أبممهُورِّنيْ العَرْسِيِّنِ لِمُتَوَدَّ الجِلِسُ الأعلى لِيشَنُونَ الإنسلاميَّة لِجِنْ إِجِياء التِّراثِ الاسْلامي

نافی می از از می از از می از

خِقِیقُ وَشَرْحِ وکنورمحکر شرکیم سالم دنیں قسم لدراساٹ لغذیمہ بجامعۂ میٹیس

الكتاب

الرابع عشر

ؽؙۺؿڔٮؙٛعلیاڞدارِهکا مجُسَمَدیّوفیقعوٚبضَة

القاهرة

VX71 a - 7791 7

## بالترازموات

#### تصسساير

بقلم الأستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم رئيس اللجنية

يعتبر أرسطو من أعظم فلاسفة اليونان عقلا ، وأخصبهم ذهنا ، وأوعاهم العاوم والعارف ، وأجمعهم في كتبه لعصارة ما بلكغ إليه العلم في عصره ؛ ثمّا أخذه عن أستاذه أفلاطون ، أو عرفه عن طريق المشاهدة والتجربة ، وكان يرمى إلى إيضاح الفاسفة بالعلم ، ويحاول أن يخضع كل بحث عقلي أو نظري إلى النواميس الطبيعية ، كما كان يحاول أن ينشر معارفه في كل مكان ؛ مما دعا القدماء أن يلقبوه بالمعلم الأول .

وتدور كُتُبه حول المنطق والطبيعيات والإلهيات والأُخلاق ؛ وقد ترجمت هذه الكتب إلى اللغة العربية منذ فجر الترجمة في العصر العباسي الأَول إلى اليوم ؛ فكانت من أَعظم الثقافات التي نقلها العرب عن اليونان .

وكان القاضى أبو الوليد بن رشد أحد فلاسفة الإسلام فى الأنداس ؛ ثمن نشأ فى قُرطبة ، ودرس الطّب والفلسفة ، كما درس الفقه ، ووضع فيه كتابه الشهور: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، وشغل منصب القضاء فى قرطبة وإشبيلية ، وعنى بجانب ذلك بفلسفة أرسطو وشُغِف بها ، وتناول كتبه جهيعها تحليلا وشرحًا وتاخيصًا ؛ حتى عدّه الباحثون - كما يقول محقق الكتاب: «الشارح الأعظم لفلسفة أرسطو فى أوربا فى القرون الوسطى ، ونقات جهيع مؤلفاته عا فيها تلخيص الخطابة إلى اللغة اللاتينية ، لغة العلم فى ذلك الوقت ».

ویدنکر المؤرخون أن من أهم الأسباب الى دعت ابن رشد إلى الانصراف إلى كتب أرسطو وشرْحها ، انصاله بأمیر مراکش فی دولة الموحدین أبی یعقوب یوسف بن عبد المؤمن الموحدی علی ید الفیلسوف أبی بکر بن طفیل – و کان أبو یعقوب مؤثرا لاعلم ، محبا للعاماء ، مشاركا فی علوم اللغة والأدب والنحو ، آخذا من عاوم الفاسفة والطب والحكمة بأوفر نصیب ؛ ویروی عبد الواحد المراکشی صاحب کتاب «المعجب» عن ابن رشد فی ذلك الشأن قصة طریفة رواها عن تلمیذ ابن رشد أبی بکر بن یحیی القرطبی . قال ابن رشد : «استدعانی أبو بکر بن طفیل یوما فتمال لی : سمعت الیوم أمیر المؤمنین یتشکی من قلق عبارة أرسطوطالیس ، أو عبارة

المترجمين عنه ، ويذكر غموض أغراضه ويقول: لو وقع لهذه الكتب مَنْ يلخّصها ويقرّب أغراضها بعد أن يفهمها فهمًا جيّدا لقرب مأخذها على الناس . فإن كان فيك فضلُ قوّة الذلك فافعل ؟ وإنّى لأرجو أن تَفِى به لما أعلمه من جودة ذهنك وصَفاء قريحتِك . وقوة نزوعك إلى الصّناعة ، وما يمنعنى من ذلك إلا ما تعلمه من كَبْرة سنّى واشتغالى بالمخدمة وصرف عنايتى إلى ما هو أهم عندى منه . قال أبو الوليد : فكان هذا الذي حملنى على تلخيص مالخصته من كتب أرسطوطاليس » .

وكتاب الخطابة أحد هذه الكتب التي عنى ابن رشد بتلخيصها ، وشرحها . وكان منهجُه في هذا التلخيص «أن يقتبس الألفاظ الأولى من أيّ بند من الترجمة العربية . وأن يسبقها بلفظ قال ، ثم يبدأ في التعليق على الموضع كله ، مستعملا ألفاظ الترجمة تارة ، وألفاظا من عنده تارة أخرى ، فلا يكاد القارئ يميّز بين الاثنين إلا بالمقابلة والمقارنة ، وقد يطولُ الجزءُ الذي يشرحه فيشمل أوراقا ، وقد يقصُر فلا يتجاوز بضعة أسطر » .

وقد قام الأستاذ العلامة الجليل الدكتور محمد سليم سالم بتحقيق هذا الكتاب على النسخ الخطية التي وقعت له ، وأعانه على التحقيق خبرته الواسعة باللغة اليونانية القديمة وتدريسه الها وقيامه بتحقيق كتاب الخطابة لابن سينا ، وفهمه العميق لفلسفة أرسطو ، مما يظهر واضحا في تحقيق الكتاب وما وشّى به حواشِيه من التعليقات .

وللدكنور محمد سليم سالم بجانب هذا جهودٌ علمية موقّقة، فقد قام بنحقيق وشرح كتاب «المجموع أو الحكمة العروضية في معانى كتاب ريطوريقا» لابن سينا، وترجم تاريخ الأدب الروماني لدف، كما شارك في ترجمة كتاب تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي لرستوفتزف؛ وغير هذا من الآثار العلمية الجليلة التي تجعله في الصفوة من العلماء المعاصرين.

ولجنة إحياء النراث الاسلامى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تَعتبر أنها بقيامها بنشر هذا السكتاب، تكون قد أحيت أثرا قديما، ونصًا هاما، مما قام به علماء المسلمين فى العصور الوسطى، يدل على مقدار مشاركتهم فى نقل تراث أهل العلم والفلسفة، وجمع شتات المعارف الإنسانية من الأمم الأخرى إلى لغة الضاد، وتقديمها إلى العالم العربي فى صورة متكاملة من التحقيق والتعليق.

ومن الله نستمد العون والتوفيق .

# مُفتَ رِّمةُ الْمِحْتِقِينَ

قبل أن نبدأ الحديث عن ابن رشد يحسن بنا أن نستعرض فى ايجساز تاريخ تلك الفترة التى عاش فيها وكان لها أكبر الأثر فى حياته .فقد عاصر ابن رشد قيام دولة الموحدين وافهيار دولة المرابطين وما نشئ بسبب ذلك من نزاع أتاح لنصارى أسبانيا مهاجمة المسلمين والتنكيل بهم (۱) ، وسماعد تنماحر المسلمين وتدابرهم وتفرق كلمتهم عملى جعلهم فريسة سمهلة لأعدائهم (۲) . وجاء أول عون الى المسلمين من أفريقية فى سنة ١٤٥ هـ ، ١١٤٧م ، ولا بن رشد اذ ذاك احدى وعشرون سنة ، وقد أرسل هذا المدد عبد المؤمن بن على الكومى الذى خلف محمد بن تومرت ، مؤسس دولة الموحدين (۲) . ولما مات عبد المؤمن في سنة ١١٦٥م، والمات المؤمن أمير المؤمنين أبو يعقب بوسف الذى عبر الى الأندلس عمدة مرات ولقى منه وهو أمير المؤمنين أبو يعقب بوسف الذى عبر الى الأندلس عمدة مرات ولقى منه ابن رشد تكريما واجلالا . ولما مات أبو يعقوب فى ربيع الأول سنة ٨٥٠ هـ ، يولية سنة وفى أيامه بلغت دولة الموحدين ذروتها ، ونال ابن رشد لديه حظوة بالغة ، ثم حلت بابن رشد نكبة قاسية على يد المنصور نفسه بعد أن قارب ابن رشد السبعين من عصره .

#### سيرة ابن رشد:

ولد القاضى أبو الوليد محمد بن أحمدبن محمد بنرشد (°) ،رابع فالسفة الاسلام، وأكثرهم شهرة في أوربا في القرون الوسطى ،بقرطبة سنة ٢٠هه ، ١١٢٦ م ، في بيت علم

Ameer Ali, Short Hist. of Saracens, 535—8.

 <sup>(</sup>۲) ستانلی لین ـ بول ، قصة العرب فی اسبانیا ، ترجمة على الجارم ، ۱٦١ : صار الملوك
 فی الاندلس بعدد ما فیها من مدن .

 <sup>(</sup>٣) ليفى بروفنسال ، الاسلام فى المغرب والأندلس ، ص ٢٥٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) المقرى ، نفح الطيب ، ١ ، ص ١٩ ـ ٢٠٠ : ولكن صلاح الدبن لم يخاطب المنصور بأمير المؤمنين ، فلم يرسل له اسطوله لمساعدته ضد الصليبيين وكان ذلك في سنة ١٥٧هـ ، قارن على محمد حمودة ، تاريخ الأندلس ، ص ٢٨٩ ، فيليب حتى ، تاريخ العرب ، ٣ ، ٢٥١ .

<sup>(</sup>۵) ابن أبی أصیبعة ، طبقات الأطباء ، ۳ ۱۲۲۰ . رینان ، ابن رشد ، ۳۱ . فیلیب حتی . تاریخ العرب،۳۵ ص ۲۹۲ . محمود قاسم، ابن رشد ، ۱۲ محمد بیصار ، ابن رشد ، ۲۹ وما بعدها .

وفضل ، تولى أبوه وجده منصب القضاء بقرطبة . وتعمق جده فى دراسة الفقه وترك فيه مؤلفات هامة ، ويقال انه لعب دورا هاما فى تلك الفترة فى تاريخ الأندلس التى عمها الاضطراب والفوضى (١) . أما ابن رشد الحفيد فقد ذاع اسمه حتى حجب شهرة أبيه وجده .

درس ابن رشد الفقه وبرع فيه ، وألف فيه كتابا هاما هو بداية المجتهد ونهاية المقتصد الذي لا يعلم فى فنه أنفع منه ولا أحسن مساقا (٢) كما نصب قاضيا بأشبيلية فى سنة ٥٦٥هـ ، ١١٦٩م ، ثم عين بعد ذلك قاضيا بقرطبة وهو منصب مرموق كان ابن رشد نفسه يتوق اليه . كما درس ابن رشد الطب واشتغل به وترك فيه مؤلفات كثيرة أهمها كتاب الكليات ، وأصبح طبيبا خاصا لأبى يعقوب يوسف سنة ٥٧٨ هـ ، ١١٨٢م ، بعد وفاة ابن طفيل .

غير أن ابن رشد وقف جهوده كلها على دراسة الحكمة اليونانية ولا سيما فلسفة أرسطو التى خلبت لبه وأعجب بها أيما اعجاب وظنها الحقيقة المطلقة واعتقد أن أرسطوطاليس هو مبعوث العناية الالهية الى البشر ليعلمهم كل ما يمكن أن يتعلموا (٣).

وقد أصبح ابن رشد الشارح الأعظم لفلسفة أرسطو فى أوربا فى القرون الوسطى ، وتقلت جميع مؤلفاته ، بما فيها تلخيص الخطابة ، الى اللغة اللاتينية ، لغة العلم فى ذلك الوقت ، وأصبح له بعد وفاته بقرون عديدة تلاميذ أوفياء يناضلون عن آرائه ولو مسهم الأذى كما لحقه .

فلم تكن دراسة الفلسفة وعلوم الأوائل لتمر فى هدوء فى بلد كأسبانيا اشتهر أهله بالتعصب فى العصرين الاسلامى والمسيحى ، وكره العامة فيه حرية الرأى ، وألقوا مقاليدهم الى رجال الدين . وقد ازدهرت بالأندلس جميع أنواع المعارف والعلوم ماعدا الفلسفة و التنجيم . فكان طلاب الفلسفة يدرسونها خفية خشية أن يطلق عليهم الدهماء لقبزنديق وينزلوا بهم من العقاب مثل ما خلدته محاكم التفتيش الأسبانية . وكان حكام الأندلس يتقربون الى العامة بعقاب من يدرس الفلسفة ويحرقون كتبها ارضاء للسوقة (١) .

عاش ابن رشد جل حياته في دولة الموحدين ، ومع أنهم كانوا من أشد الناس تعصبا ، الا أنه لقى حظوة عند أمرائهم الذين كانوايميلون الى العلم وأهله . وكان الفضل في ذلك

<sup>(</sup>۱) رینان ، ابن رشد ، ۳۲ – ۳۳ .

<sup>(</sup>۲) قارن رینان ، ابن رشد ، ۲۳۹ .

بقى هذا الكتاب العمدة في الفقه الاسلامي المقارن حتى اصدرت وزارة الأوقاف كتاب الفقه على المذاهب الأربعة .

<sup>(</sup>٣) رينان ، ابن رشد ، ٧٠ ـ ٧٢

<sup>(</sup>٤) المقرى ، نفح الطيب ، ص ٢٠٥ ، وينان ، ابن رشد ، ٤٧ ــ ٥٢ ، وقارن ضيق ابنرشد بهذا الاضطهاد في كتابنا هذا ، ص ٢٢٦\_٢٧٢

التكريم الذى لقيه ابن رشد فى زمن أبى يعقوب يوسف لصديقه الحميم الفيلسوف ابن طفيل (١).

وقد قص ابن رشد قصة مثوله أول مرة بين يدى أبى يعقوب وأبان عن شيئين هامين ، أولهما جزعه وانكاره الاشتفال بالفلسفة عندما سأله أبويعقوب عن السماء وأقوال الفلاسفة في أمر قدمها وحدوثها ، وثانيهما ميل أبى يعقوب نفسه الى الحكمة والمامه بآراء فلاسفة اليونان والاسلام في ذاك الموضوع .

وكان لهذه المقابلة الأولى أثر هام من الناحية العلمية ، وذلك لأن ابن طفيل استدعى ابن رشد فى يوم من الأيام ، وأخبره أنه سمع من أمير المؤمنين أبى يعقوب يوسف تشكيه من قلق عبارة أرسطو ، أو بالأحرى عبارة المترجمين عنه ، وغموض أغراضه ، وقول أبى يعقوب انه لو وقع لهذه الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها بعد أن يفهمها فهما جيدا لأصبح مأخذها سهلا قريبا على الناس . وقد حث ابن طفيل صديقه ابن رشد على القيام بهذا العمل الجليل لما يعلمه فى ابن رشد من جودة الذهن وصفاء القريحة ونزوعه الى الاشتغال بالدراسات النلمفية . ويقول ابن رشد نفسه ان هذا هو السبب الذى حمله على تلخيص ما لخصه من كتب الحكيم أرسطوطاليس (٢) .

وقد نال ابن رشد حظوة بالغة لدى الخليفة يعقوب الملقب بالمنصور ، وكان ملكا جليلا ورعا (٢) وهو بلا ربب أعظم أمراء الموحدين . وكان المنصور يحب محادثت فى الموضوعات العلمية ، ويجلسه على الوسدادة المعدة لجلوس أكثر الناس قربا منه . وعندما جاء المنصور الى الأندلس فى سنة ٥٩١ هـ ١١٩٥٨م لقتال ألفونس التاسع صاحب قشتالة استدعى ابن رشد وقربه اليه وأجلسه الى جانبه وبقى ابن رشد بين يديه زمنا طويلا حتى أرجف أعداء ابن رشد أن أمير المؤمنين أمر بقتله . ولما خرج من عنده تلقاه جمع من تلاميذه وكثير من أصدقائه الذين كانوا ينتظرونه وهناوه بالمنزلة التى نالها لدى المنصور . ولكن ابن رشد قال لهم: والله أن هذا ليسمما يستوجب التهنئة به ، فان أمير المؤمنين قد قربنى دفعة أكثر مما كنت أومله فيه أو يصل رجائي اليه (١) .

وقد صدق حدس ابن رشد: فهذه المنزلة الرفيعة دفعت حساده الى السعاية به والدس عليه واتهامه بما هو منه براء. فلما عاد المنصور بعد تدمير الجيش الأسباني في موقعة الأرك

<sup>(</sup>۱) عن ابن طفیل وقصة حی بن یقظان ، انظر أحسمه أمین ، حی بن یقطان ، ص ۹ وما بعدها ( ذخائر العرب  $\Lambda$  ) . وعن صلة ابن رشد بابن طفیل ، انظر محمسود قاسم ، ابن رشد ،  $1 V_{-1}$  .

<sup>(</sup>۲) رینان ، ابن رشد ۰ ۳۵ – ۳٦

<sup>(</sup>٣) لسان الدين بن الخطيب ، تاريخ أسبانيا الاسلامية ، تحقيق ليفي بروفنسال ، ص ، ٢٦٩

<sup>(</sup>٤) ابن ابي اصيبعة ، طبقات الأطباء ، ٣ ، ١١٣ - ١١١ .

( Alarcos ) وهو موضع بنواحى بطليوس ( Badejos ) ، أظهر النقسة على ابن رشد وعلى جماعة أخر من الفضلاء والأعيان وأظهر أن انتقامه منهم بسبب مايتهمون به فى دينهم واشتغالهم بالحكمة وعلوم الأوائل ، ونفى ابن رشد الى أليسانة ، وهى بلد قريب من قرطبة كان يسكنه اليهود (١) .

وقد كثر الحديث حول هذا التحول الذى حدا بالمنصور آنينقم من رجل جاوزالسبعين كان قد قربه وأجله . ويبين من أشعار ابن جبيروهو من ألد أعداء ابن رشد ، ومن المنشور الذى أذاعه المنصور فى مراكش وغيرها من البلاد ومن أقوال الذين رووا هذه النكبة التى حلت بابن رشد ، بل من اشارة ذكرها ابن أبى أصيبعة فى ترجمته للحفيد أبى بكر بن زهر أن الأمر لم يكن أكثر من اضطهاد عام للفلسفة دون ماذنب أو جريرة محددة ارتكبها ابن رشد أو غيره (٢) .

غير أن هناك خبرا يسترعى النظر ويستأهل الوقوف عنده برهة ، وقد ذكره ابن أبى أصيبعة (٢) على أنه أحد الأسباب الموجبة فى أن المنصور نقم على ابن رشد وأبعده ، وذلك هو قول ابن رشد فى كتابه عن الحيوان : انه رأى الزرافة عند ملك البربر . وقد أحس المنصور أن فى هذا اللفظ تحقيرا له ولأبيه ، لأن كتاب الحيوان وضع فى زمن أبيه فى سنة ١١٦٩ م (١)

وانى أرى أن غضب المنصور ان هو الانتيجة لذاك العداء المعروف الذى استحكم بين العرب والبربر فى الأندلس ، وأن ابن رشد كان يكره البربر ، وآية ذلك أنه عندما أراد أن يفرق فى تلخيص الخطابة بين الغضب والبغض لم يجد مثلا أفضل من الكراهية المتوارثة بين العرب والبربر (°) .

ولكن محنة ابن رشد لم تطل اذ ما لبثأن عبر المنصور الى مراكش في سنة ١٩٥ هـ ،

<sup>(</sup>۱) المقرى ، نفح الطيب ، ۱ ، ٤١٨ ـ ٤١٩، الناصرى ، الاستقصا في أخبساد دوله المغسرب الأقصى ، ١٧٥ . بطرس البستانى ، معسارك العرب ، ٦٣ ـ ٠٨٠ ابن اثنير ، ١٢ ، ٤٧ ـ ٤٨ : فالتقوا تاسع شعبان شمالى قرطبة عند قلعة رباح بمكان يعرف بمرج الحديد، أبو الفداء، البداية والنهاية ، ١٣ ، ١٠ - ١١ : فيها كانت وقعه الزلاقه (؟) ببلاد الأندلس شسمالى قرطبة بمرج الحديد .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي اصيبعة ، طبقات الأطباء ، ٣ ، ١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) رينان ، ابن رشد ، ٧٥ ، قارن كذلك ص ٣٧

<sup>(</sup>٥) ص ٣١٢ من كتابنا هذا. قارن ارسطو،٢ - ١ - ٢ ( ١٣٧٨ ) ٣٦ - ٣٥ ) والترجمة العربية ، ٢٥ ب ٢ ، وابن سينا ، الشغاء ، الخطابة ، ص ١٣٧ - ١٣٨ ، الذي يغرق بين الغضب على شخص بالذات ، والبغض للسارق على الإطلاق .

نوفمبر سنة ١١٩٧ م (١) حتى عفا عن ابن رشد وعن غيره (٢) ، وزاد في اكرام بعضهم (٢) واستدعى ابن رشد الى مراكش فذهب اليها ولكن حياة فيلسوف قرطبة لم تطل فتوفى في مراكش وقد جاوز السبعين ، وكانت وفاته وفاته على الراجح في يوم الخميس الموافق ممن صفر سنة ٥٩٥ هـ ، ١١ ديسمبر سنة ١١٩٨ (٤) ودفن بسراكش في جبانة خارج تاغروت (٥) ، ولكن جثمانه نقل الى قرطبة بعد ثلاثة أشهرودفن بمقبرة ابن عباس ، وكان من بين من شهدا الى قرطبتة محيى الدين بن عربى .

### شروح ابن رشعد لغلسفة أرسطوطاليس

وضع ابن رشد لمؤلفات أرسطو شروحاثلاثة:

ثانيها: الشرح الوسيط: ومنه كتابنا هذا فى تلخيص الخطابة. وكان منهج ابن رشد فى هذا الشرح أن يقتبس الألفاظ الأولى منأى بند من الترجمة العربية وأن يسبقها بلفظ «قال» ثم يبدأ فى التعليق على الموضع كله مستعملا ألفاظ الترجمة تارة وألفاظا من عنده تارة أخرى فلا يكاد القارىء يميزبين الاثنين الا بالمقابلة والمقارنة، وقد يطول

الجزء الذي يشرحه فيشمل أوراقا ، وقد يقصر فلا يتجاوز بضعة أسطر .

ثالثها: الشرح الكبير ، وفيه يقتبس ابن رشدنبذة نبذة من الترجمة العربية ثم يفصل الكلام عنها (١) .

<sup>(</sup>۱) الناصرى ، الاستقصا لاخبار دولة المفرب الاقصى ، ص ۱۷٥ : عبر البحر الى مراكش فوصلها فى شعبان سنةاربع وتسعين وخمسمائة ، قارن ابن الاثير ، تاريخ السكامل ، ١٢ . ص ١٨ : وعاد الى مراكش آخر سنة ثلاث وتسعين وخمسائة .

<sup>(</sup>٢) ابن أبى أصيبعة ، طبقات الاطباء ، ٣ ١٢٤٥ : ثم أن جماعة من الأعيان بأشبيلية شهدوا لابن رشد أنه على غير ما نسب اليه ، فرضى المنصور عليه وعن سائر الجماعة ، وذلك فى سنة خمس وتسعين وخمسمائة .

<sup>(</sup>٣) ابن أبى أصيبعة ، الموضع نفسه ، وجعل أبا جعفر اللهبى وهو أحد من نكبوا مع أبن رشد مزوارا للطلبة وللاطباء . . وكان المنصور يصفه ويشكره ويقول : أن أبا جعفر اللهبى كاللهب الابريز الذي لم يزدد في السبك الاجودة .

<sup>(</sup>٤) ابن أبى أصيعة ، طبقات الاطباء ، ٣ ١٢٥٠ : وكانت وفاة القاضى أبى الوليد بن رشد رحمه الله في مراكش أول سنة خمس وتسعين وخمسمائة ، وذلك في أول دولة الناصر .

<sup>(</sup>٥) فيليب حتى ، تاريخ العرب ، ٣ ، ص٦٩٢ : ولا يزال قبره ظاهرا هناك .

<sup>(</sup>٦) رينان ، ابن رشد ، ٧٤-٧٢ · أنظر تلخيص الشعر لابن رشد ، طبعة لازينيو ، وكذلك تلخيص كتاب المقولات لابن رشد ، تحقيق موريس بوييج وقارن متن ابن رشد بالترجمة العربية لكتاب المقولات ،

#### تلخيص الخطابة

ولسنا نعرف لابن رشد شرحا لكتاب ريطوريق أرسطو غير هذا التلخيص الذى ننشره الآن . وان كان هناك موجز جامع لهذاالكتاب ، فربما كان قريب الشبه بما لخص ابن سينا من معانى كتاب ريطوريقا فى كتاب المجموع أو الحكمة العروضية .

ولو بقى لنا شرح مطول من قلم ابن رشد لكتاب ريطوريقا لكان عظيم النفع ، ان لم يكن لشيء ، فلبيان الترجمة العربية التي استعملها ، والمعاونة على تحقيق نصها .

فليس هناك ظل من شك فى أن ابن سينالم يعرف ولم يطلع الاعلى الترجسة العربية المحفوظة فى مخطوط المكتبة الأهلية بباريس سواء وهو فى مستهل شبابه عندما لخص معانى الكتاب الأول من ريطوريقا أرسطو فى كتاب المجموع أو الحكمة العروضية أو عندما اكتمل علمه وتمت قدرته فوضع كتاب الشفاء وخص الخطابة بجزء منه (١).

وسيرى القارىء من كثرة المقابلة فى تحقيقنا هذا بين متن ابن رشد وبين الترجمة العربية القديمة أن ابن رشد ، كابن سينا ، لم يعرف غير تلك الترجمة (٢) .

وقد يمكن التساؤل عما اذا كانابن رشديعرف اليونانية (٣) أو اللاتينية ، واذا كان لا يعرف لغة غير العربية ، فكيف استطاع أن يتعمق في دراسة الفلسفة اليونانية دون معرفة باللغة اليونانية . وهذا التساؤل في الحقيقة لا يمس ابن رشد وحده ، ولا فلاسفة العرب وحدهم ، بل هو صفة عامة تنطبق على كل من اشتغل بالفلسفة اليونانية في العصور الوسطى وقبل أن يبرز فجر النهضة.وقد أحس ابن سينا بهذا النقص عندما وقف يندد بأخطاء الترجمة العربية وينادى بالرجوع الى الأصول اليونانية (١) . والعجب كل العجب أن فيلسوف قرطبة لا يشير على الاطلاق الى أخطاء الترجمة العربية التي وقف عندها ابن سينا . وبالرغم من أن ابن رشد لا يشير البتة في كتاب تلخيص الخطابة الى ابن سينا ولا يذكر اسمه على الاطلاق ، الا أن من الصعب أن تعتقد أنه لم بر ذاك الجزء الذي خصصه ابن سينا للخطابة في كتاب الشفاء .

ومن البين أن ابن سينا وابن رشد لم يكونا يعتمدان فى فهم كتاب ريطوريقا على الترجمة العربية فحسب ، ولكنهما رجعا دون شك الى كتب أرسطو الأخرى ، والى شروحها والى شرح كتاب ريطوريقا خاصة (°) .

<sup>(</sup>۱) ابن سيناء الخطابة ، ۲۰ ـ ۲۳ (مقدمة ) ، كتاب المجموع ، ۱۰ ـ ۱۱ •

<sup>(</sup>m) رینان ، ابن رشد ، ۳۳ ـ ۲۰

<sup>(</sup>٤) ابن سينا ، الخطابة ، ٢١ .

<sup>(</sup>٥) ابن سينا ، الخطابة ، ٨١ .

واشارات ابن رشـــد العديدة الى شرح الخطابة للفارابى تنسم دائما بالتقدير والتبجيل. وهو لا يذكر أبا نصر الا ليسير فى اثره فى شرح جزء غامض من كتاب ريطوريقا (١).

وقد قسم ابن رئسد تلخيصه لكنابريطوريقا الى ثلاث مقالات تقابل كل مقالة كتابا من ريطوريقا أرسطو ، بعكس ابن سيناالذى قسم شرحه الى أربع مقالات ، تقابل المقالة الأولى والثانية الكتاب الأول من ريطوريقا أرسطو ، أما المقالة الثالثة فتقابل الكتاب الثانى ، والمقالة الرابعة تقابل الكتاب الثالث (٢)

ويختلف ابن رشد عن سائر فلاسفة الاسلام في محاولت ايراد أمثلة من الشعر العربي لكل مبدأ من مبادىء البلاغة اليونانية ولكل قسم من أقسام البيان والبديع عند اليونان . وهو واسع الاطلاع على أشعار العرب ، يقتطف من أشسعار امرىء القيس والمتنبي وأبي تمام ولا يهمل شعراء الاندلس . ولاريب أن هذا مما يميز تلخيصه لكتاب فن الشعر عن أي شرح آخر ، كسا يميز تلخيصه لكتاب ريطوريقا عن شرح ابن سينا مشلا الذي لانجد فيه غير بيت واحد (") . وقد عاقه في ذلك المضمار جهله باللغة اليونانية وعدم وجود ضروب من الشعر العربي تشبه الأنواع المختلفة عند اليونانيين ، كما أن الموسيقي اليونانية التي تتحكم في أوزان الشعر اليوناني وعروضه تختلف اختلافا بينا عن الموسيقي العربية ، فضلا عن أن هذه الموسيقي اليونانية القديمة لازالت مجهولة .

#### العرب وكتاب الخطابة

وقد وجد فلاسفة الاسلام فى الكتابينالأول والثانى من ريطوريقا أرسطو فصولا تتحدث عن أشياء عامة يعرفونها ويستطيعون فهمها: فمن حد للخطابة وتبيان لمنافعها والتفرقة بينها وبين الجدل ومشاركة الخطابة لبعض الصنائع ومخالفتها لها ، والأدلة ، والنواع الخطابة من مشورية ومشاجرية ومنافرية ، والأشد والأضعف ، وشكاية الظلم وأسباب اللذة الداعية الى الجور والانفعالات بأنواعها وطرق اثارتها وتهدئتها . ولا يضير فلاسفة العرب القدامي أنهم ساروا فى اثر الترجمة العربية القديمة فاختلفت مصطلحاتهم عما هو متداول الآن . وأهم من ذلك الاختلاف اللفظى اجادة الفهم والتعليق . واذا تذكرنا كثرة أخطاء الترجمة العربية التى كانت بين أيديهم لكتاب ريطوريقا ، فلا يسع المنصف الالشادة بعبقريتهم وذكائهم النفاذ .

<sup>(</sup>١) أنظر فلما يلي : ص ١٤٢ ، ٢٧٥ ، ٣٤٥ ، ٥٦٥ ، ٧٧٥ ٠

<sup>(</sup>٢) مقدمة الدكتور طه حسين لكتاب نقد النثر لقدامة ، ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) ابن سينا ، الخطابة ، ٢٠٩

أما الكتاب الثالث من ريطوريقا أرسطووهو يبحث فى الأسلوب كؤلا ويقابل المقالة الثالثة من تلخيص ابن رشد والمقالة الرابعة من شرح ابن سينا ، فقد عثر فلاسفة الاسلام فيه على أجزاء سهل عليهم فهمها وأخرى استعصى عليهم حل رموزها .

ومن الطريف أنسا نقرأ فى آخر الترجمة العربية المحفوظة فى باريس أن كثيرين ممن قرأوا صناعة المنطق لم يدرسوا الكتاب الثالث ولم ينظروا فيه نظرا شافيا ، ولذلك لاتوجد له نسخة صحيحة ولا معنى مصحح (').

وقد عدا الدهر على السكتاب الثالث من الترجمة العربية المحفوظة بباريس فصيره في الكثير الغالب صعب القراءة عقيما .

ومع كل ، فكما يقول الدكتور طه حسين، انه مما لاريب فيه أن علماء البيان العربى عنوا عناية تامة بمبادىء أرسطو وعضوا عليها بالنواجذ. وليس هناك علم أحاط به العرب واستمرءوه كعلم البيان حتى أصبح علما عربيا من جبيع الوجوه وحتى ليخيل الى المرء أنه لاصلة بينه وبين أى بيان آخر. ويضيف الدكتور طه حسين أن عبد القادر الجرجانى عندما وضع كتابه فى أسرار البلاغة العربية لم يكن الا فيلسوفا عربيا يجيد فهم أرسلو والتعليق عليه (٢).

#### تلخيص الكتاب الثالث:

١ — لا يكفى أن يعرف الانسان ماذا يجب أن يقول ، ولكنه ينبغى أيضا أن يعرف كيف يقوله τὰ περὶ τὴν ὑπόκρισιν. كيف يقوله <math>τὰ περὶ τὴν ὑπόκρισιν. كيف يقوله <math>τὰ περὶ τὴν ὑπόκρισιν. والسبب في ذلك هاما جدا . غير أن هذ االفن لم يكن قد دون بعد الى زمان المعلم الأول . والسبب في ذلك أن كتاب المسرحيات والمنشدين لم يلتفتوا الى ذلك الفن الا منذ زمن قريب ، لأن الشاعر كان يقوم بتمثيل رواياته . والمنشد كان يلقى ما نظم هو نفسه . فلم تكن هناك حاجة الى ممثلين محترفين ، ولم تكن هناك ضرورة الى تعلم فن الالقاء والتمثيل .

ومن البديهي أن الصوت عنصر هام في الالقاء ولهذا تجب ملاحظة التغيرات التي تحدث فيه حتى يطابق الانتقال الذي يعبر عنه بالألفاظ. ويحظى بالجدوائز المخصصة للتمثيل المسرحي أولئك الذين يلتفتون الى أشياء ثلاثة ρυθμός, άρμονία, μέγεθος: ولذا أصبح الممثلون أعظم نفوذا من الشعراء أنفسهم.

وفى الجمعيات السياسية العامة التي كثرعددها في العالم القديم لابد من الاهتمام بفن الالقاء ، لا لأنه واجب ، ولكن لأن نظم الحكم اليونانية في نظر أرسطو فاسدة .

والحق أنه اذا ما نظر المرء في موضوع فن الالقاء ودراسته وتقنينه ، تبين له أنه سوقى مبتذل φορτικόν. ولكن لما كان هدف الخطيب الأول هو التأثير على نفوس السامعين،

<sup>(</sup>١) أرسطو ، ريطوريقا ، الترجمة العربية القديمة ، طبعة بدوى ، ٢٥٤

<sup>(</sup>٧) نقد النش ، ١٣ ( مقدمة ) .

أصبحت دراســة فن الالقاء لازمة . ولــكنالعــدالة تأبى وترفض كل ما يسبب للقضــاة سرورا أو ألما ، وتوجب الاقتصــار على سردالأدلة المجردة .

وعلى الرغم من أن أرسطو لم يذكر ديموستنيس أعظم خطباء اليونان ، الا أن أحسن مثل لأهمية الالقاء نجده فى سيرة ديموستنيس الذى خرج مرة من الجمعية العمومية حزينا مهموما لأنه فشل فى القاء خطبته ، فقابله ممثل شهير وأخذ يهون عليه الأمر ثم طلب (الى ديموستنيس) أن يسمعه شيئا من الشعر ، فأنشده ديموستنيس بيتين من سوفوكليس ، ولكن ذال الممثل القدير ألقاهما عليه على نهج أعجب به ديموستنيس وأدرك فى التسو أن الخطابة هى الالقاء .

وللبلاغة والفصاحة ، كما يقول أرسطو،بعض الأهمية فى كل أنواع التعليم والتهذيب، ولكن الأسلوب والالقاء يهدفان الى ادخال السرور الى نفس السامع ، ولذا فلن تجد أحدا يهتم باستعمال الأساليب البلاغية فى تدريس الحساب .

وعندما يدرس فن الالقاء سيكون له منالأثر ما لفن التسثيل. وقد حاول ثراسوماخوس أن يقول شيئا عن الالقاء في كتابه عن الشفقة.

وفن التمثيل موهبة أكثر منه تعليم ودراسة .

أما الخطب التي تكتب ليقرأها المتقاضون في المحاكم فانها تعتمد على الأسلوب أكثر من اعتمادها على الأفكار .

وقد كان الشعراء هم أول من وجهواعنايتهم الى الأساليب البلاغية ، لأن الالفاظ محاكاة . ولما خيل للناس أن الشعراء قد حظوا بشهرتهم بفضل فصاحتهم ، لا لأفكارهم التى كثيرا ما تكون تافهة ، بدأوا يقلدون الأساليب الشعرية ، كما فعل جورجياس . ويظن أكثر الجهال الى يومنا هذا أن هذه الأساليب جسيلة ، ولكنها ليست كذلك ، اذ للشعر لغته ، كما أن للنشر لغته . فضلا عن أن كتاب التراجيديا قدهجروا الأساليب القديمة عندما نظموا قصصهم بالوزن الايامبي ، وتركوا الوزن الرباعي والألفاظ الرنانة التي لا يزال يستعملها من ينظم بالوزن السداسي .

وينبغى أن نقتصر على دراسة الأسلوبالملائم للنثر، أما الأساليب الأخرى فقد درست في فن الشعر .

٢ ــ ليكون الأسلوب جبيلا يجب أن يكون واضحا (σοφής) ، وآية ذلك أن الكلام الذي لا يؤدى معنى بينا لا يحقق الغرض المقصود من الكلام ، ويجب كذلك أن يكون الأسلوب ملائما لا يسف الى الحضيض ولا يبالغ فى السمو .. فاللغة الشعرية لا تلائم النثر ، ولكنها ليست بحقيرة ، وانما رفيعة سامية . والوضوح هو تتيجة استخدام أنفاظ عادية ( من الأسماء والأفعال على السواء ) تجرى على كل لسان .

ومن الممكن الابتعاد عن الاسفاف وتحقيق الزينة والزخرفة في الأسلوب وذلك باستعمال الألفاظ التي ورد ذكرها في الفصلين الحادي والعشرين والثاني والعشرين من كتاب فن الشمعر . فأى تغيير في اللغمة العادية يجعل الكلام أكثر جزالة . فالنماس لايشعرون نحو الغرباء بما يشعرون به نحو بني وطنهم «والأمركذلك في شعورنا نحو اللغة والألفاظ. ولهذا فمن الأفضل اعطاء اللغة العادية مسحة غريبة. وذلك لأن الناس يحبون ما يثير انتباههم ، وهذا لا يحدث الا تتيجية لشيء غير مألوف .وفي الشعر تكثر أمثال هذه الأشياء ، وهي تلائم الشعر ، فالأشخاص التي تتحدث عنهم بعيدون عن الحياة العادية المألوفة . أما فى النثر فانها أقل ملائمة لأن موضوعات النثر أقل فخامة . وحتى في الشعر ليس من المالائم أن توضع لغة فخمة على لسان عبد أو شاب صغير، وفي موضوع حقير تافه . فالأسلوب الشعرى يجب أن يسمو أحيانا وأن ينزل من عليائه أحيانا . والواجب الأول على الكاتب أو الشاعر اخفاء صنعته والظهور بمظهر من يتحدث حديثاعاديا لاتكلف فيه . فالأسلوب العادى مقنع ، أما الأساليب التي لايمكن أن توصف بأنهاطبيعية ، فهي لا تبعث على الاقتاع ، لأن السامعين يكونون على حذر منها ،كما يحذرون من يمزج لهم شرابهم . والفرق بين الأسلوب الطبيعي وغيره كالفرق بين القاء ثيودوروس ( Theodorus ) الممثل وبين القاء غيره ، اذ يبدو صوت ثيودوروس وكأنه صوتالشخص نفسه الذي يقوم بتمثيل دوره . ويمكن بسهولة اخفاء الصناعة متى أخذنا ألفاظنا من الألف اظ الجارية ، وهذا ما فعله يوربيديس ، وكان أول شاعر سيار على هذا النهج وأورثه من جاءوابعده .

تسالف اللغة من أسماء وأفعال . وقددرس أرسطو الأسماء فى كتابه فن الشعر . وهو يرىأنه يجب الاقتصاد فى استخدام الأسماء الغريبة والمركبة الجديدة ، اذ لا يحسن استعمالها الا فى مواضع قليلة سيرد ذكرها فى الفصل الثالث ، والسبب فى عدم ملائمة هذه الألفاظ للاساليب النثرية غلوها وافراطها ، غيرأنه يمكن استخدام الألفاظ المجازية فى النثر ، فضلا عن الألفاظ العادية ، وذلك لان هذين النوعين من الألفاظ يجريان على كل لسان . ويستطيع الكاتب القدير أن يؤلف منها أساليب جيدة غير متكلفة . والألفاظ المتشابهة نافعة فى السفسطة لخداع السامع وتضليله . أما المترادفات فقد تستخدم فى الشعر . ومن أمثلة المترادفات : يسير πορεύεσθαι ويمشى βαδίζειν فهما لفظان عاديان متقاربان فى المعنى .

ويجد القارىء فى الفصاين الحادى والعشرين والثانى والسرين من كتاب الشعر تعريفا بهذه الأنواع من الألفاظ، كما يجد تقسيما للمجاز μεταφορά. وللمجاز أهمية فى الشعر، كما له نفعه فى النشر. اذ يجب على الأديب أن يوجه همه الى الاستعارات، فلدى الشاعر طرائق عديدة لتفخيم الأسلوب ليستفى متناول الكاتب. وتضفى الاستعارة على الأسلوب وضوحا ومتعة وجزالة. ولكن الاستعارة شيء لايمكن أن ينقله انسان عن انسان آخر. ويجب أن تكون الاستعارة كالصفات ملائمة، أى مناسبة للشيء

الذي تعبر عنه . واذا وضع شيئان متقابلان جنبا الى جنب أصبح التضاد واضحا جليا . فاذا ما تساءلنا أى اللباس يليق بالشيخ ، فهو بلا ريب ليس الرداء القرمزى الذى يستعمله الشيبان . واذا أردنا المديح وجب أن نأخذالاستعارة من الأشياء المناسبة الجميلة ، وبالعكس انأردنا الذم وجب أخذ الاستعارات من الأشياء المناسبة القبيحة . مشال ذلك اذا قلت من يدعو يسأل ، ومن يسأل يدعو ،كنتقد وضعت شيئين متضادين من جنس واحد جنبا الى جنب ، فالدعاء والشحاذة نوع من السؤال . ولهذا سمى افيكراتيس كالياس : بان افيكراتيس جاهل بالأسرار الدينية المقدسة ، اذ لو اطلع عليها لسماه «حامل المشعل» بأن افيكراتيس جاهل بالأسرار الدينية المقدسة ، اذ لو اطلع عليها لسماه «حامل المشعل» بدلا من كاهن متسول . فهما لفظان يدلان على وظيفتين دينيتين ، ولكن احداهما مشرفة ، والأخرى غير مشرفة . وكما سمى البعض المثلين « المتطفلين عملى ديونيسوس » بتفلان مجازيان قصد بأحدهما تحقير من يشتغل بالتمثيل ، وبالآخر تمكريم المثلين أو لفظان مجازيان قصد بأحدهما تحقير من يشتغل بالتمثيل ، وبالآخر تمكريم المثلين تسمى الجريمة خطأ ، والخطأ جريمة ، ويمكن كذلك أن نقول ان السمارق أخذ ، وانه تسمى الجريمة خطأ ، والخطأ جريمة ، ويمكن كذلك أن نقول ان السمارق أخذ ، وانه تسمى الجريمة خطأ ، والخطأ جريمة ، ويمكن كذلك أن نقول ان السمارة أخذ ، وانه سلب ونهب . أما قول يوربيديس في قصه تيليفوس :

#### رسا على شاطىء ميسيا ملكا على المجداف.

فتعبير غير موفق ، إأن لفظ الملك لا يلائم الموضوع . وعليه فالتكلف هنا لا يخفى عملى القارىء . وقد تكون الاستعارة غير ملائمة لتنافر مقاطع الكلمة ، ومن هذا النوع تسمية ديونيسيوس البرونزى الشعر : « نعيق كاليوبى » . فالشعر والنعيق كلاهما صوت ، ولكن النعيق حروفه متنافرة ولا معنى له . زدعلى ذلك أنه عند استعمال الاستعارات لخلق أسماء لأشياء لم تعرف لها أسماء بعد ، يجبألا تؤخذ الاستعارة من أشياء بعيدة ، بل من أشياء مشابهة ، حتى تظهر الصلة في النو عند النطق بالاستعارة . وعلى ذلك ففي اللغرن

#### رأيت رجلاً يلصق البرونز بالنسار على جسد رجل آخر .

ليس لهده العملية اسم . ولكن هذا العمل والتغرية نوع من الالصاق ، وهدا هدو السر فى تسميدة كئوس الهدواء أو أقداح الحجامة الصاقا أو تغرية κόλλησις . وعلى العموم تعطينا الألغاز الجيدة استعارات حسنة ، لأن الاستعارة تتضمن لغزا ، ولذلك يعطى اللغز الجيد استعارة جيدة . زد على ذلكأن الأشياء التى تؤخذ منها الاستعارات يجب أن تكون جميلة . وجمال الألفاظ وقبحها ، كما يقول ليكيمنوس ، اما فى حروفها أو معانيها . وهنا أيضا ملاحظة ثالثة تدحض سفسطة بريسون الذي يزعم أنه لاتوجد هناك الفساظ

قبيحة ، لأنه مهما تكن الألفاظ الدالة على شيء واحد ، فالمعنى لا يتغير . وهـذا غير حقيقى . فربما وصف لفظ الشيء الواحـد بدقة أكبر ، وربما صور اللفظ الشيء أمام أعيننا على نهج أوضح وأبين . فاللفظان المختلفان يمثلان الشيء الواحد فى ضوء مختلف . وعلى هذا الأساس يجب اعتبار أحـد اللفظين أجمل أو أقبح من اللفظ الآخر . ويدل كلا اللفظين عـلى ما هو جميل أو قبيح ، لا على مجرد الجمال أو القبح . وحتى لو دل اللفظان على مجرد الجمال أو القبح . وحتى لو دل اللفظان على مجرد الجمال أو القبح ، فانهسا سيعبران عن ذلك بدرجات متفاوتة .

ويجب أن تكون الأشياء التى تؤخذ منها الاستعارة جميلة تشنف الآذان أو تقر بها العيون أو تبعث فى النفس بهجة . فمن الأفضل فى وصف الصبح أن يقال : ذا الأصابع الوردية ، لا أن يقال : ذا الأصابع القرمزية ، وأردأ من ذلك بكثير أن يقال : ذا الأصابع العمراء .

ويختلف الحال والأمر واحد اذا اختلف نعته . فهناك فرق كبير بين أن يدعى أورستيس « قاتل أمه » وأن يوصف \_ وهذا أحسن \_ بأنه ثأر لأبيه . وقد رفض سيمونيديس الشاعر اليوناني الشهير أن يكتب نشيدا في مدح رجل ظفر في سباق البغال لأن الرجل عرض عليه أجرا ضئيلا ، وقال انه لايحب أن يكتب نشيدا في أنصاف الحسر ، ولكن عندما أجزل له الرجل العطاء ، أنشد :

تحية ، يا بنات الخيل التي تنتعل العواصف .

وقد نصل الى هـذه النتيجة باستعمال التصغير الذى يقلل من القبح كما يقلل من الجمال . ويسوق أرسطو هنا أمثلة من قصـة البابليين للشاعر الكوميدى أرستوفانيس . فقد استعمل زعيم الكوميديا القديمة الكلمات الآتية مصغرة : ذهب ورداء وقذف ومرض . ولكن يجب أن نكون دائما على حذر ، فخير الأمور الوسط فى أية حالة .

٣ ـ فساد الذوق فى الأسلوب ، وقد نقله المترجم العربى بكلسة البرود τὰ ψυχρά وتحدث ابن رشد وابن سينا عن البرود فى الأسلوب ، وينشئ من واحد من الأسباب الأربعة الآتية :

أ \_ سوء استعمال الألفاظ المركبة . مثل قول ليكوفرون : السماء ذات الوجوه الكثيرة. ويقصد بالتركيب هنا ما يعرف بالتركيب المزجى مثل عبشمى نسبة الى عبد شمس . وهو نادر فى اللغة العربية ، كثير جدا فى الشعر فى اللغتين اليونانية واللاتينية . ولا يزال التركيب المزجى احدى صعوبات اللغة الألمانية . والكلمات المركبة لاتصلح للنثر ، وانما تلائم الشعر . وقد أغرم بها الشعراء القدامى ومن سار فى اثرهم فى العصور الذهبية .

ب ـ والأمر الشانى الذى يظهر فيهالبرود هو استعمال الكلمات الغريبة. ولايقصد بها الكلمات التي نسيت وهجرها الكتاب. وانها يقصد بها الكلمات الأجنبية.

ج ) والسبب الثالث الذي قد ينشأ عنه فساد الأسلوب هو استعمال الصفات الطويلة جدا أو الاكثار من الصفات . واذا كان الأديب لايستطيع الاستفناء عن الصفات فهي تضفي على الاسلوب رونقا وسموا ، الا أنه يجب القصد في استعمالها . واذا كثر استخدام الصفات ، فربما أصبح الأسلوب ركيكا بدلا من أن يكون غير جيد . وهذا ماجعل استعمال ألكيداماس للصفات سمجا ذميما ، فقد أكثر منها فأصبحت ، بدلا من أن تكون كالملح في اللعمام ، الطعام ، الطعام كله . فهو لا يقول العرق ، ولا القوانين ، الا اذا أتى لها بصفة . ونحن نلمح عدم الملائمة في هذه اللغة الشعرية التي تنحط الى السخف وفساد الذوق ، ولا تفيد شيئا سوى التعقيد والغموض ، لأنه متى كان المعنى واضحا ، فالاكثار من الكلمات وتكديس الألفاظ لن يزيد المعنى الا غموضا .

وللالفاظ المركبة مجال تستخدم فيه ، فهى نافعة حيث لا يوجد اسم لشىء ما ومن السهل صياغة كلمة مركبة تعبر عنه ، مشال ذلك با به ويقربه من الكلمات المركبة يفقد النثر خاصيته ويقربه من الشعر . واهذا كانت الكلمات المركبة تلائم الديثر امب الذى يحب الموسيقى الصاخبة . والكلمات المهجورة النادرة توافق الشعر الحماسي وهو يتسم بالجلال وتحف به هيبة الأبطال وأنصاف الآلهة . أما المجاز فيوافق الشعر الايامبي الذي كثر استعماله الآن .

د) والشيء الرابع الذي قد يظهر فيه فساد الذوق هو المجاز ، والمجاز قد يكون غير ملائم . ويكون غير ملائم اذا دعا الى الضحك أو كان جليلا يقترب من المجاز التراجيدي ، أو كان بعيدا متكلفا فصار الى الغموض . وأمثلة النوعين الأول والثانى كثيرة في القصص الهزلية والماسي . ومن أمثلة النوع الثالث قول جورجياس : أمور باهتة لا دم لها كل القصص الهزلية والماسي . ومن أمثلة النوع الثالث تصلح للشعر أكثر من استحسانها في النشر قوله : أما أنت فقد بذرت شنارا وحصدت شرا الله الله وقوله مخاطبا الشحرور عندما ذرق عليه : عار عليك ، أيا فيلوميلا ! فهدا من الأساليب التراجيدية العالية ، فقد خاطب ذاك الطائر باعتبار ما كان ، لأن الاغريق يزعمون أن الشحرور كان أصلا امرأة اسمها فيلوميلا .

3 — ومن المجاز التشبيه نافع فى النش ولكن يحسن عدم استعماله بكثرة فى النشر ، لأنه أكثر يينهما واحد. والتشبيه نافع فى النشر ولكن يحسن عدم استعماله بكثرة فى النشر ، لأنه أكثر شاعرية من الاستعارة  $\langle \pi \rangle \gamma \langle \tau \rangle \gamma \langle \tau \rangle$ . ومن أمثلة التشبيه قو لأندروتيون لايدريوس  $1\delta \rho \epsilon \langle \tau \rangle \gamma \langle \tau \rangle \gamma \langle \tau \rangle \gamma \langle \tau \rangle$  أمير كاريا بعد أن أطلق سراحه وخرج من سجنه : انه كان كالجراء التى فكت من أغلالها . ويشبه أفلاطون فى جمهوريته من يسرقون أكفان الموتى بالجراء التى تعضماترمى به من أحجار . ويشبه أفلاطون الشعب فى كتابه، الجمهورية ، أيضا بربان السفينة القوى، ولكنه به من أحجار . ويشبه أفلاطون الشعب فى كتابه، الجمهورية ، أيضا بربان السفينة القوى، ولكنه

أصم الى حد ما . وقد شبه بركليس سكان جزيرة ساموس بالأطفسال الذين يبكون وفى عين الوقت يقبلون الفتات . وكل تشبيه يمكن أن يستخدم استعارة ، كما أن كل استعارة يمكن أن تستعمل تشبيها . غير أنه فى جميع الأحوال يجب أن تكون الاستعارة بالتمثيل يمكن أن تستعمل تشبيها . غير أنه فى جميع الأحوال يجب أن تكون الاستعارة بالتمثيل منطبقة على كلا الأمرين اللذين يجب أن يكونا من نوع واحد . فاذا جاز أن نقول ان الكأس درع ديونيسوس ، صح أن نقول ان الدرع كأس أريس اله الحرب .

و وأساس الأسلوب الجميل هو نقاء اللغة يتطلب خمسة أشياء . وبعض هذه الأشياء خاص طبعا باللغة اليونانية وبعضها عام ينطبق على جميع لغات العالم . وأول هذه الاشياء فى نظر أرسطو حسن استخدام الروابط جمانية ومعنها عام ينطبق على 0 σύνδεσμος, τὰ σύνδεσμα 0 particles الروابط 0 ويقابلهما فى العربية أما ... أما ، قواعد خاصة فى اللغة اليونانية ، ذكر منها أرسطو عدم ادخال جملة بين جملة أما الأولى وجملة أما الشانية تقصم عرى الرابطة بين الجملتين . وقد ضرب لذلك مثلا : « أما أنا ، فبعد أن أخبرنى ( لأن كليون جاء يرجو ويتضرع ) بدأت السير وأخذتهما معى 0 0 وكانت الشقة طويلة بين أما أنا وبدأت السير لغمض المعنى .

والشرط الثانى فى نقاء اللغة استعمال الألفاظ المباشرة ، لا الاصطلاحات العمامة . والشرط الثالث الابتعاد عن الابهام والغموض فى الألفاظ والمصطلحات، الا اذا كان الشخص بقصد الابهام لأنه لا يجد ما يقول وهو يريد أن يقول شيئا . وأمثال هؤلاء يستخدمون الشعر، بقصده الابهام لأنه لا يجد ما يقول وهو يريد أن يقول شيئا . وأمثال هؤلاء يستخدمون الشعر، ويزعم هوراس ، فن الشعر ، ١٩٤٤ - ١٩٤٤ ، أنه ألقى بنفسه فى بركان ايتنا ليعتقد الناس فى ألوهيته عمير أن لوكريتيوس يثنى على قصيمت عن الطبيعة والامون وسيشرون فى خطاب أرسله الى أخيه كوينتوس وتحدث فيه عن كتاب عن طبيعة الأشياء للوكريتيوس ، يعد أحاه أن يعده أعلى من البشر ان استطاع أن يقرأ سالوست ، Empedactes . وأكثر الناس أخاه أن يعده أعلى من البشر ان استطاع أن يقرأ سالوست ، Empedactes . وأكثر الناس أشهر التنبؤات الغامضة التى جرت الى تنائج خطيرة تلك التى تلقاها كرويسوس ملك ليديا من معبد دلفى فى بلاد اليونان عندما أرسل يسأل عن نتيجة غزوه الذى كان ينوى القيام من معبد دلفى فى بلاد اليونان عندما أرسل يسأل عن نتيجة غزوه الذى كان ينوى القيام به ضد فارس . فجاءه الرد :

اذا عبر كرويسوس نهر هاليس فسيدمر مملكة عظيمة .

فظن كريسوس أنه سيدمر مسلكة فارس ، فلما هزمه قورش ، ملك الفرس قيسل لكرويسوس انه لم يفهم تحذير الاله اياه من أنه سيدمر مملكته هو ، أى مملكة ليديا . والشرط الرابع تمييز المذكر من المؤنث من الجماد ومطابقة الصفات وأسماء الفاعل

وأسماء المفعول والفسمائر بآنواعها لما تشير اليه من أسساء . ولما كانت اللغة اليونانية ، كاللغسة العربية ، لغة اعراب كان اتباع قواعد النحو ضرورة ملحة . وأصبح هذا الشرط أسساسيا عندما فسدت اللغة وشاع اللحن والخطأ نظرا لسكثرة اختسلاط الأعاجم والغرباء بمن يتكلمون بالسليقة .

والشرط الخامس ملاحظة المفرد والمثنى والجمع ، ومعرفة جميع القــواعد النحــوية المرتبطة بذلك ، فان من الخطل فى اللغة اليونانية أن يكون الفاعل فى صيغة الجمع والفعل فى حالة الافراد ، الا اذا كان الفاعل جمادا ، فهنا يجب افراد الفعل .

كل ما يكتب ، يجب أن يكون سمهل القراءة ، سهل النطق، ولا يكون كذلك اذا كان ترقيمه مختلطا فلا يدرى القارىء ، كما في مؤلفات هيراقليطس ، ما بين الألفاظ من صلات. وقد ضرب أرسطو مثلا باحدى جمله التي يقول فيها : ἀκυ τοῦδε ἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι نهنا لاندرى هل كلمة دائما المثن ترتبط بما سبقها أو بسا يلهما . فاذا ارتبطت بما يسبقها كان معنى الجملة : يجهل الناس هذا السبب وهو موجود دائما ، واذا أردنا الاشارة الى شيئين كالصوت والضوء بلفظ واحد ، وجبأن يكون بكلمة مثل يدرك . فان ينظر مشلا لاتوافق المعنى ، اذ أن المرء لايرى الصوت .

٦ ــ ومما يساعد على جزالة الأسلوب استخدام الأوصاف بدلا من اللفظ الفرد، فلايقال الدائرة، وانما يقال: سطح مستو أبعاده كلها على مسافة واحدة من مركزه. وان رغب الكاتب فى الايجاز، فالعكس هو الصحيح، أعنى استعمال اللفظ المستولى، وعدم تفضيله الصفات على مجرد اللفظ الوحيد.

فاذا كان الشيء شائنا ، فيجب استعمال الوصف ان كان الاسم هو الشائن ، واستعمال الاسم ان كان الوصف شائنا .

ويستخدم الشعراء الجمع للتفخيم وان كان الشيء واحدا ، كقولهم « موانى أخايا » وهم يقصدون ميناء واحدا .

واستعمال أداة التعريف في اليونانيــةومعرفة متى تحذف ومتى تثبت أمر هام جدا . ولحروف العطف وحروف الجر أهمية بالغة .

ثم يفيض أرسطو فى شرح مبدأ المواءمة τὸ πρέπον الذى يلخصه أجمل تلخيص ذاك القول السائر: لكل مقام مقال. وقد سار فى اثر أرسطو جميع من كتبوا بعده فى الريطوريقا من الاغريق والرومان.

ν ــ ومبدأ المواءمة ، في نظر أرسطو ، يرتكز على أمور ثلاثة : الألميات τὸ παθητικόν والأخلاق τὸ ἡθικόν والأخلاق τὸ ἡθικόν والأخلاق

<sup>(</sup>١) انظر فيما يلي ص ٧٧٥٠

الى السخرية ، كما يسخر المرء من قول الشاعر التراجيدى، كليفون: السيدة الجليلة ، شجرة التين πότνια συκή ، ولا سيما اذا كان المقام لايدعو الى مثل هذا التفخيم . وقد بين هوراس ، الشاعر الرومانى ، أنه وان كان لكل من التراجيديا والكوميديا أسلوب خاص ، الا أن بطل التراجيديا اذا ابتلى بنفى أو مرض أو فاقة يجب أن يستخدم الأسلوب الذى يلائم حاله :

#### انكنت تريد أن تبكيني .. فــابك أنت أولا

وقد أفاض أرسطو فى السفر الثانى من كتابه عن الخطابة فى بيان خواص الأسنان وكيفية اثارة الانفعالات وتهدئتها . وقد فخر سيشرون أن شدة حماسه هى التى ألقمت كاتيلنا حجرا على الرغ مهن تهوره وجرأته ، فلم ينطق بحرف واحد فى مجلس بالشيوخ .

أما عن وزن النثر ، فالقاعدة الأساسية عند أرسطو هى وجوب جعل النثر موسيقيا مع وجوب خلوه من أوزان الشعر  $abla \chi \eta \mu \alpha$   $abla \chi \eta \alpha$  ab

وقد استعرض أرسطو الأوزان المعروفة فى بلاد اليونان منذ أقدم العصور ، وأولها الوزن الحماسى الذى كتب به هوميروس ويسمى عادة بالوزن السداسى لاحتوائه على ست أقدام (أرجل). وهذا الوزن لا يلائم النثر لأنه يبتعد عن موسيقى الحديث العادى. فهو الوزن الذى تنظم فيه أعمال البطولة.

وأقرب الأوزان الى حديث العامة هو الوزن الايامبى الذى أكثر من استخدامه أولا الشاعر العظيم أرخيلوخس في هجائه ثم اختص به المسرح. ولقربه من حديث العامة كثيرا ماجاءت أبيات من هذا الوزن عفوا عن غير قصد في الأحاديث والتعطب. ولا يرضى أرسطو عن استعمال الوزن الايامبي في النثر لقربه من حديث العامة وابتعاده عن السمو.

أما الوزن الرباعي التروخي فلا يقبله أرسطو لسرعته ولملائمته للرقص . وكذا بقية الأوزان الغنائية لاتناسب النثر . ويحبذ أرسطوأن يستخدم في النثر قدم لايستعمل في الشعر وهو البيان παιάν ، paian . وهو من نوعين أحسدهما يتكون من مقطع طويل تتلوه ثلاثة مقاطع قصيرة ، والآخر يبدأ بالمقساطع الثلاثة القصيرة وينتهى بالمقطع الطويل . والأول يلائم بدء الجملة ، ويناسب الثاني آخرها ، لأن الوقوف على مقطع قصير يجعل الكلام أبتر .

وهذا الجزء من كتاب ريطوريقا لم يفهمه المترجم العربي ولم يستطع فلاسفة العرب تذوقه لجهلهم بالآداب اليونانية ولا سيما الأشعار اليونانية والعروض اليوناني . وترى ذلك واضحا فيما كتب ابن سينا ،الخطابة ، ص٣٢٤ : « ثم لليونانيين في هذا

الباب أحوال لم نحصلها ، ولم نقف عليها ، وما نراها نحن ينتفع بها اليسوم » . ولكنه يحساول أن يكشف في العربية ما يجعل النثر قريبا من النظم . وهو يجد ذلك في خمسة أحوال : أولها معادلة ما بين مصاريع الفصول بالطول والقصر ، وثانيها معادلة ما بينها في عدد الألفاظ المفردة ، وثالثها معادلة ما بين الألفاظ والحروف حتى يكون مشلا اذا قال : بلاء جسيم ، قال بعده : وعطاء عميم ، لا عرف عميم، ورابعها أذيناسب بين المقاطع الممدودة والمقصورة حتى اذا قال : بلاء جسيم ، قال بعده مثلا : نوال عظيم ، ولم يقل موهب عظيم ، وان كانت الحروف متساوية العدد ، والخامس : أذ يجعل المقاطع متشابهة ، فيقال بلاء جسيم ثم لايقال منيخ عظيم ، بل يقال مناخ عظيم ، حتى يكون المقطعان الممدودان يمتدان نحو هيئة واحدة ، وهي اشباع الفتحة .

ه ـ والأسلوب الما مرسل γνη الرابطة بين أجزائه سوى المعنى وحروف العطف كمقدمات الأناشيد الديثرامبية ، واما محكم مركز مثل مقطوعات شعراء الغناء القدامى . والأسلوب المرسل أقدم وكان هو السائد فى الازمنة السائفة، أما الآن فلايستعمله الاالقليل. ومثال الأسلوب المرسل مطلع تاريخ هيرودوت: هذا عرض لتاريخ هيرودوتس الثوريى . والمرسل هو الذي ليس له نهاية من ذاته ، غيرنهاية الموضوع . وهو غير لذيذ ، اذ لا نهاية له . فجميع الناس يتوقون الى معرفة النهاية . والمتنافسون فى سباق الجرى لا يظهر عليهم علامات الاعياء الا اذا وصلوا الى الهدف ، أما قبله فلا . والأسلوب الدوري περίοδος مركز مضغوط محكم . والجملة الدورية لهاأول ولها آخر من ذاتها ، كما أن لها طولا محددا ، يمكن القاء نظرة واحدة عليه . وهذه الجمل الدورية لذلك سهلة الحفظ والاستذكار من الرسلة ، ولأن السامع أو القارىء يظن أنه حصل شيئا . وهي ستهلة الحفظ لما فيها من نبرات موسيقية . ومعروف أن الشعر أسهل فى الاستذكار من النثر ، لأن له وزنا .

وتحتوى الجملة الدورية على مصاريع مده أو تتكون من مصراع واحد. والجملة التى تحتوى على مصاريع كثيرة جملة تامة فى نفسها ، مفصلة مصاريعها ، ومن السهل أن ينطق بكل مصراع مرة واحدة ، ويمكن أن تؤخذ كلها كأنها وحدة واحدة . والمصراعهو جزء من الجملة الدورية . والجملة الدورية البسيطة هى التى لا تحتوى على أكثر من مصراع واحد . ويشترط فى المصراع كما يشترط فى الجملة الدورية نفسها ألا تكون مفرطة فى الطول أو القصر . أما القصير فأبتر ، وأما الطويل فيترك القارىء أو السامع وراءه .

والمساريع في الجمل الدورية قسمان أولهما مقسم مقسم متشاد أو متضاد أو متضاد أو متقابل متدايد متفاد أو متفاد أو متقابل متقابل مرا الإول قول ايسقراط في مدح أثينة: انى تعجبت من أولئك الذين دعوا الى الاجتماعات العامة وأقاموا حفلا للألعاب الرياضية . ومثال الثاني كما أورده ابن سينا ، الخطابة ، ص ٢٦٨: أما العقلاء فأخفقوا ، وأما الحمقي فأنجحوا . وهذا المثال مأخوذ من الترجمة العربية القديمة .

والطباق ἀντίθεσις من المحسنات البديعية المعروفة في جميع اللغات. ويسمى تساوى المصاريع في الطول parisosis ، παρίσωσις أما المضارعة παρομοίωσις المصاريع أو أو أئلها . والدليل على أن المضارعة تقابل كلمة παρομοίωσις في تشابه أواخر المصاريع أو أو أئلها . والدليل على أن المضارعة تقابل كلمة وهي التي لها قول ابن سينا ، الخطابة ، ص٢٢٨ ، سطر ٨ ـ ١٠ : « وبعضها مضارعات وهي التي لها أطراف متشابهة أو مبادىء متشابهة ، وهي المسجعات بسجع واحد ، بأن يكون المقطع الآخر منها واحدا ، أو تكون فيها كلمة واحدة مكررة في آخر كل مصراع أو أوله » . أما نن زميلنا الدكتور عبد الرحمن بدوى ، خطابة أرسسطو ، ص ٢١١ ، هامش ٣ ، بأن المضارعة تقابل παρίσωσις فخطأ ، كما أن التكملة التي أضافها : والمقابلة . لا فائدة منها . وقد سقط من الترجمة العربية تعريف تساوى المصاريع παρίσωσις ومن هنا نتج الاضطراب في تلخيص ابن رشد ، انظر فيمايلي ص٢٠٢ ـ ٢٠٤ .

والتشابه في المضارعة اما أن يحدث:

ا - فى أوائل المصاريع : ويجب أن يكون بين كلمات δνόματα ، مثال ذلك :  $\dot{\alpha}$ γρόν,  $\dot{\alpha}$ ργόν  $\dot{$ 

٢ ـ في أواخر المصاريع : وفي هذه الحال يجوز أن يكون :

اً \_ التشابه في مقطع واحد ، مثال ذلك: δεινὸν, εἰ ἀνδρ' είδες ἀργόν . مثال ذلك عثال ذلك التشابه في مقطع واحد ، مثال ذلك التشابه في مقطع واحد ، مثال ذلك التشابه في مقطع واحد ، مثال ذلك التسترجلاعاطلا .

ب \_ التشابه ناتجا من أعراب الكلمات ، فتتشابه النهايات ، مثال ذلك : δὲ دοξίος δὲ . و التشابه ناتجا من أعراب الكلمات ، فتتشابه النهايات ، مثال ذلك : σταθῆναι χαλκοῦ, οὐκ ἄξιος ὢν χαλκοῦ وهو لايساوى عملة من البرنز .

ج \_ التشابه ناتجا من تسكرير نفس الكلمة ولو في معنى آخر : مثال ذلك : σὸ δ'αὐτὸν καὶ ζῶντα ἔλεγες κακῶς, καὶ νῦν γράφεις κακῶς.

-عندما كان حيا ، اعتدت القذف فيه ، والآن تدبج عنه سخفا .

وهنا فضلا عن التشابه ، تلاعب بالألفاظ ، لأن γράφεις κακδίς تعنى كذلك أنه لا يحسن الكتابة .

.١ ــ ١٩ ــ ويعود أرسطو الى الافاضة في شرح الاستعارة وتفاسيمها الأربعة ،والتشبيه، والنكات والالغاز ، والسؤال والجواب ،وما يحسن مكتوبا وما لا يحسن في الكتابة . وقد تعمق فلاسفة العرب في فهم هذا الجزءوأخذه عنهم علماء البلاغة . كما أطنب أرسطو في تقسيم الخطبة الى ثلاثة أقسام : صدر واقتصاص وخاتمة ، مع بيسان خصائص كل قسم . ولم يفت فلاسفة العرب ادراك مميزات كل قسم من أقسام الخطبة الثلاثة ، بل لقد عرفوا كراهية الأثينيين للخواتيم المثيرة لدقة احساسهم وتوقد ذكائهم . وقد ختم ابن سينا

كتابه الخطابة ، ٣٣٧ . بخاتمة اثينية اقتطفها أرسطه من خطبة كتبها ليسياس وعلى الرغم من ان خطبة ديموستنيس عن التاج قد بلغت السماك الأعلى فى الفصاحة والبلاغة ، الا أن خاتمتها قصيرة هادئة . وفيها يتجهديموستنيس الى الآلهة لكى يسنوا على خصومه بشعوروطنى أفضل . فان كان ذلك محالا فهو يدعو عليهم بالهلاك والدمار ، ويطلب لبقية المواطنين النجاة والسلامة :

«لا يوافقن، آيتها الآلهة، لا يوافقن واحدمنكم على ذلك ، ولكنى أرجو . ان كان ذلك مسكنا ، أن تمنوا على هؤلاء بضكر أحسن وشعور أفضل . فان كان الأمر محالا ، وكان جنونهم عضالا ، فدمروهم تدميرا وأهلكوهم وحدهم ، فى البر والبحر . وامنحونا ، نحن البقية الباقية ، نجاة سريعة من المخاوف التي تحيط بنا ، وسلامة وأمنا » .

وقد اختلف اليونانيون عن الرومان أشدالاختسلاف فى خواتيم خطبهم . فقسه حاول الروماناثارة العواطف بكل الطرق والوسائل ويكفى لتبيان ذلك القاء نظرة عاجلة علىخاتمة الفيليبية الثانية لسيشرون :

« ثب الى رشدك ، انى أرجوك ، ياماركوس أنطونيوس ، قبل فوات الأوان . فكر في أجدادك ، لا في أخلائك . عاملنى على أى نحو ترى ، ولسكن دع بغضك لوطنك . ومع كل ، هذا شأنك وحدك . أما عن نفسى ، فانى أعلن عن موقفى : لقد دافعت عن وطنى كشاب، فلن أهرب الآن وأنا شيخ هرم . لقد احتقرت سيوف كاتيلينا ، فلن أرتعد أمام سيفك . كلا ! الى على استعداد أن أضع جسمى في طريق الخطر اذ كان موتى يحقق للجمهورية حريتها حتى تنتهى آلام الأمة الرومانية التي طال عليها الأمد .

« واذا كنت قد قلت منذ عشرين سنة تقريبا فى نفس هذا المعبد ان الموت لايستطيع أن يأتى مبكرا لرجل شغل منصب القنصلية ، فبحق أعظم وصدق أكبر أستطيع أن أقول ذلك عن شيخ عجوز . وانى أقول لكم ، يا أعضاء مجلس الشيوخ ، انى أتوق الى الموت الآن بعد ذلك الشرف الذى حزت والواجبات التى أديت. وليس لى الا رغبتان : احداهما أن أترك الأمة الرومانية عند موتى حرة طليقة . فليس هناك مثوبة أكبر يستطيع الآلها الخالدون أن ينضحوننى ، والأخرى : أن يلقى كل ما يستحقه من وطنه » .

#### النطوطات والطيمات

لايوجد لكتاب تلخيص الخطابة الذي دبجه الوليد بن رشد فير مخطوطين اثنين ، أحدهما محفوظ في فلورنسة في المكتبة اللورنتية تحت رقم٥٤ .

Bibliotoca Medicea Laurenziana, Ms, Laur. Orient. 54,

وقد أفاض فى وصفه فاوستو لازينيو عندما قام بنشر كتاب تلخيص الشعر ، بيزا ، ١٨٧٢ . وهذا المخطوط يرجع فى رأى لازينيو الى القرن الرابع عشر بعد الميلاد . وهـو مكتوب بخل مغربى ، يظهر ذلك واضحا من وضع نقطة الفاء تحت الحرف لا فوقه .

ويبدأ كناب تلخيص الخطابة من الورفة. ١٤ ا وينتهى عند الورقة ١٩٩ ب. وتوجد من هذا المخطوط الآن صورة شمسية بدار الكتب قمت باحضارها وتكبيرها واهدائها الى الدار.

وفى آخر القالة الثالثة ( ١٩٩ ا ـ ١٩٩ ب ) ورد مايلى: « وهنا انقضت معانى هذه المقالة الثالثة وقد لخصنا منها ما تأدى الينا فهمه وغلب على ظننا أنه مقصوده وعسى الله أن يمن بالتفرغ التام للفحص عن فص أقاويله فى هذه الأشياء وبخاصة فيما لم يصل الينا فيه شرح لمن يرتضى من المفسرين. وكان الفراغ من تلخيص بقية هذه المقالة يوم الجمعة فى الخامس من المحرم عام أحد وسبعين وخمس مائة » .

والمخطوط الثأني هو مخطوط ليدن.وهو موجود في مكتبة جامعة ليدن تحت رقم ١٦٩١. وقد وصفه في ايجاز : J. de Goeje في المجلد الخامس من :

Catalogus Codicum Orientalium Bibliotecae Academiae Lugduno — Batavae في سنة ۱۸۷۳ ، تحت رقم MMDCCCXX بين تلك المخطوطات التي اقتنيت حديثا ومو مخطوط جميل كتب بالخط المغربي أيضا .

وتوجد منه صورة شمسية بحجم صغير بمكتبة كلية الآداب بجامعة عين شمس ، كما توجد أيضا من هذه الصورة نسخة أكبر بكثيرجدا محفوظة بدار الكتب .

وقد طبع جزء صغير من هذا الكتاب دون شرح أو تعليق بتحقيق فاوست و لازينيو في فلورنسة سنة ١٨٧٥ وعنوانه:

Il Texto Arabo dei Commento Medio di Averroe alla Retorica di Aristotele
وهو من مطبوعات: R. Instituto di Studi Superiori في فلورنسة ، القسم الفلسفي والفيلولوجي ، المجلد الأول.

وتوجد منه نسخة شمسية جميلة محفوظة بمكتبة كلية الآداب بجامعة عين شمس ، تحت رقم ٥٦٦٣ .

أما طبعة الزميل الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى لكتاب تلخيص الخطابة لابن رشد ، فقد ظهرت بعد أن قدمت أصول هذا الكتاب الى ادارة الثقافة بوزارة الثقافة والارشاد ولهذا لم أستطع الاستعانة بها .

## رموز المغطوطات والطبعات

ف مخطوط فلورنسة

مخطوط ليدن

ز طبعة لازينيو

١١٤. وجــه الورقة ١٤٠ في مخطوط فلورنسة

ت.ع. ١ ب ١ الترجمة العربية القديمة ظهر الورقة الأولى ، الســـطر الأول طبقــا لمخطوط الأورغانون المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس

أرسطو ، ١ ، ١ ، ١ (...) أرسطو ، ريطوريقا، الكتاب الأول، الفصل الأول، النبذة الأولى النبذة الأولى أما ما وضع بين القوسين فيشير الى ترقيم بيكر



الصفحة الأولى

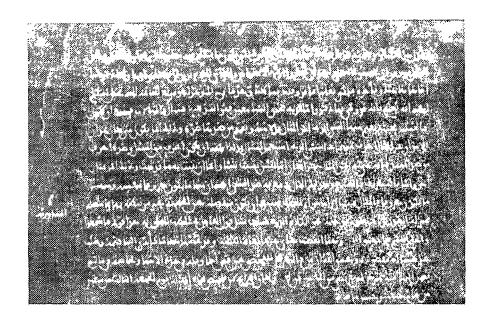

الصفحة الأخيرة

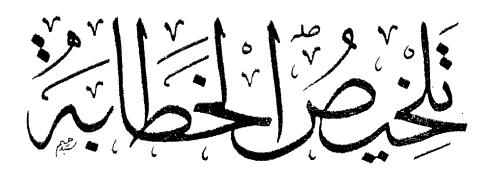

## صلى الله على محمد وآله تلخيص المقالة الأولى من الخطابة

قال:

إِن صِناعة الخطابة تناسب صناعة الجدل(١) ، وذلك أن كليهما يؤمان

٧- على : + سيدنا ل \ وآله : وعلى آله وسلم تسليا ل.

٣- تلخيص: + معاني ل .

ئ- من: + كتاب ز: + كتاب ريطوريتي وهو كتاب الخطابة لارسطو ل. وقد كتب إلى البسار في هامش ل: مُهروريتي وهو كتاب المخطابة البسار في هامش ل: مُهروريتي وهو كتاب المخطابة البسار في هامش ل

٦- يؤمان : تؤمان ف

(۱) أرسطو ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ قارن ترجم على الدیالقطیقیة ».استعار أرسطو كلمة الدیالقطیقیة ».استعار أرسطو كلمة الدیالقطیقیة ».استعار أرسطو كلمة من حركات العجوقة على المسرح الیونانی. وقد استعمل المترجم العربی كلمة «ترجم وهی من مصطلحات الغناء . واستعمل ابن سینا لفظی المشاركة والمشاكلة (الخطابة ،۷) للدلالة علی هذا المعنی ؛ أما ابن رشد فقد استخدم لفظ. «یناسب » بمعنی یقارب شَبها (المصباح المنیر) . وقد عبر سیشرون عن العلاقة بین الخطابة والجدل فی كتابه ، الخطیب ، ۲۲ ، ۲۲ (طبعة وقد عبر سیشرون عن العلاقة بین الخطابة والجدل فی كتابه ، الخطیب ، ۲۲ ، ۲۲ (طبعة الماه المسلم المنادیس ، ص ۱۲۰) بقوله : واستعمل المناد المخطابة والجدل فی ترجمة هذا الموضع ، وقد أخطأ المرحوم الدكتور ابراهیم سلامة ، كتاب الخطابة ، ص ۷۰ ، فی ترجمة هذا الموضع ، وهند أخطأ المرحوم الدكتور ابراهیم سلامة ، كتاب الخطابة ، ص ۷۰ ، فی ترجمة هذا الموضع ، وهند أخطأ المرحوم الدكتور ابراهیم سلامة ، كتاب الخطابة ، ص ۷۰ ، فی ترجمة هذا الموضع ، وقد أخطأ المرحوم الدكتور ابراهیم سلامة ، كتاب الخطابة ، ص ۷۰ ، فی ترجمة هذا الموضع ، وقد قال : «الخطابة متصلة بالجدل » . قارن ترجمة دیفور (مجموعة بیدیه) : analogue ی

غاية واحدة (۱): وهي المخاطبة ؛ إذ كانت هاتان الصناعتان ليس يستعملهما الإنسان بينه وبين نفسه كالحال في صناعة البرهان ، بل إنما يستعملهما مع الغير ؛ وتشتركان بنحو من الأُنحاء في موضوع واحد ، إذ كان كلاهما يتعاطى النظر في جميع الأُشياء ، ويوجد استعمالهما مشتركا للجميع : أعنى أن كل واحد من الناس يستعمل بالطبع الأقاويل الجدلية والأقاويل الخطبية . وإنما كان ذلك كذلك ، لأنه ليست واحدة منهما علما من العلوم منفردا بذاته (۲) . وذلك أن العلوم لها موضوعات خاصة ، ويستعملها أصناف بذاته (۲) .

1- المخاطبة: مخاطبة الغير ل ز ؛ وقد فضلتُ القراءة الموجودة فى ف أولاً اتقاء تكرير كلمة «الغير » التي لا غنى عنها فى السطر الثالث ، ثانيا لأن لفظ المخاطبة يعنى التحدث إلى الغير ، وثالثا لاستخدام ابن سينا فى الحكمة العروضية (ص ١٦) كلمة «المخاطبة» وحدها دون ذكر الغير العستعملهما: يستعملها ف

٧- انما : سقطت من ف الستعملهما : يستعملها ف

٣ - تشتركان: يشتركان ف: بشتركان ل.

7\_ منفردا : مفردا ز . فضلت «منفردا» ولو أنها ليست واضحة تماما في ف ، لأن الترجمة العربية القديمة تستعمل «منفردا» .

<sup>=</sup> وترجمة جون هنرى فريز (مجموعة لويب) وترجمة و. ر. روبرتس (المجلد الحادى عشر من ترجمة أرسطو تحت إشراف روس): 'counterpart'. وانظر تعليقا مستفيضا على هذه الجملة في طبعة كوب ، ١ ، ص ١ – ٣ .

<sup>(</sup>١) فسرت هذه الغاية في هامش على يسار المتن في مخطوط. الأُورغانون على أَنها تعنى «الإِقناع».

<sup>(</sup>۲) من الواضح أن الترجمة العربية بعيدة عن الأصل اليوناني ، ولهذا ابتعد تلخيص ابن رشد وشرح ابن سينا عما يقول أرسطو ، ۱،۱،۱، (۱۱۳٥٤):

άμφότεραι γὰρ περὶ τοιούτων τινῶν εἰσινὰ κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων ἐστὶ = ιωλιώ : Λ-٦-1. γνωρίζειν καὶ οὐδεμιᾶς ἐπιστήμης ἀφορισμένης

من الناس خاصة . ولكن من جهة أن هذين ينظران في جميع الموجودات وجميع العلوم مشاركة لوجميع العلوم مشاركة لهما بنحو ما(١).

٠١٤٠

وإذا كانت هاتان الصناعتان مشتركتين ، فقد يجب أَن يكون / النظرفيهما لصناعة واحدة : وهي صناعة المنطق .

وكل واحد من الناس يوجد مستعملا لنحو ما من أنحاء البلاغة ومنتهيا منها إلى مقدار ما وذلك في صنفي الأقاويل اللذين أحدهما المناظرة، والثاني التعليم والإرشاد. وأكثر ذلك في الموضوعات الخاصة بهذه الصناعة، وهي مثل الشكاية والاعتذار (٢) وسائر الأقاويل التي في الأمور الجزئية.

١- لكن : لاكن ل ز . وهكذا في جوميع المواضع ان هذين ينظران : أنها تنظر ف .
 ٣- لهما : لها ف ٧- اللذين : اللتين ف .

<sup>=</sup> توجدان من أجل شيّ واحد وتشتركان في نحو من الأنحاء وقد توجد معرفتهما لكل، إذ ليست واحدة منهما علما من العلوم منفردا ». يقول أرسطو إن الخطابة والجدل تبحثان في أمثال تلك الأشياء التي يستطيع جميع الناس أن يحيطوا بها فهما ، وهي ليست موضوع علم من العلوم . قارن ترجمة و . ر . روبرتس ، المرجع نفسه :

<sup>&#</sup>x27;Both alike are concerned with such things as come, more or less, within the general ken of all men and belong to no definite science'

<sup>(</sup>۱) لا حاجة بنا إلى بَيان مطابقة التلخيص لنص الترجمة العربية ، ١ب ٨: «ولذلك ماتوجد جميع العلوم مشاركة لهما في نحو ». قارن ابن سينا ، الخطابة ، ٧: فحصل أيضابينهما وبين العلوم مناسبة ومشاكلة . ولكن πάντες في أرسطو ، ١،١،١ (١٣٥٤ ٣١ ـ ٤):

ν διὸ καὶ πάντες τρόπον τινὰ μετέχουσιν ἀμφοῖν لأ تعنى كل العلوم ،وإِمَا كل الناس.

<sup>=</sup> καὶ ἀπολογεῖσθαι καὶ κατηγορεῖν : (7-0)170ξ) 1,1,1 (γ)

ويوجد كثير منهم يبلغون مقصودهم بهذا الفعل. فمن الناس من يفعل ذلك بالاتفاق ؟ ومنهم من يفعله بالاعتياد وبملكة ثابتة . ومعلوم أن الذى يفعل هذه الصناعة بملكة ثابتة أفضل من الذى يفعلها بالاتفاق . وإذا كان ذلك كذلك ، فالذى يفعلها بملكة ثابتة وعلم بالسبب الذى به يفعل فعله أتم وأفضل أ) . وهذا أمر يعرفه الجمهور فضلا عن النخواص . ولذلك كان واجبا أن تُشبت أجزاء هذه الصناعة في كتاب (٢) ، ولا يقتصر على ما يوجد من ذلك بالطبع فقط ، ولا بالاعتياد ، كالحال في كثير من الصنائع القياسية .

٣ - هذه : بهذه ف ٤ - غعله : يكون ف ٧ - هن ذلك بالطبع من ذلك ف . • عن : من ف. • ٧ - هن ذلك بالطبع عن ذلك ف .

= الاعتذار والشكاية . لاحظ أنه لا مقابل في النص اليوناني لكلمة : «فيصدقون » الواردة في الترجمة العربية . كما لاحظ الدخط الذي وقع في طبعة بدوي ، ص ٤ ، س ٢ : «الاعتداد» ، بدلا من الاعتذار ، وكذا في هامش ١ : «يقتدروا » بدلا من يعتذروا . وقد حرفت كلمة «يشكوا» لل «بلشوا» في مخطوط الأورغانون في هامش على يسار المتن (طبعة بدوي ، الموضع نفسه : يلبثوا).

τὸ δὲ: (۱۱ \_ ۱، ۱ ۱۳٥٤) ۲، ۱، ۱، ۱ و کذلك انظر : أرسطو ، ۲، ۱، ۱ ۱۳٥٤) (۲) = 17-17-17 = 17-17-17 τοιοῦτον ήδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν τέχνης ἔργον εἴναι.

وكل من تكلم في هذه الصناعة ممن تقدمنا ، فلم يتكلم في شي يجرى من هذه الصناعة مجرى الجزء الضرورى ، والأمر الذى هو أحرى أن يكون صناعيا : وتلك هي الأمور التي توقع التصديق الخطبي ، وبخاصة المقاييس التي تسمى في هذه الصناعة الضائر ، وهي عمود التصديق الكائن في هذه الصناعة ، أعنى الذي يكون عنها أولا وبالذات . وهؤلاء فلم يتكلموا في الأشياء التي توقع التصديق الخطبي بالجملة ، ولا في الضائر التي هي أحرى بذلك ، وإنما تكلموا فأكثروا في أشياء خارجة عن التصديق ، وإنما تجرى مجرى الأشياء المعينة في وقوع التصديق ، مثل التكلم في الخوف والرحمة والغضب وما أشبه ذلك من الانفعالات النفسانية التي ليست معدة نحو الأمر ولذلك كانت كأنها موطئة للتشديق ، لا فاعلة له (١) .

٢ - وكل : كل ل
 ٦ - الذى : التى ف الله أولا : سقطت من ل | | هولاء : هاولاء ل

<sup>= «</sup> والعلماءُ مقرون بناًن هذا فعل الصناعة والحذق بها » . لاحظ ترجمة كلمة πάντες بالعلماء وهي لا تعني أكثر من كل أو جميع . وتوجد ترجمة أكثر دقة كتبت إلى يمين المتن في مخطوط. الأورغانون ، ألا وهي : «وقد يقر بذلك كل أحد أنه فعل للصناعة » .

νῦν μὲν οὖν οἱ τὰς τέχνος τῶν : () ὶ \\ \(\) () \\ λόγων συντιθέντες οὐδὲν ὡς εἰπεῖν πεπορίκασιν αὐτῆς μόριον· αἱ γὰρ πίστεις ἔντεχνόν ἐστι μόνον, τὰ δ'ἄλλα προσθῆκαι· οἱ δὲ περὶ μὲν ἐνθυμημάτων οὐδὲν λέγουσιν, ὅπερ ἐστι σῶμα τῆς πίστεως. περὶ δέ τῶν ἔξω τοῦ πράγματος τὰ πλεῖστα πραγματεύονται· διαβολὴ γὰρ καὶ ἔλεος καὶ ὀργὴ κοὶ τὰ τοιαῦτα πάθη τῆς ψυχῆς οὐ περὶ τοῦ πράγματός ἐστιν, ἀλλὰ πρὸς τὸν δικαστήν.

قال:

فلو كان إنما يوجد من أجزاء الخطابة الشيُّ الذي هو موجود الآن منها في بعض المدن ، لما كان لما تكلم هؤلاء فيه من الخطابة جدوى ولا منفعة ، وإن كان قد تكلموا فيها تكلما جيدا ، وهي المدن التي لا تبيح السنة فيها التكلم بين يدى الحكام بالأشياء التي تُميل الحكام وتستعطفهم إلى أحد المتكلمين ، بل إنما تباح فيها الأمور التي توقع التصديق فقط. وذلك أن أهل المدن يلفون في هذا الوقت فريقين: فمنهم من يرى أنه ينبخي أن تُشبَّت السنن التي يؤدب بها أهل المدينة في نفوس المدنيين بجميع الأُمور التي لها تأثير في التصديق ، كانت أشياء توقع التصديق أو أُمورا خارجة ؛ ومنهم من يمنع أن يُذكر شيء من الأمور التي من خارج ، وبخاصة عند الحكام على

ا ٢-٣- في بعض المدن: متقطت من ف.

٥ ـ تستعطفهم : يستعطفهم ف .

٧ منها: منه يعني في زمانه ف

٤ ـ وهي : + ااوجودة منها في ف .

٦ - تباح : يباح ل .

٨ بجميع: لجميع ف .

٩\_ أشياء: أقوالا ل.

<sup>=</sup>ت . ع . ١٠ ب ١٤ وما بعده : « فأما هؤلاء الذين يؤلفون صناعة الكلام الآنفلم يتخلصوا إلى أن يضعوا لها جزءًا أو قسما من الأقسام ، لأن التصديقات إنما هي أمر صناعي فقط. ، وأما تلك الأُخرى فزيادات. وأنيقولوا في التفكيرات التي هي عمود التصديق، ولكنهم قالوا وأكثروا في هذه التي هي خارجة عن الأَّمر نفسه . فإن الخوف والرحمة والغضب وما أَشبه ذلك من الآلام المعترية للنفس ليست في الأمر نفسه ، لكنها نحو الفاحص ».

# ما كان عليه الأمر في موضع الحكومة في أثينيا وفي بلاد اليونانيين (١).

= أخطأً المترجم العربي فى نقل كلمة διαβολή وترجمها بالخوف ، وقد سار على هديه ابن رشد .

وقد وجه أرسطو سهام نقده فى موضعين من الكتاب الأول من الخطابة إلى معلمى الخطابة من السفسطائين . أما عذر جميع معلمى البلاغة قبل أرسطو فى الجهل بعمود الخطابة فهو أن هذا الجزء من وضع أرسطو وأرسطو وحده .

قارن ابن سينا ، الخطابة ٨ ،١٢ ، ٣٥ ؛ الحكمة العروضية ، ١٧ ـ ١٨ .

ولاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ٤ ، إذ نجد «ولم» يقولوا ، بدلا من «وأن» يقولوا ؛ ولكن القراءة واضحة في مخطوط. الأورغانون .

## (۱) أرسطو ، ۱ ، ۱ ، ٤ ، ٥ (١٥ ١٨ ١ ١٨ وما بعده) :

ώστ' εἰ περὶ πάσας ἦν τὰς κρίσεις καθάπερ ἐν ἐνίαις γε νῦν ἐστί τῶν πόλεων καὶ μάλιστα ταῖς εὐνομουμέναις οὐδὲν ἄν εἶχον ὅ τι λέγωσιν ἄπαντες γὰρ οἷ μὲν οἴονται δεῖν οὕτω τοὺς νόμους ἀγορεύειν, οἱ δὲ καὶ χρῶνται καὶ κωλύουσιν ἔξω τοῦ πράγματος λέγειν, καθάπερ καὶ ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ, ὀρθῶς τοῦτο νομίζοντες

=  $\mathrm{r}$  .  $\mathrm{r}$  .  $\mathrm{r}$  .  $\mathrm{r}$  .  $\mathrm{r}$  وما بعده : «فلو كانت الريطورية توجد عند جميع الحكام مثل ما هي عليه الآن في خواص من المدائن وإن كن قد تدبرن تدبيرا حسنا ، لم يكن لهؤلاء مقال . فإن أهل المواضع في ذلك فريقان : فمنهم من يرى أنه ينبغي أن يلخص على السنن هذا التلخيص ، وذلك ومنهم من يمتنع ويمنع من ذكر شيء خارج عن الأمر نفسه كما يمنع أهل أريوس فاغوس . وذلك صواب من رأى أولئك » .

نلاحظ. بوجه عام أن الترجمة العربية عمدت إلى العموض والإبهام ، ولذا نرى ابن رشد ومن قبله ابن سينا يبتعدان عن المعنى الذى قصده أرسطو . فلو صرفنا النظر عن ترجمة κρίσεις بالريطورية مع أنها تعنى الدعاوى أو القضايا ، لرأينا ابن رشد يفهم قول الترجمة العربيسة « وإن كن قد تدبرن تدبيرا حسنا » على أنه يشير إلى إجادة الكلام فى الريطوريقا فيقول : وإن كان قد تكلموا فيها تكلما جيدا » . وكذلك نرى الترجمة العربية تذكر «أنه ينبغى أن

#### قال:

ورأى من رَأى أن استعمال جميع الأشياء التي لها تأثير في التصديق في تثبيت الأشياء التي يراد تثبيتها بطريق الخطابة هو الصواب (١).

٧\_ استعمال: يستعمل ف.

يلخص على السنن هذا التلخيص » وهو تعبير مبهم ، مع أن نص أرسطو واضح فهو يقول إن بعض الناس يرى النص على ذلك فى القانون ، أعنى النص على تحريم الكلام فى الخارجيات ، وقد ولكن البعض الآخر يقنعون بما جرت عليه العادة فى بلادهم ويمنعون الكلام فى الخارجيات . وقد جانب المترجم الصواب عند ذكره «أهل» أريوس فاغوس فإن أرسطو يشير هنا إلى محكمة أريوس فاغوس وما جرت عليه العادة من تحريم الكلام فى الخارجيات أمامها .

ومن الواضح أنه لا لبس فى كلام أرسطو الذى يقول إن الناس جميعا متفقون على تحريم الكلام فى الخارجيات ولكن بعض القوانين تنص على ذلك والبعض الآخر ليس به نص اكتفاء عا جرى عليه العرف .

ولكنا إذا رجعنا إلى شرح ابن رشد ، ومن قبله ابن سينا ، وجدنا أن ابن رشد يقول: «فمنهم من يرى أنه ينبغى أن تثبت السنن التي يؤدب بها أهل المدينة في نفوس المدنيين بجميع الأمور .... » . أما ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ص ٢٧ ، فيقول: «وأما صاحب المنطق فإنه يرى ، ونعم ما يرى .... » ؛ ابن سينا ، الخطابة ، ٨ ، ١٢ ، ١٣ .

(۱) سبب ظهور هذا الرأى قول الترجمة العربية: «وذلك صواب من رأى أولئك» وهو يقابل في المتن اليوناني: ἀρθῶς τοῦτο νομίζοντες ، ويعني أرسطو أن من ينص على التحريم ومن لا ينص عليه بل يتبع العرف ، كلاهما يسيران على الطريق القويم .

قارن ترجمة رويرتس لهذا الموضع : " This is sound law and custom " وانظر تعليقي على مذا الموضع في الحكمة العروضية ، ص٧٧ ، هامش ١ .

وخليق إن استعمل أحد هذا القانون أن يكون باستعماله يصير في هذه الصناعة لبيبا أديبا (١).

وقد يدل على أن الأمور التي من خارج ليس لها كبير جدوى في هذه الصناعة أن الذي يروم أن يثبت شيئا بين يدى الحكام فهو إما أن يثبت أن الشيء موجود أو غير موجود فقط ، أعنى أنه كان أو لم يكن ، وذلك إذا كان قد حدد صاحب الشريعة أن ذلك الشيء الذي فيه الشكوى عظيم

(١) أرسطو ، ١ ، ١ ، ٥ (١٣٥٤ ١ ٢٥ –٢٦) :

قبد على النص مترجمه وناسخه . فأرسطويقول إن من يحاول التأثير على القضاة يشبه من بي النص مترجمه وناسخه . فأرسطويقول إن من يحاول التأثير على القضاة يشبه من بصير الأداة التي يقيس بها عوجاء . ولكن المترجم العربي فهم كلمة κανών على أنها تعني هنا وانونا ، غير أن كلمة κανών قد استعملت هنا في معناها الأول ، أعني تلك الأداة التي كان يستعملها البناءون والنجارون في قياس الأبعاد ومعرفة المستقيم منها والمعوج . أما الناسخ فقد حرف اللفظ الذي استعمله المترجم في نقل كلمة ومعرفة المستقيم منها والمعوج . أما الناسخ فقد حرف اللفظ الذي استعمله المترجم في نقل كلمة ومهرفة المستقيم منها والمعوج أو غير مستقيم ومن اللفظ الذي استعمله المترجم في نقل كلمة ومهرفة العربية : لينا لدنا ، ولكنها صحفت في الترجمة التي بين أيدينا إلى (لبيبًا أريبًا) . وقد حدث هذا التحريف قبل زمن ابن سينا الذي يقول في كتابه ، الخطابة ، ۱۳ : «ومن لطف للتصرف في ذلك كله واقتني الملكة فيه عد قطنا لبيبا وحسن التأتي أديبًا ».

أو يسير ، وأنه عدل أو جور، وإما أن يثبت الأمرين ، وذلك إذا لم تحدد الشريعة ذلك الشيئ الذي فيه الكلام (١)

فأما استعمال الانفعالات في تثبيت أن الأمر عدل أو جور فغير ممكن، وذلك أن الانفعال بالرحمة أو البغضة إنما يكون لشيء جزئى، والعدل والجور أمور كلية . وأما استعمالها في أن الأمر كان أو لم يكن فله في ذلك تأثير لكنه ليس يوجب أن الأمر كان أو لم يكن بالذات ، بل إنما يُميل الحكام إلى أن يقولوا إنه صدق فيا ادعى أو لم يصدق ، من غير أن يحدث للحاكم أو المناظر بذلك تصديق زائد بالشيء الذي فيه الكلام .

قال:

وقد يجب أن تكون السنن هي التي تحدد أن الأمر جور أو عدل ، وتفوض

٣ ـ عدل أو جور: جور أو عدل ل ز

٦ لكنه: لاكى ل (٦،٧ الحكام إلى أن يقولوا: الحاكم يقول ل
 ٧ فيما: + فيما ف ( ادعى: +من الشيئ ل ز ( من: ومن ل ز

όσα μὴ ὁ νομοθέτης διώρικεν, αὐτὸν δή που τὸν δικαστὴν δεῖ γιγνώσκειν, καὶ οὐ μανθάνειν παρὰ τῶν ἀμφισβητούντων.

<sup>(</sup>١) أرسطو ، ١،١، ٦ (١٥٥٤ ١ ٢٩ ـ ٣١):

ت .ع. ١٢ ٥-٦ : «فَإِنه مالم يكن واضع السنة حد وفصل فقد ينبغى للفاحص ألا يقصر في استعماله واستفهامه من الذي يُرى » .

بَيْنَ الترجمة العربية والأصل اليونانى اختلاف كبير قد يكون مرجعه إلى سقوط كلمة ٥٥ قبل كلمة الترجمة العربية هي التي كلمة μανθάνειν من المتن اليونانى الذى استعمله المترجم. غير أن هذه الترجمة العربية هي التي شرحها ابن سينا، الخطابة ، ١٣: «وأما كون الشيّ عدلا أو جورا... فربما لزمه أن يثبته وربما لم يلزمه ». وهذا مخالف لما يقول أرسطو من أن على القاضي أن يتبين بنفسه الأمر الذى لم يحدده الشارع ، وألا يتلقاه عن المتنازعين.

أن الأَمر وجد من هذا الشخص أَو لم/يوجد إلى الحكام . وبالجملة : فتفوض لا ١١٤١ إليهم الأُمور اليسبيرة . وذلك لسببين :

أما أُولًا فإنه قل ما يوجد حاكم يقدر أن يميز الأُمور على كنهها، فيضع أن هذا الأُمر جور وهذا عدل فى الأقل من الزمان. وأكثر الحكام الموجودين فى المدن فى أكثر الزمان ليس لهم هذه القدرة.

وأما ثانيا فلأن الوقوف على أن الشيء عدل أو جور يحتاج واضع السنن فيه إلى زمان طويل ، وذلك لا يمكن في الزمان اليسير الذي يقع فيه التناظر في الشيء بين يدى الحكام (١).

١- الأَمرُ : الامور ل . ٢- لسببين : لشيئين ل ز .

٤ ـ الأَّمر": سقطت من ف الوهذا: أوهذا ف العدل: + الاف ل ز.

٨\_ الحكام: الحاكم ل .

<sup>(</sup>۱) أرسطو ، ۱،۱،۷۰۸ (۱۳۵٤ ۳۱۱ ۳۰۰ ۱۳۵٤). = ت. ع. 717-71: «وقد ينبغى بزيادة أن تحد السنن المستقيم وضعها وتفوض الأمر والسيرة [اقرأ: الأمور اليسيرة إلى الذي يحكم: وأول ذلك لأن وجدان واحد أو قليل أيسر من وجدان كثير ذوى صحة رأى وقدرة على وضع السنن والحكومة. وذلك أن وضع السنن إنما يكون في طول الزمان عن روية وتثبت ».

<sup>«</sup> فأما الأحكام فتحدث من زمان إلى زمان: وقد يصعب لذلك أن يفوض إلى الحكام النظر في معنى العدل أو المنفعة: أى هل هو عدل وهل هو نافع. وأعظم من ذلك كله أن حكم واضع السنة ليس يجرى في الأمور الجزئية ، لكنه في الكل وفيا هو آت. فأما رئيس الجمع والحاكم ، فإنما يحكم في الأمور الحاضرة المفردة ، ولهذا تعرض المحبة والبغضة والسرور والحزن. فتلك الأخرى كما ذكرنا لأنها يسيرة قد ينبغي أن تجعل في ملك الحكام ، أعنى النظر في الأمر : هل هو السنة أم لا ، وهل كان أم لم يكن ، وهل هو كائن أم لايكون مما ينبغي أن يفوض إلى الحكام "لا محالة لأن واضع السنة لا يقدر على أن يتقدم فيعرف هذا ».

فلمكان هذين الأمرين يصعب أن يُفوض إلى الحكام أن هذا الأمر عدل أو جور أو نافع أو ضار، بل إنما يُفوض إليهم أن الأمر وقع من هذا الشخص أو لم يقع ، وذلك لبيانه ، ولأنه أمر لا يمكن أن يضعه صاحب السنة . قال :

وإذا كان الأمر هكذا ، فمعلوم أن هؤلاء الذين تكلموا في الأشياء التي من خارج (١) ، أعنى في صدور الخطب وفي الاقتصاص وفي الانفعالات وما يجرى هذا المجرى ، لم يتكلموا في شيء يجرى من الخطابة مجرى الجزء ، وإنما تكلموا في أشياء تبجرى مجرى اللواحق . فأما الأشياء التي تكون بها التصديقات الصناعية – وهي أول ذلك الضائر – فلم يتكلموا فيها بشيء . ومن أجل أنا نحن نرى أن الضائر عمدة هذه الصناعة ،نعتقد أن المخاطبة التي تكون على جهة التشاجر والتنازع بين يدى الحكام والمخاطبة التي تكون على جهة الإرشاد والتعليم هي لصناعة واحدة ، وهي هذه الصناعة ، وأما

٥ تكلموا: + من العظابة ل ز ٦ في صدور : صدور ف.
 ١١ جهة : وجه ف .

<sup>-</sup> ساق أرسطو ثلاثة أدلة على أن الشرائع هي التي يجب أن تحدد العدل والجور وما أشبه ، أولها أن من العسير أن يشترك في التقنين عدد كبير من القضاة كالذين يجلسون للحكم في دور القضاء في بلاد اليونان ، وثانيها أن وقت القاضي ، مهما كان مثقفا ،لايكفيه لإصدار تشريعات تحتاج إلى نظر وروية ، وثالثها أن المشرع يهتم بالكليات ، أما القاضي فيتجه نحوفحص المفردات. وقد لاحظ المرحوم الدكتور ابراهيم ملامة ، الخطابة ، ٧٧ ، هامش ا ، أن ابن رشد هنا أهمل السبب الثالث ولم يذكر إلا سببين ، ولعل ابن رشد ظن أنه قد تعرض للسبب الثالث عند قوله إن الانفعال بالرحمة أو البغضة إنما يكون لثيء جزئي ، أما العدل والجور فأمور كلية . (١) أرسطو ، ١ ، ١ ، ٩ - ١٠ (١ ، ١٣٥٤ وما بعده) :

هوُلاءِ الذين تكلموا في هذا الجزء من الخطابة فقد يلزمهم ألا ينسبوا من الكلام في هذه الصناعة إلى هذه الصناعة إلا ما كان منه على جهة التنازع والتشاجر وليس في كل الأصناف التي يتشاجر فيها ، بل في الصنف الخسيس منها ، وهي الأمور السوقية التي يتشاجر فيها بين يدى الحكام . وأما التشاجر الذي يكون في وضع السنن فليس ينتفع فيه بالجزء الذي تكلم هؤلاء فيه من الخطابة . إذ كان هؤلاء لم يتكلموا في الضائر بشيء . لكن لما تكلموا في الأشياء التي بها يخسس الشيء أو يفخم ، ظنوا أنهم قد تكلموا في جميع الأشياء التي تستعمل فيها الأقاويل الخطبية . واستعمال الأشياء التي من خارج في الخطابة ، دون استعمال الأشياء التي هي من نفس الأقاويل الخطبية ، فعل خسيس (١).

٦ لكن : لاكنهم يظنون ك : لاكن ز .

👪 δή ταῦθ' οὖτως ἔχει, φανερὸν ὅτι τὰ ἔξω τοῦ πράγματος...

= ت.ع.٢ ١ ٦٦ وما بعده: «وإذا كان هذا هكذا، فهو معلوم أن الذين يحدون تلك الأخر...». وقد صحفت كلمة «صنعاتهم» إلى «صفاتهم» في مخطوط الأورغانون وطبعة بدوى، ص٦، س١. وصنعاتهم التي وضعوها في صناعة الخطابة . كما أن كلمة الاختصاص (طبعة بدوى، ص٦، س٢) خطأ، لأن قراءة المخطوط واضحة: الاقتصاص ( الخطابة . كما أن كلمة الاختصاص (طبعة بدوى، ص٦، س٢) خطأ، لأن قراءة المخطوط واضحة الاقتصاص ( الخارجيات ، وانظر كلمة اقتصاص في ابن سينا ، الخطابة ، دليل الكتاب ، ص٢٥٢؛ كما قارن ابن سينا ، المرجع نفسه ، ص١٨ ، حيث يفيض ابن سينا في شرح هذا الموضع من كتاب الخطابة .

(۱) أرسطو ، ۱،۱،۱، (۱۳۵۶ب۲۷ – ۲۹) :

ότι ήττον έστι πρό έργου τὰ έξω τοῦ πράγματος λέγειν ἐν τοῖς δημηγορικοῖς καὶ ήττον ἐστι κακοῦργον ἡ δημηγορία δικολογίας, ὅτι κοινότερον.

1.

= ت.ع. ٢ ب ١ - ٢: «واقتصاص الخارجة من الأمر في النفسير قبل العمل أمر خسيس. ثم التفسير على ذوى الجنايات (طبعة بدوى: الخيانات) أخس من كلام العدل في الحكومة، وهو أكثر وأعم ». قارن ابن سينا، الخطابة، ص ١٩: «فإن هذا التفسير، وإن كان أخس من الحكومة بسبب أنه عمل من هو أخس، فإن الخصم في مجلس القضاء أخس من القاضي ... فإنه ، أعنى التفسير، أشيع وأعم».

وظاهر أن المترجم أخطأً في نقل النص اليوناني ولم يكن لدى ابن سينا وابن رشد من وسيلة لتصحيح هذا الخطأ .وعلى ذلك نجد ابن رشد يقتصر على شرح وجيز للترجمة . وقد جُرَّ استعمال كلمة «خسيس» في الترجمة العربية إلى أن يتحدث ابن سينا وابن رشد في هذا الموضع عن ً التفخيم وعكسه . وقد نشأً الخطأُ في فهم النص اليوناني ، على الرغم من تطابق الترجمة العربية الحرفية والنص اليوناني ، من أن (πρὸ ἔργου) لا تعني هنا «قبل العمل » وإنما تقوم مقام صفة أونعت ، وقد تكتب ككلمة واحدة (προύργου) ، وتدل على أن الشي أقل قابلية لكذا أو أقل نقصا في كذا . فأرسطو يقول هنا إن الكلام في الخارجيات في الخطب المشورية أقل نفعا منه فى الخطب القضائية.وقد أخطأ المترجم فى نقل الجملة التالية ولست أدرى هل ظن الناقل عن اليونانية أن كلمةδικολογίας مضاف إليه بعد كلمة δημηγορία أو هل قرأ وفهم أنها صفة لكلمة δημηγορία . وعلى أى حال فالترجمة العربية لا تطابق النص اليوناني ، فأُرسطو يقول هنا إن الخطابة المشورية أقل ميلا إلى السفسطة من الخطابة القضائية. ومن المؤكد أن القراءة الصحيحة في الترجمة العربية القديمة هي الجنايات وليست الخيانات وأن النقطة الموضوعة فوق الجيم في مخطوط. الأُورغانون هي نقطة النون، فليس هناك أَي شيُّ في النص اليوناني أُو في شرح ابن سينا وتلخيص ابن رشد يدل على أَن كلمة الخيانات قد تسربت إنى الترجمة العربية .

وليس لقائل أن يقول: إن الأَقاويل التي تكون في التشاجر قد يستغني فيها بالأمور التي من خارج عن الشيء الذي هو من نفس الأمر، إذ كانت السنن في أكثر المدن هي التي ترسم ما هو جور وما هو عدل وعظيم أو صغير ، . فليس يحتاج في هذا النوع من الخطابة إلا لما يُميل الحكام فقط ، وذلك بخلاف الأَمر في الأَقاويل التي تستعمل في الأُمور المشاورية. فإن الأَقاويل المشيرة بما يفعل بذوى الجنايات مما هو نافع أو ضار أيسر على الخطيب من الأُقاويل المشاجرية فيهم ، أعنى التي تنتبت فيهم أُنهم جاروا أَو عدلوا . وليس هذا في ذوى الجنايات فقط. وهذه حال التكلم في الأشياء المشاورية مع التكليم في الأَشياءِ المشاجرية . وذلكِ أَن الحكام إِنما يحكمون في الأَشياءِ التي يشار بها بـأمور معروفة عند الجمهور ، وهو أن هذا الشيءَ الذي يشار به نافع أو ضار ، فلا يخاف من الحكام أن يحيفوا فيه . وإذا كان الأمر على هذا ، فليس يحتاج المتكلم بين أيديهم أن يثبت أكثر من أن الأمر نافع أو ضار ، فيوافقه الحكام على ذلك ، ولا يمكن أن يخالفوه لاستواءِ معرفة الجمهور مع الحاكم في النافع والضار . وأما المتكلم بين يدى الحاكم في الأمور المشاجرية فقد ينبغي له أن يتحفظ من الحكام في قضائهم أَن هذا عدل أَو هذا جور ؛ لأَن معرفة العدل والجور هو شيء غريب عند الجمهور ، وإنما يعرفه القوام بالشريعة. فلذلك يمكن أن يسلم الحاكم للمتكلم

٤ ل ا : بما ف .

٧ التي : الذي ف التبت : ثبت ف : يثبت ز .

١٣ ـ الحكام: الحاكم ل ز السخالفوه: يتخالفه ل ز .

الشيّ الذي رام تشبيته ، ولا يفضى له بما فيه من الجور أو العدل ، فيحتاج المتكلم بين أيديهم أن يعرف الأشياء التي هي جور والتي هي عدل ، والأشياء التي يشبت بها أنها عدل أو جور .

ولمكان هذا تمنع السنة في مدن كثيرة أن يتكلم بين يدى الحاكم في الأشياء التي تُميلهم وتستعطفهم على أحد المتنازعين. وإنما يباح لهم التكلم بين أيديهم بأشياء محدودة مما رسمها واضع السنة.

وأما المتكلم في الأمور المشورية فليس يحتاج إلى مثل هذا التحرز. فإن الحكام يبالغون في التحفظ من أن يقولوا في الشيء النافع إنه ليس بنافع أو في الضار إنه ليس بضار، إذ كان ذلك مما يحط منزلتهم عند الجمهور/ لاستواء علمهم به وعلم الحكام (۱) وإذا كان الأمر هكذا، فإذن ما يحتاج إليه الخطيب في الأمور المشاجرية من معرفة الأشياء التي توقع التصديق أكثر مما يحتاج إليه الخطيب في الأمور المشاورية.

قال :

ومن أجل أنه معلوم أن الأشياء المنسوبة إلى هذه الصناعة إنما يقصد بها التصديق والاعتراف من المخاطب بالشيئ الذي فيه الدعوى ، وذلك لا يكون

۱- تثبیته : تثبته ف پفضی : یقضی ف .

٧\_ المتكلم : التكلم ف .

διὸ καὶ πολλαχοῦ, ιστερ καὶ πρότερον εἴπομεν, ὁ νόμος κωλύει λὲγειν ἔξω τοῦ πράγματος. ἐκεῖ δ'αὐτοὶ οἱ κριταὶ τοῦτο τηροῦσιν ἱκανῶς.

ت ع. ٢ ب ٧ – ٨: «وَلذَلك ماتمنع السنة في مواضع كثيرة أن (طبعة بدوى: من، وهو خطأ) يتكلم بشيء سوى ما في الكتاب. فأما هناك فإن الحكام يبالغون في التحفظ.».

انظر فيما سبق: ص ١٩ من كتابنا هذا. وقارن ابن سينا، الخطابة، ص ٢٠- ٢١.

10

<sup>(</sup>۱) أرسطو ، ۱،۱،۱ (٥٥ ١١ ١٠٣):

إلا بتثبيت الشيء عنده المعترف به ، وذلك أنا إنما نعترف بالشيء إذا رأينا أنه قد ثبت عندنا . والشيء الذي نثبت به الأشياء على طريق الخطابة هو الضمير (١) ، لأن هذا هو أصل التصديق وعموده في الأمور التي توقع هذا النحو من التصديق ، أعنى التصديق البلاغي .

والضمير هو نوع من القياس (٣). ومعرفة القياس هو جزء من صناعة المنطق . فقد يجب أن يكون صاحب المنطق هو الذي ينظر في هذه الصناعة : إما في كلها ، وإما في أجزاء منها . وبيّن أن الذي يعرف القياس من كم شئ يلتئم ويكون ، ومتى يكون ، فهو أقدر على عمل الضمير ممن يعرف الضمير فقط دون أن يعرف القياس الذي هو جنسه . والذي يزيد على هذا فيعلم لماذا تعمل الضمائر والفصول (٣) التي بين الضمير وبين سائر المقاييس ، التي تستعمل في الصنائع الأخر فهو أقدر من ذينك . والمعرفة بهذا كله إنما هو لصناعة المنطق . فإن للقوة الواحدة بعينها ، أعنى للصناعة الواحدة الواحدة بعينها ، أعنى للصناعة الواحدة

١- بتشبيت : بتثبت ف

۲ – نثبت : تثبت ل ز

٣- توقع: توضع ل

٨\_ ممن : فمن ف

١٠ المقاييس: المقائيس ز

<sup>(</sup>۱) ἐνθύμημα: انظر ابن سينا، الحكمة العروضية، ص٢٢ ـ ٢٤، ولا سيم هامش ٢، ص٣٣ ، الخطابة، دليل الكتاب تحت كلمة: ضمير.

τὸ δ' ἐνθύμημα συλλογισμός τις : (٨١١٣٥٥) ١١،١،١،١) أرسطو ، ١١،١،١،١ : (٨١١٣٥٥) :

<sup>=</sup> ت . ع . ٢ب ١١ : «والتفكير شيء من السلجسة » .

διαφοραί (٣)

بعينها ، أن تعرف الشئ الذي هو حق والذي هو شبيه بالحق (١). والتصديقات الخطبية ، وإن لم تكن حقا ، فهي شبيهة بالحق . وأيضا فإن الناس متهيئون بطبيعتهم كل التهيئة نحو الوقوف على الحق نفسه ، وهم أكثر ذلك يؤمونه ويفعلون عنه (٢). والمحمودات وهي التي تكون منها الضمائر شبيهة بالحق من قبل أنها نائبة عند الجمهور مناب الحق ، والشبيه بالحق قد يدخل في علم الحق الذي هو علم المنطق (٣). وإذا كان الأمر هكذا ، فقد استبان أن قصور هؤلاء فيا تكلموا فيه من أمر الخطابة إنما كان من أجل أنه لم يكن عندهم علم بالمنطق ، وأن سائر من تكلم في الخطابة ، ومن

τό τε γὰρ ἀληθὲς καὶ τὸ ὅμοιον τῷ ἀληθεῖ τῆς αὐτῆς ἐστι δυνάμεως ἰδεῖν.

ت.ع. ٢ ب ١٤ : «فإن للقوة الواحدة بعينها أن ترى (مخطوط الأورغانون وطبعة بدوى ؟ ص ٢ ب ١٤ : «فإن للقوة الواحدة بعينها أن ترى ، وهو خطأ ، لأن الفعل ١٥٤١ يعنى يرى أو ينظر أو يعرف to know ) الحق نفسه وما هو شبيه بالحق » . قارن أفلاطون ، أيون ، ٥٣١ د ١٢ وما بعده .

### (٢) أرسطو، ١، ١، ١، ١ (١٣٥٥) ١١):

ἄμα δὲ καὶ οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὸ ἀληθὲς πεφύκασιν ἱκανῶς καὶ τὰ πλείω τυγχάνουσι τῆς ἀληθείας

= ت.ع. ٢ ب ١٥ – ١٧: «ثم الناس مع هذا مهيئون كل التهيئة نحو المحق ، وهو أكثر ذلك يؤمونه ويقصدون قصده ».

## (٣) أرسطو، ١،١،١،١ (١٣٥٥ ١٧ – ١٨):

διὸ πρὸς τὰ ἔνδοξα στοχαστικῶς ἔχειν τοῦ ὁμοίως ἔχοντος καὶ πρὸς τὴν ἀλήθειάν ἐστιν.

= ت.ع. ٢ ب ١٧: «والمحمودات قد تدخل في علم الحق من قبل أنها شبيهة به ». أخطأ المترجم فأرسطو يقول إن من يدرك بحدسه الحق ، فالأرجح أن يدرك بحدسه المحتمل .

٤ ـ يؤمونه : يومونه ز المنها : عنها ف

<sup>(</sup>١) أرسطو،١،١،١،(١٥٥٥١١٤١ ــ ١٥):

يستعمل الأقاويل الخطبية فقط من غير أن يتقدموا فيعرفوا هذه الأشياء التي هي عمود البلاغة، إنهم إنما يتكلمون في أشياء تجرى من البلاغة مجرى التزيين والتنميق الذي يكون في ظاهر الشي وصفحته لافي الأشياء التي تتنزل منها منزلة ما به قوام الشيء ووجوده ، وإن كان قد يظن بما فعلوا من ذلك أنهم قد بلغوا الغاية من الأقاويل الإقناعية وجروا في ذلك على طريق الصواب والعدل (1).

قال :

وللخطابة منفعتان (٢): إحداهما أن بها يَحثُّ المدنيين على الأَعمال الفاضلة ،

٨ ـ أن بها يحث : أنها تحث ف المدنيين : المدنيين ف

(١) أرسطو، ١،١،١ (١٥٥٥ ١٩١١ - ٢٠):

ότι μὲν οὖν τὰ ἔξω τοῦ πράγματος οἱ ἄλλοι τεχνολογοῦσι, καὶ διότι μᾶλλον ἀπονενεύκασι πρὸς τὸ δικολογεῖν, φανερόν.

= ت.ع. ٧ ب ١٧ \_ ١٩ : «فقد استبان إِذًا أَن هؤلاءِ إِنما يزخرفون القول في صفحة الأُمر وظاهره ، وأنهم مالوا بزيادة إِلى أَن ينطقوا بالعدل فقط.» .

يقول أرسطو إن من الواضح أن جميع من كتبوا في الريطورية قبله كتبوا في الخارجيات ومالوا أكثر الميل إلى التحدث عن الخطابة القضائية . ولكن غموض الترجمة العربية (أن ينطقوا بالعدل فقط.) جعل ابن رشد يفسر هذه العبارة بقوله : «وجروا في ذلك على طريق الصواب والعدل » .

ولو أننا فى حاجة إلى دليل يثبت أن ابن رشد لا يلخص غير الترجمة العربية القديمة التي استعملها ابن سينا و المحفوظة فى مخطوط. الأورغانون بالمكتبة الأهلية بباريس لاتخذنا من مطابقة تلخيصه لمتن الترجمة العربية القديمة برهانا على صحة هذه الدعوى.

(٢) أرسطو ، ١،١،١،١ (١٣٥٥ ١٢ وما بعده):

 وذلك أن الناس بالطبع يميلون إلى ضد الفضائل العادلة . فإذا لم يضبطوا بالأقاويل الخطبية ، غلبت عليهم أضداد الأفعال العادلة ، وذلك شيء مذهوم يستحق فاعله التأنيب والتوبيخ ، أعنى الذي يميل إلى ضد الأفعال العادلة أو المدبر الذي لا يضبط المدنيين بالأقاويل الخطبية على الفضائل العادلة . وأعنى بالفضائل العادلة التي هي فضائل بين الإنسان وبين غيره ، أعنى بينه وبين المشارك له في أي شي كانت الشركة ، لا بينه وبين نفسه .

والمنفعة الثانية أنه ليس كل صنف من أصناف الناس ينبغي أن يستعمل معهم البرهان في الأشياء النظرية التي يراد منهم اعتقادها، وذلك إما لأن الإنسان قد نشأ على مشهورات تخالف الحق ، فإذا سلك به نحو

٤ ـ المدبر: الذم ف المدنيين: المذنبين ف

<sup>(</sup>٢) لا يستعمل إلاقناع اليقيني مع كل الناس.

<sup>(</sup>٣) يستطيع الخطيب أن يتحدث في الشيء ونقيضه .

 <sup>(</sup>٤) اللسان هو الخاصية التي تميز بها الإنسان دون سائر الحيوان
 إلا أنه خص بالذكر منفعتين اثنتين .

الأشياء التي نشأ عليها سهل إقناعه ، وإما لأن فطرته ليست معدة لقبول البرهان أصلا ، وإما لأنه لا يمكن بيانه له في ذلك الزمان اليسير الذي يراد منه وقوع التصديق فيه فلهذا قد نضطر إلى أن نجعل التصديق بالمقدمات المشتركة بيننا وبين المخاطب ، أعنى بالمحمودات . وهذه المنفعة تشارك هذه الصناعة فيها صناعة الجدل ، كما ذكرنا ذلك في كتاب الجدل عند قولنا في الأشياء التي محكننا بها أن نبين مطلوبات مختلفة (١).

وهذه الصناعة يمكنها الإقناع في المتضادين جميعا ، كما يمكن ذلك في القياس الجدلي<sup>(٢)</sup>. وذلك أنا قد نقنع في ذي الجاني أنه أساء وأنه لم يسي ، ولست

وقارن سيشرون ، عن الخطيب ، ١ ، ٣٤ ، ١٥٨ :

disputandumque de omni re in contrarias partis

١ فطرته : فكرته ف ٢ له : سقطت من ل

٣- فيه : منه ف الفلاد فلهذا: فلهذه ل الله أن : أن ف النجعل : نحصل ل : نحصّل ز ٤- بيننا : بينها ف ١٠- قد : سقطت من ف النجاني : النجاني ل ز

ἄσπερ καὶ ἐν τοῖς τοπικοῖς : (۲٩ - ۲ $\Lambda$  | ۱ $\gamma$ 00 ) | 1 $\gamma$ 1 - 1 - 1 أرسطو ) (1) ἐλέγομεν περὶ τῆς πρὸς τοὺς πολλοὺς ἐντεύ $\zeta$ εως

<sup>=</sup> ت . ع . ٢ ب ٢٥ ـ ١ ١ : «كالذى وصفنا فى كتاب طوبيقا عند قولنا فيما تلقى به وجوه شى ». قارن طوبيقا ،١ ـ ٢ ( ٢٠١ / ٢٠١ ) .

أعنى أنَّا نفعل الأمرين جميعا في وقت واحد ، بل نفعل هذا في وقت ، وهذا في وقت بحسب الأنفع ، وذلك أنه كثيرا ما يكون الشيء نافعا في وقت ، وضده نافعا في وقت آخر . وأيضا فإنه إذا كانت الأشياءُ التي تثبت الشيءَ وضده عندنا عتيدة ، وسمعنا متكلما قد أقنع في الضد الذي ليس بعدل ، أمكننا بهذه القوة أن ننقض /عليه قوله . فهاتان المنفعتان موجودتان في القدرة التي في هذه الصناعة على الإقناع في الشيء وضده. وليس توجد هذه القوة في شي من الصنائع القياسية إلا في هاتين الصناعتين، أعنى صناعة الخطابة وصناعة الجدل . وكلا هاتين الصناعتين هما مهيئتان بالطبع وعلى السواء للإقناع في كلا المتقابلين ، أعنى أنه ليس واحدة منهما توجد أشد استعدادا للإقناع في أحد المتقابلين منها في الآخر ، بل الاستعداد الموجود فيها على الإقناع في المتقابلين هو على السواء . فأما الأشياء الموضوعة لهاتين الصناعتين، أعنى الأشياء التي فيها تقنع وبها تقنع ، فليس استعدادها لقبول الإقناع على السواء ، ولا جدوى الإقناع فيها على السواءِ . لكن إذا كانت الأمور التي تقنع فيها صادقة ، كانت الأقاويل الخطبية والجدلية التي تستعمل فيها أفضل وأبلغ.

۱ – وقت : شي ف

٤ بعدل : يعدل ل

٦- وليس : وليست ل ز

۹\_ وعلى : على ف

١٣ - تقنع: يقنع ف

١٤ - فيها: بها ف

١٥ - فيها: سقطت من ل

وليس واجبا أن نرى أنه قبيح بالإنسان أن يعجز عن أن يضر بيديه ، ولا نرى أنه قبيح أن يعجز عن أن يضر بلسانه الذى المضرة به مضرة خاصة بالإنسان ، أعنى أن يعجز عن أن يضر بلسانه الضرر العظيم ، لا الضرر الذى هو عدل فقط ، بل والضرر الذى هو جور (١) فإنه يظن أن هذا شئ يوجد عامًا في جميع الفضائل التي هذه الصناعة واحدة منها ، ما عدى الفضيلة النظرية والخلقية ، ولا سيا في الأمور العظام النافعة مثل الجلد والصحة واليسار والسلطان وما أشبه هذه الأشياء من الأمور النافعة ، أعنى أن كل واحد منهذه الخيرات هي معدة لأن ينفع بها المقتنى لها غيره منفعة عظيمة إذا استعمل العدل ، ويضر بها ضررا عظيا وذلك إذا استعمل الجور . فإن الصحة والجلد والسلطان قد يستعملها المراء في الضرر والنفع ؛

٢ ـ وليس : وأليس ل

٣ نرى : يرى ل

۹ غیره: غیر ز

(۱) أرسطو ،۱ ،۱ ،۱۳ (۱۳۵۵ بعده): المرا (۱۳۵۹ ۱۳۵۵ ۱۳۵۵ المرد العده): المرسطو ،۱ ،۱ ،۱ ،۱ ،۱ وما بعده: المرد العظم مستعملا بالجور لهذه القوة في الكلام ... ». من الواضيح المعنى أن يعجز أن يضر الضرر العظم مستعملا بالجور لهذه القوة في الكلام ... ». من الواضيح أن الترجمة العربية قد نسبت إلى أرسطو هنا فكرة لم تطرأ له على بال إن سوء استخدام العلوم والفنون وغيرها موضوع ناقشه كتاب اليونان في أكثر من موضع ؛ وأرسطو يرد هنا على من يثير مثل هذه المناقشة قائلا إن كل شئ ، ماعدا الفضيلة ، من الممكن أن يساء استعماله . ولكن هذه الترجمة العربية هي التي لخصها ابن رشد وأفاض ابن سينا في شرحها ، وحاول كعادته أن يبرر قولا اعتقد أنه من آراء المعلم الأول . انظر ابن سينا ، الخطابة ، ۲۰ : «والحاجة إلى الخير ماسة ، وإلى الشر قد تمس ليدفع الشر بها ، فلح الحديد بالحديد ... » .

وكذلك الحال فى الخطابة. فقد استبان من هذا أن هذه الصناعة ليس تنظر في أحد المتقابلين ، ولكنها تنظر فيهما على السواء، كالحال فى الجدل ، وأنها نافعة لهذا جدا.

وليس عمل هذه الصناعة أن تقنع ولا بد، أعنى أنه ليس يتبع فعلها الإقناع ضرورة ، كما يتبع فعل النجار وجود الكرسى ضرورة ، إذا لم يكن هنالك عائق من خارج ، بل عملها هو أن تعرف جميع المقنعات فى الشيء وتأتى بها فى ذلك الشي ، وإن لم يقع إقناع . والحال فيها فى هذا العنى كالحال فى صناعات كثيرة مثل صناعة الطب ، فإنه ليس فعلها الإبراء ولا بد ، بل إنما فعلها أن تبلغ من ذلك غاية الشي الممكن فعله فى ذلك الشي المقصود بالإبراء . ولذلك قد يشارك فى أفعال هذه الصنائع من ليس من أهلها ، مثل أن يبرئ من ليس بطبيب ، ويقنع مَنْ ليس بخطيب. لكن الفعل الحقيقي إنما هو لصاحب الصناعة ، وذلك أن الغاية بخطيب. لكن الفعل الحقيقي إنما هو لصاحب الصناعة ، وذلك أن الغاية تتبع فعل هذا على الأكثر ، وذلك على الأقل (١) .

٦- عائق : عايق ز التعرف : نعرف ف

٧\_ تأتى: نأتى ف .

٩ من ذلك : بذلك ف

<sup>(</sup>١) أرسطو ،١،١،١٤ (١٥٥٠ ب١٠ وما بعده):

καὶ ὅτι οὐ τὸ πεῖσαι ἔργον αὐτῆς, ἀλλὰ τὸ ἰδεῖν τὰ ὑπάρχοντα πιθανὰ περὶ ἕκαστον, καθάπερ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις τέχναις πάσαις οὐδὲ γὰρ ἰατρικῆς τὸ ὑγιᾶ ποιῆσαι, ἀλλὰ μέχρι οῦ ἐνδέχεται, μέΧρι τούτου προαγαγεῖν....

<sup>-</sup>ت.ع. ١٤ ١٣. وما بعده: «وأنه ليس عملها أن تقنع ، لكن أن تعرف القنعات في كل أمر من الأمور ، كما يوجد في صناعات أخر . فإن الطب أيضا ليس عمله أن يؤتى الشفاء ، لكن أن يبلغ من ذلك حيث يستطاع أن يبلغ. وقد يشترك الضعفاء أيضا في الشفاء . ولكن الشفاء

وكما أن في الجدل ما هو قياس وما يظن به أنه قياس ، وليس بقياس ، وهو القياس السوفسطائي ، كذلك في الأقاويل المقنعة المستعملة في هذه الصناعة ما هو مقنع بالحقيقة ، وما يظن به أنه مقنع من غير أن يكون كذلك (١). لكن لما كان السوفسطائي ليس إنما يكون سوفسطائيا من قبل القوة والملكة التي بها يفعل الأقاويل السوفسطائية ، بل إنما هو سوفسطائي من قبل من قبل من الكرامة والخيرات الخارجة (٢)، وذلك من قبل ما يقصد بتلك الأقاويل من الكرامة والخيرات الخارجة (٢)، وذلك الإيمامه أنه حكيم ، وكان الجدلي إنما هو جدلي بالملكة الحاصلة له عن الصناعة ،

٢- السوفسطائي: السوفستاني ز ٤- السوفسطائي: السوفسطاني ز

هـ يفعل : تفعل ف السوفسطائي : فسطائي ف

٣- يقصد: يقصده ل ز ٧- حكيم ١٠ ل ز

= بالصواب الصناعة ». من البين أن الترجمة العربية للجزء الأُخير من هذا النص لا تطابق الأُصل اليوناني ، فأرسطو يقول إن من الممكن بذل أو منح الرعاية الطبية الجيدة حتى لمن لا أمل في شفائه . وليس في الأُصل اليوناني ما يقابل : «ولكن الشفاء بالصواب الصناعة ».

(١) أرسطو، ١-١-١٤ (١٣٥٥ ب ١٥-١٧):

(۲) أرسطو ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ( ۱ ، ۱ ، ۱ وما بعده) - ب . ع .  $1 \times 1$  وما بعده . يقول ابن رشد في تلخيص هذا الموضع إن السوفسطائي في نظر أرسطو إنما يعتبر سوفسطائيا لأنه يقصد بتلك الأقاويل الحصول على الكرامة والخيرات الخارجية ؛ وهذا يطابق ما جاء في أرسطو ، إفحام السفسطائين : ۱ ، ۱۱۰ / ۲۱ – ۲۳ ؛ ۱۱ ، ۱۷۱ ب - ۲۲ . وقد بين ابن سينا ، الخطابة ، ص - ، أن الجدل الكاذب ، وهو السوفسطائية ، لا يكون سفسطة إلا إذا صاحبه مشيئة رديئة وإرادة للتضليل وترويج التلبيس قصدًا .

فبالواجب لم تكن الأقاويل السوفسطائية جزءًا من صناعة الجدل، أعنى التي يظن مها أنها مقاييس جدلية من غير أن تكون جدلية ، إذا استعملت نحو هذه الغاية ، وأما إذا استعملت على طريق الامتحان فهي جزء منها . وأما الخطيب فلما كان قد يكون خطيبا من أجل الأمور التي من خارج مثل الكرامة وغير ذلك من سائر المخيرات، وقد يكون خطيبا من قبل ملكة هذه الصناعة ، كانت الأقاويل التي يظن مها أنها مقنعة وليست عقنعة جزءًا من هذه الصناعة، لأن المقصود بهذه الأقاويل في هذه الصناعة قد يكون بعينه مقصود السوفسطائي . وإنما كان ذلك كذلك لأن المقصود مهذه الصناعة من الذي يراد إِقناعه إنما هو الفعل أو الانفعال. فإذا حصل ذلك منه ، فلا فرق بين أن يكون حصوله عن أقاويل هي مقنعة في الحقيقة أو عن أقاويل يظن مها أنها مقنعة ، وليست عقنعة . فإن كان ذلك الفعل المقصود من المخاطب أو الانفعال خيرًا ما له ، لا للخطيب ، كانت الأقاويل التي يظن ما أنها/مقنعة وليست عقنعة داخلة في هذه الصناعة بالجهة التي دخلت في صناعة الجدل الأقاويل التي يظن مها أنها جدلية وليست بجدلية ، إذ لم يقصد ما مقصد السفسطة. وإن كان مقصود الخطيب خيرًا يناله من الخيرات التي يقصدها السوفسطائي ، كان القول الذي يظن به أنه مقنع وليس مقنع من جهة ما هو سوفسطائي جزءًا من هذه الصناعة ، إذ قد يشارك

١٥ ـ مقصود: مقصد ل ز

١- فبالواجب : بالواجب ما ف

١١ ـ ذلك : هذا ل ز

١٤ - اذ : اذا ف

١٦ يقصدها: يقصديها ل

الخطيبُ السوفسطائي في غايته ، فلذلك قد تدخل الأَقاويل السوفسطائية في هذه الصناعة ولا تدخل في صناعة الجدل(١).

قال:

فهذه الصناعة التي ذكرنا منافعها وأن كل مَنْ تكلم فيها لم يتكلم فيها بما هو كاف في أمرها هي التي قصدنا للكلام فيها من أول الأمر، وذلك بأن نخبر من أي شئ تأتلف هذه الصناعة، وكيف تأتلف وما تكلمنا فيه قبل هذا فكأنه لم يكن لنا مقصودًا أولًا، ولذلك قد ينبغي أن نستأنف ها هنا القول فيها ونعود إلى مقصودنا كأنا مبتدئون من هذا الموضع، فنبتدئ أولا ونحد هذه الصناعة فنخبر ما هي ونحو ماذا، وذلك بأن

πλήν ἐνταῦθα μὲν ἔσται ὁ μὲν κατὰ τὴν ἐπιστήμην ὁ δὲ κατὰ τὴν προαίρεσιν ἡήτωρ, ἐκεῖ δὲ σοφιστὴς μὲν κατὰ τὴν προαίρεσιν, διαλεκτικὸς δὲ οὐ κατὰ τὴν προαίρεσιν ἀλλὰ κατὰ τὴν δύναμιν.

=ت.ع. ١٩١٣- ٢١ : «فليكن الريطوريون ها هنا، أما بعض فمن جهة العلم، وأما بعض فمن جهة الملم، وأما بعض فمن جهة المشيئة، وأما الديالقطيقي فليس من جهة المشيئة، لكن من جهة القوة ».

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ٩-٨ ، فقد حرفت المشيئة إلى المشبه أو المشبة. ولكن قراءة المخطوط. واضحة . ثم إن προαίρεσιs لا تعنى المشبه مطلقا ، ولكنها تترجم المشيئة.

۱\_ غایته : غیاته ز

الح كل: كان لز

٥ للكلام: بالكلام ل

٩ فنبتدئ : فنبدا ل ﴿ فنخبر... ماذا : سقطت من ف

<sup>(</sup>١) أرسطو ، ١ ـ ١ ـ ١٤ (١٣٥٥ ب ١٨ ـ ٢١) :

نعرف جنسها القريب وفصلها الخاص بها ، ثم نتطرق من ذلك إلى إحصاء أجزائها على جهة تحليل الحد<sup>(۱)</sup>.

قال:

والخطابة هي قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأشياء المفردة (٢). ويعنى بالقوة: الصناعة التي تفعل في المتقابلين وليس يتبع غايتها فعلها ضرورة. ويَعنى بتتكلف: أن تبذل مجهودها في استقصاء فعل الإقناع الممكن. ويعنى بالممكن : الإقناع الممكن في ذلك الشي الذي فيه القول ، وذلك يكون بغاية ما يمكن فيه. ويعنى بقوله في كل واحد من الأشياء المفردة، يكون بغاية ما يمكن فيه. ويعنى بقوله في كل واحد من الأشياء المفردة، أي في كل واحد من الأشياء المفردة،

١- وفصلها: وفعلها ل ٦ ) أَن: أَي ف

٨ ـ المفردة: + أَى في كل واحد من الأَشياءَ المفردة ل

(٢) أرسطو ،١ ،٢ ،١ (١٥٥٠ ب ٢٠):

(٣) ابن سينا ، الخطابة ، ٢٨ - ٢٩: «فقولنا «قوة» نعنى به ملكة نفسانية تصدر عنها أنها إرادية ، وهي أوكد من القدرة ... وقولنا «تتكلف» يفهم منه معنيان : أحدهما أنها تتعاطى فعلا لا عن إرادة مؤثرة ، بل عن إرادة مستكرهة ، وليس هذا هو الغرض في هذا المعنى . ويقال «تتكلف» ويراد به أنها تتعاطى فعلا بأبلغ قصد لإتمامه ، وهذا هو الغرض . وقولنا «الإقناع المكن» هو تفسير الفعل الذي تتكلفه ، ومعناه ما يمكن من الإقناع . ولا يلتفت إلى تفسير آخر» .

<sup>(</sup>۱) أرسطو ، ۱ ، ۱ ، ۱ ؛ ۱ ( ۱ ، ۱ ، ۲۷ ) = ت . ع ۱ ۱ ۲ – ۲۶ .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٨ .

وهذا هو الفصل الذي به تنفصل هذه الصناعة عن سائر الصنائع (۱) التي يظن بها أنها قد تقنع في الأمور التي قد تنظر فيها . وذلك أن كل صناعة إنما هي معلمة (۲) ، أي مبرهنة ، ومقنعة (۳) ، في الجنس الذي تنظر فيه ، لا في جميع الأجناس . مثال ذلك : أن الطب إنما يعلم على طريق البرهان ويقنع في الصحة والمرض وفي أنواعهما ؛ وكذلك الهندسة إنما تعلم على طريق البرهان وعلى طريق الإقناع في الأعظام (٤) والأشكال التي توجد في الأجسام (٥).

وأما الخطابة فهي تتكلف الإقناع في جميع الأشياء: في أيّ مقولة كانت وأيّ جنس كان . ولذلك ليس تنسب إلى جنسِ خاص (٦).

٣ تنظر : ينظر ل ز ٨ في (أَيّ ) : سقطت من ف

(١) أرسطو، ٢،١، ١ (١٣٥٥ ب ٢٦ - ٢٧) = ت.ع. ١٣ ه ٢ : «وهذا ليس عمل شيء من الصناعات الأُخرى».

#### πειστική (٣)

διδασκαλική ( γ )

(٤) العِظَمُ في صفات الأَّجسام : كبر الطول والعرض والعمق (لسان العرب ، مادة : عظم).

(٥) أرسطو، ١،٢،١ (١٣٥٥ب٢٠ -٣٠):

οίον Ιατρική περί ύγιεινῶν καὶ νοσερῶν καὶ γεωμετρία περὶ τὰ συμβεβηκότα πάθη τοῖς μεγέθεσι.

= ت. ع. ٣ ب ١ - ٢ : « فالطب يعلم ويقنع في أنواع الصحة والمرض ، والهندسة في الأشكال التي تحدث في الأجسام » .

(٦) أرسطو، ١، ٢، ١ (١٣٥٥ ب ٣١ ـ ٣٤):

ή δε ρητορική περί τοῦ δοθέντος ώς εἰπεῖν δοκεὶ δύνασθαι θεωρεῖν τὸ πιθανόν, διὸ καί φαμεν αὐτὴν οὐ περί τι γένος ἴδιον ἀφωρισμένον ἔχειν τὸ τεχνικόν.

= ت.ع. ٣ب ٣ \_ ٥ : «أما الريطورية فقد يظن أنها هي التي تتكلف الإقناع في الأمر يعرض كائنا ما كان ؛ ولذلك ما لاننسبها إلى جنس أصلى منفرد حتى تكون لها تلك الصناعة خاصة » .

فأما الأشياء التي تفعل التصديقات في هذه الصناعة: فمنها ما هي صناعية (١) وتلك هي التي وجودها إلى اختيارنا ورويتنا ونحن الفاعلون لها، ومنها ما هي غير صناعية (٢) وهي التي ليس وجودها لاختيارنا ورويتنا، مثل الشهود والتعذيب والعقود وما أشبه ذلك مما سيذكر بعد (٣).

والأشياء الصناعية التي نحن الفاعلون لها: منها أشياء قد تقدم غيرنا فصنعها ، مثل الاحتجاج بالأمثال السائرة التي قد وضعت واشتهرت ، ومنها ما نخترعها نحن عند القول في الشي الذي فيه الإقناع ونستنبطها .

فأما التصديقات التي نفعلها نحن ونخترعها فهي ثلاثة أنواع: أحدها إثبات المتكلم فضيلة نفسه التي يكون بها أهلا أن يُصدق ، كما قال تعالى حاكيا عن هود: «وأنا لكم ناصح أمين »(٤) ، وأن يكون عند التكلم بهيئة في وجهه وأعضائه شأنها أن توقع التصديق بالشيّ المتكلم فيه ، مثل التؤدة

٧ ـ الى اختيارنا : لاختيارنا ل ز ∫ رويتنا : رؤيتنا ز

٣ ـ رويتنا : رؤيتنا ز

٤ - يما : على ما ف

٨- أحدها: منها ف

۱۱- في : من ف

ἔντεχνος (١)

ἄτεχνος ( <sup>۲</sup> )

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل الخامس عشر من الكتاب الأول من ريطوريقا أرسطو.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، ٦٨ .

والوقار وغير ذلك . والفضيلة التي شأنها هذا هي التي يعني أرسطو بالكيفية؛ والهيئة التي شأنها هذا هو الذي يعني بالسمت . وقد يدل على أن الفضيلة لها تأثير في التصديق أن الصالحين الفاضلين يُصدقون سريعا دون قول يتكلفونه في الشيء . وإنما يكون ذلك في الأمور الظاهرة للحس التي يزعمون أنهم أحسوها ، مثل أنه شرب أو قتل . فأما إخبارهم عن الأمور الخفية عند الحس وهي التي يظن أنه خني عنهم ما أحسوا من ذلك أو هموا فيه ، إذا كان ذلك الشيء ممكنا أن يهم (١) فيه الحس ، فليس يُصدقون في الأشياء التي يدعونها في أمثال هذه الأشياء دون أن يستعملوا ، في تثبيت ذلك الشيء ، القول (٢)

٣- الفضيلة لها: للفضيلة ف ٩- تثبيت: تثبت ل

« فأما التصديقات التي يحتال لها بالكلام فإنها أنواع ثلاثة: فمنها ما يكون بكيفية المتكلم وسمته ، ومنها ما يكون بالكلام نفسه قبل التثبيت . . . » .

الكيفية والهيئة والسمت شئ واحد فى هذا الموضع ، وليس كما ظن ابن رشد أن الكيفية تشير إلى الفضيلة . وقد عالج أرسطو هنا موضوعا هاما جدا وتبعه فيه جميع من جاءوا بعده ولاسيا سيشرون وكوينتليان . فيتحدث سيشرون عن  $\pi \dot{\theta} \cos \pi$  و كتابه عن الخطيب ، ٢ ، ٢٧ ، ١١٥ ، فيقول إن الخطبة تعتمد اعتادا كليا على أنواع الأدلة الثلاثة ؛ وفى الكتابنفسه ، ٢ ، ٣٤ ، ١٨٢ ، يتحدث سيشرون عن تأثير النفوذ auctoritas فى البرهنة . ويرى كوب ، ١ ، ص ٢٩ (هامش ) أن أرسطو يختلف عن كثيرين من الآخرين وعن سيشرون وكوينتليان فلا يجيز أرسطو أن يكون التأثير ناتجا من غير الخطبة ، أما سيشرون وكوينتليان فلا يريان هذا الرأى .

<sup>(</sup>١) وَهَمَ في الشيُّ من باب وَعَدَ إذا ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره (مختار الصحاح).

 <sup>(</sup>۲) أرسطو ، ۱ ، ۲ ، ۳- ٤ (١٠٥١ ١-١١) = ت .ع . ٣ب ١٠ وما بعده:

قال:

1154

وليس كما ظن الذين ذكرنا أنهم تكلموا في الخطابة أن الفضيلة والأناة إنما هي نافعة في باب الانفعال فقط (١).

وأما الصنف الثانى من التصديقات فهو الصنف الذى يكون بأن يكسب السامع بالقول انفعالا ما يوجب له التصديق بالشيء الذى فيه القول ، فإنه ليس تصديقنا بالشيء وإقرارنا به ونحن فى حال الفرح أو الحزن تصديقا واحدا ، وكذلك / إذا كنا فى حال السخط على الشيء أو فى

(٢) الفضيلة والاناة : الاناة والفضيلة ل ﴿ ٣- إنما : سقطت أمن ف

من الواضح أن ابن رشد يحاول أن يعطى معنى للترجمة العربية ، ولسنا ندرى من أين أتى المترجم بقوله: حين أضافوا الأناة إلى باب التسمجع ». وبيّن أن لفظ ἐπιείκεια لا يعنى الأناة (ولا الأمانة ، طبعة بدوى ، ص١٠، هامش ٢). قارن ترجمة فريز: worth ، وروبرتس: personal goodness ، ولكن انظر ترجمتي ديفور وبارتيليمي سنت هيلير honnêteté .

وتدل كلمة كالمتافقة و خسافة و خسافة التسجع فأكثر الظن أنها محرفة عن التخشع و التخشع هو مع الميل إلى الرأفة . أما كلمة التسجع فأكثر الظن أنها محرفة عن التخشع و التخشع هو تكلف الخشوع (مختار الصحاح) - لأن ابن سينا ، الخطابة ، ص ٣٣ ، يقول في شرحه لهذا الموضع : كما يتفق أن يكون للمتكلم سمت صالح متخشع فاضل . وقد عرّف أرسطو ، الأخلاق إلى نيقوماخوس ، ٥،١٠، ٨ ، مثل هذا الرجل بنأنه السهل السمح الذي يرضي أن يأخذ أقل من حقه ولو كان القانون في جانبه .

οὐ γὰρ ὥσπερ ἔνιοι τῶν : (۱۲-۱۰) ١٣٥٦) ξ, ۲, ۱ أرسطو (۱) Τεχνολογούντων τιθέασιν ἐν τῆ τέχνη καὶ τὴν ἐπιείκειαν τοῦ λέγοντος ὡς οὐδὲν συμβαλλομένην πρὸς τὸ πιθανόν,...

ت.ع.٣٠.١٦-١٧: « غير أنه ليس كما ظن أناس من الحذاق بالكلام حين أضافوا الأناة الى باب التسجع كأنه لاغناء فيها عند الإقناع ».

حال الرضا عنه . وهذه هي الأشياء التي تكلم فيها أُولئك الذين ذكرنا أنهم تكلموا في هذه الصناعة (١).

وأما الصنف الثالث من هذه التصديقات فهو تثبيت الشي بالكلام المقنع، أو ما يظن به أنه مقنع، وذلك في الأمور الجزئية التي تقنع فيها هذه الصناعة وإذا كانت التصديقات إنما تكون في هذه الصناعة بهذه الوجوه، فهو بين أن الذي يقدر أن يقنع الإقناع الممكن في كل واحد من الأشياء إنما هو الذي يكون عالما بثلاثة أشياء، أولها :معرفة الأقاويل المقنعة بوثانيها :معرفة الأخلاق والفضائل بوثالثها :معرفة الانفعالات، وذلك بأن يعرف كل واحد من الانفعالات: ما هو، ومن أي شي يكون، ومتى يكون، وكيف يكون، ومتى يكون، وكيف يكون، وأيف يكون، ومن أي شي يكون، ومتى يكون، وكيف يكون، ومن يكون، وفيف من صناعة

١٠ ـ كذلك : سقطت من ف ، ل وأضافها ز

٨ ـ ثانيها : ثانيا ل

οὐ γὰρ ὁμοίως ἀποδίδομεν τὰς κρίσεις λυπούμενοι καὶ χαίροντες ἢ φιλοῦντες καὶ μισοῦντες πρὸς ὁ καὶ μόνον πειρᾶσθαί φαμεν πραγματεύεσθαι τοὺς νῦν τεχνολογοῦντας.

= ت.ع. ٣ ب ١٨ - ٢٠ : « فإنه ليس إعطاؤنا الأحكام فى حال الفرح والحزن ومع المحبة والبغضة سواء، وذلك هو الذى نزعم (طبعة بدوى ، ص ١٠ : يزعم وهو خطأ ، قارن كمة ναμεν ف الأصل اليونانى) أن هؤلاء الحذاق بالكلام قصدوا له فقط. بالمشيئة (طبعة بدوى ، ص ١٠ : المشبه ، ولاسند لهذه القراءة فى مخطوط الأورغانون) والحيلة ».

أخطاً المترجم فى نقل كلمتى πειρᾶσθαί... πραγματεύεσθαι ، فأرسطو يعنى أن من كتبوا فى فن الخطابة وجهوا كل عنايتهم إلى إثارة الانفعالات. أما من أينتسربت كلمة المشيئة إلى الترجمة فلست أدرى .

<sup>(</sup>١) أرسطو ، ١ ، ٢ ، ٥ (١٣٥٦ ١٥١ -١١٧) :

الكلام والصناعة إلخلقية ، أعنى المدنية . وإنما لم يوجد لمن تقدم قول مستوفى في أجزائها إما من قبل جهلهم ، وإما من قبل أنهم ضنوا على غيرهم وبخلوا عليهم بما وقفوا عليه من ذلك لمكان الخيرات التي من خارج (١) .

فهذه الصناعة هي جزء من صناعة المنطق، وهي شبيهة بالجدل في أنها تنظر في كلا المتقابلين، وفي أنهما ليسا ينظران في شيء محدود نظرًا يبلغان به اليقين، لكن إنما يبلغان من النظر ما دون اليقين. وقد تكلم في ذلك فما تقدم كلاما كافيا.

وينبغى أن نبتدئ بتعريف الأقاويل المقنعة وما يرى أنه مقنع، فنقول: إن الأقاويل التي يكون بها الإثبات والإبطال كما أنها في صناعة الجدل صنفان: أحدهما الاستقراء، وما يظن به أنه استقراء ؛ والصنف الثاني

٦- به : منه ف ۸- بری : نری ل ز

διὸ καὶ ὑποδύεται ὑπὸ τὸ σχῆμα τὸ τῆς πολιτικῆς ἡ ἡητορικἡ καὶ οἱ ἀντιποιούμενοι ταύτης...

"ت.ع. ٣٠٠٧-١٤ : « فإن الريطورية تدخل في شكل الفوليطية . وقد تعلقها الذين علقوها : أما بعض فمن عدم الأدب ، وأما بعض فمن الخيلاء والأبهة ، مع علل أخرى إنسية ». وبمقارنة ابن سينا ، الخطابة ، ص ٣٥ : «قال المعلم الأول : إن المتكلمين في الخطابة قد أغفلوها وعوصوها وأبهمو ا وجه الإحاطة بها »، وملاحظة أنه كتب فوق كلمة أغفلوها في مخطوط الشيخ حسن العطار كلمة «أغلفوها » ، عكن أن نقول إن تحريفا حدث في النص العربي في بعض النسخ التي اطلع عليها ابن سينا وابن رشد وأن كلمة «علقوها» قد قرئت «غلفوها»، ومن هنا جاءت الشروح التي لاتمت إلى الأصل اليوناني الذي لا يشير إلا إلى أن الريطورية تزيت بزى العلوم السياسية ، ولبس الذين علموا الريطوريقا لباس معلى السياسة .

<sup>(</sup>١) أرسطو ، ١ ، ٢ - ، ٧ (٢٥٣٥١ ٢٧ - ٣٠) :

القياس ، وما يظن به أنه قياس ؛ كذلك الأقاويل المثبتة في هذه الصناعة والمبطلة صنفان: أحدهما شبيه بالاستقراء وهو المثال ، والآخر شبيه بالقياس وهو الضمير . والضمير الذي يظن به أنه ضمير وليس بضمير يشبه القياس الذي يظن به هنالك أنه قياس وليس بقياس . وكذلك المثال الذي يظن به أنه مثال وليس عثال يشبه الاستقراء الذي يظن به أنه استقراء وليس باستقراء . فالضمير هو القياس الخطبي ، والمثال هو الاستقراء الخطبي (۱) والخطباء إذا تُومل أأمرهم ظهر أنهم إنما يفعلون جميع التصديقات التي تكون بالقول بهذين الصنفين ، أعنى إما بالمثال ، وإما بالضمير ، وذلك أنهم يؤمون بفعلهم هذا أن يتشبهوا بالاستقراء والقياس (۲) . والذي يفعلون من ذلك إنما يفعلونه عما هو مثال في الحقيقة وضمير في الحقيقة أو بما يظن به أنه كذلك ، وليس كذلك . وقد تبين في كتاب القياس أن كل

۹ یومون : یومون ز

١١ ـ وليس كذلك : سقطت من ل التبين : بين ل

 <sup>(</sup>١) أرسطو، ١، ٢، ١، ٨ (١٣٥٦ ٥٠ - ١٣٥٠ ب ١١) = ت . ع . ١٤ ٥ وما بعده .

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ص ٣٥ وما بعدها : «يقال تثبيت وتفكير وضمير واعتبار وبرهان ، وبينها فروق ...»

<sup>(</sup>۲) أرسطو ، ۱ ، ۲ ، ۸ (۱۳۵۹ ب ۲ – ۸) :

πάντες δὲ τὰς πίστεις ποιοῦνται διὰ τοῦ δεικνύναι ἢ παραδείγματα λέγοντες, ἢ ἐνθυμήματα, καὶ παρὰ ταῦτα οὐδέν.

<sup>=</sup> ت.ع. ١٤ . ١٠ - ١١ ؛ «فقد يفعلون التصديقات كلها بالتثبيت ، وذلك إما بإحضار البرهان ، وإما بالتفكير ، لا فى شيء آخر سوى هذين » .

من الواضح أن المترجم قرأ πάντας . وجدير بالذكر أن البرهان هنا يقابل المثال ، أما التفكير فيقابل الضمير .

تصديق فإنه يكون بالقياس، وأن الاستقراء والمثال إنما يفيدان التصديق بما فيهما من قوة القياس. فأما ما هو القياس، وما الفصل بينه وبين البرهان، فإنه قد قيل في كتاب الجدل. وقد تبين هنالك أيضا الفرق بين القياس والاستقراء (١).

والاستقراء والمثال يشتركان في أن كليهما يثبتان أن هذا الشي موجود كذا ، أو غير موجود كذا من أجل وجود ذلك الشي أو لا وجوده في شبيهه . والضمير والقياس يشتركان في أن كليهما قول يُوضع فيه شي فيلزم عنه شي آخر .

وإذا كان الأمر هكذا ، فهو بين أن في كل واحد من هذين الجنسين من القول نوعا خطبيا ونوعا جدليا ونوعا برهانيا ونوعا سوفسطائيا . فإنه كما يوجد الاستقراء والقياس في هذه الصنائع ، كذلك يوجد في الخطابة المثال والضمير . وإنما تختلف في هذه الصنائع بجهة الاستعمال ، أعنى في صناعة البرهان وصناعة الجدل . والقياس في الجدل أوثق من الاستقراء .

.

٣ - تبين : بيّن ل

١١- يوجد : يؤخذ ف

<sup>=</sup> قارن أرسطو، أنا لوطيقا الأولى ، ٢ ، ٢٣ ( ١٨ ب ١٣ – ١٤) (طبعة بدوى ص ٢٩٤) : «لأَن تصديقنا بالأشياء كلها إما أن يكون بالقياس ، وإما بالاستقراء »؛ أرسطو ، أنالوطيقا الثانية ، ١٨،١ (١٨١ ٤٠) (طبعة بدوى ، ص ٣٦٥) : إذ كنا نتعلم إما بالاستقراء ، وإما بالبرهان .

<sup>(</sup>۱) أرسطو، ۲، ۲، ۸ـ ۹ (۱۳۵۲ ۳۵ - ۱۳۵۱ ب ۱۸) = ت. ع. ۱۶ ۶ وما بعده ؛ قارن ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ۲۳ – ۲۲ ؛ الخطابة ، ۳۵ ـ ۶۹.

والمثال فى الخطابة أقنع من الضمير (١) ؛ لأن الضمير يتطرق إليه العناد أكثر من تطرقه إلى المثال . وسبب هذا سنخبر به فيا بعد ، وكذلك كيف نستعمل هذه الأشياء .

فأما الآن فينبغى أن نحدد هذين الطريقين من الإقناع: أعنى الضمير والمثال، فنقول:

إن القول المقنع إما أن يكون مقنعا لواحد من الناس، أو لجماعة من الناس أو لأكثر الناس. وأيضا منه ما يكون إقناعه في أمْرٍ كُلى، ومنه ما يكون في أمْرٍ جزئي. وكلا إهذين منه ما يكون إقناعه بينًا بنفسه، ومنه ما يكون إقناعه بغيره في الجزئيات

(۱) أرسطو ، ۱ ، ۲ ، ۱۰ (۱۳۵۶ ب ۲۳ <u>- ۲۵) :</u>

πιθανοί μὲν οὖν οὖχ ἦττον οἱ λόγοι οἱ διὰ τῶν παραδειγμάτων, θορυβοῦνται δὲ μᾶλλον οἱ ἐνθυμηματικοί

= ت.ع. ١٤ . و ما بعده: «وأما الإقناع خاصة فقد يكون فيه من الكلام على جهة البرهان غير قليل . وإنما يكون الشغب الأكبر من تلك التفكيرات ». لايقصد بالشغب هنا المشاغبة ولاتهييج الشر، وإنما الاستحسان والقبول الذي يعبر عنه بالتصفيق قارن ترجمة روبرتس: excite louder applause ؛ وانظر أرسطو ، كتاب الجدل ، ١ - ١٢ (١٦١٥) (ترجمة W.A.Pickard-Cambridge ، المجلد الأول من ترجمة مؤلفات أرسطو تحت إشراف روس) :

Induction is the more convincing and clear: it is more readily learnt by the use of the senses, and is applicable generally to the mass of men, though Reasoning is more forcible and effective against contradictious people.

والترجمة العربية القديمة (نقل عنمان الدمشقى)، طبعة بدوى، ص ٤٨٧: « والاستقراءُ هو أكثر إقناعا وأبين وأعرف فى الحس، وهو مشترك للجمهور. فأما القياس فهو أشد إلزاما للحجة و أبلغ عند المناقضين».

ضربان: أحدهما أن يقول القائل: إن كذا إنما هو كذا لموضع كذا، مثل قول القائل: إن شراب / السكنجبين (١) ينفع فلانا لأنه محموم. وهذا هو، الذي يسمى الضمير. والضرب الثاني أن يقول إن كذا إنما كان كذا لأنه مثل كذا، مثل أن يقول: إن فلانا ينتفع بشراب السكنجبين، لأن فلانا انتفع به . وهذا هو الذي يسمى المثال.

والمقنعات التي هي مقنعة عند واحد من الناس فليس تستعملها هذه الصناعة ، لأَن ذاك غير متناه وغير معلوم عند المستعمل لها<sup>(٢)</sup>.

ولذلك ليست تستعمل هذه الصناعة من المقدمات المحمودة ، أعنى المقبولة ، ما كان مقبولا عند واحد من الناس ، وتلكي هي الآراء الحادثة للناس عند الشوق والهوى ، بل إنما تستعمل المحمود عند الأكثر أو الجميع على مثل ماتستعمله صناعة الجدل (٣). وإذا كان الأمر هكذا ، فالذي يفترق به القياس المستعمل في صناعة الجدل وفي صناعة البرهان من الضمير المستعمل في هذه الصناعة

124

٣- أن يقول إن: سقطت من ف

<sup>(</sup>۱) وضع ابن سينا رسالة في منافع الشراب المسمى سكنجبين. انظر: الأب قنواتي، مؤلفات ابن سينا، رقم ۱۳۲، ص ۱۸۸.

<sup>(</sup>٢) أرسطو ١١، ٢، ١١ (١٥٦ ب ٣٣ ٢٠): الله التي لكل وَاحدٍ فإنها غير متناهية والمعلومة " . ك ب ٤ ب ٤ ب ٤ التي لكل وَاحدٍ فإنها غير متناهية والمعلومة " .

οὐδ' ἡ ἡητορικὴ τὸ : (٣٥-٣٣ ب١٣٥٦) ١١، ٢،١، ٢، ١٠) καθ'ἔκαστον ἔνδοξον θεωρήσει... ἀλλὰ τὸ τοιοῖσδε, καθάπερ καὶ ἡ διαλεκτική. = ت.ع. ٤ ب٥-٦: «وليست أيضا صفة الريطورية أنها التي تبصر المحمودات عند كل واحد من الناس ... لكن المحمود على ما هو للديالقطيقية ".

أن القياس يرتب الترتيب الذي يكون به القول منتجا بالضرورة. وأما الضمير فإنه ترتب مقد ماتة الترتيب الذي هو معتاد عندالجمهور أن يقبل، وذلك هو بخلاف الترتيب الصناعي. فإن الناس يستريبون باللازم عن القول الصناعي، ويرون أن ذلك إنما لزم من جهة الصناعة لامن جهة الأمر في نفسه. وأيضا فإن الترتيب الصناعي يقتضي أن يصرح فيه بجميع المقدمات الضرورية في بيان ذلك المطلوب، والجمهور لا يستطيعون أن يفهموا لزوم النتيجة التي تلزم عن مقدمات كثيرة. وأيضا فإنهم لا يباعدون بين النتيجة والشيء الذي تلزم عنه النتيجة، وأيضا فإنهم لا يباعدون بين النتيجة والشيء الذي تلزم عنه النتيجة، يأتون عقدمة واحدة ثم يردفونها بالنتيجة ، مثل أنهم يقولون : هذا يدور بالليل فهو لص، وهي المقدمة بالليل فهو لص، ولا يقولون: وكل من يدور بالليل فهو لص، وهي المقدمة الكبرى . وأيضا فإن الضائر لما كانت تصنع في الأكثر في الأمور الممكنة، وذلك بيّن في الأمور المشاورية ، فإنه ليس يشير أحد على أحد بأمر ضروري الوجود ولا ممتنع الوجود (١) ، وكانت المقدمة الكبرى في أمثال هذه المواد كاذبة

١ نــ القول : القياس ف

٣ ــ باللازم: بالقول اللازم لز

٨ - القاييس: المقانيس ز

١٣ متنع الوجود : ممتنع ف

۲ ـ تترتب: ترتب ل

ه ـ فيه: سقطت من ف

١٠ ـ وكل : كل ل ز

Βουλευόμεθα δὲ περὶ τῶν φαινομένων : (٧-٤ | ١٣٥٧ ) ١٢، ٢، ١ أرسطو ، ١٠ ، ١٠ أرسطو ، ١٠ ، ١٠ ( ١٠ ) : (٧-٤ | ١٣٥٧ ) : ١٢، ٢، ١٠ أرسطو ، ١٠ ، ١٠ ( ١٠ ) : (١٣٥٧ ) : (١٣٥٧ ) أَ قَرِدَا الله وَمَعَا الله وَمِعَا الله وَعَا الله وَمِعَا الله وَعَا الله وَمِعَا الله وَعَا الله وَمِعَا الله وَعَا الله وَعَا الله وَمِعَا الله وَمِعَا

بالجزء، لم يصرحوا بها في المقاييس التي يستعملونها في هذه الصناعة لئلا يفطن لكذبها . وأيضا فلما كانت المقاييس الجيدة الصنعة في هذه الصناعة إنما هي أحد صنفين : إما المقاييس التي تؤلف من المقدمات البيئة إقناعها بنفسه ، وإما من مقدمات تتبين مقدماتها بمقدمات أخر تخلط بها ، وإلا لم يتبين حمدها ، فقد يلحق ضرورة في هذا الصنف الثاني أن يَعْسر تأليف المقدمات وترتيبها الترتيب الصناعي لمكان كثرة المقدمات وطول الزمان الذي يصرح فيه بجميعها وترتب ترتيبا صناعيا . وذلك شئ لا يساعد عليه الحكام بل يحملون المتكلم بين أيديهم أن يكون كلامه بسيطا غير متكلف فيه صنعة على عادة الجمهور (۱). فإنه متي كان الكلام متكلف فيه صنعة على عادة الجمهور (۱).

١- المقاييس: المقائيس ز

<sup>» » —</sup>Y

هـ أن : بأن ل ز

٩\_ الجمهور : + في ذلك ل ز

ένδέχεται δὲ

۱) أرسطو ، ۱،۲،۱۱ (۱۳۵۷ ۷–۱۲) :

συλλογίζεσθαι καὶ συνάγειν τὰ μὲν ἐκ συλλελογισμένων πρότερον, τὰ δ' ἐξ ἀσυλλογίστων μὲν δεομένων δὲ συλλογισμοῦ διὰ τό μὴ εἴναι ἔνδοξα, ἀνάγκη δὲ τούτων τὸ μὲν μὴ εἴναι εὐεπακολούθητον διὰ τὸ μῆκος (ὁ γὰρ κριτής ὑπόκειται εἴναι ἀπλοῦς).

<sup>=</sup> ت . ع . ٤ ب ١٣-١٧: «وقد يمكن أن يكون فعل السلجسة والجمع حسنا مجازا: أما في بعض فمن اللائي قد كانت سلوجسمية أولا ، وأما في بعض فمن اللائي لم تكن سلوجسمية ، وهي محتاجة إلى السلوجسموس ، بما أنها لم تكن محمودة. ولا بد اضطرارًا أن يكون في هذه مالا يسمهل تأليفه وتوصيله من أجل الطول والكثرة . فإن الحاكم يشكره على أن يكون الكلام يسيطاً مرسلا » .

ليس على هذه الصفة ، كان غير مقنع، وذلك في الأَمرين اللذين يكون فيهما الإقداع ، أعنى في أن الشيّ موجود أو غير موجود ؛ وفي أنه ، إذا وجد ، محمود أو غير محمود. وكذلك إذا استعمل التصديق بطربتي أخذ الأشباه، فاستقصى فجعلها على طريق الاستقراء ، عرض العسر الذي وصفناه من الطول والكثرة . وإذا كان هذا هكذا ، فإذن القياس الخطبي وهو الضمير والمثال إنما يكونان في الأنشياء التي يكون فيها القياس والاستقراء بإطلاق. وتلك الأَشياءُ مأخوذة بحال غير الحال التي أُخذت بها في القياس والاستقراء. فإذا استعملت تلك الأنشياء بالحال التي بيّن في كتاب القياس ، عاد المثال استقراء ، والضمير قياسا. وإذا أخذت مهذه الحال التي ذكرنا ، عاد الاستقراءُ مثالًا والقياس ضميرا . وتلك الحال هي أُخذ القياس والاعتبار بمقدمات قليلة وجيزة . فإن الإقناع إنما يكون أكثر ذلك بالمقدمات القليلة الوجيزة ، أو بالمقدمات التي هي في غاية الظهور وحذف ما خني منها. وأيضا فإِن المحمود في هذه الصناعة أن يحذف اللازم عنه، ويوتى بالشيء الذي الذي يلزم ، لأَنه إِذا أَخبر باللازم والملزوم فكأَنه قد ذكر الشيء مرتين ،

٤ \_ فجعلها: وجعل ف ز

٦ \_ والاستقراءُ بإطلاق : باطلاق والاستقرا ف.

١٣ عنه: سقطت من ف

<sup>=</sup> لاحظ ترجمة ἐνδέχεται بحسنا مجازا ، والمعنى يتطلب من الممكن أو من الجائز . ولاحظ ratione colligere ترجمة συνάγειν ترجمة بكلمة الجمع ، وهي تدل على الجمع في الذهن συνάγειν وقد أخطأ المترجم خطأ بينا في ترجمة الجملة الموضوعة بين قوسين ، لأنها لا تعنى أكثر من أن المفروض أن الحاكم رجل عادى ، على ما كان عليه الحال في بلاد اليونان .

قارن : ابن سينا ، الخطابة ، ص ٤٢ .

فيكون هزرًا في بادئ الرأى . وعلى هذا فلا يصرح بالحد الأوسط في القياس القياس إلا مرة واحدة ، ولا في الاعتبار إلا بشبيه واحد ، فيكون القياس خرورة / ضميرا أي محذوفا إحدى مقدمتيه ، وبهذا سمى ضميرا ، إذ كانت إحداهما مضمرة ، ويكون الاستقراء ضرورة تمثيلا .

## • قال :

ومقدمات القياسات الخطبية قد تكون ضرورية وذلك في الأقل ، وتكون محكنة وذلك في الأكثر . لأن أكثر الفحص الجمهوري إنما هو فيا يمكن أن يكون بحال ، ويمكن ألا يكون بتلك الحال . وذلك بيّن في الأشياء التي يشار بها ، وذلك أنها كلها أمور مفعولة للإنسان . وليس يمكن أن تكون الأشياء المفعولة للإنسان . وليس عكن أن تكون الأشياء المفعولة للإنسان لا ضرورية الوجود ولا ممتنعة الوجود (1). والنتائج الضرورية فإنها تكون بالذات عن مقدمات ضرورية (٢) ، والمكنة عن مقدمات ممكنة .

٤ \_ مضمرة : عضمرة ل ز ٢ \_ القياسات : القياس ل

١١ ـ فإنها: فإنما ف

(١) أرسطو ، ١، ٢، ١٤ (٢٢١ ٢٢١ وما يعده):

قارن: ابن سينا ، الخطابة ، ٤٣ .

τὰ δ'ἀναγκαῖα ἐξ ἀναγκαίων : (۲٩- ΥΛ 11٣ο٧) ١٤، Υ، ١ أرسطو، (γ)

=ت . ع . 10 ٤ - 0 : « فأما الاضطرارية فمن الاضطراريات » .

قارن: أرسطو، أنالوطيقا الأولى، ١، ٨ (٢٩ب ٣٤ ـ ٣٥) = الترجمة العربية، نقل تذارى طبعة بدوى، ص ١٣٢: «ولكن القياس الاضطرارى من حدود اضطرارية، والمطلق من حدو مطابقة، والممكن من حدود مكنة».

والضائر منها ما يكون عن مقدمات محمودة ، ومنها ما يكون من الدلائل (۱). وأعنى بالمقدمات المحمودة التي ليست دلائل ، مثل أنه ينبغي أن يشكر المنعم وأن يُساء الى المسئ . وأعنى بالدلائل الأشياء التي تدل على وجود شيّ لشيّ . وهذان الصنفان من المقدمات توجد في المواد الضرورية والممكنة ، أعنى المحمودات والدلائل ، وليس توجد في الممكنة على الأكثر فقط ، بل وفي الممكنة على التساوى وهي التي نسبتها إلى المقدمات الممكنة على الأكثر نسبة التي على الأكثر إلى الضروري ، وهي نسبة الكل من البعض . وذلك أن الصدق في الضرورية أعم من الصدق في المكنة على الأكثر ، ولا المنه على الأكثر ، وكذلك نسبة المكنة على الأكثر ، والمكنة على الأكثر من الصدق في المكنة على الأكثر ، وكذلك نسبة المكنة على الأكثر تصدق وكذلك نسبة المكنة على الأكثر تصدق من موضوعاتها على أكثر مما تصدق المكنة على التساوى إلى الممكنة على الأكثر مما تصدق المكنة على التساوى .

والدلائل المأخوذة حدًّا أوسط : منها ما هو أعم من الطرف الأَصغر وأَخص من الأَكبر ؛ ومنها ما هو أخص منهما .

١- يكون: تكون ل

٤ ـ وهذان : وهذا أنَّ ز

٥ ـ توجد : يوجد ل

٦ بل: سقطت من ل

<sup>(</sup>١) أرسطو ، ١،٧، ١٤ (١٣٥٧) ٢٢ - ٣٣):

τὰ δ ἐνθυμήματα ἐξ εἰκότων καὶ ἐκ σημείων.

<sup>==</sup>ت . ع . ه ٢ - ٧ : «وقد يؤتى بالتفكيرات من الصادقات ومن الدلائل » .

قارن ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ص ٣٠ .

أما الذي هو أعم من الطرف الأصغر وأخص من الأكبر فإنه يأتلف ضرورة في الشكل الأول. وإذا كان في المادة الممكنة على الأكثر فهو الذي يعرفه القدماء بالأشبه. ومثاله في المادة الضرورية: هذه المرأة لها لبن فهي قد ولدت. وفي الممكنة على الأكثر: فلان يعد السلاح ويجمع الرجال وليس قربه عدو، فهو يريد أن يعصي الملك. ومثال الممكنة على التساوى: فلان قد تعب، والمتعوب (١) سحموم، ففلان محموم. وهذا هو الذي يعرف بالمشبه.

وأما ما هو أعم من الطرفين فإنه يأتلف في الشكل الثاني إلا أنه غير منتج إلا في بادئ الرأى . مثال ذلك في المادة المكنة على الأكثر قول القائل: سقراط يتنفس متواترا ، والمحموم يتنفس متواترا ، فسقراط محموم . فهاتان المقدمتان صادقتان ، والنتيجة قد تكون كاذبة ، إذ قد يمكن أن يتنفس سقراط متواترا لموضع إحضاره (٢) . ولما كان ذلك خافيا على كثير من الناس ، إذا رأوا في أمثال هذه المقدمات الصادقة أنها تنتج كذبا ، ظنوا لذلك أنه قد انطوى فيها كذب ، فيرومون أن يعاندوا المقدمات فيعسر ذلك عليهم لمكان صدقها ، فيتحيرون لذلك .

۱۲ ـ يتنفس: يكون تنفس ل ز \ متواترا: المتواتر ل

١٤ - كذبا : كاذبا ل

<sup>(</sup>١) المتعوب: وأتعبه غيره ، فهو تَعِبُّ ومُتْعَبُّ ، ولا تقل مَتْعُوب (لسان العرب ، مادة: تعب ) . (٢) الإحضار: العدو (لسان العرب ، مادة: حضر) . وقد استعمل ابن سينا هذه الكلمة فى الحكمة العروضية ، ص ٤٨ .

وأما التي هي أخص من الطرفين فتنتج في الشكل الثالث جزئيا لاكليا، لكن تؤخذ نتيجته في هذه الصناعة كلية . مثال ذلك في المادة الضرورية قول القائل: الأشياء كلها في كرة العالم، والأشياء كلها في الزمان، فالزمان كرة العالم. وفي الممكنة قول القائل: الحكماء عدول، لأن سقراط حكيم وعكل.

والدلائل التى تكون فى الشكل الثالث والثانى تخص باسم العلامة ، وما كان منها فى الشكل الأول يخص باسم الدليل . والذى فى الشكل الثانى هو أخص باسم العلامة من الثالث . كما أنه ما كان من ذلك فى الممكنة الأكثرية يخص باسم الأشبه ، وإن كان فى الممكنة على التساوى خص باسم المشتبه (٢).

فقد تبين من هذا القول ما هي المحمودات والدلائل والعلامات ،

١ - فتنتج : فينتج ف

٣- الزمان : زمان ف

٧-٧- العلامة .... باسم: سقطت من ف

٨ انه: ان ف

1.

<sup>(</sup>۱) أرسطو ، ۲ ، ۱ ، ۱۸ (۱۳۵۷ ب ۱ – ۱۶) = ت . ع . ه ا ۱۵ – ۱۱ : « ومن الرواسم كالجزئى ، ومنها كالكلى . فلتكن الرواسم هاهنا كما لو قال قائل : « إن الحكماء عدول ، لأن سقراطس كان حكيا وعدلا ، فهذا الآن رسم . وهو له ، إن كان هذا القول حقا . وليس باضطرارى ، لأنه ليس سلوجسميا » .

أخطأ المترجم ، فأرسطو أيريد أن يقول إن هذا الرسم σημεῖον يمكن إقامة الدليل على عدم صحته ولو أن العبارة في هذه الحالة صادقة ، إذ لا يمكن أن يؤخذ منه سولوجيسموس .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ص ٢٨ ــ ٢٩ ، هأمش٧ .

وما الفرق بينهما . لكن الذي تبين من الأقاويل القياسية على الحقيقة إنما هو في كتاب القياس. فإنه هنالك تبين ما هو القياس وكم أجناس الأقاويل القياسية ، وتبين في جنس جنس منها ما هوقياس وما ليس بقياس (١). وأما المثال فقد بينا / فما تقدم أنه استقراء ما، لكن يباين الاستقراء بأنه ليس يصار فيه لا من الجزئي إلى بيان الأمر الكلي كما يصار في بعض أنواع الاستقراء ، ولا من الكلي إلى الجزئي كما قد يصار في بعض أنواع الاستقراء، وذلك إذا بينا بالكلى الذي أثبتناه بالاستقراء جزئيا آخر غير الجزئيات التي أَثبتنا الكلي باستقرائها؛ ويوافقه في أَنه يصير من جزئي إلى جزئي لاجماعهما في أمر كلي ، وذلك إذا جمعنا في الاستقراء الأمرين جميعا ، أعنى أن نصير فيه من الجزئي إلى الكلي ، ثم من الكلي إلى جزئي آخر ، فإنا في هذا الفعل قد صرنا من جزئي إلى جزئي بتوسط الكلي، كالحال في المثال . فإن المثال إنما نصير فيه من جزئي إلى جزئي لاشتراكهما في أمر كلى، إذا كان الحكم المنقول من أحدهما إلى الآخر موجودا للجزئي الأعرف من أجل ذلك الكلي أوْ يظن به أنه يوجد له من جهته ، وإلا لم تصح النُّقلة من جزئي إلى جزئي ، أعنى إن لم يكن هنالك كلي ، وكان ، وجود ذلك الحكم من أجله للجزئي الأعرف . ومثال ما يعرض من هذا في الاستقراء ، أعنى إذا كانت النقلة من جزئي إلى جزئي بتوسط النقلة

٩ــ وذلك إذا : واذا ل

١٢ - نصير : يصير ل

٨ - اثبتنا: اثبتها ف

٢ ــ ( إنما ) هو : + الذي تبين ف

<sup>(</sup>۱) أرسطو، أنالوطيقا الأولى ، ۲ ، ۲۷ ، الترجمة العربية ، منطق أرسطو ، طبعة بدوى ، ص ۲۰۱ وما بعدها .

إلى الكلى ، قول من قال : أيما الملك ، إن فلانا طلب أن يكون فى جملة العسس ، وقد كان فى جملة عدوك ، فلا تبح له ذلك ، فإنه يريد أن يفتك بالملك ؛ لأن فلانا طلب ذلك من فلان الملك ، وفلانا من فلان الملك ، فأقوام يعددهم ، ففتكوا بملوكهم . فإن قائل هذا القول قد جعل النقلة فيه من جزئى إلى جزئى بتوسط الكلى الذى هو أن كل من طلب أن يدخل في الحرس ممن كان فى جملة عدو الملك فهو يريد أن يفتك به (۱). الإأن هذا الكلى الذى ارتسم فى النفس بالقوة ، وإن لم يصرح به ، يستعمل النقلة من جزئى إلى جزئى ، إذا كانت النقلة إليه فى الذهن من أكثر الجزئيات ، من جزئى إلى جزئى ، إذا كانت النقلة إليه فى الذهن من أكثر الجزئيات ،

قال:

فأما القول في هذه الأشياء التي يقال لها مثالات ، فقد يكتفي ها هنا مذا المقدار المعطى منها .

٦- الحرس: الحريين ف

٧ ـ يستعمل : مستعمل ف

١٢ المقدار: القدر لز

(١) أرسطو، ١، ٢، ١، ١٩ (١٣٥٧ بـ ٣٠-٣٦) = ت . ع . ٥ب١-٤ . يذكر أرسطو أن ديونيسيوس ( Διονύσιος) طاغية سرقسطة عندما كان يريد أن يقيم طغيانا سأل أن يعطى حرسا وحفظة . وهكذا فعل بيسيستراتوس Πεισίστρατος طاغية أثينة وثياجنيس وفياجنيس طاغية ميجارا . فالخطيب الذي يريد أن يثبت على أي إنسان أنه يرغب في إقامة طغيان ، يمكنه أن يشير إلى أن كل من أراد في الماضي الاستيلاء على الحكم بالقوة ، طلب أولا حرسا وحفظة ، ويذكر منهم من يستطيع ذكره .

قارن أفلاطون ، الجمهورية ، ٨ ، ١٦ ( ٥٦٦ ب) .

وأما القول في فصول الضائر من جهة الأشياء التي منها تعمل ، فإن القول فيها غامض وخني (1) وهو عظيم الغناء فيا نقصده هاهنا. وسبب غموضه أن الضائر تكون في جميع المقولات العشر كما تكون القياسات الجدلية . لكن من الضائر ها يكون في المواد التي في الصنائع مثل الضائر التي تستعمل في الأمور الكلية والجزئية في صناعة الطب وغيرها من الصنائع . وهذه فينبغي أن تستعمل في هذه الصنائع على نحو استعمال البراهين في تلك الصناعة ، لا على نحو ها يستعملها الخطيب في المادة التي تخص الخطابة ، مثل أن يأتي بها جزءًا من خطبة وسائر الأشياء التي تكون بها الأقاويل الخطبية أتم فعلا وأنفذ مما يذكر بعد . ومن الضائر ما يكون في الأمور الإرادية ، التي تخص هذه الصناعة بحسب ما تبين من منفعتها وهي الأمور الإرادية ، وهذه هي التي ينبغي أن تستعمل على جهة ما يستعمل الخطباء الأقاويل الخطبية . ومن هذه الأشياء ينبغي أن تعدد في هذه الصناعة الأشياء التي فصول الضائر لا من تلك المواد التي تحتوي عليها صناعة صناعة .

قال:

10

وكلما كان القول أكثر عموما ، كان أكثر مؤاتاة وتأتيا لأن يستعمل في

٩- بعد : سقطت من ف أومن : كتبت أولا فهو من فى ف ثم صححت فى هامش المخطوط. .

<sup>(</sup>١) أرسطو ، ١ ، ٢ ، ٢٠ (١٥٨ ١ ٢ ـ ٣) :

au δὲ ἐνθυμημάτων μεγίστη διαφορὰ καὶ μάλιστα λεληθυῖα σχεδὸν πάντας (طبعة تويبنرau παρὰ πᾶσίν = au . au وهو أخنى وأغ ض من غيره au .

قارن ابن سينا ، الخطابة ٧٧ .

أشياء كثيرة. وكلما كان أقل عموما ، كان أحرى أن يكون جزءًا من صناعة مخصوصة. ولذلك كانت المواضع أعم من القياسات الخطبية والقياسات الجدلية. وذلك أن المواضع توجد تعم الأمور المنطقية والطبيعية والسياسية ، أعنى الإرادية ، وذلك مثل مواضع الأقسل والأكثر التي عددت في الثانية من كتاب الجدل<sup>(۱)</sup>. وذلك أن هذه المواضع ليس تعمل منها المقاييس في صناعة واحدة من هذه الثلاث التي ذكرنا ، بل في جميعها ، إذ كانت لا تستعمل نفسها وإنما تستعمل قوتها .

وأما الأنواع فهى المقدمات الخاصة بصناعة صناعة من الصنائع الجزئية ، مثل المقدمات التي تعمل منها المقاييس في الأمور الطبيعية ، فإنها لا تعمل منها المقاييس في الأمور الخلقية ، ولا التي في الخلقية تعمل منها المقاييس في الأمور الطبيعية .

<sup>(</sup>١) أرسطو ، ١ ، ٢ ، ٢ ( ١٣٥٨ ١ ٢٦ ـ ٣٠ ) :

ἔστι δὲ τὰ πλεῖστα τῶν ἐνθυμημάτων ἐκ τούτων τῶν εἰδῶν λεγόμενα τῶν κατὰ μέρος καὶ ἰδίων, ἐκ δὲ τὧν κοινῶν ἐλάττω. καθάπερ οὖν καὶ ἐν τοῖς τοπικοῖς, καὶ ἐνταῦθα διαιρετέον τῶν ἐνθυμημάτων τά τε εἴδη καὶ τοῦς τόπους ἐξ ὧν ληπτέον.

<sup>=</sup>ت.ع. ٥ب ٢١-١١: «فقد يوجد أكثر التفكيرات مقولا من هذا الأنواع التي هي للجزئيات الخواص والعوام و من العوام التي تكون بحال واحدة. وكما قسمنا في طوبيقا فكذلك ينبغي أن نقسم ها هنا الأنواع والمواضع في التفكيرات التي منها نأخذ التصديقات ». في طبعة بدوى ، ص ١٦، حذفت كلمة «والعوام» وأضيف بدلا منها «وأقل» وليس لها سند في المخطوط. ، وإن كانت تترجم كلمة «كلمة «المنان.

أنظر: المغالطات السوفسطائية (Sophistici Elenchi) ، ٩

1150

وإِذَا كَانَ الأَمر هكذا ، فإِذِنَ المُواضِع لا يَوُلُف / منها قياس في صناعة مخصوصة ، إِذ ما يتصور منها هو عام لأَكثر من صناعة واحدة . وأما الأَنواع فهي التي تولف منها المقاييس التي تلتم منها الصناعة التي تلك الأَنواع مخصوصة بها . لكن الأَنواع التي نحن عازمون في هذا الكتاب على ذكرها ليست هي مقدمات يقينية ، لأَنه لوكان ذلك كذلك لكانت المقاييس الخطبية مقاييس يقينية و لم تكن مقاييس جدلية فضلا عن خطبية . والضهائر المعمولة في هذه الصناعة أكثر ذلك إنما تولف من هذه الأَنواع ما كان منها خاصا بجنس جنس من أَجناس الخطابة الثلاثة وما كان منها عاما للاَّجناس الثلاثة التي تحدد بعد .

قال :

وقد يجب أن يفعل هاهنا في هذه الأشياء مثل ما فعل في كتاب الجدل. فكما أن ما ذكر هنالك من مواد الأمور الجدلية قسمت إلى مواضع وأنواع ، كذاك يجب أن تقسم هاهنا الأمور التي تعمل منها الضمائر إلى مواضع وأنواع (١). والأنواع (٢): هي المقدمات الكلية التي تستعمل في صناعة صناعة.

والمواضع (٣): هي المقدمات الكلية التي تستعمل جزئياتها في صناعة صناعة .

<sup>(</sup>۱) أرسطو ، ۱ ، ۲ ، ۲ ( ۱ ، ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۲ ) = ت . ع . ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ . ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ص ۲۸ ، هامش ۱ .

<sup>·</sup>loci communes, τόποι (γ) .formae, εἴδη (γ)

فيجب أن يقال أولًا في الأنواع ، ثم من بعد ذلك في المواضع . وذلك بأن نبدأ أولًا فنحد أجناس الأشياء الخاصة بهذه الصناعة ، أعنى أجناس موضوعات هذه الصناعة الخاصة بها . فإذا حددناها ، أخذنا حينئذ في تعديد اسطقساتها (١) ومقدماتها على حدة .

وقد توجد أجناس الأشياء التى تنظر فيها الخطابة من الأمور الإرادية ، ثلاثة ، كما يوجد عدد أصناف السامعين للقول الخطبى ثلاثة . وذلك أن الكلام مركب من ثلاثة (٢): من قائل وهو الخطيب ؛ ومن مقول فيه وهو الذي يعمل فيه القول ؛ ومن الذين يوجه إليهم القول وهم السامعون . والغاية بالقول إنما هى متوجهة نحو هؤلاء السامعين . والسامعون (٣)لامحالة : إما مناظر ، وإما حاكم ، وإما المقصود إقناعه (٤) . والحاكم : إما أن يكون .

ἀνάγκη δὲ τὸν ἀκροατὴν ἢ θεωρὸν εἶναι ἢ κριτήν, κριτὴν δὲ ἢ τῶν γεγενημένων ἢ τῶν μελλόντων.

= ت.ع. ٦١٦-٧: «فالسامع لامحالة إما نظار، وإما حاكم. والحاكم إما فى المستقبلات، وإما فى المستقبلات، وإما فى اللائمي قد كن ». انظر ابن سينا، الحكمة العروضية، ص ٢٠، هامش ٢.

(٤) ابن سينا ، الخطابة ، ص ١٠- ١١ : "ومن يراد إقناعه : إما المفاوض نفسه التي تتوجه إليه المفاوضة ، وإما غيره ، وغيره : إما ناظر يحكم بين المتحاورين ، وإما السامعون من النظارة » .

١ ــ من : سقطت من ل

٤ حددناها : احددناها ل ز عددناها ف

στοιχεῖα (١)

<sup>(</sup>٣) أرسطو ، ١ ، ٣ ، ١ (٣١١١٣٥٨ - ١٣٥٨ ب٢) =ت.ع. ٥١٦ - ١٠ ابن سينا ، الخطابة ، ص٥٥ ؛ الحكمة العروضية ، ص٢٠ ، هامش ١.

<sup>(</sup>٣) أرسطو، ۲،۳،۱ (۱۳۵۸ب ۲-٤):

حاكما في الأمور المستقبلة ، وهي النافعة والضارة ؛ وإما في الأمور التي قد كانت : منها ما توجد في الإنسان باختياره ، وتلك ،هي الفضائل والرذائل ؛ ومنها ما توجد في الإنسان بغير اختياره ، بل من إنسان آخر ، وهو الجور والعدل. والحاكم في الأمور المستقبلة هو الرئيس (۱) ؛ والحاكم في الأمور الكائنة هو الذي ينصبه الرئيس ، مثل القاضي في مدننا هذه ، وهي مدن الإسلام . وأما المناظر فإنما يناظر بقوة اللكة الخطبية . فإذن أجناس القول الخطبي ثلاثة : مشوري ومشاجري وتشبيتي (۲) . فأما الضمير المشوري : فمنه إذن ، ومنه منع ؛ وذلك أن

(١) هذا خطأ ، ولكن مرجعه إلى الترجمة العربية ، ٢١٦: « فالذي يحكم في المستقبلات كرئيس الجمع ». مع أن النص اليوناني يقول : كعضو الجمعية العمومية : οἶον ἐκκλησιαστής قارن البحم ابن سينا ، الخطابة ، ٥٥: « أما الحاكم في المستقبلات فيكون الرئيس المدبر لأمر الجماعة ».

(۲) أرسطو، ۱، ۳، ۳ (۱۳۵۸ب ۸-۸):

ῶστ' ἐξ ἀνάγκης ἄν εἴη τρία γένη τῶν λὸγων τῶν ἡητορικῶν, συμβουλευτικόν, δικανικόν, ἐπιδεικτικόν.

= ت .ع ١٦٨ - ٩ : « فمن الاضطرار إِذًا يكون الكلام الريطورى ثلثة أجناس : مشورى ومشاجرى وتثبيتى » .

يسير ابن رشد هذا كما هو واضح وراء الترجمة العربية ، مع أن كلمة تثبيتي لا تنقل بالدقة المعنى المقصود من كلمة كما أنها قد تجر الى الخطأ ، إذ أن الترجمة العربية سبق أن استعملت التثبيت في معنى التدليل والإثبات . أما ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ص ١٦ ؛ الخطابة ، ص ٥٥ ، ٨٣ ، فيطلق على الخطابة التثبيتية اسم المنافرية. وهذه تسمية معروفة أيضا عند ابن رشد والترجمة العربية القدعة .

كل من يشير إما على واحد من أهل المدينة مما يخصه ، أو على جميع أهل المدينة بما يعمهم ، فإنما يشير أبدا بقول هو إذْن أو منع . وأما القول المشاجري فهو أيضا صنفان : شكاية وتنصل من الشكاية . وأما القول التثبيتي فهو أيضا صنفان : إما مدح ، وإما ذم . والزمان الخاص بالأشياء التي يشار مها هو الزمان المستقبل ، لأُنه إنما يشير إنسان على إنسان بأشياء معدومة . والزمان الخاص بالأُشياء المشاجرية هو الزمان الماضي ، لأنه إنما يتشكى من الأشياء التي قد وقعت . وإن تشكى من أُمور تتوقع من المشتكى به ، فإنما تلك شكاية على طريق الإشارة بالنافع في ذلك . وكذلك قد يعرض أَن تكون المشورة في الأُشياءِ التي قد كانت ، لكن من جهة ما يتوقع منها. فمتى كانت الشكوى في شيء واحد، لا من أجل غيره، فإنِما تكون أُبدا في الشيء الذي قد وقع. وأما الأشياء التثبيتية : فإن أُوْلَى الأُزمنة بها هو الزمان الحاضر ، أعنى القريب من الآن . فإن الناس إنما عدحون ويذمون بالأشياء الموجودة في حين المدح وحين الذم في الممدوح والمذموم . وربما مدح بعضهم على طريق الحيلة في استكثار فضائل الممدوح أو مذابٌّه بالأشياءِ التي يتوقع حدوثها منه ، أَو يرجى حدوثها منه ، فيخلطون مع المدح الإِشارة على الممدوح بفعل تلك الأشياء .

٣- صنفان: قسمان ف

٧ يتشكى : يشتكى ف

١٠ تكون: يكون ف

١٤- أو: و ز | ١٥-١٥-يتوقع حدوثها منه: يتوقع حدوثها عنه ف

وأما الغايات من هذه الأقاويل فهى ثلاث غايات لهذه الثلاثة الأقاويل. أما القول المشير فغايته النافع والضار. فإن الذى يشير، فإنما يأذن فى النافع أو فى الذى هو أضر. وأما / القول أو فى الذى هو أضر. وأما / القول المشاجرى فغايته العدل والجور. وأما القول المثبت فغايته الفضيلة والرذيلة (١). وإن استعمل واحد من هذه غاية صاحبه، فليس على القصد الأول، بل من أجل الغاية الخاصة به. مثال ذلك أن المشير قد يقنع أن هذا عدل أو جور، ليشير بالإذن فيا يكون عن العدل من المنفعة، وبالمنع عما يكون على طريق الجور لما فى الجور من المضرة التى تتوقع. وكذلك قد تستعمل الفضيلة والرذيلة، أعنى من جهة ما يلحقها من النافع والضار.

وإذا كانت هذه الغايات الثلاث تخص كل واحدة منها واحدًا من هذه الأَقاويل، أعنى من جهة ما هي غايات على القصد الأَول، فالحدود المميزة لكل واحد من هذه الأَقاويل الثلاثة إنما تكون الفصول المعطاة فيها من قبل هذه الغايات هي خاصة بواحد واحد من

١- لهذه الثلاثة الأَّقاويل: لثلاثة أقاويل ف ٣- أو ( في ): و ل

٥ وان : فان ل

٦- الخاصة : والخاصة ف

هذه الأجناس الثلاثة من الأقاويل أنه إذا أقنع كل واحد منها في غاية المجنس الآخر، ربما لم يكن للمناظر في ذلك معاسرة ومشاكسة (١)، بل كثيرًا ما يسلم له ذلك، ولكن لايسلم له غاية ذلك القول التي تخصه. مثال ذلك أن المدعى إذا ادعى أن افلانا أخذ المال من فلان، وذلك لاشك ضرربه، فربما يسلم له الخصم أن ذلك كان، ولكن لا يسلم له أن أخذه المال منه كان على جهة الجور. وكذلك المشيرقد يسلم أن الفعل الممكن جور، ولا يسلم أنه ضارً . ولمكان تداخل هذه الغايات يعرض للمشيرين كثيرًا أن يشيروا بأشياء ضارة على جهة المغالطة من قِبَل أنها عدل أو أنها ليست بجور، ولكن لا يقرون بأنها ضارة ، بل ربما احتالوا في دعوى وجود النفع فيها . مثال ذلك أنهم قد يشيرون بالصبر على الموت في الحرب، وألا يفروا، لكون الفرار، على الموت في الحرب، وألا يفروا ، لكون الفرار، على الموت في الحرب، وألا يفروا ، لكون الفرار، مجورًا في الشريعة (٢).

١- الأجناس الثلاثة: الثلاثة الاجناس ف ٢- يكن للمناظر: تكن من المناظر ف
 ٢- يسلم: سلم ف

١٠\_ على الموت : للموت ف 🏿 يفروا : يفرون ف ل ز

<sup>(</sup>۱) أرسطو ، ۲، ۳، ۱ (۱۳۵۸ ب ۲۹ وما بعده ): ۲۹ وما بعده ): σημεῖον δ'ὅτι τὸ εἰρημένον (۱) أرسطو ، ۲، ۳، ۱ تا ۲۰ ۳۰۰ به ۲۰ «والرسم لكل واحد منهما هو الغاية التي ذكرت. فرَّما لم يكن فيها مكاس ومعاسرة .. »

<sup>(</sup>٢) أرسطو ،١ ،٣٠ ( ١٣٥٩ / ٣٠ . ع . ٦٠ ب ١٠٨ : « كما يمدح أخيلوس حين نصر فطروقلوس صاحبه ، وهو يعلم أنه يموت بسببه ولايحيا . فالموت لهذا ها هنا أحسن والحياة هي النافعة له » . عندما قُتل باتروكلوس ، وأراد أخيل أن يأخذ بشأره ، ذكرته أمه وهي إلهة بأن أجله مرتبط بأجل هيكتور . ولكن أخيل فضل الموت على الحياة ، وقتل هيكتور . انظر الإليادة ،١٨ ، ١٧٩ - ١٢٢ ؟ أفلاطون ، الدفاع عن سقراط ، ١٦ (٢٨ ب ج) الوليمة ، ١٧٩ ه.

أشار المشير عليهم ألا يمتعضوا لذلك القهر لأنه لم يكن جورًا ، وربما أوهم فيه أنه غير ضار لهم (١) . وكذلك المادح قد يسلم أن الشيء ضار ، ولكن يدعى أنه فضيلة ، مثل من يخلص إنسانا من الموت ويعلم أنه يموت بتخليصه ذلك الإنسان . فالموت يسلم الخصم أنه ضار ، ولكن يرى أنه فضيلة . كذلك ربما مدح بالرذيلة على جهة المغالطة من جهة أنها نافعة ، لكن لا يقر أنها رذيلة . بل يدعى فيها أنها فضيلة ما لمكان النفع الذي فيها . فإذن كل واحدة من هذه المخاطبات قد تستعمل غاية صاحبتها بالعرض ولذلك لا يشاكس فيها ، ويشاكس ولا بد في غايتها . وإذا استعملت الواحدة غاية صاحبتها فعلى جهة المغالطة .

قال:

ولما كانت هذه الصناعة قياسية ، فمعلوم أنه يجب أن تكون فيها مقدمات،

الله يدعى أنه: يدعى أنها في ف

١ - تمتعضوا : تمتعظوا ل : تمتعصوا ز

٩- يشاكس: تشاكس ز في الموضعين

١١ - تكون : يكون ل

۱) أرسطو، ۲،۳،۱ (۱۳۵۸ب۳۹۳۳۳) = ت. ع ۲ ب۳۰٪؛ ليس جورا منهم أن يقهروا مدينة
 في جوارهم، وما لم يجوروا عليه فليس ينبغى أن يعنيهم شيء من أمره.

الترجمة العربية مضطربة، والعجب العجاب كيف حاول ابن رشد أن يستخلص منها معنى . فأرسطو يقول إن المشيرين لا يهتمون حتى بإثبات عدم الجور فى استعباد جيرانهم ولو كان هؤلاء الجيران أبرياء لم يفعلوا شيئا . ومن المحتمل أن أرسطو كان يفكر فى مصير سكان جزيرة ميلوس الذين قضى عليهم الأثينيون فى سنة ١١٦ ق. م. (ثوكيديديس، ٥-٨٤-١١٦) . في طبعة بدوى، ص ١٨، خطأ . إذ قرأ (جود) مع أن القراءة (جور) واضحة في المخطوط .

ومقدماتها هي الثلاث التي وصفنا: المحمودات والدلائل والعلامات<sup>(۱)</sup>. وذلك أن القياس المطلق يكون من المقدمات المطلقة . والقياس الخاص بصمناعة صناعة يكون من مقدمات خاصة . ولذلك كان الضمير قياسًا يأتلف من هذه المقدمات التي ذكرنا . ولأن الأمر الذي يشير به يحتاج أن يعرف من أمره أولًا أنه ممكن ، لأن الأمور الغير الممكنة لا يستطاع أن تفعل لا في الحاضر ولا في المستقبل . وكذلك يحتاج في الجنسين الباقيين من أجناس هذه الصناعة ، أعنى أن نبين أولا أن الأمر قد كان وقع ، أعنى الجنس التثبيتي والجنس المشاجري . فإذن لا بد لصاحب هذه الصناعة أن تكون عنده مقدمات يقنع بها في أن الأمر ممكن أو غير ممكن ، وفي أنه قد كان عنده مقدمات الثلاث. ثم أيضا أو لم يكن ، سوى المقدمات التي يبين بها تلك الغايات الثلاث. ثم أيضا لما كان الخطباء ليس يقتصرون على المدح والذم والإذن والمنع والشكاية

٧ نبين: نميز ل ز

٨ ـ تكون : يكون ل

٩ قد : سقطت من ف

<sup>: (</sup>۸-۷ ۱۲۳۰۹) ۷، ۳، ۱ ، أرسطه ، ۱ ، ۳، ۲ (۱)

τὰ γὰρ τεκμήρια καὶ τὰ εἰκότα καὶ τὰ σημεῖα προτάσεις εἰσὶ ἡητορικαί,

<sup>=</sup> ت . ع . ٢ب ٩ - ١٠ : « فالدلائل والصدق والرواسم هن مقدمات الريطورية » .

ابن سينا ، الخطابة ، ٥٦ : «وتكون إما مأخوذة من المحمودات وإما دليلا ، وإما علامة . فكل واحد من هذه مقدمة ». لاحظ اتفاق ابن رشد وابن سينا في استخدام عين الألفاظ في هذا الموضع . ولاحظ أننا نجد في النص اليوناني تقمريون وفي الترجمة العربية الدلائل ، مع أن تقمريون أقوى من مجرد دليل . انظر ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ص ٢٨ ، هامش ٧ .

والاعتذار ، بل يتكلفون مع هذا أن يثبتوا أن الأمر-الذى هو خير أو شر- عظيم أو صغير ، شريف أو خسيس ، ولائق أو غير لائق ، وذلك إما على الإطلاق وإما بالمقايسة ، أعنى أنه أعظم وأشرف ، أو بالضد ، فمعلوم أنه ينبغى أن تكون عند الخطباء مقدمات يثبتون بها أن الخيرأو الشر عظيم أو صغير ، وخسيس أو شريف ، ولائق بالمنسوب إليه أو غير لائق . فهذه هي جميع أنواع المقدمات التي تستعملها هذه الصناعة .

وإذ قد تبين ذلك فينبغى أن نبتدئ بتعديد المقدمات التي تخص غرضا غرضا غرضا من الأغراض الثلاثة ونجعل الكلام أولا / في تعديد المقدمات المشورية عرضا في التثبيتية ، ثم ثالثا في المشاجرية (١).

فأول ما يجب أن ننظر فيه من أمر الأشياء التي يشار بها ما هو الخير الذي يشار به . فإنه ليس تكون المشورة في كل خير ، لكن في الخيرات التي تستطيع أن تكون أو أن لا تكون . فأما الخيرات التي كونها أو لاكونها من الاضطرار ، فليس تكون فيها مشورة . ولا أيضا المشورة تكون في جميع الخيرات المكنة ، فإن هاهنا خيرات ممكنة وجودها عن الطبيعة ، بل في

1124

1 .

٢ عظيم أو صغير ، شريف أو خسيس : صغير أو عظيم او خسيس او شريف ل
 ٣ وأشرف : او أشرف ف

٤ ـ تكون : يكون ل | الخير او الشر : الشر أو الخير ف

٨ ـ أولا: + اولا ف ١٢ ـ أو لا ف

<sup>(</sup>۱) أرسطو، ۱ ، ۳ ، ۹ (۱۳۵۹ ۲۷۱ -۲۷) =  $\tau$  .  $\tau$ 

الخيرات الممكنة التي إلينا أن تكون أو أن.لا تكون ، وهي الأَشياءُ التي التي بدئم كونها من قبل الاختيار والإرادة . ومن هذه فها كان وجوده أو لاوجوده تابعا لرويتنا وأَفعالنا على الأَكثر . وأَما ما كان منها يعرض عن الروية بالاتفاق وأقل ذلك ، فليست هي في الأكثر مما يشار مها ، إلا حيث لا يمكن أن يوجد الجنس الآخر . وقد يدل على أن الإِشارة إنما تكون مهذه الأَّشياءِ أَن الإنسان إنما ينظر أولًا هل الأَمْرُ الذي يريد أَن يفعله ممكن أو غير ممكن ، ثم إِن كان ممكنًا ، بأَى شيءٍ مكن وكيف مكن . فإذا تبين له ذلك ، شرع في السعى فيه . وإن تبين له أنه غير ممكن ، خلَّى عنه . والأشياءُ التي بها نشير هي التي فيها نروى . فقد تبين من هذا القول ما هو الخير الذي نشير به وفي أي الأشياء يكون ، وهي الأمور الإِرادية التي مبدأ وجودها منا ، لا الأمور الاضطرارية التي ليس إلينا وجودها . وإعطاء الفرق التام بين الأُشياءِ الإِرادية وغير الإِرادية وتصحيح عدد أُنواعها ومعرفة ماهية كل واحد منها على أقصى ما في طباعها أن تعلم فليس من شأن هذه الصناعة أن تبلغه من معرفة الأنسياءِ الإرادية ، ولكن ذلك من شأَن صناعة الفلسفة التي لها الفضل على هذه في التصور والتصديق، 10 والمقدمات المستعملة فيها أصدق وأصح من هذه (١). وذلك أن هنا لسنا

<sup>(</sup>۱) أرسطو، ۱، ٤، ٤ (١٥٩٩ ب ٢ وما بعده) = ت . ع . ٧١٧ ما بعده : " ... لأن هذا ليس من شأن الله المناعة الريطورية διὰ τὸ μήτε τῆς ἡητορικῆς εἴναι τέχνης ، ولكن من شأن تلك التي لها الفضل في الفهم، وهي بالحرى أن تكون أصح وأصدق ἀληθιτῆς καὶ μᾶλλον ἀληθιτῆς » . لاحظ ترديد ابن رشد لألفاظ الترجمة العربية القدعة .

نتكلف من معرفة هذه الأشياء الأحوال الذاتية المناسبة لها ، بل الأمور المشهورة . وإذا كان الأمر في هذه الأشياء كما وصفنا ، فقد تبين أيضا من هذا القول أن جميع ما قلناه في أجزاء هذه الصناعة هو حق ، أعنى أنها مركبة من علم المنطق ومن علم السياسة الخلقية وأن فيها أشياء جدلية أو شبيهة بالأشياء الجدلية وأيضا سوفسطائية أو شبيهة بالسوفسطائية (۱). والأشياء التي في صنائع كثيرة إنما تكون أجزاء لصناعة واحدة متى أخذ جميعها بالجهة والحال التي تكون بها تلك الأشياء الكثيرة متعاونة ونافعة في غرض تلك الصناعة الواحدة ، وطرح منها الأحوال التي بها تختلف ، وغرض تلك الصناعة الواحدة . وإذا كان ذلك كذلك ، فالأشياء الخلقية إنما صارت جزءًا من هذه الصناعة من حيث هي أحد الموجودات التي نقصد معرفتها وعلمها . والأشياء البحدلية من ألد الموجودات التي نقصد معرفتها وعلمها . والأشياء الجدلية والسوفسطائية إنما صارت جزءًا من هذه الصناعة من حيث أن الذي تستعمل والسوفسطائية إنما صارت جزءًا من هذه الصناعة من حيث أن الذي تستعمل والسوفسطائية إنما صارت جزءًا من هذه الصناعة من حيث أن الذي تستعمل والسوفسطائية إنما صارت جزءًا من هذه الصناعة من حيث أن الذي تستعمل والسوفسطائية إنما صارت جزءًا من هذه الصناعة من حيث أن الذي تستعمل والسوفسطائية إنما صارت جزءًا من هذه الصناعة من حيث أن الذي تستعمل والسوفسطائية إنما صارت جزءًا من هذه الصناعة من حيث أن الذي تستعمل والسوفسطائية إنما صارت جزءًا من هذه الصناعة من حيث أن الذي تستعمل والسوفسطائية إنما صارت جزءًا من هذه الصناعة من حيث أن الذي تستعمل والمناعة به والمناعة المناعة المناعة والسوفسطائية إنما صارت جزءًا من هذه الصناعة من حيث أن الذي تستعمل والمناعة والمناعة المناعة المناعة

١- ننكلف: نتكلم ز ولم يرد به ما يدل على أنه تنبه إلى القراءة الموجودة في ف و ل

٥ - سوفسطائية : سوفسطانية ل ز وهكذا في كل موضع

٧- تكون بها : بها تكون ل ز ٩- مغنية : معنية ز

۱۳ ان: انه ل ز

<sup>(</sup>١) أرسطو ، ١ ، ٤ ، ٥ (١٣٥٩ ب ١٦٠٨) = ت .ع . ٧ ا ١١ - ١٣ : «فالذى ذكرنا آنفا قد وجد حقا ، أعنى قولنا إن الريطورية مركبة من العلم الأنالوطيقى ومن الفوليطية التي في الأخلاق وقد تشبه في شيء الديا لقطيقية ، وفي أشياء أخرالكلام السوفسطى » . انظر فيا سبق ص ٣٧ ـ ٣٨ من هذا الكتاب .

منها هذه الصناعة هو سابق المعرفة الأولى للإنسان ، لا ما هو بعيد عن معرفة الجمهور ، مثل أنها إنما تستعمل من القياس القياس المعروف عند الجمهور وهو التمثيل والضمير . وكذلك الحال في الأمور السوفسطائية إنما تستعمل منها ما جرت العادة باستعماله عند الجمهور، مثل مواضع الإطلاق والتقييد وغير ذلك مما يستعمله بطباعهم الجمهور. فهي إنما تخالف هذه ممقدار النظر . وقد تخالف أيضا مقدار النظر هذه الصناعة في الأمور الإرادية النظر الذي للعلم السياسي فيها، أعنى أنها إنما تنظر في الأمور الإرادية النظر الذي هو في سابق المعرفة للإنسان وتدع تقصى النظر في ذلك للعلم السياسي . والأمور التي يشير بها الخطيب منها ما يشير به على أهل مدينة بأسرهم ، ومنها ما يشير به على واحد من أهل تلك المدينة أو جماعة . فأما الأشياء التي تكون فيها المشورة في الأمور العظام من أمور المدن فهي قريبة من أن تكون خمسة : أحدها الإشارة بالعدة المدخرة من الأموال للمدينة. والثاني : الإشارة بالحرب أو السلم . والثالث الإشارة بحفظ الثغر مما يرد عليه من خارج. والرابع الإِشارة بما يدخل في البلد ويخرج / عنه . والخامس الإِشارة 4127 بالتزام السنن <sup>(١)</sup>. 10

٧- السياسي : السيليّ ز

١٢ ـ المدخرة : المذخرة ف

٣ - تستعمل: يستعمل ف

٦ ـ تخالف : يخالف، ف

٨ ـ تدع : ندع ف

١٣ ــ الثغر : النفر ف . البلد ل ز ١٤ ــ بما : مما ف

τυγχάνει πέντε τὸν ἀριθμὸν ὅντα· ταῦτα δ'ἐστὶν περί τε πόρων, καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης, ἔτι δὲ περὶ φυλακῆς τῆς χώρας καὶ τῶν εἰσαγομένων καὶ ἐξαγομ= =  $\pm i$ νων, καὶ νομοθεσίας.

فالذي يشير بالعدة يحتاج أن يعرف ثلاثة أمور: أحدها أن يعرف غلات المدينة ماهي ، أعنى هل هي نبات أو حيوان أو معدن أو جميع هذه أو اثنان منها ، كيا إن نقص من الفاضل منها للعدة شيء أشار بالزيادة فيها . والثاني أن يعرف مع ذلك نفقات أهل المدينة كلها . والثالث أن يعرف أصناف الناس الذين في المدينة . فإن كان فيها إنسان بطال وهو الذي لا فضيلة عنده ، أو عاطل وهو الذي لاصناعة له ، أشار بتنحيته من البلد. وإن كان هنالك عظيم النفقات في غير الجميل أو غير الضروري أشار بأخذ ذلك الفضل من المال منه . فإنه ليس يكون الغني بالزيادة في المال ، بل وبالنقصان من النفقة . ولذلك قيل : قلة العيال أحد اليسارين .

## ن قال :

ومن الضرورة الداعية إلى هذه الأشياء ومقدار الحاجة إليها يقف الخطيب على ما يحتاج أن يشير به فى واحد واحد من هذه الأشياء . وليس يحتاج عند الإشارة بالزيادة فى النبات أن يكون فلاحا ، ولا فى الحيوان أن يكون راعيا ، لكن يكفيه فى ذلك معرفته بمقدار الحاجة إليها . لكن يحتاج مع

٤ - فيها: فيه ف على الغناء ز

١٢ ـ يحتاج : تحتاج ف

<sup>= (</sup>في الأُصل السر) ، وفي حفظ. البلد ، وفيما يدخل ويخرج ، وفي وضع السنن » .

أخطأً ابن رشد إذ ذكر بدلا من وضع السنن التزام السنن . كما يوجد خطأ فى طبعة بدوى ، ص ٢٠ ، إذ قرأً (الشر)بدلا من السلم، وهى قراءة قريبة من المخطوط. ، ولكن بالمخطوط تحريفا . قارن : ابن رشد وابن سينا، الحكمة العروضية ، ص ٢٤ ، ولا سيما هامش ، ١ و ٢ .

هذا أن يكون عالما بالسير المتقدمة في هذه الأشياء وما عند الناس فيها(١).
وأما المشير بالحرب أو السلم فإنه يحتاج أن يعرف قوة من يحارب ومقدار
الأمر الذي ينال بالمحاربة هل هو يسير أو عظيم ، وحال المدينة في وثاقتها
وحصانتها ، وضعف أهلها وقوتهم ، وفي صغر المدينة أو عظمها ، أعنى هل
مقدارهم مقدار من يستطيع المحاربة أم ليس مقدارهم ذلك المقدار ، وهل هم
بصفة من تمكنهم المحاربة أم ليس هم ، وأن يعرف مع ذلك شيئا من الحروب
المتقدمة ليصف لهم كيف يحاربون إن أشار عليهم بالحرب ويهون عليهم
أمر الحرب ، أو يعرفهم بما في الحرب من مكروه إن أشار عليهم بترك الحرب.
وقد يحتاج أن يعرف ليس حال أهل مدينته فقط ، بل وحال من في تخومه

٢- يحارب: + وقوة بمن يحارب ل ز ٤- أو : او فى ل ز
 ٥- ام : او ف

(۱) أرسطو ، ۲، ۲، ۷-۸ (۱۳٥٩ب ۲۳ وما بعده)=ت.ع.۱۰ ۲۰ -۷ب۳: «فالذي يشير في العدة حقيق أن يعرف غلات المدينة ما هي وكم هي كيا إن قصر شي زيد فيه ، وإن نقص مد وكثر . ويعرف مع ذلك نفقات المدينة كلها ، وإن كان فيها انسان بطال أو متعطل نحي . وإن كان عظيم المروءة حط. من تلك المرتبة ...»

وثغره (۱) ، أعنى كيف حالهم في هذه الأشياء وحالهم مع عدوهم في الظفر به أو العجز عنه . فإنه يأخذهن هاهنا مقدمات نافعة في الإشارة عليهم بالحرب أو السلم . ويحتاج مع هذا أن يعلم الحروب الجميلة من الحروب الجائرة وأن يعلم حال الأجناد هل هم متشابهون في القوة والشجاعة والرأى وإجادة ما فوض إلى صنف صنف منهم من القيام بجزء جزء من أجزاء الحرب ، أعنى أن يكونوا في ذلك متشابهين ، فإنه ربما كثروا وتناسلوا حتى يكون فيهم من لا يصلح للحرب أو للجزء من الحرب الذي فوض إليه القيام به . وقد ينبغى مع هذا أن يكون ناظرا ليس فيا أفضت إليه محاربتهم بل وفيا أفضت إليه حروب سائر الناس من المتقدمين المشابهين لهم ، فإن الشبيه يحكم منه على الشبيه بالسلم ، وإن كان أفضت الحروب الشبيهة بحربهم إلى مكروه أن يشير بالسلم ، وإن كانت أفضت إلى الظفر أن يشير بالسلم ، وإن كانت أفضت إلى الظفر أن يشير بالحرب (۳).

١- ثغره: ثغوره ل به: سقطت من ل

٢ بالحرب : في الحرب ف ٣ الجائزة : الجائزة ز

١٠ الحروب : الحرب ف | الشبيهة : الشبيهية ل

άπο γάρ τῶν ὁμοίων τὰ ὅμοια γίγνεσθαι πέφυκεν.

<sup>(</sup>۱) الثغر: موضع المخافة من فروج البلدان (مختار الصحاح). وجاء في المصباح المنير أن (الثغر) من البلاد الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو، فهو كالثُّلْمة في الحائط. يخاف هجوم السارق منها.

<sup>(</sup>٢) أرسطو ، ١ ، ٤ ، ٩ (١٣٦٠ ٥ ) :

<sup>=</sup> ت.ع. ٧ب ١٠: « لأَن الشبيهات ممكنة أَن تكون من الشبيهات ».

هذا مبدأً قديم يرجع إلى أنبا دقليس . انظر : الأهواني ، فجر الفلسفة اليونانية ، ص ١٧٧ . (٣) أرسطو ، ١ ، ٤ ، ٩ ( ١٣٥٩ ب٣٣ - ١٣٦٠ ) = ت . ع . ٧ ب٣ - ٧ : فأما في الحرب

وأما حفظ البلاد فإنه يحتاج المشير بالحفظ أن يعرف ، كيف تحفظ البلاد ، وما مقدار الحفظ المحتاج إليه في طارئ طارئ ، وكم أنواع الحفظ ويعرف مع هذا المواضع التي يكون حفظها بالرجال وهي التي تسمى المسالح (١). فإن كان الحفظة لتلك المواضع قليلا ، زاد فيهم . وإن كان فيهم من لأ يصلح للحفظ ، نحاه ، من ليس يقصد قصد المحاماة عن المدينة ، بل

١- تحفظ : يحفظ ف

٣- المسالح: المشادخ ل

٤\_ الحفظة: الحفظ، ل ز

= والسلم فأن يعرف قوة الأمر وقدرة وحال المدينة وكم هى فى تلك الحال وكم تستطيع أن تكون وبأى نحو هى تستطيع أن تقبل زيادة شى وأن يعرف مع ذلك شيئا من الحروب وكيف حارب من حارب . وقد يحتاج الى أن يعرف ليس حال مدينته فقط ولكن حال من فى تخومه وما يليه أيضا وإن لم يعلم إلى أى المحمودات تؤدى المحاربة . وأن يعرف حال الأجناد أيضا يتشابهون هم أم غير متشابهين . فإنهم ربما تناسلوا وأكثروا ....

ليس في الأصل اليوناني أي اشارة إلى قوة الأمر، وقد جر ذلك الخطأ فلاسفة الاسلام إلى محاولة التعليق عليه وشرحه . ففسره ابن سينا ، الخطابة ، ٥٩ ، على أنه « الخطب الباعث على القتال « . وقد أخطأ المترجم كذلك في نقل مكون المتعلق المترجم كذلك في نقل مكون المتعلق المترجم كذلك في نقل مكون المعلوم أن قوات العلو قد مكون لها اليد العليا أو السفلي (قارن تعليق كوب ، ح ١ ، ص ٢٦) . كما أن جملة : «وإن لم يعلم إلى أي المحمودات تؤدي المحاربة » (في الترجمة العربية) ترجمة خاطئة المؤوغير مطابقة للأصل اليوناني .

وقد حدث خطأ في طبعة بدوى ، ٢٠ ، إذ نجد « ينبغى » بدلا من «يحتاج إلى » ، ولكن القراءة واضحة جدا في مخطوط. الأورغانون.

(١) المسلحة بوزن المصلحة كالثغر والمرْقَب. وفي الحديث «كان أَدنى (مسالح) فارس إلى العرب العُذَيْب» ( مختار الصحاح ) .

يقصد قصد نفسه . وينبغى له أن يحفظ أكثر ذلك المواضع الخفية ، أعنى التى المنفعة بحفظها أكثر فمن عرف هذا فقد يمكنه أن يشير بالحفظ وأن يكون خبيرا بالبلاد التي يشير بحفظها (١) .

وأما الإشارة بالقوت وسائر الأشياء الضرورية التي تحتاجها المدينة فإنه يحتاج المشير فيه أن يعرف مقدارها ، وكم يكفي المدينة منها ، وكم الحاضر الموجود في المدينة من ذلك وهل أدخل الكافي من ذلك في المدينة وأحرز أم لم يدخل ، وما الأشياء التي ينبغي أن تخرج من المدينة وهو الفاضل عن

٢ فمن : وان ل

٣- وهل : + وهل ف المدينة : سقطت من ف

(۱) أرسطو ، ۱ ، ۶ ، ۱۰ (۱۳۹۰ ۲ – ۱۱) = ت . ع . ۷ ب ، ۱ – ۱۱ : «ثم فى حفظ البلاد أيضا فإنه ينبغى أن تحفظ وأن يعرف مبلغ أيضا فإنه ينبغى أن لا يذهب عليه حفظ البلاد وكيف ينبغى أن تحفظ وأن يعرف مبلغ الحفظة ونوعه ومواضع المسالح . وهذا [لا] يمكنه (و) إن لم يكن [له] بالبلاد خبر . إن كان [العدد] فى الحفظة قليلا زاد فيهم ، وإن كان فيهم ذو أرب و مكر نحاه . وينبغى له أن يحفظ بزيادة المواضع التى ينتفع بحفظها » .

فى الترجمة العربية التى وصلت الينا خطأ فى نقل عبارة أرسطو : مدا العربية التى وصلت الينا خطأ فى نقل عبارة أرسطو وجودا فى النسخة التى اطلع عليها ابن سينا وابن رشد ، ويمكن تصحيحه بسهولة بإضافة «لا» وحذف الواو وإضافة «له». فأرسطو يقول من المحال أن يُحسِن أحدُ الإشارة فى حفظ البلاد إن لم يكن له بالبلاد معرفة وخبرة . ومَن المؤكد أن كلمة «حسر» الواردة فى مخطوط الأورغانون دون نقط يجب أن تقرأ «خبر» لا «خير» كما وردت فى طبعة بدوى ، ٢١ . وتحسن الإشارة أيضا إلى أنه قد حدث خطأ فى طبعة بدوى ، ٢١ ، إذ يقرأ فقط بدلا من حفظ ، ونجاه (!) بدلا من «نحاه» .

وليس فى النص اليونانى إشارة إلى غدار أو نصوح ، وإن كان للمترجم عذره لأن كلمة معنا النص النوناني إشارة إلى غدار أو نصوح ، وإن كان للمترجم عذره لأن كلمة متعنى الفضول الذي يتدخل فيما لا يعنيه ؛ ولكن ٢١٥ هذا ،ؤنث وكذلك ٢٢٤٥٤٥٥.

أهل المدينة . وما الأشياء التي ينبغي أن تدخل وهو ما قصر عن الضروري ، لتكون مشورته وما يعهد به على حسب ذلك . فإنه قد يحتاج المرء أن يحفظ أهل مدينته لأمرين: أحدهما لمكان ذوى الفضائل/، والثاني لمكان ١١٤٧ ذوى المال الذين هم من أجل ذوى الفضائل. والحافظ للمدن يحتاج بالجملة إلى أن يكون عارفا بجميع هذه الأنواع الخمسة عند حفظه لها(١).

٥ إلى : سقطت من ل

۱۱) أرسطو ، ۱ ، ٤ ، ۱۱ (۱۳٦٠) = ت . ع . ٧ب ١٤ – ۱۸ :

وأن يعرف أيضا مبلغ القوت ، وبكم من البذل تكتنى المدينة ، وكم الحاضر الموجود فيها من ذلك وهل أدخل ذلك وأحرز. وما الأشياء التي ينبغي أن تخرج من المدينة وما التي ينبغي أن تدخل ، لتكون مشورته وما يعهد به على حسب ذلك . فإنه قد يحتاج المرة إلى أن يحفظ أهل مدينته لأمرين : للأفاضل وذوى الغني منهم . وقد يحتاج في الحفظ إلى أن يكون مشرفا بعلمه على هذا كله .

في مخطوط. الأورغانون توجد كلمة كتبت هكذا: «السرك» دون نقط، وقد قرأها زميلنا الدكتور بدوى في طبعته ، ص ٢١: البرك. ولكني أرى أن تقرأ: البذل ، وهي تقابل في النص اليوناني δαπάνη. وإني أحب أن ألاحظ هنا أن الترجمة العربية لهذا الموضع غير دقيقة ولذا يحسن إلقاء نظرة على الأصل اليوناني . يقول أرسطو في حديثه عن التغذية أن من واجبات المشير أن يعرف النفقات التي يجب أن تبذل في الحصول على الطعام لمدينته ، وما هي المحاصيل التي تنتج في الداخل وما هي التي يجب أن تستورد من الخارج ، وما هي المواد التي يجب تصديرها وماذا يجب استيراده . ويجب أن يكون ملما بتجارة مدينته الخارجية حتى تتجه جميع الاتفاقات والمعاهدات التجارية نحو هذا الهدف .

أما عن نقدى لقول الترجمة العربية: فإنه قد يحتاج المرئ الى أن يحفظ. أهل مدينته لأمرين ، فانظر ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ص٣٦ ، هامش٣ .

وأما النظر في وضع السنن والإشارة بها فليس بيسير في أمر المدن . فإن المدن إنما تسلم ويلتئم وجودها بالسنن . ولذلك قد ينبغى لواضع السنن أن يعرف كم أصناف السياسات وأى سُنة تنفع في سياسة سياسة وأى سُنة لا تنفع وأى ناس لاتصلح لا تنفع وأى ناس تصلح بهم سُنة سُنة وسياسة وسياسة وأى ناس لاتصلح بهم ، وأن يكون يعرف الأشياء التي يخاف أن يدخل منها الفساد على المدينة وذلك إما من الأضداد من خارج ، وإما من أهل المدينة . فإن سائر المدن ما عدا المدينة الفاضلة (١) ، قد تفسد من قبل السنن الموضوعة فيها ، وذلك إذا كانت السنة مفرطة الضعف واللين أو مفرطة الشدة وسواء كانت في رأى أو في خلق أو في فعل . وذلك أن السياسة التي تسمى الحرية قد يظهر من أمرها أنها تنتقل كثيرا من قبل هذا المعنى إلى رياسة الخسة ، أعنى رياسة الشهوات أو رياسة المال . والذي قاله ظاهر عندنا من أمر السياسات التي وصلتنا أخبارهم .

٦- منها الفساد: الفساد منها ل

٧ وذلك إما: سقطت من ف

۱۱ ــ رياسة : رئاسة ز وهكذا فى كل موضع .

يتفق تلخيص ابن رشد مع النص اليونانى أكثر من موافقته للترجمة العربية. ولكن من الممكن أن كلمة بمعنى عدى أو سوى قد سقطت من الترجمة العربية ، وأن مثل هذه الكلمة كانت موجودة فى النسخة التى رآها ابن رشد قبل كلمة المدينية ، فيصير النص: ان مراتب التدبير كلها ، [عدى] المدينية المحكمة ، قد تفسد...

قرسطو، ۱۱، ۱۲، ۱۲، ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ (۲۶ مق مق مقرم من منافق من منافق من منافق منافق

قال:

وليس يؤول الأمر في هذه السياسة ، أعنى سياسة الحرية ، إلى سياسة الأخساء من قبل استرخاء السنن ولينها ، وإن كان ذلك هو الأكثر ، بل ومن قبل الإفراط. فإن كثيرا من الأشياء إذا أفرطت بطل وجودها ، كما يبطل وجودها من قبل الضعف والتقصير . ومثال ذلك: أن الفطس إذا أفرط وتفاقم ، كان قريبا من أن يظن أنه ليس هنالك أنف أنف أو وإذا كان غير مفرط ، قرب من الاعتدال .

قال:

ويحتاج مع ذلك أن يعرف السنن التي وضعها كثير من الناس فانتفعوا بها في سياسة سياسة من السياسات المشهورة وفي أمة أمة ليستعمل منها النافع الذي يخصه والأمة التي تخصه . ولذلك يتبين أن معرفة واضع السنن بأمزجة الناس وأخلاقهم وعاداتهم مما ينتفع به في وضع السنن . فإن من

1 +

٣\_ الأُخساء : الاخساس ف

٩ مع ذلك أن يعرف : ان يعرف مع ذلك ف

١١ ـ ولذلك : والذي ف الله يتبين : تبين ل ز

<sup>(</sup>۱) أُرسطو، ۱، ٤، ۱۲ (۱۱۳۹۰ ۲۷ – ۳۰):

ώσπερ καὶ ἡ γρυπότης καί ἡ σιμότης οὐ μόνον ἀνιέμενα ἔρχεται εἰς τὸ μέσον ἀλλὰ καὶ σφόδρα γρυπὰ γινόμενα ἢ σιμὰ οὕτως διατίθεται ὥστε μηδὲ μυκτῆρα δοκεῖν εἶναι.

<sup>=</sup> ت.ع. ١٨ ٢ - ٤: وذلك بمنزلة الفطس. فإن الفطس ليس إذا قل وضعف قط. يقرب من الاعتدال ، ولكن إذا أفرط. وتفاقم أيضا فإنه يصير إلى أن يظن أنه لا أنف هناك . تدل كلمة γρυπότης على الشمم الذى بالأَنف ، وقد أغفل المترجم نقل هذه الكلمة . وفي المثال الذى يضربه أرسطو تطبيق للمبدأ المشهور : خير الأُمور الوسط.

ها هنا يمكن أن يضع السنن النافعة لجميع الأمم المختلفة الطبائع. وأما الفساد الداخل على المدن من خارج، أعنى من الأعداء، فأمر ظاهر بنفسه، وقد كتب الناس فى الأوجه التى يتوقع منها غلبة الأعداء، والأوجه التى يتحرز بها منهم. ومن هذه الأشياء يأخذ المقدمات التى يشير بها على أهل مدينته بالتحفظ من الأعداء (1). وما قلنا فى وضع السنن وما يحتاج إليه واضعها هو من علم السياسة ، لا من علم الخطابة (٢). وإنما يذكر منها هاهنا ما يكنى فى هذه الصناعة. قال:

فهذه هي الأُمور العظمي التي بها يشير المشيرون على أهل المدن ، وفيها دلالة على الأشياء التي منها يشار على واحد واحد من الناس . ونحن قائلون الآن في الأشياء التي منها يكون الإذن والمنع لواحد واحد من الناس ، ومبتدؤن أولا بالإخبار عن الأشياء التي من أجلها يشير المشيرون فيأذنون فيها أو يمنعون من أضدادها . ويشبه أن يكون لكل واحد من الناس انفعال ما وتشوق بالطبع للخير الذي يتشوقه الكل لنفسه ويشير به على غيره من غير أن يعرف واحد منهم ما هو ذلك الخير فيختارونه ويؤثرونه على غيره ، أو إذا سئل عنه أجاب فيه بجواب منبئ عن طبيعته ، بل إنما عنه غيره غيره ، أو إذا سئل عنه أجاب فيه بجواب منبئ عن طبيعته ، بل إنما عنه

<sup>(</sup>١) ليس فى الأَصل اليوناني إشارة الى الأَعداء، وإنما هو خطأ وقع فيه المترجم وتبعه ابن سينا، الحكمة العروضية، ص٤٣، وابن رشد.

<sup>(</sup>٢) أُرسطو ، ١ ، ٤ ، ١٣ (١٣٦٠) :

ἄπαντα δὲ ταῦτα πολιτικῆς ἀλλ'οὐ ἡητορικῆς ἔργον ἐστίν.

<sup>=</sup> ت . ع . ١٨ . ٨ : وكل هذا من عمل الفوليطية وليس من عمل الريطورية .

كل واحد منهم وجوده فقط. وإذا سئل واحد واحد منهم عما يدل عليه اسمه ، أجاب فيه بجواب غير الجواب الذي يجيب فيه الآخر. وإنما يؤثره الجميع لمكان هذا الانفعال الموجود له بالطبع عند الجميع. وهذا الخير في الجملة هو صلاح الحال وأجزاء صلاح الحال. ولذلك فقد ينبغي أن نفصل أولاً ما هو صلاح الحال بقول عام ، ثم نفصل أجزاءه ونخبر عن أضدادها وعن الأشياء التي يكون فيها الإذن والمنع وهي النافعة في صلاح الحال أو الأنفع فيه ، أو الضارة فيه أو الأضر فيه. فإن بهذا يتم لنا القول في الأشياء التي منها تلتئم الأقاويل المشورية المستعملة مع جميع الناس. قال :

والذين تكلموا في هذه الصناعة فلم يتكلموا من هذه الأشياء إلا فيما يجرى مجرى الأمور الكلية ، مثل أنهم قالوا ينبغى للخطيب أن يعظم الشيء مجرى الأمور الكلية ، مثل أنهم قالوا ينبغى للخطيب أن يعظم الشيء الصغير إذا أراد تفخيمه ، ويصغر الشيء الكبير إذا أراد تهوينه ، ١٤٧ وينبغى له أن لا يأذن في الأشياء التي تفسد صلاح الحال ولا في الأشياء التي تعوق عن صلاح الحال أو تتجاوز صلاح الحال إلى ضده ، ولم يقولوا ما هي الأشياء التي بها يعظم الشيء أو يصغر ، ولا ما هي الأشياء التي توجب اختلال صلاح الحال أو تعوقه أو تتجاوزه إلى ضده (١) .

٧ فيه : عنه ف

۱۳\_ أَن لا : أَلا ف | تفسد : تفيد ف | ولا في : وفي ل ز ۱۵\_ تتجاوز : نجاوز ف المحام : يعظم بها ف

τὰ μὲν γὰρ παρασκευάζοντα :(۱٣-١١-١٣٦٠) γ, ο, ۱, ٲ (١) ταύτην ἢ τῶν μορίων τι, ἢ μεῖζον ἀντ' ἐλάττονος ποιοῦντα, δεῖ πράττειν, τὰ δὲ φθείροντα ἢ ἐμποδίζοντα ἢ τὰ ἐναντία ποιοῦντα μἡ πράττειν.

قال:

فأما صلاح المحال فهو حسن الفعل مع فضيلة وطول من العمر وحياة لذيذة مع السلامة والسعة في المال وحسن الحال عند الناس مع تحصيل الأشياء الحافظة لهذه الأشياء والفاعلة لها. وقد يشهد أن هذا هو رسم صلاح الحال المشهور أن جميع الناس يرون أن صلاح الحال هو هذا أو شيء قريب من هذا. وإذا كان صلاح الحال هو هذا، فأجزاؤه هي كرم الحسب وكثرة الإخوان والأولاد واليسار وحسن الفعل والشيخوخة الصالحة، وفضائل الجسد، مثل الصحة والجمال والجلد والجزالة والبطش والمجد والجلالة والسعادة والفضيلة، وأجزاؤها مثل العقل والشجاءة والعفاف والعدالة والبر(١). فإنه هكذا أحرى

٢\_ في هامش ف: ماهية صلاح الحال

٩\_ والعدالة: سقطت من ف

أن يكون الإنسان موفورا مكفيا، أعنى إذا كانت له الخيرات الموجودة من خارج والخيرات الموجودة فيه النفسانية والجسدانية. والتي من خارج هي الحسب والإخوان والمال والكرامة. وقد يظن أنه يُعَد مع هذه نفوذ الأمر والنهي والاتفاقات الجميلة وهي المسماة عند الناس سعادة. فإن بهذه الأشياء تكون حياة المرء في سيرته حياة من لا ينقصه شيء من خارج ولا يشوب خيره

٤ ـ عند الناس سعادة : سعادة عند الناس ف في هامش ف : ماهية السعادة

= (πλοῦτον) وحسن الفعال و الشيخوخة الصالحة ( εὐγηρίαν ). ثم فضائل الجسد أيضا (πλοῦτον) وحسن الفعال و الشيخوخة الصالحة (ὑγίειαν) والجلد (نοχύν) والجلد (κάλλος) والجلد (ὑγίειαν) والجلد (κάλλος) والجلالة (δόξαν) والبخرالة (δύναμιν ἀγωνιστικήν) والبطش (μέγεθος) والجلالة (ψρόνησιν) والجلالة (τὰ μέρη αὐτῆς) وأجزاؤها (ἀρετήν) و العقل (ψρόνησιν) والشجاعة (ἀνδρείαν) و العفاف (σωφροσύνην) والبر (δικαιοσύνην).

إذا قارنا الترجمة العربية مع الأصل اليونانى ظهر لنا أن الترجمة أخطأت فى بعض المواضع وسقط. منها مواضع أخرى ولم تتحر الدقة فى مواضع أخرى . فدثلا منتهى العمر لا تنقل المقصود من ἀντάρκεια χωῆς التى تشير إلى الاكتفاء المالى ، وقد ظن ابن سينا وابن رشد أن المفظ يدل على طول العمر . ونلاحظ كذلك أن بعد (πολυφιλίαν) فى الأصل اليونانى توجد كلمة بدل على طول العمر أي كون الإخوان أخيارا ، ولكنها سقطت من الترجمة العربية . كما توجد بعد كلمة πλοῦτον كلمتان هما (ἀντεκνίαν, πολυτεκνίαν) وقد سقطتا من الترجمة العربية حسن العربية ومعناهما كثرة الأولاد وتخلقهم بالأخلاق الحميدة . وقد أضيف فى الترجمة العربية حسن الفعال بعد كلمة اليسار ، وربما كان علينا أن نقرأ حسن الأبناء .

وجدير بالذكر أن الجزء الذي يبدأ من: وأجزاؤها من العقل ... إلى البر ، غير موجود في كثير من المخطوطات والطبعات اليونانية العلمية ، ولكن وجوده في الترجمة العربية دليل على وجوده في تلك المخطوطات القديمة التي نقل عنها السريان ثم العرب .

شيء مضاد . وإذا كان هذا هكذا ، فيجب أن ننظر في كل واحد من هذه ماهو بحسب النظر المقصود هنا وهو النظر المشهور . فأما الحسب فهو أن يكون القوم الذين هو منهم هم أول من نزل المدينة أو يكونوا قدماء النزول فيها (١) ، ويكونوا مع هذا حكاما أو رؤساء ذوى ذكر جميل وكثرة عدد ،

١\_ هذه : هذا ل ٢\_ في هامش ف : ماهية الحسب .

٤ يكونوا: يكونون ل \ فوى: فووا ل

(۱) علق ابن خلدون على هذا الجزء من تلخيص ابن رشد لكتاب الخطابة بقوله (مقدمة (ابن خلدون ، تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى ، الجزء الثانى ، الطبعة الأولى ، سنة١٩٥٨ ، ص ٤٣٣): «وقد غلط أبو الوليد بن رشد فى هذا لما ذكر الحسب فى كتاب الخطابة من تلخيص كتاب المعلم الأول : «والحسب هو أن يكون من قوم قديم نزلهم بالمدينة »ولم يتعرض لما ذكرناه . وليت شعرى ما الذى ينفعه قدم نزلهم بالمدينة إن لم تكن له عصابة يرهب بها جانبه و تحمل غيرهم على القبول منه ؟ فكأنه أطلق الحسب على تعديد الآباء فقط ، مع أن الخطابة إنما هى استمالة من تؤثر استالته وهم أهل الحل والعقد . وأما من لا قدرة له ألبتة فلا يلتفت إليه ، ولا يقدر على استالة أحد ، ولا يستال هو . وأهل الأمصار من الحضر بهذه المثابة . إلا أن ابن رشد ربى فى جيل وبلد لم يمارسوا العصبية ولا أنسوا أحوالها ، فبتى فى أمر البيت والحسب على الأمر المشهور من تقدير الآباء على الإطلاق ، ولم يراجع فيه حقيقة العصبية وسرها فى الخلقة » .

وقد أشار ابن خلدون إلى شطر وأغفل الشطر الآخر ، فابن رشد يضيف : «ويكونوا مع هذا حكاما أو رؤساء ذوى ذكر جميل وكثرة عدد».

ويقابل كلام ابن رشد هنا فى الأصل اليونانى أرسطو، ١، ٥، ٥ (١٣٦٠) = ت.ع. ٨ب ٣-٨. انظر ابن سينا ،الحكمة العروضية ، ص٤٥ ، هامش٢ ، ٣. ولم يستعمل ابن رشد هنا تلك الكلمة التي وردت فى الترجمة العربية التي وصلت إلينا وهي : بنكاء ، ولكن ابن سينا ، الخطابة ، ٢٦ . وقدجاء فى لسان العرب ، مادة : =

وأن يكونوا مع هذا أحرارا لم يجز عليهم سِباء ، أو يكونوا ممن نال الأمور الجميلة المغبوطة عند الناس ، وإن لم يكونوا حكاما ولا رؤساء . فأما النظر في الحسب هل هو من الرجال فقط أو من النساء ، فالظاهر من ذلك والمتفق عليه عند الجميع أنه يكون أتم إذا كان من كليهما . وينبغى أن يستعمل الخطيب من ذلك المشهور في أمة أمة . ومن شروط الحسب أن يكون الرؤساء والأحرار من أولئك القوم الذين شهروا بالفضيلة واليسار وغير ذلك من المكرمات لم ينقطع وجودهم في القوم الذين هو منهم إلى وجوده هو ، بل يوجد في ذلك الجنس أبدًا أشياخ بهذه الصفة يخلفهم غلمان في تلك الخصال . فإنه إن انقطع الشرف في ذلك الجنس الذي هو منهم لم

٢\_ المغبوطة : المقبولة ل ز

٣- النساء: كتبت الناس في متن ف ثم صححت في الهامش

٥ ـ شروط. : شرط. ف

- ب ن ك : « قال الأَزهرى : البُنك بالفارسية الأَصل ... الجوهرى : التبنك كالتناية ؛ قال ابن برى : صوابه كالتناءة .

والتناء : المقيمون بالبلد وهم كأنهم الأُصول فيه » . وهذا المعنى يترجم بكل دقة الكلمة اليونانية المستعملة هنا وهي αὐτόχθων .

ومع توضيحنا لهذه الكلمة «بنكاء» في ابن سيناء ، الحكمة العروضية ، ص ٤٥ ، هامش ٢ ، فإننا نجد في طبعة بدوى «نبكاء» ، وهي القراءة التي نجدها في مخطوط. الأورغانون . ولكن من المعروف أن النقط. في المخطوطات العربية كثيرا ما يكون غير دقيق ، وكثيرا ما يهمل ، وجدير بالذكر أننا نجد أيضا في نفس الموضع في طبعة بدوى ٢٣ ، قراءة أخرى غير صحيحة ، إذ نجد : ذوى كبر (!) ، والقراءة الصحيحة هي طبعا : ذوى كثرة . والقراءة واضحة جدا في مخطوط. الأورغانون .

يكن حسيبا . وإن لم ينقطع منهم فهو حسيب (١) ، وإن انقطع فيمن ولد منهم .

وأما حسن الحال بالأولاد وكثرتهم فهو مما لا خفاء به وحسن الحال بالأولاد المشترك للجميع هو كثرة الغلمان وصلاحهم فى فضائل الجسد وفضائل النفس . أما فى فضائل الجسد فبأربع : إحداها الجزالة وهى أن تكون خلقهم خلقا طبيعية يفوقون فيها كثيرا من الناس . والثانية الجمال ، والثالثة الشدة ، والرابعة البطش . فبهذه الأربع يكون الغلمان صالحين فى فضائل أجسامهم . وأما فى فضائل النفس فيكونون صالحين باثنتين : فالعفاف والشجاعة . وأما ما قد يكون به صلاح حال بعض الناس فكثرة الأولاد من الذكور والإناث . وصلاح الحال بالإناث أيضا يكون

ه\_ فبأَربع : فأَربع ف ﴿ وهي : وهو ل.

٧ فبهذه: فهذه ف الغلمان: + بها ف

١- منهم: سقطت من ل.

<sup>(</sup>۱) هذه فكرة لا توجد في أرسطو الذي يشترط فقط عددا كبيرا :  $\dot{\xi}$  καὶ πολλούς ἐπιφανεῖς ἐκ τοῦ γένους

<sup>(</sup>۲) أرسطو ، ۱ ، ٥ ، ٦ ( ، ١٣٦٠)  $- \pi$  .  $- \pi$  .  $- \pi$  .  $- \pi$  وما بعده . قسم أرسطو حسن الحال من جهة الأولاد إلى قسمين : حسن حال من وجهة نظر الدولة  $- \pi$  κοιν κοιν  $- \pi$  ، وحسن حال من وجهة نظر الأفراد  $- \pi$  ،  $- \pi$  العربية لم يلتفت إلى هذا الفرق ، ولذا قال : « ... أما للعامة ... وأما للخاصة .. » .

وقد سار وراءه ابن سينا ، الخطابة ، ص ٦٦ : « . . . فالأَمر الجامع . . . ثم يخص كل إنسان في ولده شهوة . . » ؛ وكذلك ابن رشد: « . . . المشترك للجميع . . . صلاح حال بعض الناس . . »

بفضيلتين في الجسد والنفس. أما في الجسد فاثنتان: العبالة وهو عظم الأعضاء العظم الطبيعي وكثرة اللحم الطبيعي لا اللون، والجمال. وأما في النفس فثلاث: العفاف وحب الألفة وحب الكد<sup>(۱)</sup>. فإن بهذه الفضائل يكمل المنزل. وهذه الفضائل التي قلنا سبيلها أن توجد في النساء كلهن اللاتي من نسب ذلك الرجل على العموم، وفي أولاده الذكور خاصة إذ كان الولد به ألصق (۲).

وقد ينبغى للخطيب أن ينظر هل الفضائل فى الأمة التى هو منها هى هذه الفضائل عندهم ، أعنى فى أولادهم ، أم ليس هى هذه . فإن كثيرا من الأمم يربون أولادهم الذكور والإناث بالزينة والسمن (٣) . وهؤلاء يقول

١- بفضيلتين في الجسد: بفضيلتي الجسد ل.

٧- اللون : السمن ف . ٤- كلهن اللاقى : كلهم الذين ف

ه ، ٦- وفى أولاده الذكور... ألصق: وفى أولاد الذكور خاصة وفى أولاد الإناث خاصة إذ كن به ألصق ل

<sup>(</sup>۱) أُرسطو، ۱، ۵، ۲ (۱۳۶۱) = ت. ع. ۸ ب ۱۳:

اشترط أرسطو كيونانى يرى أن الأعمال اليدوية لا تليق بالأحرار أن يكون حب العمل واشترط أرسطو كيونانى يرى أن الأعمال اليدوية لا تليق بالأحرار أن يكون معنا ولا في النساء ἀνεν ἀνελευθερίας وقد أغفل المترجم هاتين الكلمتين الهامتين، ولذلك لا نجد في ابن سينا ولا في ابن رشد إشارة إلى أن العمل الذي تقوم به المرأة يجب أن يكون لائقا مها كحرة .

<sup>(</sup>٢) ليس هناك في الأصل اليوناني أو الترجمة العربية ما يشير إلى أن أولاد الرجل من الذكور به ألصق .

<sup>(</sup>٣) لاسند لابن رشد في هذا التعميم الذي جعله يدخل الذكور فيمن يربون بالزينة ، فالأُصل اليوناني والترجمة العربية تقصر الكلام على النساء . انظر الهامش التاني .

١١٤٨ فيهم أرسطو إنه قد فاتهم النصف من صلاح الحال بالأبناء(١).

فيهم المنطو إدا قاء قام المنطقة الدنانير والأرضين والعقار والأثاث والأمتعة فأما أجزاء اليسار بكثرة الدنانير والأرضين والعقار والأثاث والأمتعة والمواشى وجميع الأشياء المختلفة في النوع والجنس، وكل ذلك إذا كانت هذه الأشياء في حفظ ومع حرية، وأن يكون فيها متمتعا، أي ملتذا، لا حافظا لها فقط أو منميا.

قال:

ومن الأُمور النافعة في اليسار والفاعلة له الأَشجار المثمرة والغلات من

٧- المثمرة: والمتجرة ف

(١) أرسطو، ١، ٥، ٦ (١٣٦١ ٩ - ١١) :

όσοις γὰρ τὰ κατὰ γυναϊκας φαῦλα ὥσπερ Λακεδαιμονίοις, σχεδὸν κατὰ τὸ ἡμισυ οὐκ εὐδαιμονοῦσιν.

- ت. ع. ٨ ب ١٤-١٥: «على أن الذين يربون بالزينة فى النساء كمثل اللقدميين ليس لهم (إلا) كالنصف من صلاح الحال ». قارن ابن سينا ، الخطابة ، ص ٦٦: «قال المعلم الأول: وبعض الناس فى بعض البلاد يقتصرون من جميع ذلك فى باب النساء على الزينة . وقال بعضهم: إن اقريطن ، صاحب كتاب الزينة ، منهم ».

وقد ذكر ابن النديم ، الفهرست ، هذا الطبيب وسهاه اقريطون Крітой وذكر أنه مؤلف كتاب الزينة . غير أنى لست أدرى كيف تسربت كلمة الزينة إلى الترجمة العربية ، وليس فى الأصل اليونانى ما يشير إليها . ولكن رأى أرسطو فى نساء اسبرطة ذائع ومعروف ؛ قارن قوله فى كتاب السياسة ، ٢-٢-٥ ، ترجمة أحمد لطنى السيد ، ص ١٦٢ : «يمضين حياتهن فى فى صنوف سوء السلوك وإفراطات الزينة ». ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن لفظى (يربون بالزينة) قد كتبا بدون نقط فى مخطوط الأورغانون ، ولذا قرأها الدكتور عبد الرحمن بدوى فى طبعته ، ص ٢٠٠ : «يُزنّون بالزيبة »؛ غير أن من الواضح أن ابن سينا وابن رشد وجدا « يربون بالزينة » فى النسخ التى وصلت إليهما .

كل شيء ، واللذيذ من هذه هو ما يجنى بغير تعب ولا نفقة . وحد الحفظ والإحراز للمال هو أن يكون في الموضع الذي لا يتعذر منه عليه ، وأن يكون بالحال التي يمكن أن ينتفع بها ، مثل إن كانت أرضا ألا تكون سبخة ، وإن كان فرسًا ألا يكون جموحًا .

وحد الحرية في المال أن يكون إليه التصرف في المال بالإعطاء والبيع والشراء . وأما التنعم بالمال فهو استعماله على طريق التلذذ به . وإنما اشترط في الغناء هذا الشرط لأنه أن يكون الغني في استعمال المال أحرى منه أن يكون في اقتنائه . لأن الاقتناء هو فاعل الغني . وأما الاستعمال فهو الغني بعينه (۱).

وأما حسن الفعل على الرأى الصواب فهو الذي يظنه الكل فاضلا، وهو الذي يقتني ١٠ الشيئ الذي يتشوقه الأكثر لا محالة أو الأخيار من الناس وذو و الكيس والفطنة (٢).

١- يجني : يجبي ل | وحد : وكذا ل

٣- ١٠ : به ل . ٤ - ألا : لا ف ٥ - وحد : وذو ل

١٠ على : من ف ١١ وذوو : وذو ف

(١) أرسطو ، ١ ، ٥ ، ٧ (١١٣٦١ ٢٣ – ٢٤) :

όλως δὲ τὸ πλουτεῖν ἐστὶν ἐν τῷ χρῆσθαι μᾶλλαν ἢ ἐν τῷ κεκτῆσθαι· καὶ γὰρ ἡ ἐνέργειά ἐστι τῶν τοιούτων καὶ ἡ χρῆσις πλοῦτος.

قارن الترجمة العربية ، ٨ ب٢١-٢٢: «إن الغنا في الاستعمال أَحرى أن يكون منه في الاقتناء فإن هذا ونحوه من الفعل، فأما الاستعمال فهو الغنا ».

وقارن ابن سينا ، الخطابة ، ص ٦٧ : « وبالجملة : فإن الاستغناء في الاستمتاع ، لا في الادخار » تدرك توًا ترديد ابن رشد للأَلفاظ الني وردت في الترجمة العربية .

(٢) أرسطو ، ١ ، ٥ ، ٨ (١٣٦١ ٥٢ - ٢٧) :

εὐδοξία δ'ἐστὶν τὸ ὑπὸ πάντων σπουδαῖον ὑπολαμβάνεσθαι, ἢ τοιοῦτόν τε ἔχειν οῦ πάντες ἐφίενται ἢ οἱ πολλοὶ ἢ οἱ ἀγαθοὶ ἢ οἱ φρόνιμοι.

□ - ع . ٨ ب ٢٢ – ٢ ١ : «وأما حسن الرأى أو الفعال فهو الذي يظنه الكل فاضلا = .

قال:

وأما الكرامة فإنها في زماننا هذا للمعتنى بحسن الفعل . وإكرام الناس الذين لهم العناية الحسنة بهم هي مكافأة على طريق العدل والحق ، إذكانت هذه الأفعال ليس تكافئها الدنانير والدراهم . وليس يكرم الذين لهم العناية الحسنة بالناس فقط ، بل والذين يستطيعون أن تكون لهم العناية الحسنة ، أعنى الذين لهم قوة على ذلك وإن لم يفعلوا ذلك في حال الإكرام . والعناية بالناس التي تستوجب الكرامة هي العناية بتخليصهم من الشرور التي ليس التخلص منها بهين ، أو إفادتهم الخيرات التي ليس إفادتها بالسهل . وهذه الأفعال الجميلة هي التي تكون عن الغني أو السلطان أو ما أشبه ذلك مما يكون للإنسان به القدرة على أمثال هذه الأفعال . وقد يكرم كثير من الناس على خيرات يسيرة ، لكنها تكون كثيرة بالإضافة إلى ذلك الزمان وإلى تلك الحال. فكأن الكرامة على الأشياء اليسيرة هي بالعرض ، أي من الحال الكرامة على الأشياء اليسيرة هي بالعرض ، أي من الحال الحال. فكأن الكرامة على الأشياء اليسيرة هي بالعرض ، أي من الحال الحال الأشياء أن تكون كثيرة بالإضافة إلى ذلك الوقت أو الحال الحال.

٧ بتخليصهم : تخلصهم ل ز ٨ التخليص ل ز

١١ ـ يسيرة : كثيرة ل

أو اقتناء مثل هذا الشيء، أي الذي إليه يتشوق الأكثر لا محالة، أو الأخيار أو الأكياس».
 قارن: ابن سينا، الحكمة العروضية، ص٧٤؛ الخطابة، ص ٦٧.

ولاحظ سير ابن رشد وراء الترجمة العربية خطوة خطوة .

<sup>(</sup>۱) أرسطو، ۱، ۵، ۹ (۱۳۶۱ ۲۸ – ۳٤) = ت. ع. ۱۹ ۲ – ۲: « فأما الكرامة فهى اليوم للمعنى بحسن الفعال. وقد كرم عدلا ونحو الذين لهم العناية الحسنة وليس هؤلاء فقط. لكنه قد يكرم الذين يستطيعون أن يعنوا أيضا. والعناية هاهنا هي التي تكون بالخلاص والغلات

وأما الأشياء التى تكون بها الكرامة فمنها مشتركة لجميع الأمم ومنها خاصة . فالخاصة مثل الذبائح والقرابين التى كانت قد جرت عادة اليونانيين أن يكرموا بها الأموات ، ومنها عامة وهى المراتب فى المجالس والمسارعة إلى أقواله وترك مخالفته والهدايا التى توجب المحبة والقرب . فإن الهدية جمعت أمرين : بذل المال والكرامة ، ولذلك كانت مستحبة لجميع الناس ، وكل إنسان يجد فيها مايتشوقه . وذلك أن الناس ثلاثة أصناف : إما صنف يحب الكرامة ، وإما صنف جمع الأمرين . والهدية قد جمعت متشوق هذه الأصناف الشلائة (١).

٢- قد : سقطت من ل

<sup>=</sup>التي هي إما للغنا وإما لخيرات أخر، وليس اقتناؤها باليسير. و كثير من الناس قد ينالون الكرامة بأَشياء تظن يسيرة لكن الحلات τόποι والأَزمان هي العلة في ذلك».

في طبعة بدوى، ص٢٤، خطأً ، إذ قرأً الفعل ولكن كلمة الفعال واضحة في المخطوط. وقرأً كذلك الحالات ولحكن الحلات واضحة جدا في المخطوط .

قول ابن رشد «فى زمامننا هذا» ترديد لقول الترجمة العربية «اليوم» وليس فى الأصل اليونانى ما يشير إلى ذلك . وواضح أيضا أن ابن سينا ، الخطابة ، ٦٧ ، يشرح كلمة «اليوم» التى وردت فى الترجمة العربية بقوله: «وقد تختلف بحسب الأزمنة ..» . وقد سبق لى أن بينت أن ابن سينا لم ير غير الترجمة العربية التى وصلت إلينا والمحفوظة فى مخطوط الأورغانون . انظر ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ص ١٠ - ١١ ، الخطابة ، ص ١٩ (مقدمة) .

<sup>(</sup>۱) أرسطو، ۱، ۵، ۹ (۱۱۳۹۱ ۳۷ ۱۳۳۱ ب۲):

καὶ γὰρ τὸ δῶρόν ἐστι κτήματος δόσις καὶ τιμῆς σημεῖον...

<sup>=</sup> ت .ع . ٩ أ ٨ - ١٠ : «فإن الهدية أيضا إعطاء للمال ومعلم للكرامة ...».

قال:

وأما فضيلة الجسد فالصحة وذلك أن يكونوا عربين من الأسقام ألبتة وأن يستعملوا أبدانهم ، لأن من لا يستعمل صحته فليس تغبط نفسه بالصحة ، أى ليس هو حسن الحال بها وهو بعيد من جميع الأفعال الإنسانية أو من أكثرها(١).

قال:

وأما الحسن فإنه مختلف باختلاف أصناف الأسنان. فحسن الغلمان وجمالهم هو أن تكون أبدانهم وخلقهم بهيئة يعسر بها قبولهم الآلام والانفعال أى لا يكونون غير محتملين للأذى وأن يكونوا بحيث يستلذ أن ينظر إليهم عند الجرى أو الغلبة.

قال:

ولذلك ما يرى الناس الغلمان الذين هم مهيئون نحو الخمس المزاولات

٢ ـ فالصحة : والصحة ف ٣ ـ تغبط. : يغبط. ل

٣- قال: سقطت من ف ٧- وأما: فاما ل

٨- وجمالهم : + بما هم غلمان ل ١٠- أو : و ل ز ١١- قال : سقطت من ل

فى طبعة بدوى ، ص ٢٥ ، خطأ ، فهو يقرأ الأسباب بدلا من الإنسانيات ؛ ولسكن الأصل اليوناني واضح . كما أن ابن رشد يستخدم « جميع الأفعال الإنسانية أو من أكثرها » . قارن ابن سينا ، الخطابة ، ص ٦٨ ، لتدرك الى أى حد يسير ابن رشد فى إثر الترجمة العربية .

واللعبات حسانا جدا. ونعنى بالخمس المزاولات واللعبات الأشياء التي كان اليونانيون يروضون ما صبيانهم ، وهي العدو والركوب والمثاقفة والصراع والملاكزة (١). قال:

وإنما كان الناس يرون فيمن كان مهيئا نحو هذه الأفعال الخمسة أنه جميل لأنه مهيأ بها نحو الخفة والغلبة . وإذا شب أمثال هؤلاء الغلمان كانوا للايذى المنظر عند العمل فى الحرب ، وذلك بحسب الهيئة التى كانوا معدين بها نحو الحرب . وأما الشيوخ فجمالهم / هو استلذاذ أفعالهم ١١٨٠ فى الأعمال التى هى جد ، وهي التى من أجلها يراض الصبيان على هذه اللعبات الخمس ، وهى الحروب ، وأن يكونوا مع ذلك يرون غير ذوى أحزان ولا غم ، وذلك أن الحزن والغم إذا ظهر بالشيخ ظن به أن ذلك الطارئ ١٠ الذى طرأ عليه مما يضر فى شيخوخته ، مثل الفقر أو الهوان أو غير ذلك (١).

١- المزاولات : مزاولات ف

١١ ــ الذي : سقطت من ل . | الفقر أو الهوان أو غير ذلك : الفقر والهوان وغير ذلك ف

وقارن فيها يلي ، ص ٨٩ هامش ١ .

<sup>(</sup>٢) أرسطو، ١، ٥، ١١ (١٣٦١ب ١٣ - ١٤):

قال :

وأما البطش فإنه قوة يحرك المرع بها غيره كيف شاء . فإنه إذا جذب غيره أو دفعه أو أشاله أو أخرجه أو ضغطه ، وكان هذا الفعل منه بكل من يتصدى له أو بأكثرهم ، فهو ذو بطش (١) .

قال:

وأما فضيلة الضخامة فهو أن يفوت كثيرًا من الناس ويجاوزهم في الطول والعرض والعمق ، وتكون مع ضخامته حركاتُه غير متكلفة لجودة هذه الفضيلة . وتكون ضخامته ليس سببها سمنا ولا أمرًا مكتسبا . (٢)

١ ـ قال : سقطت من ف ٢ ـ في هامش ف : ما هو البطش

٦ في هامش ف : فضيلة الضخامة

= اخطأً المترجم في نقل ἄλυπος، فإنها تعنى هنا أن لا يكون الشيخ حملا ثقيلا على أهله لعدم استطاعته قضاء حاجاته بنفسه بسبب آلامه.

(١) أرسطو، ١، ٥، ١٢ ( ١٣٦١ ب ١٥ – ١٨) = ت . ع ١ ١٨ – ٢٠ :

« فأَما البطشن ٥٣ كُلُ فا نِه قوة يحرك بها المرئ غيره كيف شاء . فإنه أَبدًا إِذَا جذب امرءًا أو دفعه أو أشاله أو أخرجه أو ضغطه فهو ذو بطش لا محالة بكل أو بأُناس » .

ينقل ابن رشد هنا عن الترجمة العربية نقلا يكاد يكون حرنيا. لا حظ أن كلمة «يحرك» ( ΚΙνεῖν ) هي القراءة الواضحة الصحيحة ، أما كلمة يجدّل الموجودة في طبعة بدوى ، ٢٥ ، فبعيدة عن الصواب . وقد وضع في المخطوط تحت الحاء في كلمة «يحرك» حاء صغيرة لتمييزها عن الخاء والجم .

(۲) أرسطو ، ۱ ، ۰ ، ۱۳ (۱۳٦۱ب ۱۸ – ۲۱) = ت ع . ۲ ، ۲۰ – ۲۱ : «فَأَمَا فَضَيلَةُ الضَخَامَةُ (μέγεθος ) فَأَن يَجَاوِز كثيرًا مِن النّاس في الطول والعرض والغور ، ويكون مع . ضخامته لا ترى حركاته متكلفة لذكاء فضيلته » . وأما الهيئة التي تسمى الجهادية فإنها مركبة من الضخامة والجلد والخفة . وذلك أنه إذا اقترنت الخفة مع القوة أمكن أن يبلغ بالسرعة أمدًا بعيدًا ؛ لأنه إن كان خفيفا دون جلد لم يبلغ بالسرعة أمدًا بعيدًا . وذلك أن الذي جمع الضخامة والقوة والخفة هو مصارع . والذي جمع الضخامة والقوة والخفة هو مجاهد . وأما الذي جمع الصراع والخفة معا فيسمى عندهم باسم مشتق من الحذق باستعمال القوة والخفة . وأما الذي جمع هذه الخصال كلها فهو الذي يسمى عندهم ذا الخمس اللعب . (1)

.

· · · · ·

٣ أُمدًا : أُمدًى ف ٧ القوة والخفة : الخفة والقوة ف

كلمة الجهادية ترجمة خاطئة لكلمة (ἀγωνιστική) التي تشير إلى المباراة في الألعاب الرياضية وقد ذكر أرسطو في المتن العدو والمصارعة والملاكمة ، ومن يستطيع المصارعة والملاكمة وذا الخمس اللعب .

لاحظ. الخطأً فى الترجمة العربية التى نقلت ( المحظة بالترجمة العربية التى نقلت ( المحظة بالترجمة العربية التى نقلت ( من يستطيع أن يطرد صفحاهد ، والنص اليوناني يقول من يستطيع أن يطرد صفحاهد المحلقة ) فهو ملاكم .

ولاحظ. كذلك الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى، ص٧٥، إذ غيرٌ «فصريع» إلى «فسريع» مع أن ابن رشد يقول: فهو مصارع.

قال:

وأما الشيخوخة الصالحة فإنها دوام الكبر مع البراءة من الحزن ، لأنه إن عجلت وفاة الإنسان قبل أن يبلغ منتهى الشيخوخة لم يكن ذا شيخوخة صالحة ، وإن كان بريئا من الأحزان ؛ ولا إن أمهل إلى منتهى الشيخوخة وكان في كرب وحزن كان ذا شيخوخة صالحة . وإنما يكون بريئا من الأحزان الإذا كان ذا حظ من الجد وفضائل البدن ، أعنى أن يكون صحيحا ولم تعتره مصائب تكدر شيخوخته . وذلك أنه إذا كان ممراضا (۱) ، أو كان الجد غير مساعد له بأن يكون قد اعترته مصائب ، فإنه ليس بصالح الشيخوخة ، وإن كان معمرا ، وكذلك إن كان ممراضا . وقد يشك كيف يكون طول العمر مع الأمراض (۲) ، لكن يشبه أن تكون قوة طول العمر عم الأمراض (۲) ، لكن يشبه أن تكون قوة طول العمر وتصحيح هذا هو للعلم الطبيعي ، وليس في تصحيحه في هذا العلم منفعة . والخطيب إنما يكتفي من ذلك بالشيء الظاهر .

<sup>(</sup>١) الممراض : المسقام . وهي كلمة وردت في الترجمة العربية ، ٩ ب ٥ .

<sup>(</sup>٢) أرسطو، ١، ٥، ١٥ (١٣٦١ب ٣١ ـ ٣٤):

ἔστιν δέ τις καὶ χωρὶς ἰσχύος καὶ ὑγιείας ἄλλη δύναμις μακροβιότητος. πολλοὶ γὰρ ἄνευ τῶν τοῦ σώματος ἀρετῶν μακρόβιοί εἰσιν ἀλλ' οὐδὲν ἡ ἀκριβολογία χρήσιμος ἡ περὶ τούτων εἰς τὰ νῦν.

<sup>=</sup> ت.ع. ٩ ب ٦ - ٩ : فإن كان المرئ معمرا وهو خال من الجلّد والصحة فإن قوة طول العمر أُخرى . لأن كثيرا من الناس طويلة أعمارهم وهم منسلخون من فضائل الجسد . غير أن ليس في تصحيح الكلام في هذه المعاني ها هنا وفي هذا القول منفعة لأنه لحيلة أُخرى . أضاف المترجم هنا : «لأنه لحيلة أُخرى» ولذلك أضاف ابن رشد : وتصحيح هذا للعلم الطبيعي .

قال:

وأما كثرة الخلة وصلاح حال الإنسان بالإخوان فذلك أيضا غير خنى ، إذا حُد ما هو الخليل والصاحب وهو أن يكون كل واحد منهما يفعل الخير الذي يظن أنه ينفع به الآخر ، لا الخير الذي ينتفع به في نفسه فقط . وإذا كانت الخلة والصحبة هي هذه ، فبيّن أن المرء يكون صالح الحال بالإخوان الكثيرة . (١)

قال:

وأَما صلاح الجد<sup>(۲)</sup>فهو أن يكون الاتفاق لإنسانٍ ما علة لوجود الخير له ٣- كتب في هامش ف: الخليل والصاحب ما هما علم ينفع: ينتفع ف

(١) أرسطو ، ١، ٥، ١٠ (١٣٦١ ب ٣٥-٣٨) = ت. ع. ٩ ب ٩ - ١٠ : « فأما كثرة الخلة منه معروفين ١٢٠٥ (٢٥ منه ظ $\delta\eta\lambda\alpha$  وصلح الخلة (χρηστοφιλία) فليسل غير معروفين πολυφιλία والخلة بذا حد الخليل بأنه الذي يوجد بهذه الحال ، أعنى أن يكون فعالا للخيرات التي يظن أنها تنال ذلك ، وذاك أيضا ينبغي أن يكون هاهنا بهذه الحال . فإذا كان المر محكذلك فهو كثير الأخلاء والأخلاء » .

لاحظ الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ص ٢٦ ، إذ يقرأ : » إذ أحد » ، والقراءة الصحيحة هي «إذا حُد » ، ومعروف أن(τοῦ φίλου ὡρισμένου) تعرب مضافا إليه مطلقا genitive absolute ثم إنه لا لزوم لكلمة (الآخر) التي أضافها الدكتور بدوى في النص نفسه .

وواضح أن الترجمة العربية أضافت دون سند فى الأصل اليونانى : «وذلك أيضا ينبغى وواضح أن الترجمة العربية إلى الله أيضا ينبغى أن يكون ها هنا بهذه الحال » . وكذلك لم توفق الترجمة العربية إلى الله فى ترجمة الجملة الأخيرة δἡ πολλοὶ τοιοῦτοι, πολύφιλος, ῷ δέ καὶ ἐπιεικεῖς ἄνδρες, χρηστόφιλος وهى تعنى أن من له أصدقاء كثيرون من أمثال هؤلاء يعد كثير الخلان ، ومن له أصدقاء عدول ، فهو صالح الخلان .

(Y) أَرسطو، ١، ٥، ١٧ (١٣٦١ب ٣٩ -١٣٦٢) = ت.ع. ٩ ب ١٢ - ٢٠ . (

وذلك إِما من الخيرات الموجودة في ذاته ، وإِما من الخيرات الموجودة له من خارج . وعلة الاتفاق قد تكون الصناعة ، وقد تكون الطبيعة وهو الأكثر . فمثال ما يكون عن الاتفاق الطبيعي أن يولد الانسان ذا قوة وهيئة يعسر بها قبوله الأمور الواردة عليه من خارج . فأَما أَن يكون الإنسان صحيحا ، فقد يكون سببه الاتفاق الطبيعي مثل أن يولد صحيحا ، وقد يكون الاتفاق الصناعي مثل أن يستى سما فيبرأ به من مرض كان به . وأما الجمال والضخامة فعلتهما الاتفاق الصناعي والطبيعي . وجملة الأُمر أن الخيرات التي سببها الجد الذي هو حسن الاتفاق هي الخيرات التي يكون المراء مغبوطا مها محسودا عليها(١).وقد يكون الجد علة لخيرات ليست هي خيرات بالحقيقة وإنما ترى خيرات بالإضافة والمقايسة إلى الغير، كما قد يكون القبح في حق إنسان نحيرًا ما إذا رئى غيره أقبح منه. ومثل أن يكون إنسانان وقفا من الحرب في موضع واحد فأصاب أحدهما السهم ولم يصب الثاني. فإن الذي لم يصبه السهم يرى أنه قد ناله بالإضافة إلى صاحبه خير كثير ، وبخاصة إِن كان ذلك الذي لم يصبه السهم من عادته أن يشهد الحروب كثيرا، والآخر لم يشهد قط إلا تلك الحرب.

۷\_ فعلتهما الاتفاق الصناعي والطبيعي : فعلته الاتفاقية هي الطبيعة ف
 ٩\_ الجد : الحمد ف ١١ ـ خيرا : خير ز الرئي : رأى ف ١٤ ـ إن : اذا ف

<sup>(</sup>١) أرسطو، ١، ٥، ١٧ (١٣٦٢) ٥-٦):

وكذلك إذا وجد الكنز واحد ممن طلبه ، قد يرى أنه خير بالإضافة إلى من لم يصبه ، وإن كان الكنز يسيرا . فمن هذا ونحوه ينظر الخطيب في سعادة الجد<sup>(۱)</sup> .

وأما تعريف الفضيلة فأولى المواضع بذكرها هو عند القول فى الأشياء التى يمدح بها، لأن الفضيلة خاصة بالمادح. ولذلك وجب أن يكون المادح هو الذى يعرف باستقصاء الفضيلة. والفضائل وإن كان منها مستقبل وحاضر، فالمادح إنما ينظر فيها من جهة ما هى حاضرة، والمشير من جهة أنها مستقبلة، أى نافعة (٢)

٤ - الفضيلة : + ما هي ف ٥ - لأَن : + تعريف ف

(١) أرسطو ، ١، ٥، ١٧ (١٣٦٢ ١ ٦ وما بعده) = ت . ع . ٩ ب ١٧ - ١٨ : « وقد يكون النجد علق لخيرات كاذبة كما يكون أنسان أقبح من آخرين في المنظر...»

ابن سينا ، الخطابة ، ص ، ٦٩ : «والجد من العلل الكاذبة التي لا تعويل عليها لا في الخير ولا في الشر » .

## (٢) أرسطو، ١، ٥، ١٨ (١٣٦٢ ١٣١١ - ١٤):

περί δὲ ἀρετῆς ἐπείπερ οἰκειότατος ὁ περί τοὺς ἐπαίνους τόπος, ὅταν περί ἐκείνου ποιώμεθα τὸν λόγον, τότε διοριστέον

= ت.ع. ٩ ب ٢١ ـ ٢٢: «فأما الفضيلة فمن أجل أن الموضع (τόπος) المستعمل في المدح خاص بها ، فإنما ينبغي أن نحدها (διοριστέον) إذا صرفنا القول إلى المدح ».

لاحظ. الخطأَ الذي وقع في طبعة بدوى ، ص ٧٧ ، إذ يقرأ (نجدها) بدلا من (نحدها) .

فهذه هى الغايات التى من أجلها يشير المشير. وبيّن من هذه أضدادها (١) التى من أجّلها يمنع المشير وهى التى تؤلف منها أقاويل المنع ، إذ كان عددها هو ذلك العدد بعينه ، ووضعها من الأقاويل المشورية هو ذلك الوضع بعينه . ومن أجل أن المشير إنما غرضه المقدم فى فكره (٢) هو أن يشير بالشيء النافع الذى تلزم عنه واحدة واحدة من هذه الغايات ، وذلك أن هذه الغايات هى أول الفكرة وآخر العمل ، والأشياء النافعة هى آخر الفكرة وأول العمل " وأعنى بأول الفكر النتيجة ، وبآخر الفكر المقدمات.

٧ ـ تؤلف: تولف ز

٥ ـ تلزم : يلزم ل

٦\_ هي (أول) : هو ف

Τὰ γὰρ ἐναντία τούτων ἐστίν : (۱۷ - ۱٦ / ۱٣٦٢) ، ، ٦ ، ١ ، أرسطو ، ١ ، ٦ ، ١ . ١ . ١ . ١ . ١ . ١ . . وكذلك الموانع ترى وتصف مثل ذلك في أضداد تلك».

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ص ٢٧ ، إِذ قرأ (المواقع) ، والقراءة الواضحة في المخطوط هي (الموانع) . كما أن طبعة بدوى هذه جعلت الفصل السادس يبدأ من: ومن أجل أن المشير (انظر الهامش التالى) ولكن طبعات تويبنر وبيديه ولويب وكوب تجعل هذا الفصل يبدأ قبل ذلك.

ταῦτα δ' ἐστὶ τὰ συμφέροντα κατὰ : (۲٠-۱٩ ١١٣٦٢) ١ ، ٦ ، ١ (٣) أرسطو ، ١٠١ ت . ع . ١٠ ١٠ : هي النافعات عند الأَفعال ,

فقد يجب أن يكون للخصيب أصول وقوانين (١) يعرف بها الأشياء النافعة في الغايات ، وهي العواقب إذ كانت هي أول العمل . والنافعات وإن لم تكن خيرًا مطلقا فهي خير لأنها طريق إلى الخير بإطلاق . فالخير المطلق هو الذي يختار من أجل نفسه ، ويختار غيره من أجله ، وهو الذي يتشوق إليه الكل ، وأعنى هاهنا بالكل ذوى الفهم الحسن من الناس والذكاء (٢).

٣ـ بإطلاق : غير موجودة فى ف ولم يتنبه ز إلى ذلك .

(۱) أرسطو، ۱، ۲، ۱ (۲۰۱۱ ۲۰ ۲۱):

ληπτέον ἄν εἴη τὰ στοιχεῖα περὶ ἀγαθοῦ καὶ συμφέροντος ἁπλῶς.

= ت.ع. ١٠٠ ا ٣-٤: ثم إنه إن كانت فى الخير وفى النافع مرسلا (ἀπλῶς) حروف أو أصول. لاحظ النخط ال

## (٥) أرسطو، ١، ٢، ٢ (١٣٦٢) ٢ - ٢٤):

ἔστω δὴ ἀγαθὸν ὃ ἄν αὐτό ἑαυτοῦ ἕνεκα ἢ αἰρετόν, καὶ οὖ ἕνεκα ἄλλο αἰρούμεθα, καὶ οὖ ἐφίεται πάντα ἢ πάντα τὰ αἴσθησιν ἔχοντα ἢ νοῦν ἢ εἰ λάβοι νοῦν.

= ت.ع. ۱۱۰ ٤ ـ ۵ : « فإن الخير هو الذي يختار من أجل نفسه ، والذي يختار غيره من أجله ، والذي يتشوف إليه الكل من ذوى الحس أو الفهم » .

فى الترجمة العربية إجمال فى ترجمة الجملة الأُخيرة ، إذ يقول أُرسطو إن الخير هوالذى يتوق إليه الكل من ذوى الحس أو الفهم ، أو إذا أُوتى المرء فهما .

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ص ٢٧ ، إذ يقرأ (يتشوق) وقراءة المخطوط. (يتشوف) ؛ كما أن كلمة الحس قد صحفت في طبعة بدوى إلى (الحسن)!. تشوف إلى الشيء تطلع (مختار الصحاح).

وذلك قد يكون خيرا في الحقيقة ، وقد يكون خيرا في الظن ، وذلك بحسب اعتقاد إنسان إنسان في هذا الخير . ولذلك إذا كان الشيء الذي يعتقد فيه الإنسان هذا الاعتقاد موجودا له فقد اكتنى به ونال حاجته ولم يبق له تشوق إلى شيء أصلا. (۱) والأشياء النافعة في هذا الخير هي بالجملة أربعة أجناس : الأشياء الفاعلة ، والأشياء الحافظة له ، وما يلزم الحافظة ، وما يلزم الفاعلة ، وذلك أن لازم الشيء يُعد مع الشيء . وكذلك أيضا يعد لازم الفاعلة . وذلك أن لازم ضد الفاعل مع ضد الفاعل في الأشياء التي ينهي عنها (۲) . ولزوم الغاية للفاعل ربما كان معا مثل ما يلزم المدح اقتناء الأشياء الممدوحة ، وربما كان متأخرا مثل العلم الذي يتبع التعلم بأخرة (۱۳) .

۳ـ موجودا: موجود ز

٥ ـ وما يلزم الحافظة : سقطت من ز مع انها موجودة في ف ول .

۲-۷- يعدلازم المفسد مع المفسد: لازم المفسد للشيء يعد مع المفسد ل ز ۷ (مع) ضد: سقطت من ف ۹ بأخرة: باجرة ف

<sup>(</sup>١) أرسطو،١ ، ٢ ( ٢٠ - ٢٦١١٣٦٢) : « فإذا كان ذلك موجودا حاضرا له ، فهو مكتف». لاحظ الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ٢٧ ، إذ نجد (حافزا) بدلا من حاضرا ، ولكن القراءة واضحة في المخطوط. ، كما نجد (مكيف) بدلا من (مكتف) !

<sup>(</sup>٢) أرسطو ، ١ ، ٦ ، ٢ (٢١١٣١٢ ـ ٢٩) :

καὶ τὸ ποιητικὸν ἢ φυλακτικὸν τῶν τοιούτων, καὶ ῷ ἀκολουθεῖ τὰ τοιαῦτα, καὶ τὰ κωλυτικὰ τῶν ἐναντίων καὶ τὰ φθαρτικά.

<sup>=</sup> ت .ع . ١٠ ١ ٨ - ٩ : « والفاعل والحافظ جميعا من هذا النحو ، ثم الذي يلزم هذه أيضا . فأما الذي يلزم الأضداد والمفسدات ... » .

والأشياء الفاعلة ثلاثة أصناف<sup>(1)</sup>: إما بالذات ، وإما بالعرض. والذى بالذات اثنان ، إما قريب مثل فعل الغذاء الصحة ، وإما بعيد مثل الطبيب . والذى بالعرض مثل فعل التعب فى الرياضة للصحة . وإذا كان واجبا أن تكون أصناف الأشياء الفاعلة للخير هى هذه الأصناف الثلاثة ، فباضطرار أن تكون الأمور النافعة فى الخير بعضها خير فى ذاته مثل نفع الغذاء فى الصحة . وبعضها شر فى ذاته وخير ما بحسب نفعه فى الخير مثل شرب الدواء للصحة . والشرور التى تنفع فى الخير هى نافعة على وجهين : أحدهما أن يستفاد

٥ ـ ذاته : ذاتها ل ز

٦ ذاته: ذاتها ل ز | نفعه : نفعها ل ز

٧\_ أحدهما : احدها ف

<sup>=</sup> διχῶς. ἢ γὰρ ἄμα ἢ ὕστερον, οἶον τῷ μὲν μανθάνειν τὸ ἐπίστασθαι ὕστερον, τῷ δὲ ὑγιαίνειν τὸ ζῆν ἄμα.

<sup>=</sup> ت.ع. ۱۰-۹۱۱۰ : «فإنها تلزم على جهتين : إما معا ، وإما بأخرة ؛ كما يلزم التعلم العلم بأخرة ، ويلزم المدح العيش معا ». في مخطوط. الأورغانون وفي طبعة بدوى ، ۲۷ ، نجد (المتعلم) بدلا من التعلم بالعملم بالمعلم) بدلا من التعلم μανθάνειν .

وقد أخطأ المترجم العربي في نقل كلمة نواندان بالمدح . وقد أحسن ابن رشد بأن جعل المدح يلزم اقتناء الأشياء الممدوحة ؛ كما أحسن ابن سينا ، الخطابة ، ٧٠ ، فجعله يلزم حسن السيرة في الحياة . ولم يكن أيهما يدرى أن بالترجمة خطأ .

<sup>(</sup>۱) أرسطو، ۱، ۳، ۳، (۱۱۳۲۲) ۳۰ (۳۴ ۳۳):

καὶ τὰ ποιήτικὰ τριχῶς, τὰ μὲν ὡς τὸ ὑγιαίνειν ὑγιείας, τὰ δὲ ὡς σιτία ὑγιείας, τὰ δὲ ὡς τὸ γυμνάζεσθαι, ὅτι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ποιεῖ ὑγίειαν.

<sup>=</sup> ت.ع ١٠ ١٠ - ١٠ : وكذلك الفاعلات أيضا على ثلاثة أوجه : منها كالمصحح للصحة ، ومنها كالغذاء للصحة ، ومنها كالتخريج أو الرياضة التي قد تفعل الصحة أكثر ذلك بالكثرة .

بها خير هو أعظم من الشر اللاحق من استعمالها مثل استفادة الصحة اعن شرب الدواء ، ومثل المشقة اليسيرة في استفادة المال الكثير. ومنها ما تنال به السلامة من شر هو أعظم من الشر الذي ينال منها ، مثل ما ينال رُكّابُ البحر من السلامة إذا طرحوا أمتعتهم . فإن طرح أمتعتهم شر ، لكن تستفاد من منه السلامة من شر هو أعظم وهو العطب . والخيرات التي تستفاد من الخيرات يسميها أرسطو فوائد بإطلاق ، وأما تلك فيسميها انتقالا (١) . ويعنى بذلك أنها انتقال من شر إلى ما هو أخف شرا منه أو انتقال من شر إلى ما هو خير .

قال:

۱.

والفضائل وإن كانت غايات فهي أيضا خيرات في أنفسها ونافعة في

(۱) أُرسطو، ۱، ۲، ۵ (۱۳۲۲ب ۱-۲):

τούου γίνεται τοῦ μὲν λῆψις, τοῦ δ'ἀποβολή.

= ت.ع. ١٥١١٠: «وذلك يكون إما فى ذاك ففائدة ، وإما فى هذه فانتقال». فى ترجمة روبرتس نجد acquisition تقابل وائدة و removal تقابل انتقال ἀποβολή وفى ترجمة ديفور نجد أن فائدة تقابل gain وانتقال تقابلها pertel وهى أقرب إلى معنى كلمة انتقاص . ابن سينا ، الخطابة ، ٧١: «وأما الفائدة التى من باب الشر التى هى الانتقاص من الآفة إنما هى من جملة الخيرات النافعة ، لا الخيرات الحقيقية » .

وجدير بالذكر أن في مخطوطين من مخطوطات كتاب الشفاء لابن سينا ، وهما مخطوط، دار الكتب ومخطوط. المكتب الهندي ، نجد: الانتقال كقراءة ثانية بدلا من الانتقاص .

الخير . فإن المقتنين لها هم بها حسنو الأُحوال . وهي مع هذا فأعلة للخير ومستعملة فيه (١).

قال :

وقد ينبغى أن نخبر عن كل واحد من هذه وكيف هى خير فى نفسها وكيف هى فاعلة للخير ونفصل الأمر فى ذلك (٢). واللذات أيضا هى خير بنفسها لأن جميع الحيوان يشتاق إليها (٣). والأمور اللذيذة إنما تكون خيرًا إذا كان بها الملتذ حسن الحال. وقد يستبين من التصفح أنها خير وأنها أيضا قد تكون نافعة فى الخير. وأجزاء صلاح الحال بالجملة منها ما هى غايات فقط، ومنها ما قد تعد غايات وهى نافعة / أيضا فى الغايات ؟ ١٤٩ بوذلك أن لبعضها ترتيبا عند بعض ، أعنى أن بعضها علة لوجود بعض

٥ ـ أيضا هي: هي أيضا ف

٤ ـ وكيف : كيف ل

٨ ايضا: سقطت من ف ز | تكون: + أيضا ف

٦ يشتاق إليها: يشتاقها ف

(١) أرسطو، ١، ٦، ٦ (١٣٦٢ب ٢ - ٤):

καὶ τὰς ἀρετὰς δὲ ἀνάγκη ἀγαθὸν εἶναι κατὰ γὰρ ταύτας εὖ τε διάκεινται οἱ ἔχοντες, καὶ ποιητικαὶ τῶν ἀγαθῶν εἰσὶ καὶ πρακτικαί.

= ت.ع. ١٠ ١٥ - ١٧ : «ثم إِن الفضائل أَيضا خيرات لا محالة ، فإِن المقتنين لها على حسب ما هم عليه منها حسنة حالهم لأَنهم أَيضا فاعلات للخير ومعملات به ».

'لاحظ. سير ابن رشد في إثر الترجمة العربية وترديده لأَلفاظها مما يثبت أَنه كان يستخدم الترجمة القدعمة المحفوظة في مخطوط الأورغانون .

(٢) أرسطو ، ١،٦، (١٣٦٢ ب٥):

περὶ ἐκάστης δέ, καί τίς καὶ ποία, χωρὶς ῥητέον.

(٣) أرسطو ، ١ ، ٢ ، ٧ (١٣٦٢ ب ٥ – ٧) :

καὶ τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν εἶναι πάντα γὰρ ἐφίεται τὰ ζῷα αὐτῆς τῆ φύσει.

= ت.ع. ١٨ ١١٠ : «ثم اللذة أيضا خير ، لأن جميع الحيوان يشتاق إليها طباعا».

ومتقدم عليه . ومثال ذلك أن الشجاعة والحكمة والعفاف وكبر النفس والنبل وما أشبهها من فضائل النفس قد تختار أشياء كثيرة من أجزاء صلاح الحال من أجلها . وكذلك الصحة والجمال من فضائل الجسد قد تختار أشياء من أجلها هي من صلاح الحال وهي فاعلاتها . وكذلك تختار فاعلات أشياء أخر من صلاح الحال مثل فاعلات اللذة وفاعلات السيرة الحسنة . ولذلك ما يظن باليسار أنه خير ، إذ كان سببا لهذين الأمرين الشريفين : أحدهما اللذة ، والآخر حسن السيرة . وصلاح الحال بكثرة الإخوان قد يوجد فاعلا لأشياء كثيرة من الخيرات . وذلك إذا كانت الصداقة التي بينهما من أجل المحبة نفسها ، لا أن تكون المحبة بينهما من أجل شيء آخر . فإن الإخوان الذين بهذه الصفة هم يفعلون الكرامة والتمجيد وغير ذلك مما يجرى مجراهما من الخيرات . وذلك يكون منهم بالقول والفعل . فإن الأقوال والأفعال التي تفعل بها الكرامة والتمجيد وغير ذلك مما حير ونافع (۱).

μεγαλοπρέπεια : (۱۳۹۲ ب۱۳۹۲) : قارن أرسطو ، ۱ ، ۲ ، ۹ (۱۳۹۲ ب۱۳) : μεγαλοπρέπεια = ت . ع . ۱۲ ۱۱۰

٨ ـ يوجد فاعلا : يوجد فاعلة ف ١٢ ـ بالقول والفعل : بالفعل والقول ل

<sup>(</sup>۱) أرسطو، ۱، ۲، ۲، ۲، ۱۶ – ۱۶ (۱۳۹۲ب ۲۱ – ۲۳)

<sup>=</sup> ت.ع. ۱۱۱۰-۱۱۰۰ : «كمثل البر والشجاعة والمحكمة والعفاف وكبر الهمة والنبل وقنيات أخر من هذا النحو ، هن من فضائل النفس ، مثل الصحية والجميسال وما أشبه ذلك من فضائل البسد ، وفاعلات كثيرة مثل فاعلات الصحة واللذة والعيش . ولذلك قد يظن اليسار خيرا ، لأنه سبب لأمرين شريفين : أعنى اللذة والعيش . وفضيلة القنية قد توجد لأشياء كثيرة كمثل الصداقة والصديق . فإن الصديق هو الذى هو فى نفسه صديق منتخب قد يوجد فعالا لأشياء كثيرة ، مثل التكرمة والتمجيد وما يتصل بذلك ، أعنى أن يقول ويفعل δύναμις τοῦ لمغيرات » .

قال:

ومن النافعات بذاتها الملكات الطبيعية التي يكون الإنسان بها مستعدا لأشياء حسنة مثل الذكاء والحفظ والتعلم وخفة الحركات، وكذلك الكمالات مثل العلوم والصنائع، وكذلك السير المحمودة. وهذه كلها مع أنها نافعة في غيرها هي خير في نفسها، وإن لم يتصل بها خير آخر، فهي خيرات منفردة بأنفسها مختارة لذاتها. والبر أيضا خير نافع (١).

قال:

فهذه هي الخيرات التي يعترف بها ويجتمع على أنها خيرات (٢) ونافعات. ومتى بيّن في شيء منها أنه خير فذلك بيان لا على طريق المراء والمغالطة

٧\_ مستعدا : مستعد ل ٧\_ البر : البرم ز

٩\_ أنه: انها ل ز

لاحظ. أَن ἀγχίνοια لا تعنى خفة الأَحوال ، ولكنها تعنى سرعة الفهم .

ταῦτα μέν οὖν σχεδὸν τὰ ὁμολογούμενα ἄγαθά ἐστιν.

<sup>(</sup>٢) أُرسطو ، ١ ، ٦ ، ١٧ (١٣٦٢ب ٢٩):

المستعملة في هذه الصناعة. وأما إذا بيّن في شيء من أضداد هذه أنها خير ، وفيها أنها شر ، فذلك يكون في هذه الصناعة على طريق المراء ، أعني بيانا سوفسطائيا . وذلك أن الشر إنما ينفع بالعرض ، مثل أن يبين خطيب لأَهل مدينة ما 'أن الجبن لهم خير لأنهم إن شجعوا ، خرجوا عن المدينة ، فنال منهم العدو . ولكن الجبن ليس هو خيرا على الإطلاق وإنما كان خيرابالإضافة إلى أهل المدينة الذين عرض لهم ذلك . وأما النافع في الأكثر وبالذات للإنسان فهو الخير ، كما أن الشر المضاد للخير هو نافع للأعداء. وذلك أن الجبن ، لما كان شرا لأهل المدينة بالذات ، كان نافعا للأعداء. والشجاعة لما كانت بالذات خيرا لهم كانت ضارة بالأُعداء. إلا أنه قد يلحق ما هو شر ما للإنسان أن يكون ضارا لعدوه، وما هو خير ما له أن يكون نافعا لعدوه ، مثل الجبن لأهل المدينة الذين إذا خرجوا عن المدينة لم يكن لهم قوة يقاومون بها عدوهم . فينبغى للخطيب أن يتحرى في كل وقت النافع من هذه الأَشياءَ. وهذه القضية أيضا ليست كلية ، أعنى القائلة إن كل ما يضر العدو ويكرهه نافع ، وكل ما ينفع العدو ويسره ضار(١).

فإن كثيرًا ما يكون الأمر الواحد ضارًا للإنسان وعدوه ونافعا للإنسان

۲-۳- بیانا سوفسطائیا: ببیان سوفسطانی ل ز عن: من ف

٣- ذلك : هذا ل ز ٨- بالذات : بالعرض ل ز

10

<sup>(</sup>١) أرسطو، ١،٦،،٠٠ (١٣٦٢ب ٣٣ - ٣٦):

καὶ ὅλως ὁ οἱ ἐχθροὶ βούλονται ἢ ἔφ' ὧ χαίρουσι, τοὐναντίον τούτου ἀφέλιμον φαίνεται.. ἔστι δ'οὐκ ἀεὶ τοῦτο, ἀλλά ὡς ἐπὶ τὸ πολύ.

<sup>=</sup> ت.ع. ١٠ ب ١٠ ب ١١ : والجملة أن كل ما يهواه الأُعداءُ ويسرون به ، فضده يرى نافعا ... غير أن هذا لا يكرن دائمًا فَذُهُ ، بل الأُكثر . في طبعة بدوى نجد (قائمًا) بدلا من دائمًا .

وعدوه (١). فمثال ما هو نافع لكليهما ويسر به كل واحد منهما مفارقة العدو عدوه إذا كانت بعد مقاتلة شديدة بينهما ومقاومة أشنى كل واحد منهما على العطب منها من غير أن يظفر أحدهما بصاحبه . فإنهما إذا افترقا في أثر هذه الحال سُرَّ كل واحد منهما بالافتراق (٢) . ولذلك قد يكون النافع نافعا للأعداء أيضا . وأما ما هو ضار لكليهما فكثيرا ما يوجب صداقة العدو ، وذلك إذا كانا متساويين في نزول الشر الوارد بهما من غير أن يفضل أحدهما في ذلك صاحبه . وكثير من الأمم المختلفة كان اتفاقهم بهذا السبب. ولذلك قيل إن الشر قد يجمع الناس (٣) فهذا أيضا أحد ما يكون به الشر نافعا ، أعنى أن يكون الضر النازل بالإنسان نازلا بعدوه ، فإن ذلك يوجب نافعا ، أعنى أن يكون الضر النازل بالإنسان نازلا بعدوه ، فإن ذلك يوجب

٩ الضر: الضار ل

(۱) أرسطو، ۱، ۲، ۲۰ (۱۳۹۲ب ۳۷ – ۳۸):

οὐδὲν γὰρ κωλύει ἐνίστε τοὐτὸ συμφέρειν τοῖς ἐναντίοις.

διό εἴρηται

(۲) أُرسطو، ۱،۲،۲۰ (۱۳۹۲ب ۳۵–۳۳):

ή κεν γηθήσαι Πρίαμος

= ت.ع. ١٠.٩ ١٠. وما أحسن ما يحكى عن فرياموس أنه قال حين انصرف عن الأَعداء وسر سرورا عظما لانصرافه عن عدوه.

ورد هذا البيت في الكتاب الأول من الإليادة (١-٢٥٥) على لسان نستور الذي يقول لأخيل: حقا إن بريام ليتملكه الفرح إن سمع بما نشب بين أخيل وأجاممنون من شقاق. لاحظ الأخطاء التي وقعت في طبعة بدوى ، ٢٩ ، إذ سقطت كلمة (قال) وسقط كذلك حرف الواو قبل كلمة (سر).

وواضح أَن الترجمة العربية قد بعدت عن الأَصل اليوناني ، فبعد كذلك تلمخيص ابن رشد . `` (٣) أَرسطوَ ، ١ ، ٢ ، ٢ ، (١٣٦٢ب ٣٨–١١١٣٦٣) :

όθεν λέγεται ώς τὰ κακὰ συνάγει τοὺς ἀνθρώπους

= ت.ع. ١٢ب١٠: ومن ها هنا يقال إن الشر قد يجمع الناس. لاحظه ترديد ابن رشد لأَلفاظه الترجمة العربية القدعة. صداقة العدو . وحينئذ يهوى العدو الوارد ضد ما يهواه كل واحد من المتعاديين يهوى اللذين ورد عليهما العدو من خارج . وذلك أن كل واحد من المتعاديين يهوى صداقة صاحبه لمكان تعاونهما على العدو الوارد عليهما من خارج . والعدو الوارد يهوى بقاء عداوتهما على حالها أو تأكدها . وأرسطو يقول : ولذلك كثيرا ما تنفق النفقات العظيمة وتفعل الأفعال الكثيرة في مثل هذا الخير الذي يدفع به الشر العظيم . وإنما تطيب / النفس بالنفقات في مثل هذه الأشياء لظهور ما يلزم عنها من الغاية المطلوبة وقربها حتى كأنها إذا وجدت هذه الأشياء وجدت الغاية (١) وقد يكون الشر المفرط النازل بالعدو أيضا سببا للاعتراف بالخير اليسير الذي ناله من عدوه ، ولولاه لم يعترف به العدو . مثل ما حكى أرسطو أنه عرض لبعض الملوك الذين كانوا أعداء الليونانيين أنه اشتدت محاربتهم له وحصرهم إياه سنين كثيرة وقتلوا في ذلك الحصار ابنه فسألهم أن يعطوه جثته ليحرقها على عادتهم في موتاهم في ذلك الحصار ابنه فسألهم أن يعطوه جثته ليحرقها على عادتهم في موتاهم ففعلوا ذلك فشكرهم على ذلك وأظهر شكرهم عند جميع قومه وأهل مدينته.

١٠- أرسطو: ارسطوطاليس ف

١٢ ـ الحصار: الاحصار ل اليحرقها: ليحزقها ل

<sup>(</sup>١) أُرسطو ، ١ ، ٢ ، ٢٢ (١٣٦٣ ٣ ـ ٥):

καὶ οὖ ἕνεκα πολλὰ πεπόνηται ἢ δεδαπάνηται...

<sup>=</sup> ت.ع . ١٠ ب ١٣ - ١٥ (طبعة بدوى ، ٢٩): «وقد فُعلت بسبب هذا أَفعال كثيرة وأُنفقت نفقات ، لأَنه حين يرى الخير فقد توهمت عاقبة أيضا » .

فى طبعة بدوى ، ٢٩ ، نحد : فَعَلْتَ .. أَفعالا ... وعاقبةً ، ولكنى أُفضل البناء للمجهول كما في الأصل اليوناني .

فلولا ما نزل به من الشر العظيم ، لما شكرهم على هذا الشيء اليسير الذي سمحوا له به ، كما قال ذلك أُوميروش الشاعر(١).

قال:

ومن الاصطناعات النافعة والأَفعال التي يعظم قدرها عند المصطنع إليهم أن يختار الإنسان فيصير به المصطنع إلى خير عظيم من المصطنع إليهم أن يختار الإنسان إنسانا عظيم القدر من جنس ما من الناس له أيضا عدو عظيم القدر في جنس آخر من الناس فيفعل بعدو ذلك الإنسان الشر وبأصدقائه الخير، مثل ما عرض لأُوميروش مع اليونانيين وأعدائهم، فإنه قصد إلى عظيم من عظماء اليونانيين في القديم فخصه بالمدح وأصدقاء من اليونانيين، وخص عدوا له عظيما بالهجو هو وقومه المعادين لليونانيين في حروب وقعت بينهما،

٤\_ النافعة والافعال : الفاعلة والاخلاق ف

٨- لاوميروش : لاوميرش ل ١٠ المعادين : المعادون ف

(۱) أرسطو ، ۱، ۲، ۲، ۲۲ (۱۳۹۳ ۵-۲) = ت.ع. ۱۰ ب۱۰ -۱۱ : كالذى صار إليه فرياموس ، كما يحكى الشاعر عنه فيقول إنه كان من فرياموس خشوع وضرع. قارن ابن سينا ، الخطابة ، ۲۷ ، ولا سيا: «فلم يزل إليه » وواضح أن ابن رشد وابن سينا يشيران إلى قصة افتداء جثة هيكتور المذكورة في الكتاب الرابع والعشرين من الإليادة. ولكن أرسطو يقتطف هنا بيتين من الكتاب الثاني من الإليادة (۲ - ۱۲۰ = ۲۹۸ ، ۲۹۸):

κάδ δέ κεν εύχωλὴν Πριάμφ αἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν.

ورد أحدهما في حض الإلهة أثينا لأُوديسيوس على أن يخطب في اليونانيين ليردهم عن عزمهم على الإِقلاع من طروادة والرجوع إلى بلادهم ، وجاء الثاني في خطبة أُوديسيوس.

وقد أصبح البيت الثانى مع تكملته κενεόν τε νέεσθαι قولا سائرا يضرب لمن يرجع صفر البدين بعد غياب طويل .

10

فكان رب النعمة العظيمة بذلك عند اليونانيين وعظموه كل التعظيم حتى اعتقدوا فيه أنه كان رجلا إلاهيا وأنه كان المعلم الأول لجميع اليونانيين. وبالجملة: ففعل الشر بالأعداء والخير بالأصدقاء من الأمور النافعة (١) ومن شرط هذا الفعل الذي يعظم موقعه أن يكون ما فعل منه يرى أنه لم يمكن الفاعل ولا تيسر له غيره، وسواء كان الفعل كثيرا في نفسه أويسيرا،

## ١- بذلك : سقطت من ل

(١) أرسطو، ٢،١، ٢٥، ٢٥، ١٩٦١ ١٠٠ = ت.ع. ١٠ ب ١٩ - ٢٢: «ثم من تقدم فاختار من العقلاء أو من الخيار من الرجال والنساء كما اختار أوميروس أدوسوس الاثيني والاني والاني والاسكندر وأخليس. والجملة إنه لما اختار أن يفعل بالأصدقاء والأعداء المختارة، أعنى الشر بالأعداء والخير بالأصدقاء ».

ولا شك أن تفضيل ثيسيوس لهيلانه أمر ذاع وانتشر وقد ذكره: إيسوقراط، هيلانه، ٢٢ - ٢٢ ، عند تقدير مناقب هيلانه، كما أن تفضيل الإلهة أثينا لأوديسيوس ظاهر في قصة أياس التي نظمها سوفو كليس ، وتفضيل الإلاهات لإسكندر شي معروف من قصة تحكيمهن إياه، وتفضيل هوميروس لأخيل أمر لا يحتاج إلى دليل.

وأن يظن أن فعله له لم يكن لمكان خوف ولا شيء يرجوه ، بل لأن شوقه وهواه قاده إلى ذلك . فإن بهذا يكون الفعل مداوما عليه من الفاعل وهو السهل عليه . لأن الأفعال التي تكون من أجل خوف إنما تكون غير شاقة زمانا يسيرا . وإذا طال بها الزمان كانت شاقة فانقطعت . وإذا انقطعت كان من ذلك عداوة من المصطنع إليه لله صطنع . فلذلك يشترط في هذا الفعل أن يكون سهلا على الفاعل . فهذه هي شروط الابتداء بالصنائع التي يعظم موقعها ويوجد نفعها (١).

وأُما المكافأة التي لا يعظم موقعها فهي المكافأة التي لا تكون بحسب ما ما يهوى المكافئ بالطبع من أكثر الناس، وهو أن تكون ناقصة عن الصنيعة التي أسديت إليه: إما في الكمية، وإما في المنفعة، وإما لأنها قد فضلت

١ - أن فعله له: ان فعله ل : انه فعله ز

٥ من ذلك: عن ذلك ل ٨ لا (تكون): سقطت لا من ف

٩ ـ المكافئ : المكافى ف ل ز . وكذلك في بقية المواضع .

<sup>(</sup>۱) أرسطو، ۱، ۲، ۲۷ (۱۳۳۳ ۲۱ - ۲۶):

ταῦτα δὲ διχῶς ἐστιν τά τε γενόμενα ἄν καὶ τὰ ράδιως γιγνόμενα. ράδια δὲ ὅσα ἢ ἄνευ λύπης ἢ ἐν ὀλίγφ χρόνφ τὸ γὰρ χαλεπὸν ὁρίζεται ἢ λύπη ἢ πλήθει χρόνου = τ. ع . • ١٠ ب ٢٧ – ١١١١ ( طبعة بدوی ، ٢٩ ) : كمثل المكنات التي قد كانت واللائي تكون بسهولة من أجل الخوف بلاحزن في وقت يسير لأن الضعف الشديد يحدث الحزن في طول الزمان . أخطاً المترجم وسار وراءه ابن سينا وابن رشد . وقد قادت هذه الترجمة الخاطئة إلى الاختلاف في شرح هذا الموضع : انظر ابن سينا ، الخطابة ، ٢٧ (مقدمة ) ، ٧٤ . فأرسطو يقول إن المكنات (πὰ δυνατά) صنفان : ما يمكن أن يحدث ، وما يسهل حدوثه . وما يسمهل حدوثه هو ما يحدث دون ألم أو في وقت قصير . لأن الصعب يعرف إما بما يصاحبه من ألم أو في يستغرقه من أنم أو من وقت قصير . لأن الصعب يعرف إما بما يصاحبه من ألم أو في وقت قصير . لأن الصعب يعرف إما بما يصاحبه من ألم أو في وقت قصير . في المن الصعب يعرف إما بما يصاحبه من ألم أو في وقت قصير . وأن الصعب يعرف إما بما يصاحبه من ألم أو في وقت قصير . وأن الصعب يعرف إما بما يصاحبه من ألم أو في وقت قصير . وأن الصعب يعرف إما بما يصاحبه من ألم أو في وقت قصير . وأن الصعب يعرف إما بما يصاحبه من ألم أو في وقت قصير . وأن الصعب يعرف إما بما يصاحبه من ألم أو في وقت قصير . وأن الصعب يعرف إما بما يصاحبه من ألم أو في وقت قصير . وأن الصعب يعرف إما بما يصاحبه من ألم أو في وقت قصير . وأن الصعب يعرف إما بما يصاحبه من ألم أو في يستغرقه من ألم أو في وقت قصير . وأن الصعب يعرف إما بما يصاحبه من ألم أو في يستغرقه وأنه بما يصاحبه من ألم أو في المنتلاقه وأنه بما يصاحبه و المناز و المنتلاقة و الم

عند المكافئ وليس يحتاج إليها. وهي المكافأة التي يغالط فيها<sup>(١)</sup>. وإنما كان المكافئ بالطبع الذي يشتهي أن تكون مكافأته بأحد هذه الثلاثة الأحوال، لأن المكافئ كأنه مقصور على الإعطاء، فهو إنما يشتهى: إما ألا يلحقه نقص من الخير الذي وصل إليه، وإما أن يكون النقص أقل من الخير الذي وصل إليه، وإما أن يكون النقص أقل من الخير الذي وصل إليه، أما أن يكون النقص أقل من الخير الذي وصل إليه من الكافأة منه الصفة ، بل كانت مقارنة للصنيعة:

٥ ـ للصنعة : للصنعة ف

(١) أرسطو ١٤، ٢٠، ٧٧ و ٢٨ (١٣٦٣) ٢٦ – ٢٨):

τοῦτο δὲ ἔσται, ἐὰν ἢ λανθάνη ἡ τιμωρία ἢ μικρὰ ἢ, καὶ τὰ ἴδια καὶ ἃ μηδείς, καὶ τὰ περιττά τιμὴ γὰρ οὕτω μᾶλλον.

= ت.ع. ۱۱۱ ۲-۳: وذلك إذا غولط. في المكافأة. إما بالقلائل وإما بالخواص وأُخر هن من فضل. أَخطأ المترجم عندما ظن أن πιμωρία تعنى مكافأة . إنها هنا تعنى عقابا أو عقوبة . كذلك أخطأ المترجم في نقل كلمة πανθάνειν بالكلمة (غولط.) ، فالفعل λανθάνειν يعنى أَن يمر شيءٌ دون أن يدركه الناس . كما أخطأ المترجم في ربط الجملة الأُولى بالجملة الثانية ، كما أنه اقتطع جملة أن يدركه الناس . كما أخطأ المترجم في ربط الجملة الأُولى بالجملة الثانية .

لاحظ. المخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ص٣٠ ، إذ نجد (آخرهن) بدلا من : أُخرٍ هن . (٢) أرسطو ، ١ ، ، ٢٧ (٢٤ ٢٦-٢١) :

καὶ ἐὰν τος βούλονται βούλονται δὲ ἢ μηδὲν κακὸν ἢ ἔλαττον τοῦ ἀγαθοῦ.  $= -1.111 \cdot 1.5$  الشيء من الشر الشيء من الشر ألبتة ، وإما ما هو أقل من الخير .

. يعيى أرسطو بما هو أقل من الخير أن يزيد مقدار الخير على الشر في أمر واحد. إما في الجنس مثل أن تكون المكافأه على الدنانير بدراهم، وإما في القوة مثل أن تكون المكافأة على المال بكرامة يقتني بها مثل ذلك المال، فهي المكافأة العادلة لكنها سوقية . فإذا لم تكن المكافأة لا سوقية ولا فيها غبن ، بل كان المكافئ يعتقد فيه أنه ليس اختياره في المكافأة لما هو أنقص أكثر من اختياره لما هو أزيد، وسواء وقعت مكافأته بما هو أنقص أو بما هو مساو وأو بما هو شبيه ، فهي المكافأه الجميلة. لأن مكافأته بالأنقص لم تكن منه باختيار لذلك ، بل لأنه لم يتيسر له غير ذلك. فإذا اتفق أن يكون مع هذا فلك الفضل مما يسر به الأصدقاء ، أعني أصدقاء المكافئ بالفعل ، ويسوء أعداءه ، ويكون مع هذا أحداءه ، ويكون مع هذا أمتعجبا منه عند الجمهور ، وذلك بالإضافة إلى من صدر عنه ، كان عظيا موقعه من المصطنع إليه ، وبخاصة إذا كانت الصنيعة مما ١٠ توافق شهوة المصطنع إليه ، وبخاصة إذا كانت الصنيعة مما مدر عنه ، المال بالمال ، ومحب الغلبة بالغلبة (١).

٢- تكون : يكون ل
 ٢- تكون : يكون ل
 ١٠- كان عظيا : عظيم ل ز

(۱) أرسطو، ۱، ۲، ۲۷-۳ (۱۳۳۳ ۲۶۱۳۳۳ ب ۳) = ت . ع. ۱۱۱ ۱-۱۲.

الترجمة العربية لهذا الموضع ركيكة مليئة بالأخطاء ، ولم يستطع ابن سينا أو ابن رشد إصلاح ما فسد منها . فأرسطو يتحدث عن الخير والنافع فيقول إن الشيء يكون خيرا ، إذا كان على حسب ما يهوى الناس . والناس لا يرغبون في شر ألبتة ، أو يفضلون أن يكون الخير أعظم من الشر . وهذا يحدث إذا كانت العقوبة من الشر . وهذا يحدث إذا كانت العقوبة من الشر العيان أو كانت ضئيلة . ولم يحسن المترجم نقل التعبير اليوناني من ٣٨٥٥٥ من ٢٥٥ من ٢٥٥ من الخير ، لكنها تعنى : وإما شرا أقل من الخير ، بتكرير كلمة κακόν بعد ٤٥٨ على المناس الخير ، بتكرير كلمة κακόν بعد وإما شرا أقل من الخير ، بتكرير كلمة κακόν بعد وإما شرا أقل من الخير ، بتكرير كلمة κακόν بعد وإما شرا أقل من الخير ، بتكرير كلمة ديم المناس الم

= وسار المترجم من خطأ إلى خطأ فأضاف كلمة Τὰ Τῶ τὰ Τεριττὰ إلى جملة غولط. في المكافأة . وأغفل ترجمة μηδείς من التي لا يملكها أحد ، ونقل التعبير اليوناني Τὰ περιττὰ بقوله : وأخر هن من فضل . كما أخطأ في نقل جملة بسيطة هي جملة بسيطة هي جملة بر μᾶλλον μᾶλλον μᾶλλον ، فجعلها تعني : فإن لم يكن ذلك بهذا النحو . وهذه الجملة الأخيرة تحتاج إلى جواب للشرط. ، وعليه فقد أضاف : بل يما يشاكل ، والأصل اليوناني يعني : ما هو ملائم لهم ، Τὰ ἀρμόττοντα αὐτοῖς . وقد ظن المترجم أن كلمتي γένος καὶ δύναμιν أن كلمتي γένος καὶ δύναμιν أرسطو في تعداد ما هو خير ، فيشير إلى ما يسهل القيام به تام ولكن المترجم يضيفها إلى الجملة التي سبقتها ، فتصبح الجملة مبهمة غامضة .

ويقول أرسطو إن هذه الأشياء التى يسهل عملها هى ما نجح فى القيام به إما عدد كبير πολλοί ،أعنى أكثر الناس ،أو قرناء المرء οἱ ἤττους ،أو من همأقل شأنا منه οἱ ἤττους ،ولكن المترجم الحربي الذى جانبه التوفيق فى ترجمة هذا الموضع يقول : «غير أن اليسير فعلها قد توجد إما كلا وإما كثيرا وإما الشبيهات وإما الناقصات .

ويضيف أرسطو إلى الخير: ما يمكن أن نسر به الصديق أو نؤذى به العدو. غير أن المترجم يضيف هذا التعبير إلى ما سبق فتصبح الجملة : اللاتى تسر الأصدقاء أو تسر (!) الأعداء يضيف هذا التعبير إلى ما سبق فتصبح الجملة : اللاتى تسر الأصدقاء أو تسر (!) الأعداء ومن الخير ، فى نظر أرسطو ، ما يفعل من يعجب بهم καὶ ὄσα ους θαυμάζουσι προαιροῦνται πράττειν الها الطبيعة أو التجربة ἐμπειροι ἐμπειροι ἀ ἐψυεῖς εἰσι καὶ ἔμπειροι وذلك لأن المرء ينظن أنه ينجح بسهولة فى مثل هذه الأمور . وقد أضاف المترجم الجملتين إلى بعضهما فجعل منهما وأضاف أرسطو : الأشياء التى لم ينجح فى القيام بها الأشرار . لأنها تجلب ثناء أكبر . وهنا بن المترجم نفسه فى الخطأ ، فقال : «فمما قد يظن يسيرا فعله التقويم والموعظة » . وقد أفاض فلاسفة العرب فى شرح هذا الموضع ، كيف لا ، والنصح أعلى ما يباع ويوهب .

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ٧٣-٧٥.

فإن هذه الصنيعة ليست هي لذيذة فقطه عند الذي تصطنع إليه أو يكافئ بها ، بل هي عنده فاضلة . وكذلك الأمر في سائر أصناف الخيرات . وإنما تكون أفعال الصنائع والمكافأة على المبتدئ والمكافئ أفعالا سهلة يمكن أن أن يداوموا عليها متى كانوا باستعدادهم الطبيعي مهيئين لتلك الأفعال ، وكانت قد حصلت لهم الملكة التي بها تصدر عنهم تلك الأفعال . ومن الصنائع اليسيرة التي يظن بها أنها ليس تنقص المصطنع شيئا الاصطناع بالتأديب والموعظة .

قال:

فمن هذه الوجوه يأخذ الخطيب المقدمات التي منها يقنع أن الشيء نافع أو غير نافع . ومن أجل أن الخطيب قد يعترف أحيانا بأن الأمر نافع ، ولكن يدعى أن هاهنا شيئا هو أنفع ، فقد يحتاج أن يكون عنده مواضع يقدر أن يبين بها أن الأمر أنفع وأفضل (١).

فمنها أن ما كان نافعا فى كل الأشياء، فهو أنفع مما هو نافع فى بعض الأشياء. والذى هو أقصر نفعا، والذى الأشياء. والذى هو أنفع من الأصغر. والذى هو أكثر، هو أنفع من الأقل. والذى هو أكبر، هو أنفع من الأصغر. والذى هو أكثر، هو أنفع من الأقل.

٤- يداوموا : يداوم ل

١- تصطنع: يصطنع ف

٥ عنهم: منهم ل ز

فارن الكتاب الثالث من طوبيقا ، ١١١٦ ومابعده ؛ وقارن ابن سينا ، الخطابة ، ٧٦ ومابعدها. وقد استنتج بعض العلماء من مقابلة الكتاب الثالث من طوبيقا بما جاء في كتاب الخطابة أن كتاب ريطوريقا متأخر عن الكتاب الثالث من الجدل: انظر كوب ، ١، ص ١١٨ ومابعدها.

10

<sup>(</sup>١) أُرسطو ١،٧،١ وما بعده (١٣٦٣ ب ٥ ومابعده) = ت . ع . ١٢١١١ وما بعده .

جمع من صفات الخير أكثر ، أو جمع صفاته كلها ، فهو أنفع . وصفات الخير التام هو أن يكون الشيء مختارا من أجل نفسه ، لا من أجل غيره ، وأن يكون متشوقا عند الكل ، وأن يكون ذوو الفضل واللب يختارونه . والذي جمع هذه الصفات كلها أو أكثرها فهو الخير والنافع الذي في الغاية وهو الغاية لسائر الأَشياء التي توصف بالخير . والأَشياءُ المتصفة بالخير المتعلقة بهذا الخير الذي جمع هذه الصفات إنما يقال فيها إنها أنفع إذا وجد في واحد منها صفة واحدة من هذه الصفات أو أكثر من صفة واحدة. وكل ما كان من هذه الأُشياء توجد فيه صفات أكثر من صفات الخير فهو أُنفع ، ما لم تكن الصفة الواحدة أنفع من اثنتين أو من ثلاث. وأيضا فما كان العظيم فيه أفضل من العظيم في جنس آخر ، فالجنس الذي فيه العظيم الأفضل هو أفضل من الجنس الآخر. وما كان الجنس منه أفضل من الجنس الأفضل ، فالعظيم من الجنس الأفضل أفضل من العظيم من الجنس الآخر . وهذا عكس الأول . ومثال ذلك أنه إِن كَانَ الذَّكُرَ انْ أَفْضِلَ مِن الْإِنَاثِ ، فَالرَجِلَ أَفْضِلَ مِن المَرْأَة ، وإِن كَانَ الرجل أَفْضِل من المرأة ، فالذكران أَفْضِل من الإِناث. وإِنما كان ذلك كذلك لأن نسبة العظيم إلى جنسه هي كنسبة العظيم الآخر إلى جنسه . فتكون نسبة الجنس إلى الجنس هي نسبة العظيم إلى العظيم.

ثم إذا كان الشيء لازما لشيء ما ، والآخر غير لازم له ، فإن الذي يلزم عنه الشيء مثال ذلك السلطان والثروة.

١١ ـ الأَفضل : سقطت من ف ١٢ ـ وهذا : وهو ل ز

١٣-١٣ وإن كان ... المرأة : سقطت من ف

فإن الشروة تلزم السلطان، وليس يلزم السلطان الشروة؛ فلذلك السلطان أفضل من الشروة. وكذلك البخل، وليس من الشروة. وكذلك البخل، وليس يلزم عن البخل. يلزم عن البخل.

واللازم يوجد على ثلاثة أقسام (۱): إما أن يوجدا معا، أعنى اللازم والملزوم، مثل وجود الأبيض والبياض معا، ومثل لزوم الإنسان والحيوان. وإما أن يوجد اللازم تابعا بأخرة مثل لزوم العلم عن التعلم. وإما أن يكون تلازمهما في القوة، أى يكون أحدهما يفعل فعل الآخر ولا ينعكس، أعنى ألا يفعل الآخر فعل الأول، مثال ذلك الفقر والبخل. فإن الفقر يلزم عنه أن يفعل الإنسان فعل البخل، وليس يلزم عن البخل فعل الفقر. فان الفقر يعوق عن أشياء أكثر من عدم استعمال المال الذى هو البخل.

وأيضا الذي يفعل الخير الأنفع هو أنفع من النافع. مثال ذلك الجِلْد والجمال. فإن كليهما نافع وخير. والجلد يفعل به خير أعظم مما يفعل بالجمال، فهو أعظم نفعا. كذلك الصحة أيضا أعظم نفعا من اللذة ، لأن الصحة يفعل باللذات. وأيضا فإن الذي يختار الصحة يفعل باللذات. وأيضا فإن الذي يختار مفردا أفضل نفعا من الذي لا يختار إلا مع ذلك المختار مفردا. ومثال

٧- أى : أن ف الله : لا ف ١٠- أكثر : كثيرة ف

1.

10

<sup>(</sup>۱) أُرسطو، ۷،۱، ٥ (۱۳۹۳ب ۲۸ ب ۲۹) : (۲۹ ب ۲۸ ب ۱۳۹۳)

<sup>=</sup> ت.ع.١١ ب ١ : " واللزوم : إما معا ، تحت مادة أخر ، واللزوم : إما معا ، تحت مادة أخر ، وإما بأخرة وإما بالقوة » . أما عن معنى بأخرة : فقد جاء فى مختار الصحاح ، تحت مادة أخر ، ما يلي : باعه (بأخرة) بكسر الخاء أى أخيرًا .

ذلك أن الجمالُ لا يختار إلا مع الصحة ، والصحة تختار دون الجمال ؛ فالصحة أفضل نفعا من الجمال . وأيضا إذا كان شيئان أحدهما كمال ، والآخر طريق إلى الكمال فالذي هو /كمال أَفضل ، مثل الصحة واللذة . فإِن الصحة كمال ، واللذة كون ، والكون طريق إلى الكمال. وإذا كان شيئان أحدهما يختار لذاته، والآخر يختار من أجل غيره، فالذي يختار من من أجل نفسه أفضل من الذي يختار من أجل غيره، مثال ذلك الحكمة واليسار . فإن الحكمة تختار لذاتها ، واليسار يختار لغيره . وأيضا فإن الذي يجعل المرء إذا اقتناه أقل حاجة إلى أصدقائه أو إلى الإنسان فهو أفضل من الذي يجعله أكثر حاجة . فإن من هو أكثر كفاية واستغناء عن الناس هو الذي يحتاج إلى أشياء قليلة العدد سهل وجودها . وأيضا إذا كان شيئان أحدهما يحوج اقتناؤه إلى الثاني، والثاني لا يحوج اقتناؤه إلى الآخر، فإِن الذي لا يحوج اقتناؤه إِلَى الآخر هو آثر ، مثال ذلك اليسار والبنون . فإِن البنين يحوجون إِلى اقتناءِ المال ، واليسار ليس يحوج إِلى اقتناءِ البنين ؟ فاليسار أفضل نفعا.

٦ مثال ذلك : مثل ف

١٢ ــ والبنون : والشوق ف الم ١٣ ــ (فإن) البنين : الذين ف

1101

<sup>(</sup>١) أرسطو ، ١٠، ٧، ١١ (١٣٦٤ ٧ – ٩):

καὶ ὅταν τόδε μὲν ἄινευ τοῦδε μὴ ἢ ἢ μὴ δυνατὸν ἢ γενέσθαι, θάτερον δὲ ἄνευ τούτου...

<sup>=</sup>ت.ع. ١١ ب ١١ - ١٣ : «ثم الذي إذا كان للمرء فليس يستطيع أن يكون خلوا من الآخر ، وإذا كان له الآخر قد يستطيع أن يكون خلوا من هذا ، فإن الكافى المجرى بزيادة ذلك الذي يصير المرء غير محتاج ». يقول أرسطو إذا كان الشيُّ لا يوجد ، أو لا يمكن أن يوجد ، بدون شيءٍ آخر ،

قال:

ويستبين أن الشيء الذي هو مبدأ ليس يلزم أن يكون أعظم من الشيء الذي هو له مبدأ ، وذلك أن الإرادة مبدأ الخير ، وفعل الخير أعظم من إرادة الخير . وكذلك التعلم والعلم (١) . وإن كان ليس يمكن أن يكون الشيء النافع دون مبدأ . وإذا كان شيئان مبدأين لشيئين ، وأحد المبدأين أعظم من الثاني ، فإن الذي يكون أعن المبدأ الأعظم أعظم . وعكس هذا أيضا : وهو

٣ هو : سقطت من ف ٥ وأحد : أحد ف

=أما الآخر فلا يحتاج إلى الأول ، فالذى لايحتاج إلى غيره أكثر استعدادا للاكتفاء الذاتى : فمن الواضح أنه أفضل . قارن ابن سينا ، الخطابة ، ٧٧ : « والذى وجوده يغنى عن الاخر أفضل من الذى وجوده يفنى عن الاتجارة تفتقر إلى الآخر مثل اليسار والتجارة فإن اليسار يغنى عن التجارة والتجارة تفتقر إلى اليسار ، فاليسار ، فاليسار ، أثر » . وجدير بالذكر أن أرسطو لم يعط أى أمثلة فى الأصل اليونانى . وقد أشار كوب ، ١ ، ص ١٢٠ ، إلى ما ذكر أرسطو فى كتاب الجدل ، الجزء الثالث ، ٢ ، ١١٧ ، ٢٩ ، من المقارنة بين الشجاعة والفضيلة ، كما أشار كوب فى الموضع نفسه إلى قول كورنيلوس نيبوس ، سيرة ثراسيبولس ، ١٩ إن ألكيباديس لم يفعل شيئابدون عون من ثراسيبولوس ، ولكن الأخير قام بالكثير دون مساعدة من ألكيباديس فى أثناء الحرب بين أثينة واسبرطة . وقارن ما يقول كسينوفون ، بالكثير دون مساعدة من ألكيباديس فى أثناء الحرب بين أثينة واسبرطة . وقارن ما يقول كسينوفون ، يما شعرك ، ١٠ : من أن الزراعة أم الحرف الأخرى ومرضعتها Φρχή, τὸ δὲ μἡ ἀρχή (١٠) أرسطو ، ١ ، ٧ ، ١٧ ( ١٣٠٤ ) :

ت. ع. ١١ ب١٠ ال ١٤ : فقد استبان أن الخير يكون أعظم إذا كان ذلك بدءًا ، وهذا ليس ببدء . واضح من مقارنة النص اليونانى هنا وفى الهامش السابق ، ومن مقارنة الترجمة العربية أن جملة (فقد استبان أن الخير يكون أعظم) هى ترجمة للتعبير اليونانى ἄγαθόν من ترجمة للتعبير اليونانى وقد ألحقه المترجم إلى العربية بالجملة التالية ، ولكنه تكملة للجملة السابقة . كما يجب أن نلاحظ أن جميع العلل ٢١٥ مبادئ ، ولكن العكس غير صحيح . وانظر الهامش المطول في كوب ، ١ ، ص ١٢٧ - ١٢٧ .

إذا كان شيئان مبدأين لشيئين على أنهما فاعل ، وأحدهما أعظم من الثانى ، فإن الذى هو مبدأ للأعظم أعظم . وكذلك إذا كان مبدأين على أنهما غاية ، وإذا قيس المبدأ الفاعل إلى الغاية ، أمكن أن يتوهم أن الفاعل أعظم من الغاية وذلك أن الفاعل هو الذى يفعل الغاية ، ولولا هو لم توجد الغاية . وأمكن أن يتوهم أيضا أن الغاية أعظم من المبدأ ، وذلك أنه لولا الغاية لكان الفاعل فضلا . فمثال ما تجعل الغاية فيه أعظم من الفاعل قول من يقول في الذم : إن فلانا أولى بأن ينسب إلى الجور في فعله كذا من فلان الذي أشار عليه بذلك ، لأنه لو لم يرد ، لم يكن منه ذلك الفعل. إذ لو لم يفعل هو ذلك الفعل ، بذلك ، لأنه لو لم يرد ، لم يكن منه ذلك الفاعل فيه أعظم من الغاية قول القائل : فلان أحق بالشكر على هذا الفعل من فلان ، لأن فلانا هو الذي أشار عليه فلان أحق بالشكر على هذا الفعل من فلان ، لأن فلانا هو الذي أشار عليه بذلك الفعل ، ولولا إشارته لم يكن ليفعل ذلك الفعل المحمود . وفي كلا الموضعين ما قبل الغاية إنما يفعل لمكان الغاية (١).

١- أنهما : أنه ف ا وأحدهما : أحدهما ف

٥- الفاعل: الفعل ف

٦- تجعل : يضعل ف ز

<sup>(</sup>۱) أرسطو، ۱، ۷، ۱۳ (۱۳۹۱ ۱۳۰۷) = ت.ع. ۱۱ب ۱۹-۲۷: ... كما يقول لاوداماس (Καλλίστρατος) حين يذم قليسطراطيس (Καλλίστρατος) الذي أشار كان أجور من الذي فعل ، لأنه لم يكن الفاعل ، لولم يشر المشير. ثم يقول حين يذم كبريوس (خابرياس Χαβρίας) إن الذي فعل أعظم جورا من الذي أشار ، لأنه لم يكن ليكون ما كان لو لم يكن الفاعل ، وإنما مكروا ليفعلوا.

يظهر أن التهمة التي وجهت إلى كل من خبرياس وكاليسترانوس كانت تمس ضياع ً أوربوس من يد الأثينيين في سنة ٣٦٦ ق.م .

وأيضا فإن الذي وجوده أقل فهو أفضل ، مثل الذهب والحديد . غير أنه إن كان الذهب أقل وجودا من الحديد فليس هو أنفع (١) . وأيضا مقابل هذا : وهو أن ما كثر وجوده فهو أفضل مما قل وجوده لكثرة منافعه (٢) . وأيضا ومن هنا يقال : إن الماء خير (٣) ، لكثرة وجوده وعموم منافعه . وأيضا

٣\_ منافعه : منفعة ل

(١) أُرسطو ، ١، ٧، ١٤ (١٣٦٤ ٣١ – ٢٦) :

καὶ τὸ σπανιώτερον τοῦ ἀφθόνου, οἶον χρυσὸς σιδήρου ἀχρηστότερος ἄν· μεῖζον γὰρ ἡ κτῆσις διὰ τὸ χαλεπωτέραν εἶναι.

= ت.ع. ۱۱ب ۲۲ - ۲۲: ثم الذى ليس موجودا أيضا كما قال أفثنوس ، فإن الذهب ليس موجودا أيضا كما قال أفثنوس ، فإن الذهب ليس موجودا مثل الحديد ، غير أنه وإن كان كذلك فليس الذهب بنافع مثل الحديد ، بل هذا أعظم منفعة لأنه أصلب وأشد .

أَخطأَ المترجم في نقل كلمة ἀφθόνου. وظنها اسما على علم . ثم علق على النص ولم يترجم كلام أرسطو . كما أنه لم يدرك أهمية الترجمة الصحيحة لكلمة χαλειτωτέραν .

ومع أن المترجم أخطأ فى ترجمة كلمة ἄφθονος فى هذا الموضع إلا أنه لم يحد عن الصواب فى نقلها فى النبذة التالية : قارن الهامش التالى . ويظهر أن الكلمة كانت غير واضحة فى المخطوط الذى استخدمه لأننا نجدكلمة (افسوس) فى مخطوط الأورغانون دون نقط بدلا من أفثنوس .

(۲) أرسطو ، ۱، ۷، ۱۱ (٤) ۱۳۲۱ ۲۶ ۲۷):

άλλον δὲ τρόπον τὸ ἄφθονον τοῦ σπανίου, ὅτι ἡ χρῆσις ἀπερέχει.

= ت.ع. ۱۱ ب ۲۲ : ونحو آخر : أن السعة أفضل من القلة ، لأَن منفعتها أعظم . (٣) أرسطو ، ۱، ۷، ۱۲ (۱۳۹۲ (۲۸) :

=ت.ع ١١ ب ٢٥: ومن ها هنا يقال: الماءُ خير .

اقتطف أرسطوهذا القول من بندار ، الأناشيد الأوليمبية ، ١ ، ١ ، في مدح هيرون (Hieron 'lépouv) طاغية سرقسطة الذي فاز في سباق الخيل في عام ٤٧٦ ق . م . وقد اعتقد المصريون القدماء أن الماء أصل كل شئ ( انظر مقالي : مشكلة الميجاروم في عبادة إزيس ، ( مجلة كلية الأداب ،

فإن ما هو أعسر وجودا فهو أفضل ، لأن ما عسر وجوده قل وجوده ، وما قل أ وجوده ، فهو غريب ومتنافس فيه . ومقابل هذا : وهو أن ما سهل وجوده فهو أفضل ، لأنه يوجد في كل حين يتشوق إليه (١) . وأيضا الشيئ الذي ضده أعظم ، فهو أفضل (٢) . وأيضا الذي عدمه أشد ضررا فهو أنفع (٣) . وليس ينبغي أن يفهم ها هنا من الأعظم والأقل عظم المقايسة في الخير فقط ، بل وفي

٣- الشيُّ : فالشيُّ ل ٥ المقائسة ز

= جامعة التماهرة ، ٤ ، ١ ، مايو سنة ١٩٣٨ ، ص ٥٠ ـ ٥١ ، هامش ٨ .

ويقول جل وعلا «وجعلنا من الماء كل شئ حي » .

وقد أشار أفلاطون إلى قول بندار في محاورته ، يوثيد عوس ، ٣٠٤ ، ٣ :

τὸ δὲ ὕδωρ εὐωνότατον, ἄριστον ὄν, ὡς ἔφη Πίνδαρος.

### (١) أرسطو ، ١ ، ٧ ، ١٥ (١٣٦٤ ) ١٥ (٢٠- ٢٩) :

κα ὶδλως τὸ χαλεπώτερον τοῦ ῥάονος. σπονιώτερον γάρ, ἄλλον δὲ τρόπον τὸ ῥᾶον τοῦ χαλεπωτέρου. ἔχει γὰρ ὡς βουλόμεθα.

= ت.ع. ۱۱ ب ۲۰ – ۱۱۱۲ : واللائي هي أصعب أفضل من اللائي هي أسهل ، من أجل أنهن أقل . ثم في نحو آخر قد تكون التي هي أسهل أفضل من التي هي أصعب لأنها موافقة لهوانا

καὶ ῷ τὸ ἐναντίον μεῖζον

(٢) أرسطو، ١، ٧، ١٦ (١٣٦٤ ٣١):

= ت .ع. ٢١١٧: ثم التي ضدها أعظم هي أفضل.

και οὖ ή στέρησις μείζων

. (٣) أرسطو، ١، ٧، ١٦ (١٣٦٤) :

= ت.ع. ۱۱۲ ۲-۳: ثم الذي فيه يكون العدم منفعته أعظم.

لاحظ. أن تلخيص ابن رشد أقرب إلى المتن اليوناني من الترجمة العربية القديمة.

الشر<sup>(1)</sup>، وفيما هو لا خير ولا شر. وأيضا فإن الغايات والأشياء التي من أجلها تفعل الأفعال، إذا كانت الغايات بعضها أزيد خيرًا من بعض، أو أزيد شرا من بعض الأمور المتقدمة لتلك الغايات الأزيد هي أزيد أوأيضا فإن ما كان من الملكات والفضائل، وبالجملة: الأشياء الفاعلة أعظم، فإن أفعالها الصادرة عنها تكون أعظم، لأن نسبة الأفعال إلى مبادئها هي نسبة

۱– لا خير ولا شر : لا شر ولا خير ف

٣- تفعل : يفعل ف ٣- لتلك : لهذه ل

= ت. ع. ٣١١٢: وفي الفضيلة والشرارة ولا شر ما هو أعظم.

مع أن الذي اليوناني واضح كل الوضوح ، فإن الترجمة العربية لاتعطى معنى واضحا . فأرسطو يقول : إن الفضيلة أعظم مما لا فضيلة ، والشرية أعظم مما لا شرية ، لأن الخير والشر ، كما يقول الفيلسوف في الجملة التالية ، هدفان لبني الإنسان . والهدف أعظم مما لاهدف : وقد ثار نقاش : كيف تكون الشرية أعظم مما لاشرية .

وقد أضافت الترجمة العربية على رداءتها زيادة ليست فى الأَصل اليونانى : لا شر ، وقد جر ذلك إلى أَن يضيف ابن رشد : وفيا هو لا خير ولا شر.

(٢) أرسطو ، ١ ، ٧ ، ١٦ – ١٧ (١٣٦٤ ٢٣ ـ ٣٤) :

أيضا أعظم .

خلطت الترجمة العربية بين الشطر الأول من الكلام والشطر الثانى ، مع أنهما منفصلان ، ومع أن الجزء الأول متمم للجملة التي تسبقه . وعلى ذلك أدخلت مقارنة بين الغايات التي بعضها أزيد خيرًا وبعضها أكثر شرا .

ونجد فى المخطوط وفى طبعة بدوى، ص ٣٣ : شر بدلاً من أشر . ولكن المعنى يتطلب زيادة (الأَلف) لتستقيم الترجمة ، كما يستقيم تلخيص ابن رشد .

المبادئ بعضها إلى بعض (١) فإنه إن كان البصر آثر من الشم ، فإن الإبصار آثر من الشم ، فإن الإبصار آثر من الشم أن وهكذا يوجد الأمر في جميع الأفعال مع أسبابها الفاعلة ليس في الذاتية فقط ، بل وفيا يعرض عن الشيء بالاتفاق . فإن العظيم يكون

## ١\_ الشم : حاسة الشم ف

καὶ ὧν αἱ

(١) أرسطو، ١، ٧، ٧١ (١١٣٦٤):

κακίαι καὶ αἱ ἀρεταὶ μείζους, καὶ τὰ ἔργα μείζω, ἐπείπερ ὡς τὰ αἴτια καὶ αἱ ἀρχαί, καὶ τὰ ἀποβαίνοντα, καὶ ὡς τὰ ἀποβαίνοντα, καὶ τὰ αἴτια καὶ οἱ ἀρχαί.

= ت.ع. ١١٢ ٤-٦: «ثم ما كان من ذوات الشرور والفضائل أعظم فإن أفعالها أيضا تكون أعظم ، لأَنه كما توجد العلل كذلك تكون البوادى؛ وكذلك الأعراض وعللها وبدؤها».

نلاحظ. أن في الجزء الثاني من هذه النرجمة أخطاءً أبعدت الترجمة عن الأصل اليوناني : فأرسطو يقول إن العلل والمبادئ تتفق والنتائج ἀποβαίνοντα ولكن المترجم أغفل هذه الكلمة وجعل العلل والمبادئ يتفق بعضها مع بعض ، ثم عبر عن النتائج بعد ذلك بكلمة الأعراض ولكنه لم يبين أنها تتفق أيضا مع عللها ومبادئها .

ولهذا نرى أن تلخيص ابن رشد لا ينقل إلينا صورة صحيحة مما يقول أرسطو . وقد لجأ ابن سينا ، الخطابة ، ٧٩ ، الى الإيجاز والإيهام في هذا الموضع .

## (٢) أرسطو، ١، ٧، ١٨ (١٣٦٤ ٢٧٢ ب١٣٠١ ب١) :

καὶ ὧν ἡ ὑπεροχὴ αἱρετωτέρα ἢ καλλίων. οἶον τὸ ἀκριβῶς ὁρᾶν αἰρετώτρον τοῦ ὀσφραίνεσθαι. καὶ γὰρ ὄψις ὀσφρήσεως.

= ت.ع. ١١٢ ٦-٧: " ثم ما كان من العظمة النفسية آثر وأفضل ، كما أن صحة البصر آثر من صحة الاستنشاق ، لأن البصر آثر من الاستنشاق ».

ضل المترجم السبيل وسار وراء ابن سينا وابن رشد ، فليس في الأصل اليوناني إشارة إلى العظمة النفسية (١) لأن كلمة ὑπεροχή تعنى الإفراط. = excès = كما أن ὑπεροχή لاتعنى (صحة)البصر ، بل تدل على (شدة) الإبصار . وجدير بالملاحظة أن لفظ الاستنشاق قد يؤدى معنى الشم في اللغة ، مثال ذلك : استنشق الربح شمها (مختار الصحاح) .

الاتفاق الذي يعرض له عظيا. وفي الأعراض الموجودة في الشيء ، أعنى أن الشيء الأعظم ، العرض الموجود فيه أعظم (١) وأيضا أن يحب الإنسان صاحب المال أفضل من أن يحب المال ، لأن حب الإنسان أفضل من حب المال (٢). وأيضا فإن الفضائل أفضل من ذوى الفضائل (٣) والأشياء التي شهوتها فاضلة وشهوة أفضل من التي شهوتها غير فاضلة . مثال ذلك أن شهوة العلوم فاضلة وشهوة اللحك والشرب غير فاضلة ، فالعلوم أفضل من الأكل والشرب غير فاضلة ، فالعلوم أفضل من الأكل والشرب . وأيضا

٢ ـ الإنسان : المرء ف ٤ ـ شهوتها : شهواتها ف

(١) انظر هامش ١ ، ص١٢٠ فيا سبق . ولاحظ كيف يسير ابن رشد وراء الترجمة العربية التي وصلت إلينا مرددا أخطاءها ، كالانفاق والعرض .

(٢) أرسطه ، ١، ٧ ، ١٨ (١٣٦٤ ١ - ٢):

καὶ τὸ φιλέταιρον εἶναι τοῦ φιλοχρήματον μᾶλλον κάλλιον, ὥστε καὶ φιλεταιρία φιλοχρηματίας.

= ت.ع ١١٢٠ ٧-٨: " وأن يحب الإنسان صاحبه أفضل من أن يحب المال ، لأن حب الأصحاب أفضل من حب المال " . لم يلاحظ المترجم أن كلمة μᾶλλον في الأصل اليوناني قصد بها وصف حب الأصدقاء وحب المال بالإفراط ولكن هذه نقطة عميت على كبار الشراح: انظر كوب ، ١ ، ص ١٣٣ ، وقارن ترجمتي ديفور وروبرتس ولاحظ أن فريز لم يتنبه إلى ذلك.

(٣) أرسطو ، ١ ، ٧ ، ١٨ (١٣٦٤ب٣ ـ ٤) :

καὶ ἀντικειμένως δὲ τῶν βελτιόνων αἱ ὑπερβολαὶ βελτίους καὶ καλλιόνων καλλίους.

= ت.ع ١١٢ ٨-٩: « ثم الفضائل أنفسها أفضل وأحسن جدا من الفاضلات الحسنات». أخطأ المترجم وسار وراءه ابن رشد ، وكذلك ابن سينا ، الخطابة ، ٧٩: « ثم الفضائل أنفسها ، وهي من المبادئ ، أفضل من الأفعال الفاضلة » . ولكن أرسطو في هذا الموضع يتابع عين الفكرة . قارن ترجمة ديفور:

Inversement, les excès des choses meilleures sont meilleurs et les excès des choses plus belles, plus beaux.

4101

(٧) کان: کانا ز

٣\_ التي : الذي ل

(١) أرسطو، ١، ٧، ١٩ (١٣٦٤ب ٤ -٧):

καὶ ὧν αἱ ἐπιθυμίαι καλλίους ἢ βελτίους αἱ γὰρ μείζους ὀρέξεις μειξόνων εἰσίν. καὶ τῶν καλλιόνων δὲ ἢ καὶ βελτιόνων αἱ ἐπιθυμίαι βελτίους καὶ καλλίους διὰ τὸ αὐτό.

= ت.ع. ١١٢ ٩ - ١٠٠ : "ثم اللائي شهوتها فاضلة حسنة ، لأن الشوق العظيم إنما يكون اللائي هن أعظم . ثم اللائي هن حسان فاضلات جدا جدا . إن شهواتهن خير (أ) و أفضل من أجل هذه العلة » .

نجد في ابن سينا ، الخطابة ، ٧٩ ، في هذا الموضع " : وما اشتهاره أفضل فهو أفضل. وبالعكس » ، فهل صحفت كلمة اشتهاؤه ) إلى (اشتهاره) في جميع المخطوطات؟ إنه تحريف يسيط. ، لاسيا إذا لاحظنا أن الهمزة لاتكتب في جميع المخطوطات ، وأن الفرق بين الراء والواو بسيط. .

فى مخطوط الأَورغانون : إن شهواتهن خير أَو أَفضل مع أَننا نجد καί في الأَصل اليوناني . وقد حذفت الأَلف في طبعة بدوى ، ص ٣٣ ، دون أَن ينبه المحقق إلى ذلك .

(٢) أرسطو ، ١ ، ٧ ، ٢٠ (١٣٦٤ ب ١١٠١) :

καὶ ἄν αὶ ἐπιστῆμαι καλλίους ἢ σπουδαιότεραι, καὶ τὰ πράγματα καλλίω καὶ σπουδαιότερα· ὡς γὰρ ἔχει ἡ ἐπιστήμη, καὶ τὸ ἀληθές· κελεύει δὲ τὸ αὐτῆς ἐκάστη. καὶ τῶν σπουδαιοτέρων δἔ καὶ καλλιόνων αὶ ἐπιστῆμαί ἀνάλογον διὰ ταὐτά.

والذي يحكم به الكل من الجمهور أو الأكثر أو ذوو الألباب والأخيار الصالحون أنه خير وأفضل، فهو أفضل بإطلاق وفي نفسه، إذا كان حكمهم في الأشياء بحسب فطرهم وكانوا ذوى لب، لا بحسب ما استفادوه من الآراء من خارج. فإن ذوى الألباب من الناس قد يقولون بفطرهم في الفضائل والخيرات ما هي، وكم هي، وعند أي شيء هي (١)، وإن كان

٣ أنه: بانه ف

٤ فطرهم: نظرهم ف

= ت.ع. ۱۱ ۱۱ -۱۳ :

" ثم إن العلوم التي هي خير وأفضل ، أفعالها أيضا خير وأفضل فقد يوجد للعلم الصدق أيضا . فكل واحد منهما يئم مم الوزن أو المرتبة من أجل هذه العلة ».

يقول أرسطو إنه إذا كانت للعلوم أجمل وأكثر جدية ، فموضوعاتها كذلك أجمل وأكثر جدية ، فموضوعاتها كذلك أجمل وأكثر جدية . فكما تكون العلوم ، تكون موضوعاتها . ولكل علم اختصاصه . وإذا كانت الموضوعات أجمل وأكثر جدية ، كانت علومها كذلك أجمل وأفضل جدية .

وقد أساء المترجم فهم جملة کثم نفر به کشت به کشت به کشت کشت کشت کشت به کشت کشت به کشت به نفر به کشت به کشت کشت به الوزن والمرتبة . وبذلك نجد ابن سبنا ، الخطابة ، ۷۹: يقارن بين علم الهندسة وعلم الأخلاق ذاكرا أن الصدق في الهندسة آكد . ثم يضيف أن أفضل العلمين في وزنه ، أي في وزن براهينه ، وفي مرتبته ، أي في تقدمه بالغائية . وهكذا نجد فلاسفة العرب يجاهدون جهاد المستميت لاستخلاص معني من هذه الترجمة الزائفة .

ποιόν , ποσόν, τί (۱) = ποιόν , ποσόν, <math>τί

ما يقفون عليه بفطرهم دون ما يوقف عليه من ذلك فى العلوم (١). وما قيل فى حد الخير من أنه الذى يتشوقه الكل، إنما يراد بذلك الخير الذى يتشوقه الكل بحسب فطرهم الطبيعية ، أعنى اللبيبة . فإن ما تتشوقه الفطر اللبيبة ، عما هى فطر لبيبة ، هو خير مطلق ، أو خير أفضل من خير ، مثل علمهم أن الشجاعة والأدب والجلّد خيرات وتشوقهم إياها . وأما الذى هو خير بالإضافة إلى إنسان ما ، مثل من يرى من الناس الفاضلين أنه أن يجار عليه أفضل من أن يجور هو ، فإن هذا الخير لا يدركه الناس بحسب طباعهم ،

٣- تتشوقه: تشوقه ف

٧ - فان : لان ل بحسب طباعهم : بطباعهم ف

(١) أرسطو ، ١ ، ٧ ، ١٧ (١٣٦٤) : (١٦-١١) :

ὰν ἢ κεκρίκασιν οἱ φρόνιμοι ἢ πάντες ἢ οἱ πολλοὶ ἢ οἱ πλείους ἢ οἱ κρὰτιστοι ἀγαθὸν ἢ μεῖξον, ἀνάγκη οὕτως ἔχειν, ἢ ἁπλῶς ἢ ἢ κατὰ τὴν φρόνησιν ἔκριναν. ἔστι δὲ τοῦτο κοινὸν καὶ κατὰ τῶν ἄλλων. καὶ γὰρ τὶ καὶ ποσὸν καὶ ποιὸν οὕτως ἔχει ὡς ὰν ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ φρόνησις εἴποι.

= ت.ع. ١٦٠ ١٩٢ - ١٦٠ : « ثم الذي يحكم به أو قد حكم به ذوو الألباب أو الكل أو الأكثر أو الأكثر أو الأخيار الصالحون أنه خير أو أنه أعظم ، فلابد أن يكون هكذا أيضا مرسلا إن كانوا حكموا بلب. وهذا أمر عام لتلك الأخر أيضا . فإنه يوجد لها : ما وكم وأى قدر، مالم يكن العلم واللب قال في ذلك . غير أنه قد يقول اللب في الخيرات ».

تقابل كلمة (الأكثر) كلمتين هما πολλοι و و οἱ πλείους و οἱ πολλοι على الترتيب : الأَكثرية المطلقة ومجرد الأَكثرية . ويظهر أَن المترجم من اليونانية صحف ñ ñ إلى كلمة تعنى (إذا) أَو (إن) ، كما هو واضح من الترجمة العربية ، وسار وراءه ابن رشد. وقد ضل المترجم السبيل في نقل ἀν ἡ ἐπιστήμη فإن العلم واللب هنا غير مسبوقين بأَداة شرط. في الأَصل اليوناني .

وإنما يرى هذا الرأى الذي هو من الناس في غاية العدل والفضل<sup>(١)</sup>.

وأيضا ما كان من الخيرات معه لذة ، فهو آثر مما ليس معه لذة . وما كان من الخيرات أكثر لذة ، فهو آثر . وإنما كان ذلك كذلك لأن الكل من الجمهور يبتدرون إلى اللذة ويطلبونها . وطلبهم اللذة هو من أجل اللذة نفسها ، لا من أجل شيء آخر غيرها . وما كان بهذه الصفة ، أعنى متشوقا للكل ، فقد قيل إنه الهخير والغاية . فاللذة إذَنْ خير (٢). والأزيد لذة هي

ت . ع . ١٩ ١١٢ . ٢٠ - ٢٠ : " كما يكون أن يتجار عليه أحب إليه من أن يتجور فإن هذا قد يقبله الذي هو أعدل وأنصف » .

سقراط هو مضرب الأَمثال في اعتناق هذا المبدأ ، قارن أَفلاطون ، كريتون ، ١٠ ، ٤٩ ب ــج. ؛ كما عرفه أيضا هسيودوس ، الأَعمال والأَيام ، ٢٦٥ ــ ٢٦٦ :

οί γ' αὐτῷ κακὰ τεύχει ἀνὴρ ἄλλῳ κακὰ τεύχων. ἡ δὲ κακὴ βουλὴ τῷ βολεύσαντι κακίστη.

كل من يضر غيره ، يضر نفسه والمكر السئ يحيق بأهله .

= ت.ع ١١٢ - ٢٠ : « ثم الأكثر أكثر من الأقل ، لأن الكل يبتدرون اللذة وبطلبونها ، ثم يشتاقون إلى التلذذ من أجل التلذذ نفسه ، لا من أجل غيره. وماكان بهذه الصفات فقد حد بأنه خير وأنه غاية ».

لاحظ. ترديد ابن رشد لأَلفاظ. الترجمة العربية القديمة . وقارن : أُرسطو ، ١ ،٣ ( ١٣٦٣ ب ١٣ ــ ١٥) عنحد الخير . الملذات التي هي أبرأ من الأذي والحزن وأدوم بقاء (١) واللذة الجميلة ألذ من اللذة القبيحة ، لأن الجميل مما قد يختار بذاته وإن لم يكن لذيذا (٢) ، وهو من الأشياء التي يختار المرء أن يكون علة لكونه إما لنفسه وإما لصديقه . وبالجملة فكل ما كان من الأشياء الملذة أفضل فهو ألذ مما هو أخس (٣) وكل

٧\_ قد : سقطت من ف

۱ ـ قد . سعطت س

ηδιον δὲ τό ( Υ - Υ - Υ - Υ - Υ - Υ - Υ ( Υ ، Υ ، Υ ، Υ ، Υ ) ( γ ) τε ἀλυπότερον καὶ τὸ πολυχρονιώτερον <math>ηδύ.

= ت.ع. ٢٢ ١١٢: "واللذيذة بزيادة تلك التي هي أبراً من الحزن والتي هي أدوم وأبقي ». قد تكون اللذة معرضة لأن يصاحبها أو يسبقها أو يأتي بعدها ألم يطول أو يقصر . ويرى أفلاطون أن هذه هي حال كل اللذات الحسية . ومن السهل اتخاذ الألم في هذه الحالات مقياسا للذات .

لاخظ تريد ابن رشد لأَلفاظ. الترجمة العربية .

وينطوى تحت كلمة الأَجمل τὸ κάλλιον نوعان من الجمال τὸ καλόν : الجمال الجسدى والجمال الأَخلاق .

وقد سقط. من الترجمة العربية ما يقابل: ١٠٥ مُ ٣٥١ مَ ١٦٥١ مَ الله الله ابن رشد أو ابن سينا ، الخطابة ، ٨٠: «ولذلك ما كان أجمل فهو أفضل من الأقبح . فإن الجميل مختار لذاته » .

καὶ ὅσων αὐτοὶ : (۳۰ - ۲۸ ب ۱۳٦٤) ٢٥ ، ۷ ، ۱ ، ۱۳٦٤)

ما هو منها أطول مدة ، فهو ألذ من التي هي منها أقصر مدة . وكل ما كانت من الخيرات أثبت فينا ، فهو ألذ ثما هو أقل ثباتا . وذلك أن الصحة لما كانت أرسخ فينا من الجمال ، كان وجود الصحة لنا ألذ من وجود الجمال . والأشياء اللذيذة أو الأكثر لذة إنما السبب في وجودها لنا بهذه الصفة أحد أمرين : إما طول اعتياد الشيء حتى يصير لنا الالتذاذ به من قبل العادة كالحال في اللذة الحاصلة عن العلم ، وإما من قبل أنها لذيذة جدا عندنا بالطبع والهوى . فالأشياء إذن إنما تصير أكثر لذة إما من قبل طول الزمان ، وإما من قبل الهوى والموافقة التي بالطبع . وجميع الأشياء التي تلائم هوانا ملاءمة أكثر ، فإن منفعتها لنا إنما تكون في رسوخها وثبوتها (١).

سقط. من طبعة بدوى ترجمة هذا الموضع ، فلا نجد فى ص ٣٤ إلا: «وهو •ن اللاثى هن أحسن فى الجملة ».وحتى فى هذه الجملة الصغيرة التى بقيت حدث خطأ ، لأن القراءة الصحيحة الواضحة فى مخطوط. الأورغانون هى أخس πκιστα

ولاتطابق الترجمة العربية ولا تلخيص ابن رشد ما يقول أرسطو ولا سيا في الجزء الأَخير من هذا الموضع ، إذ يقول أرسطو إن كل ما قلت رغبتنا في أن يحدث لنا أو لأصدقائنا فهو شر أكبر (μείχω κακά).

وجدير بالذكر أن ابن سينا أغفل الإِثمارة إلى هذا الموضع .

καὶ τὰ : (٣٤ - ٣٠ - ١٣٦٤) ٢٦ ، ٧ ، ١ 
πολυχρονιώτερα τῶν ὀλιγοχρονιωτέρων καὶ τὰ βεβαιότερα τῶν ἀβεβαιοτέρων 
ὑπερέχει γὰρ ἡ χρῆσις τῶν μὲν τῷ χρόνῳ τῶν δὲ τῆ βομλήσει · ὅταν γὰρ 
βούλωνται, ὑπάρχει μᾶλλον ἡ τοῦ βεβαίου.

<sup>=</sup> αὐτοῖς ἢ φίλοις βούλονται αἴτιοι εἶναι μᾶλλον, ταῦτα μείχω ἀγαθά, ὅσων δὲ ἦκιστα μείχω κακά.

<sup>=</sup> ت. ع. ٢٣١١٢ ـ ٢٤ : "وهو من اللائي يحب المرءُ أن تكون علة كونها لنفسه ولصديقه واللائي هن خير أفضل من اللائي هن أخس في الجملة » .

وقد تؤخذ مقدمات الأنفع والأفضل من مواضع النظائر والتصاريف، وذلك أنه إن كانت الشجاعة آثر من العفاف، فالرجل الشجاع آثر من الرجل العفيف (١).

= ت.ع. ۱۲-۲٤۱۲ ب ۲: "واللائي هن أطول مدة من اللائي هن أقصر مدة . واللائي هن أقصر مدة . واللائي هن أرسخ من اللائي لا ثبات لهن . فقد تكون المنفعة فيهن أما في بعض فمن قبل الزمان ، وأما في بعض فمن قبل الهوى والموافقة . فكل اللائي بهوون بزيادة أن يكون ، توجد منفعتهن في الرسوخ " .

يقول أرسطو هنا إن نفع الذي أو قيمته تقاس بطول الزمن الذي يمكننا استعماله فيه أو بثباته وعدم خوفنا من ضياعه . فقيمة الذيء تعلو وتزيد بقدر الرغبة βουλήσει فيه baing there for us whenever we like : لثباته . وقد ترجم روبرتس الجملة الأخيرة بما يأتى :

(۱) أرسطو، ۱، ۷، ۷۷ (۱۳۹٤ ب ۳۲ – ۳۲)  $= \pi$ .  $= \pi$ 

أخطأً المترجم في نقل ٤١ ، وكان يجب أن يقول : (فإن) بدلاً من كما أن . ثم إن ترجمة أخطأً المترجم في نقل ٤١ ، وكان يجب أن يقول : (فإن) بدلاً من كما أن . ثم إن ترجمة τὸ ἀνδρείως بالشجاعية فيه تحايل على اللغة لأن كلمة ἀνδρείως ظرف وليس هناك تعبير مماثل في اللغة العربية. وواضح أن جواب الشرط لا يمكن أن يبدأ بلأن ، وليس لها ما يبررها في الأصل اليوناني .

قارن ابن سيناء ، الخطابة ، ٨٠ : «ومن التصاريف أيضا أن الشجاعية أفضل وآثر من العفية ، لأن الشجاعة أفضل وآثر من العفة » .

تعنى σύστοιχα النظائر coordinate logical notions . مثال ذلك: العدالة σύστοιχα . وبعدالة δικαίως كلها نظائر .

أما التصاريف πτώσεις فتدل على كل ما يصيب جذر الكلمة من تغيير سواء في إعرابها أو في المشتقات منها.

انظر: أرسطو، الجدل ، ١١٤ ، ٢٦ وما بعدها (منطق أرسطو، طبعة بدوى ، ص ٧٤ وما بعدها).

وما اختاره الكل آثر مما لا يختاره الكل من الجمهور. وما اختاره أيضا كثير من الناس آثر مما يختاره القليل من الناس. فإن الخير كما قيل هو الذي يشتاق إليه الكل. وما اختاره أيضا الحكام الأول، أعنى الذين لا يأخذون الأحكام من غيرهم، وهم الشراع، أفضل مما لم يختاره. وما اختاره أيضا الذين يتلقون الأحكام من هؤلاء أفضل مما ليس يختاره هؤلاء أأفضل مما ليس يختاره هؤلاء أأصول الأحكام الأول، وهم الذين تؤخذ عنهم أصول الأحكام ، صنفان: إما سامع فقط مبلغ، وإما سامع عالم، أي قادر على أن يستنبط من تلك الأصول أحكام ما لم يصرح به الحكام الأول. وهؤلاء صنفان: إما مسلطون من قبل الحكام الأول وهم القضاة الأول. وهؤلاء صنفان: إما مسلطون من قبل الحكام الأول وهم القضاة

١.

٣- هؤلاء : هاؤلاء ز وهكذا في كل موضع

٧-٨- تو خذ عنهم : عنهم توخذ ل

<sup>(</sup>۱) ارسطو، ۱ ، ۷ ، ۷۸ (۱۳۹۵ ۲۸ - ٤) = ت . ع . ۱۲ ب ۲ - ۸ :

<sup>&</sup>quot;ثم قد يؤخذ خيرا وأفضل تلك التي يختارها بزيادة الذين يميزون أو الذين (في الأصل: الذي) يحكمون أو الذين يحكم عليهم هؤلاء . فمن هذه ما يكون لهم جميعا أن يقولوا فيها ، ومنها (ما) هوللمسلطين وذوى العلم الخاصة ». ما غير موجودة في مخطوط الأورغانون .

أخطأ المترجم هنا خطأ فاحشا ، فأرسطو يقول هنا إن الخير هو ما يشهد به المنازعون أو الأعداء أو القضاء أو من يختارهم القضاة . فني الحالة الأُولى يكون الرأى كأنه صادر عن الناس عامة ، وفي الحالة الثانية يكون هذا رأى السادة والإخصائيين .

وما أشبههم ، وإما غير مسلطين وهم الفقهاء . ومن هذه الأشياء ما لجميع أصناف المتلقين من الحكام الأول أن يقولوا فيها وهو ما سمعوه أو ما شاهدوه من الحاكم الأُول ، ومنها ما يختص بذوى العلم منهم وهو القول في الأشياء التي تستنبط عن الأحكام الأول التي صرح بها الحاكم الأول. وليس للسامعين دون علم أن يقولوا في هذه الأشياء . وأما الذي يخص الحكام الأول القول فيه فهي الأصول التي تتنزل منزلة المبادئ لسائر مايحكم به السامعون ذوو العلم، أعنى المسلطين والفقهاء، وهي التي يسميها أرسطو ُ الأَمور العظمي . والفضلاءُ الأَبرار الذين جرت العادة أَن يأخذ عنهم الجميع أُو الأَكثر فحكمهم أَفضل. فإن عدم الأَخذ قد يخيل هوانا ونقصا في المرء ١٠١١٥٢ الفاضل البر وقلة قبول لقوله . وقد يخيل الأُمر بعكس / هذا ، وذلك أنه ربما كان هؤلاء الأبرار الفاضلون مقبولي القول مع أنه لم يأخذ أحد من الجمهور عنهم أصلا شيئا ، أو إنما أخذ عنهم قليل، وذلك أن أقاويل هؤلاءِ قد يظن مها أنها مقبولة بجهة أُخرى ، وذلك أنه قد يكون المرضيّ عند الجمهور من ليس مرضيا في نفسه. والأُقل من الجمهور هم ذوو التمييز. ١٥ وأيضا فإن الفاضلين الذين كتموا فضائلهم عن الجمهور هم ممدوحون أكشر وهم أَقل وجودا وأَعز ، لأَنهم إنما كتموا فضائلهم عن الجمهور لما خافوا أَن يلحقهم من الكرامات والرياسات التي يخاف إذا لحقت المرء أن تكون سببا

> > ١٤ هم : وهم ف ١٥ هم : وهم ف

١٦ انما: سقطت من ل

١٧ ـ الرياسات : الرئاسات ز ل تكون : يكون ف

لأَن تكون هذه الأَشياءُ اللاحقة للفضائل هي المقصودة عنده بالفضائل. فمن ها هنا صارت أقوال هذا الصنف مقبولة ، كما صارت أقوال الصنف الأول المضاد لهذا مقبولة ، وهم الذين أخذ عنهم الجمهور.

قال:

ومن الصنف المقبول القول من الناس جدا جدا الصنف الذين كراماتهم أعظم ، لأن الكرامة لما كانت مكافأة الفضيلة كان المرء كلما عظمت كرامته ظن به أنه قد عظمت فضيلته (١).

والصنف من الناس الذين نالتهم المضرة العظيمة والشقاء الكبير لمكان الفضائل هم أيضا مقبولو الأقوال جدا جدا بمنزلة سقراط وغيره. والصنف من الناس الذين يرى فيه هذان الصنفان من الناس - أعنى الذين كرامتهم أعظم والذين نالهم الضرر الكبير من قبل الفضائل ـ أنهم فاضلون ويعترفون

٥ الذين : سقطت من ل

۸ الكبير: الكثير ف ٣ في هامش ف: حد الكرامة .

(١) أرسطه ، ١ ، ٧ ، ٢٠ (١١٣٦٥) : τιμαί μείζους, ώσαύτως ή γάρ τιμή ώσπερ άξία τίς ἐστιν. καὶ ών αἱ ζημίαι

= ت.ع. ١٢ بـ ١١ - ١١: «ثم الذين (في الأصل: الذي) كرامتهم أعظم هم أفضل جدا، لأَن الكرامة بمنزلة المرتبة تنال . ثم الذين ضررهم أعظم هم أيضا كذلك » .

ظن المترجيم أن كلمة ٧٤٠ مذكر والحقيقة أنها جماد ، وكان يجب أن يقول : والأعمال ... وعلى العموم فالترجمة غير دقيقة .

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوي ، ٣٤ ، إذ نجد صورهم بدلا من ضررهم ٣٤ ، ولكن القراءة واضحة في مخطوط. الأورغانون .

καὶ ὧν αἱ

μείζους.

١.

لهم بالفضل ، هم أيضا أفضل وأعظم . فهؤلاء هم أصناف الناس الذين إذا اختاروا شيئا ، واختار غيرهم سواه ، كان ما يختاره هؤلاء أفضل وآثر . قال :

وقسمة الشيء إلى جزئياته تخيل فى الشيء أنه أعظم (١). ولذلك لما أراد أوميروش الشاعر أن يعظم الشر الذى لحق المدينة أخذ بدله جزئياته ، فذكر قتل الأولاد والنوح عليهم وحرق المدينة بالنار وغير ذلك من أصناف الشرور اللاحقة لها(٢).

٢ ـ سواه : سواهم ل ال ٤ ـ تحيل : يحيل ف ز :

هـ. أوميروش : اولميرش ف ∥ الشاعر : سقطت من ل

καὶ διαιρούμενα δὲ

(۱) أرسطو، ۱، ۷، ۲، (۱، ۱۳۳۵):

εὶς τὰ μέρη τὰ αὐτὰ μείξω φαίνεται.

= ت . ع . ١٢ب ١٣ – ١٤ : " وإذا جزئت عليهم هذه الصفات أُجزاء فقد يرى أنها أعظم » . أَ

لاحظ. الخطأُ الذي وقع في طبعة بدوى ، ٣٤ ، إذ تجد أبها بدلا من أنها .

(٢) أرسطو، ١، ٧، ١١ (١١٣٦٥ ١١ ـ ١٥) = ت.ع ١٢ ب ١٤ ـ ١٦ :

«ومن ها هنا قال الشاعر إن المدينة ستلتى من مالاغروس شرورا والناس كلهم إذا افتتحت المدينة وفسد الأقوام وأحرقت المدينة بالنار عن آخرها واعترف بالأولاد».

أخطأ المترجم فى نقل هذه الأبيات التى أخذها أرسطو من الإليادة ، ٩ ، ٥٩١-٥٩١ ، والتى تحض بها كليوباترا زوجها ميلياجروس Μελέαγρος على أن يهب للدفاع عن مدينته . وقد ذكرته بقتل الرجال وحرق المدينة وسبى الأطفال . ولكن المترجم أدخل فكرة جديدة هى الاعتراف بالأولاد ، وأراد ابن سينا ، الخطابة ، ٨٠ ، أن يشرحها فقال : ويعترف كل بولده ، أى ينوح كل باسم ولده : يا ولدى فلان !

وجدير بالذكر أننا نجد في طبعة بدوى ، ٣٥ : انجرت الأولاد ، ولكن القراءة في المخطوط. واضحة . وظاهر أنها كانت هي القراءة التي رآها ابن سينا وابن رشد : قتل الأولاد والنوح عليهم .

قال:

وكذلك التركيب قد يخيل في الشيء أنه أعظم، وهو عكس هذا، أعنى أن يؤخذ بدل الجزئيات الكلى الذي يعمها (١). والسبب في الإقناع في هذين الصنفين هو التغيير والإبدال.

قال:

ولما كانت الأشياء الأعسر وجودا في نفسها والأقل وجودا يظن بها أنها أفضل ، كانت الأشياء الكثيرة الوجود في نفسها والسهلة الوجود قد ترى عظيمة ، إذا وجدت في المواضع التي يقل فيها وجودها ، أو في الأزمنة التي يقل وجودها فيها أيضا ، أو في الأسنان من الناس التي يقل وجودها فيها ، مثل وجود الإنسان خطيبا في سن الصبا ، أو في المدد التي ليس من شأنها أن يوجد فيها ، مثل مَنْ يفعل ما شأنه أن يفعل في زمان طويل في زمان قصير ،

٩- أو في : وفي ل
 ١١- يوجد فيها : توجد فيه ز

(۱) أَرسطو ، ۱،۷، ۳۱ (۱۳۲۰ ۱۳۱ – ۱۹)

καὶ τὸ συντιθέναι δὲ καὶ ἐποικοδομεῖν, ὥσπερ Ἐπίχαρμος, διά τε τὸ αὐτὸ τῆ διαιρέσει...

= ت.ع. ۱۲ب ۱۲ - ۱۸: «ثم التركيب والبناء ، كمثل ما قيل في قصة افيخاراموس، وذلك هو الذي يظهر في التجزئة بعينه. فإن التركيب قد يظهر فضلا كبيرا ويرى بدءًا وعلة لأُمورعظيمة ».

ابن سينا ، الخطابة ، ٨٠ : «وقد يفعل التركيب والإِجمال . فإنه إذا اقتصت جزئيات خير أَو شر ، ثم اتبع ذلك بالدعوى الكلية ، زاده ذلك تأكيدا » .

لاحظ. أن διαίρεσιδ و ἡ σύνθεσις من مصطلحات الريطوريقا . أما عن الپيخارموس به الرسائل، Εpicharmus ، فانظر : روز ، الأدب اليوناني ، ص ۲۵۰ ـ ۲۵۱ ؛ وقارن هوراس ، الرسائل، ۱۰ العلام عطور علام المعالم المعالم علام المعالم المعالم علام المعالم علام المعالم ال

١.

أو تكون صادرة عن القوى التي يقل صدورها عنها ، مثل أن يفعل الضعيف فعل القوى والمريض فعل الصحيح . وكل هذه وأشباهها مما يصيّر الأمر الذى ليس بعظيم عظيما ومستغربا (١) وأيضا فإن الجزء العظيم من الشيء هو من الأشياء التي هي أعظم مثل القلب من الحيوان و الدماغ ، أو الربيع من السنة والشباب من المدينة (٢) . وأيضا فإن النافع فيما الحاجة إليه أشد هو أعظم نفعا والضار فيه أكثر ضررا ، مثل الصحة في الشيخوخة والمرض

٤ ـ والدماغ : أو الدماغ ف

(۲) أرسطو، ۱،۷، ۳٤ (۱۳۵۱ ۳۱–۳۳) = ت.ع. ۱۱۳ ۲ – ۳:

« كما قال فريقليس ( Περικλῆς ) إِن مباعدة نضرة الشباب من المدينة كإخراج الربيع إِن أُخرج عن السنة » . .

لا يوجد مثل هذه العبارة في خطبة بركليس كما نجدها في ثوكيديديس . وقد نسب هيرودوتوس ، ٧-١٦٢-١ ، هذا القول إلى جيلون (Γέλων):

ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ ἔαρ αὐτῆ ἐξαραίρηται

فيها، فإن الصحة فيها آثر من الصحة في الصبا والمرض فيها أضر<sup>(۱)</sup>. وأيضا ما كان من الأمرين أقرب إلى الغاية فهو أفضل. وأيضا ما كان في آخر العمر فهو أفضل. فإن الأشياء التي سبيلها أن تكون للناس في آخر أعمارهم هي أفضل، مثل الحكمة والحلم وغير ذلك من الفضائل التي تكمل مع طول العمر.

وأيضا الأشياء التي إذا فعلت أو قبلت كان فعلُها حقيقتها أعظم من التي إذا فعلت ، إذا فعلت لم يكن فعلُها حقيقة تمامها . وأرسطو يسمى التي إذا فعلت ، كان فعلُها حقيقتها : "التي يتعمّد بها الحقيقة (٢) " ، ويسمى الأنخر : "التي يتعمد بها المدح " ، أعنى التي ليس فعلُها حقيقتها (٣).

٤\_ الحلم : العلم ل

" أو اللائى يكن فى اللائى منفعتهن أعظم فإن اللائى هن أنفع هو أعظم مثل الكبر والمرض » . ابن سينا ، الخطابة ، ٨١ : « وأيضا فإن الذى يكون فى الحين الأنفع . أفضل ، مثل المال . فإنه فى الكبر أفضل منه فى الصحة » .

καὶ τὰ : (1 - 1870 - 871 + 1870) + 871 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971 + 971

= ت.ع. ١١٣٠ - ٧: " ثم اللائي يتعمد بها الحقيقة ثم اللائي يتعمد بها الحمد».

(٣) أرسطو، ٧،١، ٥٥ (١١٣٦٥ ٣٤ - ٣٤): καὶ δυοῖν τὸ ἐγγύτερον τοῦ τέλους (٣٥ – ٣٤ ١١٣٦٥) ، ١٠٠٠ و. " ثم من الأمرين ما كان أقرب إلى الغاية فهو أفضل ». ابن سينا ، الخطابة ، ٨١: «والأقرب إلى الغاية أفضل ، لأنه كالغاية ».

قال :

وحد الأَشياء التي يتعمد بها المدح: أنها التي إذا فعلت بجهل أو بغلط لم تمدح أصلا<sup>(۱)</sup> ؛ والتي يتعمد بها الحقيقة: هي الأَشياءُ التي كيف ما فعلت فقد حصلت على التام .

قال:

ولذلك كان حسن قبول الشيء الجميل آثر من فعل الشيء الجميل ؟ لأن فعل الجميل ، إذا فعل عن غلط أو جهل لم يقبل ولا مدح فاعله . وأما حسن الانفعال والقبول فكيف ما حصل فقد استفاد الخير منه القابل له (٢) .

٢ ـ أنها: سقطت من ف

(۱) أرسطو، ۲،۷،۱۳ (۱۳۹۵ب ۱–۲) :

δόξαν, ὅ λανθάνειν μέλλων οὐκ ἄν ἕλοιτο

= ت.ع. ۱۱۳ . ح. ۱۱۳ د وحد اللائى هن (يتعمد بهن الحمد) أنهن اللائى إذا لم يجهل أو يخلط. فيها هو كائن لا يقبلهن ألبتة ».

سقط. من مخطوط. الأورغانون ومن طبعة بدوى ، ٣٥-٣٦، ترجمة πρὸς δόξαν وهي التي تقصد لأَجل الحمد ، على حد تعبير ابن سينا ، الخطابة ، ٨١-٨١ .

ولكن الترجمة التي وردت في كتاب الجدل لأرسطو ، ١١٨ ب ٢١ وما بعده ، أقرب إلى النص اليوناني : وحد الشيء الذي هو عن الظن ( أو الرأى في أحد المخطوطات ) هو ما إذا لم يكن أحد يعلمه لم يحرص إنسان على أن يكون له . وواضح أن الترجمة العربية لكتاب ريطوريقا أقل جودة ودقة .

διὸ καὶ τὸ εὖ : (٥-٢٠/٣٦٥) ٣٦، ٧، ١ أَرسطو، ٢) πάσχειν τοῦ εὖ ποιεῖν δόξειεν ἄν αἰρετώτερον εἶναι· τὸ μὲν γὰρ κἄν λανθάνη αἰρήσεται, ποιεῖν δ'εὖ λανθάνων οὐ δοκεῖ ἄν ἑλέσθαι.

= ت. ع. ١١٣ ، ١٩ ، ١٩ ولذلك ما يظن حسن الأَلم أو الانفعال آثر من حسن الفعل ، لأَن ذلك وإن كان فيه جهل أو غلط. مما يختار . فأما فعل الحسن عن جهل أو غلط. فلا يظن كذلك » . =

وأيضا ما أُوثر فعله لنفسه، وإن لم يعلم به أحد، آثر مما لا يختار إلا من جهة ما يعلم ، كالحال في الصحة والجمال . فإن الصحة مؤثرة بذاتها ، والجمال مؤثر للغير / وأيضا فإن النافعة في أشياء كثيرة فهي انفع ،كالنافعة في طول العمر وفي حسن العيش ، أعنى العيش الرغد، وفي اللذات ، وفي اصطناع الخيرات . ولذلك ما يظن بالصحة واليسار أنهما عظيان ، لأنهما يجمعان الخلو من الحزن والفعل بلذة ، أعنى أن الصحة هي سبب الفعل بلذة ، واليسار سبب الخلو من الأحزان . وكل واحد من هذين على الانفراد فاضل ومختار بنفسه ، أعنى الخلو من الأحزان والأفعال اللذيذة. فإذا اجتمعا لامرئ جعلاه أعظم من كل شيء ، سواء علم ذلك من علمه أو جهله مَن جهله . لأن هذه خيرات مستفادة بالحقيقة ، لا من الخيرات التي يتعمد بها المدح . ولكون اليسار سببا لدفع الأحزان ظن به أنه السعادة قوم ، وآخرون رأوا أن السعادة هي أن يقترن به شيء آخر . وذلك واجب من قبك أنه أنه أن تكون السعادة ثابتة ومأمونة الزوال. فإنه واجب من قبك أنه أنه أن تكون السعادة ثابتة ومأمونة الزوال. فإنه

٥ - انهما : انها ل

٣ فان: سقطت من ل

٩ سواء: سواه ف

<sup>=</sup> اخطأً المترجم وسار وراء و ابن رشد . أما ابن سينا ، الخطابة ، ۸۲ ، فقد أصاب وأبدع في شرح هذا الموضع واستوحى الفكرة من المبدأ الذي يعطيه أرسطو ، ثم طبقه على المثل الذي يعطيه أرسطو غير ناظر إلى خطأ الترجمة العربية : «ولهذا ما تكون استفادة الخيرات آثر من إفادتها ، إذا لم تظهر للغير ؛ لأنها إذا لم تظهر للغير ، فغلط الغير في مصدرها ، لم تؤثر » . وجدير بالذكر أن المعنى الدقيق للفعل ٨ανθάνειν هو يَخفى أي يُجهل (بالبناء للمجهول). انظر هامش رقم ١ ، ص ١٣٦ ، من هذا الكتاب .

[ ليس الضرر اللاحق لمن له عينان ففقد إحداهما كمن له عين واحدة ففقدها ، لأن الذى له عين واحدة سلب أحب مما سلب من له عينان (١) . وكذلك إن كانت السعادة في المال وفي شيء آخر ، لم يكن الضرر اللاحق عن سلب المال كالضرر اللاحق عن سلب المال كالضرر اللاحق عن سلبه إن كان هو السعادة وحده .

قال:

والكلام في هذه الأشياء كلها هاهنا ليس هو على جهة التصحيح، وإنما الكلام فيها بالقدر الذي يحتاج إليه الخطيب من ذلك. ويجب للخطيب أبدًا متى أتى بالنتائج من أمثال هذه المقدمات أن يرفدها بالمثالات المأخوذة من الناس الذين فعلوا تلك الأفاعيل، فلحقهم النفع أو الضرر. فلذلك ما يجب للخطيب أن يكون حافظا للقصص والأخبار (٢).

١- ففقد: فقد ف

**3ημία, ἄν τις τὸν ἑτερόφθ**αλμον τυφλώση καὶ τὸν δύ' ἔχοντα· ἀγαπητὸν γὰρ ἀφήρηται.

= ت.ع. ١٢ ١١٣ ـ ١٩ : « لذلك ماليس سواءً في الضرر: أن يفقاً غير ذي عين واحدة أو يفقاً غير ذي عين واحدة أو يفقاً غير ذي عينين؛ لأن ذاك سلب الذي كان أحب إليه وأعز عليه » .

قرأ الدكتور بدوى فى طبعته لكتاب ريطوريقا، ص٣٦، (نفقأً) ولكنى أفضل (يفقأً) النباعا للنص اليوناني، علما بأن المخطوط ليس به نقط.

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ٨٢: «ولذلك فقوءُ عين الأُعور أَضر من فق ع عين الصحيح » .

قال:

فهذه هي الأَشياءُ التي يشبت بها أَن الشيءَ أَنفع أَو أَضر . وأَما الأَشياءُ التي يكون بها الإِذن والمنع ، فقد قيل فيها قبل هذا بما فيه كفاية (١).

لكن أهم وأعظم ما فيها هو القول فى الأشياء التى بها يقدر على جودة الإقناع فى السنن والإشارة بالسنن التى لا يوجد أنفع منها (٢). ولذلك قد يجب أن نستقصى القول فيها هاهنا ، فنقول:

إن الإشارة بالسنن النافعة والإقناع التام فيها يتأتى بمعرفة أصناف السياسات والأنحلاق والسنن التي تخص سياسة سياسة . وذلك أن في كل واحدة من السياسات سننا نافعة فيها ، وهي السنن التي بها يكون خلاص تلك المدينة وقوامها . والسنن النفيسة الخطيرة هي السنن العادلة ، أعنى

٤ - ما يقدر : يقدر ما ل ٢ - نستقصى : يستقصى ف

٩\_ واحدة : واحد ل ١٠ الخطيرة : الخطرة ف

الجملة والجزء الذي يأتي بعد φέρειν

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ٨٢ : «ويحب أن يستكثر من ضرب الأمثال وإيراد التذاكير واقتصاص آحوال أناس هم في مثل ذلك الحكم» .

έν τῷ :(۲۱-۲۰ ب ۱۳۲۰) ۱،۸،۱) أرسطو، ۱،۸،۱ (۱۳۹۵ ب ۲۱-۲۰): προτρέπειν καὶ ἀποτρέπειν, σχεδὸν εἴρηται.

= ت.ع. ١٣ ١ ٢٠-١٠ : « أَما في التحريض والدفع فقد قيل بالقرب » .

μέγιστον δὲ καὶ :(۲٣-۲٢ ب ١٣٦٥) ١،٨،١ أرسطو، (۲ κυριώτατον ἀπάντων πρὸς τὸ δύνασθαι πείθειν καὶ καλῶς συμβουλεύειν.

= ت . ع . ٢٠١١٣ : « ولكن أعظم وأفضل من جميعها القول فيما نقدر به على الإِقناع وحسن المشورة » .

١.

الموضوعة في العدل التي رسمها الرئيس الأول في تلك المدينة أو المسلط عليها من قبل الرئيس الأول. وهذه السنن النفيسة ، أعنى السنن العادلة ، تختلف في السياسات بحسب اختلاف غايتها ، وعددها على عدد السياسات . مثال ذلك أن العدل في سياسة التغلب أنه لا شيء على الرئيس إذا لطم المرؤوس . وفي سياسة الحرية ، العدل في ذلك أن يلطم الرئيس مثل اللطمة التي لطمها (١) .

والسياسات بالجملة أربع (٢):

السياسة الجماعية ، وسياسة الخسة ، وسياسة جودة التسلط ، وسياسة الوحدانية وهي الكرامية .

وهذه السياسات كلها المقصود بالسنن الموضوعة فيها إنما هو المدينة والكل لا الشخص. فأما المدينة الجماعية فهى التى تكون الرياسة فيها بالاتفاق والبخت لا عن استئهال ، إذ كان ليس في هذه المدينة لأحد على أحد فضل (٣).

۱\_ رسمها : يرسمها ف ۲\_ وهذه : وتلك ل

٨ جودة : سقطت من ل ٩ - الكرامية : الكرامة ل

١) قارن قصة جبلة بن الأَّيهم وعمر بن الخطاب .

۲) أرسطو، ۲، ۸، ۲ (۱۳٦٥ب ۲۹ ـ ۳۰) :

πολιτεῖαι τέτταρες, δημοκρατία, όλιγαρχία, ἀριστοκρατία, μοναρχία

= ت . ع . ١٣ ١ ٢٥ – ١٣ب : « والمدينيات أربع فمنها الدسقراطية .. »

وانظر ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ٣٧ ، هامش ٢ ؛ وقارن الخطابة ، ٦٢ : أربعة ، تتشعب إلى ستة .

ἔστιν δὲ δημοκρατία : (۳۲–۳۱ ب۱۳٦٥) ξ ،  $\lambda$  ، ۱ أرسطو (۳ μὲν πολιτεία ἐν ἢ κλήρῳ διανέμονται τὰς ἀρχάς

= ت . ع . ١٣ ب ٣ : « فالدسقراطية هي المدينية التي تقسم فيها الرياسات بالقرعة » .

وأما خسة الرياسة فهى التى يتسلط فيها المتسلطون على المدنيين بأداء الإتاوة والتغريم ، لا على جهة أن تكون نفقة للحماة والحفظة ولا عدة للمدينة ، على ما عليه الأمر فى السياسات الأخر ، بل على جهة أن تحصل الثروة للرئيس الأول . فإن جعل لهم حظا من الثروة كانت رياسة الثروة . وإن لم يجعل لهم حظا من الثروة كانت رياسة التغلب ، وكانوا بمنزلة العبيد للرئيس الأول ، وكانت محاماته عنهم بمنزلة محاماة الإنسان عن عبيده (۱) . وأما جودة التسلط فهو التسلط الذى يكون على طريق الأدب والاقتداء وأما جودة السنة ، فإن الذين يشيرون بما توجبه السنة هم متسلطون بجودة التسلط (۱) .

وهذا هو التسلط الذي يحصل به صلاح حال أهل المدينة والسعادة . الإنسانية . ولذلك كان هؤلاء أهل فضائل واقتدار على الأفعال التي تصلح المدينة ، وأهل حزم وتحرز مما شأنه أن يفسد المدينة من خارج أو من داخل . ولذلك سميت هذه المدينة بهذا الاسم . وهذا التسلط الذي ذكره صنفان (٣):

<sup>1)</sup> انظر ابن سينا الحكمة العروضية ، ص ٣٨ ، هامش ٢ . ولاحظ، ابن سينا ، الخطابة ، ٨٢ : وخساسة الرياسة هي التي يكون الاستيلاء فيها ببذل إتاوة يطلقه الرئيس للمرءوسين فيتقبلونه .

Υ) انظر ابن سينا، الحكم العروضية ، ٣٩، هامش ٤ . ولاحظ الترجمة العربية الحرفية : على طريق الأَدب : κατά τἡν παιδείαν

<sup>-</sup> ارسطو ، ۱ ، ۸ ، ٤ (١٣٦٥ ب - - - - - - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -

1104

رياسة الملك (١) وهى المدينة التى تكون آراؤها وأفعالها / بحسب ما توجبه العلوم النظرية . والثانية : رياسة الأنيار وهى التى تكون أفعالها فاضلة فقط. . وهذه تعرف بالإمامية ، ويقال إنها كانت موجودة فى الفرس الأول فما حكاه أبو نصر (٢).

### قال :

وأَما وحدانية التسلط فهي الرياسة التي يحب الملك أن يتوحد فيها

٥ - قال : سقطت من ف

=وراء النرجمة العربية مرددا ألفاظها، ولكن ليس من الواضح من أين أتى ابن رشد بما يقول من أن جودة التسلط ( الأرستقراطية ) صنفان ، رياسة الملك ورياسة الأخيار . قارن الهامش التالى .

1) يقسم أرسطو، ۱، ۸، ٤ (۱۱۳٦٦) وحدانية الرياسة ( μοναρχία) إلى قسمين : ملكية دستورية βασιλεία وطغيان γυραννίς وقد عبر المترجم العربى عن الطغيان بالفتنة ولكن حرف هذا اللفظ في طبعة بدوى ، ۳۷ ، إلى «القنية» وهذه كلمة تقابل ٤٤٤٥ في اللغة اليونانية (انظر: أرسطو، ۲،۱،۱ (۱۳۵٤) = ت . ع . اب ۱۱ : عن قنية راسخة) . ولكن ابن رشد لا يذكر هذا التقسيم . قارن الهامش السابق .

وجدير بالذكر أن الطغيان τυραννίς لا يقصد به هنا ظلم أو عسف، وإنما ينطبق اللفظ. على تولى العرش دون أن تنبع بدقة الطقوس العتيقة.

٢) أبو نصر: هو المعلم الثانى: أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي نسبة إلى فاراب من أعمال خراسان: انظر سيرته ومؤلفاته فى ابن أبي أصيبعة ، عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ، ج٣ ، ص٣٢٣ ـ ٢٣٣ ؛ الدكتور ابراهيم بيومي مدكور ، مركز الفارابي ، باريس ١٩٣٤ (باللغة الفرنسية) .

بالكرامة الرياسية وألا ينقصه منها شيء بأن يشاركه فيها غيره ، وذلك بضد مدينة الأُخيار .

وهذه المدن ربما كانت السنن الموضوعة فيها محدودة غير متبدلة واحدة في الدهور، على ما عليه الأمر في سنتنا الإسلامية، وربما كانت غير ذات سنن محدودة، بل يفوض الأمر فيها إلى المتسلطين عليها بحسب الأنفع في وقت وقت، على ما عليه الأمر في كثير من سنن الروم اليوم. قال:

وليس ينبغى أن يخفى علينا من هذا الذى رسمنا به هذه السياسات غاية كل واحدة منها ، لأنا إذا عرفنا الغاية علمنا الأشياء المختارة من أجل الغاية . فغاية السياسة الجماعية الحرية ، وغاية خسة الرياسة الشروة ، وغاية جودة التسلط الفضيلة والتمسك بالسنة ، وغاية الوحدانية الكرامة (١).

٤ ـ في الهامش في ف: إِن سنتذا غير متبدلة ، وسنن الروم على ضدها .

1.

ἔστι δὲ

١) أرسطو، ١،٨،٥ (١٣٦٦ ٤-٢):

δημοκρατίας μὲν τέλος ἐλευθερία, ὀλιγαρχίας δε πλοῦτος, ἀριστοκρατίας δὲ τὰ περὶ παιδείαν καὶ τὰ νόμιμα ... τυραννίδος δὲ φυλακή.

<sup>=</sup> ت.ع. ١٣ ب ١٠- ١١: « فغاية الدمقراطية الحرية وغاية خساسة الرياسة اليسار وغاية الأرستقراطية ذوات الأدب والسنة وغاية الفتنة الحفظ أو الاحتراس ».

سقط. من الأصل اليوناني الجزء الخاص بغاية الملكية الدستورية βασιλεία . وقد أضافها ابن رشد ولكنه أهمل ذكر غاية الطغيان .

وقد ورد فى مخطوط الأورغانون وفى طبعة بدوى ، ٣٧ ، خطأ ، إذ نجد الخساسة الرياسة باليسلر ، كما أن كلمة الفتنة تلومννίς حرفت مرة أخرى فى طبعة بدوى ، ٣٧ ، إلى القنية . انظر هامش١ ، ص ١٤٢ ، من هذا الكتاب .

والسياسات التي ليس يوضع فيها سنن غير متبدلة فغاية واضعها هو التحفظ والاحتراس من الخلل الواقع في السنن بتبدل الأزمنة والأمكنة.

وينبغى أن تعلم أن هذه السياسات التى ذكرها أرسطو ليس تلنى بسيطة ، وإنما تلنى أكثر ذلك مركبة ، كالحال فى السياسة الموجودة الآن ، فإنها إذا تؤملت توجد مركبة من فضيلة وكرامة وحرية وتغلب (١).

#### قال:

وإذا كانت أصناف السياسات معلومة عندنا ، فهو بيّن أنا نستطيع أن نعرف الأخلاق والسنن التى تؤدى إلى غاية كل واحدة من هذه السياسات ، أعنى النافعة فيها ، وأن نعتمد فى أنفسنا التخلق بتلك الأخلاق والتمسك بالصنف من السنن التى نروم الإقناع فيها . فإنه إنما تكون الأقاويل التى يحث بها على السنن مقنعة ، إذا كان المشيرون بها ذوى صلاح وحسن فعل ، حتى تكون هذه الأشياء المذكورة ها هنا معلومة لنا وموجودة فينا . فإنه

٧- التحفظ. : الحفظ. ف ٥ - توجد : وجدت ل

٩- التخلق: الخلق ف

١) انظر المقدمة عن العصر الذي عاش فيه ابن رشد .

وقارن ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ٤٢ ، الذى يقول عن السياسة التى كانت موجودة في زمانه عندما ألف الحكمة العروضية أنها كانت مركبة من سياسة التغلب مع سياسة القلة مع الكرامة وبقية من السياسة الجماعية ، وإن وجد فيها شي من سياسة الأخيار فقليل جداً.

وقد ألف ابن سينا كتاب المجموع في بخارى في زمن سلطانها نوح بن منصور الذي تولى الحكم بين سنتي ٣٦٦\_٣٨٧ ه. .

إذا وجد فينا الخلق الذى نحث عليه ، كان قولنا في الحث عليه أشد إقناعا. ولذلك ينبغى ألا نشير إلا بما هو موجود لنا أو نحن عازمون على أن يوجد لنا . ومعلوم أن الوقوف على السنن النافعة في الغاية أنها إنما تستنبط على جهة التحليل من النظر إلى الغاية . فقد تبين من هذا القول من أين تؤخذ المقنعات في النافع من السنن في سياسة سياسة ، وكم أنحاء السياسات والسنن التي تحتذي فيها وذلك بحسب الكافي في هذه الصناعة . وأما القول في هذه الأشياء على التحقيق فني الأقاويل المدنية (١).

# القول في المدح والذم

قال:

وأما بعد هذا فنحن قائلون فى الفضيلة والنقيصة والجميل والقبيح ، ١٠ لأن هذه هى التى يمدح بها ويذم . ويلحق من تعريفنا هذه الأشياء أن نعرف الأمور التى بها يثبت المرء فضيلة نفسه ، إذ كان ذلك هو الطريق الثانى

١ ـ نحث : يحث ف ٢ ـ أو : و ل ـ ـ ٤ تؤخذ : توجد ف ز

٨ القول في المدح والذم : حذفت في ز

۱) أرسطو ، ۱، ۸، ۷ (۱۳۶۲ ۲۱۱ – ۲۲):

διηκρίβωται γάρ ἐν τοῖς πολιτικοῖς περὶ τούτων.

ألف أرسطو فى علم السياسة كتابه الخالد «السياسة» وقد نقله من الفرنسية إلى العربية أحمد اطنى السيد . وقد ناقش فى الكتاب الثالث تقسيم الحكومات والدساتير ، رفى الكتاب الرابع النظرية العامة للجمهورية الفاضلة .

من الطرق الثلاثة التي يقع بها الإقناع<sup>(۱)</sup> كما تقدم من قولنا ، وذلك أنه نوع من المدح ، أعنى أن يكون بالأشياء التي نقدر بها على مدح غيرنا نقدر بها أنفسها على مدح أنفسنا . وإن لم يكن ذلك يتفق لجميع الأشياء التي يمدح بها الغير ، بل إنما يكون ذلك بالفضيلة فقط وهي الأمور الراجعة إلى الاختيار .

قال:

ومن أجل أنه يعرض كثيرا أن يمدح الناس والروحانيون بالفضيلة وبأشياء غير الفضيلة ، وليس يعرض هذا في مدح هؤلاء فقط ، بل وفي مدح الأشياء المتنفسة وغير المتنفسة ، أعنى أنها تمدح بأشياء خارجة عن الفضيلة ، فقد ينبغى أن نقول ها هنا في الأشياء التي تؤخذ منها المقدمات في المدح بالفضائل وبغير الفضائل ليكون القول في ذاك عاما (٢).

٣- أتفسها : سقطت من ل | يتفق : نتفق ف ز | لجميع : في جميع ل

١) أرسطو ، ١ ، ٩ ، ١ (١٣٦٦ ١ ٢٦١) :

κατὰ τὸ ἦθος ἥπερ ἦν δευτέρα πίστις

καὶ χωρὶς أن المترجم نقل كلمة θεόν ، وهي تعني إلها ، بروحاني ، وأخطأً في ترجمة σπουδῆς καὶ μετὰ σπουδῆς

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ٨٤ : «والممادح المنسوبة إلى أنها فضيلة وأشياء تتبع الفضيلة من الجمال والحسن وغير ذلك من الممادح التي قد يتعدى بمدحها الناس والملائكة إلى أشخاص

## فنقول:

إن الجميل هو الذى يختار من أجل نفسه ، وهو ممدوح وخير ولذيذ من جهة أنه خير (١) . وإذا كان الجميل هو هذا ، فبين أن الفضيلة جميلة لامحالة لأنها خير وهي ممدوحة .

والفضيلة: هي ملكة مقدرة لكل فعل هو خير منجهة ذلك التقدير، ه أو يظن به أنه خير، أعنى الحافظة لهذا التقدير والفاعلة له، ولذلك كانت موجدة لكل فعل يقصد به نحو غاية ما ، جليل القدر ، عظيم الشأن / في ١٥٣ حصول تلك الغاية عنه (٢).

٧\_ في هامش ف : ماهو الجميل

٥ في هامش ف: ماهية الفضيلة .

لاحظ. في طبعة بدوى ، ٣٩ ، كما في مخطوط الأورغانون : القديمة بالأنفس ، بدلا من «العديمة الأنفس» . ولكن القديمة بالأنفس لا معنى لها هنا .

= ت.ع. ۱۱٤ هـ ٦ : «فالحسن هو الذي يختار من أَجل نفسه ويوجد محمودا وخيرا ولذيذا من أَجل أنه خير » . ابن سينا ، الخطابة ، ٨٤ ؛ الحكم العروضية ، ٥١ : « وهو الذي يختار من أَجل نفسه ويكون محمودًا وخيرًا ويكون لذيذا لأَجل أَنه خير .

άρετὴ δ'ἐστὶ : (١ יִראַן ١٣٦١) ٤ ، ٩ ، ١) أُرسطو (Υ μὲν δύναμις ὡς δοκεῖ ποριστικὴ άγαθῶν καὶ φυλακτική, καὶ δύναμις εὐεργετικὴ πολλῶν καὶ μεγάλων, καὶ πάνταν περὶ πάντα

= ت.ع. ١٤ أ ٧ - ٨: «فأما الفضيلة فإنها قوة محتالة لما يظن خيرا، حافظة فاعلة للعظائم الكبيرة في كل ونحو كل شيء ».

<sup>=</sup> أخر بمدح بها .

فأما أجزاء الفضيلة: فالبرأى العدل العام والشجاعة والمروءة والعفة وكبر الهمة والحلم والسخاء واللب والحكمة (١). وهذه الفضائل منها ما هي فضائل في ذات فقط، ومنها ما هي فضائل من جهة أنها تفعل في أناس آخرين تكون أعظم عند قوم منها عند آخرين ، وفي حال دون حال . مثال ذلك أن قضيلة الشجاعة آثر في وقت الحرب منها في وقت السلم . وأما فضيلة العدل فمؤثرة في السلم والحرب جميعا . وفضيلة السخاء والمروءة عند المحاويج (٢) آثر منها عند غير المحاويج . وإنما تنفصل فضيلة المروءة من السخاء بالأقل والأكثر ، لأن فعل كلتيهما هو في المال ، لكن المروءة هي فعل أكثر من فعل السخاء . فأما البر فهو فضيلة عادلة يعطى الفاضل بها لكل امرئ من الناس مايستحق فأما البر فهو فضيلة عادلة يعطى الفاضل بها لكل امرئ من الناس مايستحق

٨ في هامش ف : فرق بين المروعة والسخاء .

• ٩- كلتيهما : كليهما ل الهو : سقطت من ف الهي : هو ل.

٩- فعل : سقطت من ف ١٠ فهو : فهي ل

١) أُرسطو ، ١ ، ٩ ، ٥ (١٣٦٦ب ١٣٦١) : μέρη δὲ ἀρετῆς

δικαιοσύνη, ἀνδρία, σωφροσύνη, μεγαλοπρέπεια, μεγαλοψυχία, ἐλευθεριότης, πραότης, φρόνησις, σοφία.

= ت . ع . ١٤ ١٨ ـ ٩ ـ ٥ . ١ وأما أجزاء الفضيلة فالبر والشجاعة والمروعة وكبر الهمة والعفة والسخاء والحلم واللب والحكمة » .

قارن ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ص٥١ وما بعدها ؛ الخطابة ، ٨٤ .

٢) المحاويج: أحوج وزان أكرم من الحاجة فهو محوج وقياس جمعه بالواو والنون لأنه صفة عاقل ، والناس يقولون فى الجمع محاويج مثل مفاطير ومفاليس وبعضهم ينكره ويقول غير مسموع (المصباح المنير).

وذلك بقدر ما تأمر به الستة .والجور هو الخلق الذي يأخذ به المرء الأُشياء الغريبة التي ليس له أن يأخذها في السنة (١) .

وأما الشجاعة ففضيلة يكون المراء بها فعالا الأَفعال الصالحة النافعة في الجهاد على حسب ما تأمر به السنة حتى يكون بفعله ذاك خادما للسنة ؟ وأما الجبن فضد هذا(٢).

وأما العفة ففضيلة يكون بها المرء في شهوات البدن على مقدار ما تأمر به السنة ؛ والفجور ضد هذا (٣) .

وأما السخاء ففضيلة تفعل الجميل المشهور في المال ؛ والدناءة ضد هذا(٤).

ἔστι δὲ δικαιοσύνη μὲν : (۱۱–٩ ب ١٣٦٦) γ ، ٩ ، ١ أرسطو ، ١) ἀρετὴ δι' ἢν τὰ αὐτῶν ἕκαστοι ἔχουσι , καὶ ὡς ὁ νόμος, ἀδικία δὲ δι' ἢν τὰ ἀλλότρια, οὐχ ὡς ὁ νόμος·

= ت.ع. ١١٤ ١١٣ - ١٤ : «فالبر فضيلة عادلة يكون بها لكل امرى من الناس مايستحق وبقدر ما تتأمر به السنة .

άνδρία δὲ δι' ἡν :(۱۳–۱۱)، ۱۳۶۳) (۲)

πρακτικοί εἰοι τῶν καλῶν ἔργων ἐν τοῖς κινδύνοις ,καὶ ὡς ὁ νόμος κελεύει, καὶ ὑπηρετικοὶ τῷ νόμῳ δειλία δὲ τοὐναντίον.

= ت.ع١١٤٤١١٤: «وأَما الشبجاعة ففضيلة بها يكون المرئح فاعلا للأَفعال الصالحة النافعة في الجهاد وعلى ما تأُمر به السنة ويكون خادما للسنة ؛ وأَما المجبن فخلاف ذلك ».

σωφροσύνη δὲ ἀρετή (10-17-177) 9 (4)

δι' ήν πρὸς τὰς ἡδονὰς τὰς τοῦ σώματος οὕτως ἔχουσιν ὡς ὁ νόμος κελεύει ἀκολασία δὲ τοὐναντίον

= ت.ع. ١٦١١٤ - ١٧ : «وأُما العفة ففضيلة (بها) يكون المرمُ فى شهوات البدن على مقدار ما تـأمر به السنة ؛ وأَما الفجور فخلاف ذلك » . في طبعة بدوى ، ص ٣٩ ، (أَن) بدلا من (بها) » .

ἐλευθεριότης δὲ περὶ :(۱٦–۱، ۱۰، ۹، ۱، ۹، ۱، ۹، ۱) أرسطو، ۱، ۹، ۱، ۹، ۱، ۹، ۱) χρήματα εὐποιητική, ἀνελευθερία δὲ τοὐναντίον.

= ت.ع.١٧١١٤. : «وأما السخاء ففضيلة تفعل الجميل في المال ؛ وأما الدناءة فخلاف ذلك ».

فأما أجزاء الفضيلة: فالبر أى العدل العام والشجاعة والمروءة والعفة وكبر الهمة والحلم والسخاء واللب والحكمة (١). وهذه الفضائل منها ما هى فضائل فى ذات فقط، ومنها ما هى فضائل من جهة أنها تفعل فى أناس آخرين. وهذه التى تفعل فى أناس آخرين تكون أعظم عند قوم منها عند آخرين ، وفى حال دون حال . مثال ذلك أن فضيلة الشجاعة آثر فى وقت الحرب منها فى وقت السلم. وأما فضيلة العدل فمؤثرة فى السلم والحرب جميعا . وفضيلة السخاء والمروءة عند المحاويج (٢) آثر منها عند غير المحاويج . وإنما تنفصل فضيلة المروءة من السخاء بالأقل والأكثر ، لأن فعل كلتيهما هو فى المال ، لكن المروءة هى فعل أكثر من فعل السخاء . فأما البر فهو فضيلة عادلة يعطى الفاضل بها لكل امرئ من الناس مايستحق فأما البر فهو فضيلة عادلة يعطى الفاضل بها لكل امرئ من الناس مايستحق

٨\_ في هامش ف : فرق بين المروَّة والسخاء .

<sup>•</sup> ٩- كلتيهما : كليهما ل الهو : سقطت من ف الهي : هو ل.

٩\_ فعل : سقطت من ف

μέρη δὲ ἀρετῆς : (٣-١ יִרִּאָר) • ، • ، • ، • ، • (١) أُرسطو (١) δικαιοσύνη, ἀνδρία, σωφροσύνη, μεγαλοπρέπεια, μεγαλοψυχία, ἐλευθεριότης,

δικαιοσύνη, ἀνδρία, σωφροσύνη, μεγαλοπρέπεια, μεγαλοψυχία, ἐλευθεριότης, πραότης, φρόνησις, σοφία.

<sup>=</sup> ت. ع. ١١٨. ٩-٥: « وأما أجزاء الفضيلة فالبر والشجاعة والمروءة وكبر الهمة والعفة والسخاء والحلم واللب والحكمة ».

قارن ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ص٥١ وما بعدها ؛ الخطابة ، ٨٤ .

٢) المحاويج: أحوج وزان أكرم من الحاجة فهو محوج وقياس جمعه بالواو والنون لأنه صفة عاقل ، والناس يقولون فى الجمع محاويج مثل مفاطير ومفاليس وبعضهم ينكره ويقول غير مسموع (المصباح المنير).

وأُما سائر الأُشياءِ التي تمدح مها مما عدا الفضيلة فليس يعسر الوقوف عليها . وذلك أنه معلوم أن فاعلات الفضائل مثل التأدب والارتياض بالأشياء التي مها تحصل الفضائل هي أُمور حسان وممدوح بها . وأَما الأَشياء التي توجد في الفضائل أنفسها ، أعنى الأعراض التي توجد فيها والأشياء التي توجد تابعة للفضائل فهي التي يقال فيها الآن وهي علامات الفضائل . وأعراضها اللاحقة لها وأَفعالها إِنما بمدح بها إِذا كانت حسنة محمودة ، فإِن كثيرا من أفعال الفضائل قد لاعدح بها ، وكذلك كثير من الأعراض. فمثال الأفعال والأُعراض التي هي محمودة أُفعال الشبجعان في الحرب أُو مَنْ فعل في الحرب فعلهم ، وإن لم تكن لهم ملكة الشجاعة . وكذلك الأعراض التي تلحق الشجعان مما يمدح بها . ومثال الأَفعال التي لا يمدح بها في وقت ما بذلُ المال ، ١. فإنه فعل من أفعال السخاء ، لكن ربما كان ذلك الفعل على جهة التبذير . ومثال الأعراض التي لا عمدح مها انفعال المرءِ عن العدل وقبوله إِياه ؛ وذلك أن فعل العدل ممدوح ، وأما الانفعال عنه فليس بممدوح ، لأنه يظن به أنه مهانة وضيم (١) . وبالجملة فأَفعال الفضائل إنما تكون ممدوحة إِذا كانت مقدرة تقدير العدل. ومما يمدح ما الأفعال العظيمة الشاقة التي جزاؤها الكرامة فقط . فإن الأفعال التي يكون جزاؤها الكرامة خير من الأفعال التي جزاؤها

٧ فمثال : مثال ل ٩ لهم : له ل

١٥ ــ تقدير العدل: تقديرا بعدل ل

١٦- في هامش ف: إِن جزاء الكرامة أُخير من جزاء المال.

وأعراضها : واعراض الفضائل ل

<sup>(</sup>١) قارن ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ص ٥٤ ، هامش ٣ ؛ الخطابة ، ٨٥ .

المال . ولذلك إذا كان فعل يجازى عليه بالأُمرين جميعا ، ففُعَلهُ فاعلُ من أجل الكرامة فقط ، مدح به . وكل ما يفعله المرء من الفضائل لامن أجل نفسه مدح به . وفعل الأشياء التي هي خيرات بإطلاق كذاك مما يمدح به . والأشياء التي في طبيعتها خيرات، وإنكانت ضارة للفاعل، بمدح بها أيضا، مثل فعل العدل . فإن العادل كثيرًا ما يستضر به . والأَفعال التي تختص بإكرام الأموات ممدوحة (١) لأن الأفعال التي تكون للأُحياءِ إنما يقصد منهاالمرمُ أكثر ذاك منفعة نفسه . وبالجملة فكل فعل كان المقصود به الغير ولم يكن ينتفع به الفاعل له أوكان يلحقه منه ضررٌ فهو ممدوح به. والفعل الذي يكون إلى المحسنين إلى الناس ممدوح به أيضا ، لأن هذا هو عدل ، إذ كان ليس ينتفع به الفاعل له . ومما يدل على أن الإنسان ذو فضيلة أن لا يفعل الأفعال التي يفتضح ها أهل الفواحش وأن يؤدّبهم بالقول والفعل . وكذلك نصرة ذوى الفضائل ومحمدتهم مما ممدح به . والخجل عند ذكر القبائح مما قد يدل على الفضيلة ، لأنه يظن به أن الحياء يمنعه عن إتيان تلك الرذيلة . وقد يكون أيضا عدم الحياء عند ذكر الفواحش علامة يمدح بها ، وذلك أنه قد يظن أن الإِنسان إنما يستحي عند ذكر القبائيح / إذا كان قد فعلها أو نالها

1108

٤- هي : سقطت من ف ، ولم ينبه عليها ز ، ولم يضعها في متنه .

۸ به: سقطت من ف

<sup>(</sup>۱) انظر الحكمة العروضية ، ص ٥٥ ، هامش ٢ ـ وقد بينا هنالك أن أرسطو ، ١ ، ٩ ، ١ ، ١ انظر الحكمة العربية ، ع ١٠ ، ٩ ، ١ ، ١ ١٣٦٧ ) يشير إلى كل ما يمكن أن يبقى بعد الموت ، ولكن الترجمة العربية ، ١٤ ب ٧ ، بعدت عن الأصل اليونانى وأدخلت ف رة أخرى عن تكريم الموتى . غير أن هذه هى الترجمة التي علق عليها ابن سينا وابن رشد .

أو هو مزمع أن يفعلها . مثل ما حكى أرسطو أنه عرض لامرأة مشهورة بالحكمة عندهم ، وذلك أن إنسانا مشهورا عرّض لها بالقبيح ، بأن قال لها : إنى أريد أن أقول قولا يمنعني عنه الحياء ، فحلمت عنه ولم تجبه بقول قبيح ولم يدركها من ذلك تألم ولا انفعال ، لأنها كانت ترى لمكان فضيلتها أن أحدا لا يعرّض لها لا بمثال ولا بقول كلى ، وهما صنفا التعريض لكنها في تلك الحال جعلت تنص (١) الفضائل وتمدح أهلها وتتعصب لهم وتحامي عنهم . وكان أيضا مَنْ معها لم يأنفوا أيضا لقول ذلك ولا لتعريضه لعلمهم أن مثلها لا يتهم بمثل هذا(١) .

قال :

ولذلك كان التعصب للأَشياءِ التي تكسب المجد والمحاماة عنها قد تجعل ١٠ المتعصب لها والمحامي عنها من أهل الفضائل التي لا تحصل للإِنسان إلا بمجاهدة كبيرة للطبيعة مثل العفاف والشجاعة وغيرها وذلك إذا صارت

٢\_ بالحكمة عندهم: عندهم بالحكمة ل ٣\_ عنه: منه ل أ فجلمت: فجازت ل
 ٥- لها: بها ل

<sup>(</sup>١) نَصَّ الشيِّ رفعه وبابه رد ( مختار الصحاح ) .

<sup>(</sup>٢) أرسطو ، ١ ، ٢ ، ٢ ، ٢ (١٣٦٧) = ت .ع . ١٤ ب ١٠ - ١٤ . انظر ابن سينا ، الخطابة ، ص ٨٧ ؛ الحكمة العروضية ، ص ٥٦ ، هامش ١ ، وقد بينا أن المترجم لم يفهم ما اقتطف أرسطو من شعر سافو ، فأطلق لنفسه العنان يتحدث عن فيلسوفة لها تلميذات يأخذن عنها الحكمة والأخلاق الفاضلة . عن سافو وألقايوس ، انظر .

<sup>(</sup> الطبعة الرابعة ، سنة ، ١٩٥٠ ، ١٩٢٧ ، الطبعة الرابعة ، سنة ، ١٩٥٠ ، ١٩٢٧ ، الطبعة الرابعة ، سنة ، ١٩٥٥ ، الطبعة الرابعة ، ١٩٥٥ ، الطبعة ، ١٩٥٥ ، الطبعة الرابعة ، ١٩٥٥ ، الطبعة الرابعة ، ١٩٥٥ ، الطبعة ، ١٩٥٥ ، الطبعة ، ١٩٥٥ ، الطبعة ، ا

له ملكة بترداد فعلها والتعصب لها والمحاماة عنها كما عرض لهذه المرأة التي اقتصصنا إذكرها مع ذلك الرجل (١) . وذلك أن أمثال هذه الأفعال قد يصير بها الإنسان من أهل الفضائل التي لا تحصل للإنسان إلا بمجاهدة كبيرة .

#### قال:

والإنعام على الغير إذا لم يستفد المنعم منه شيئا هو مما يمدح به . ولذلك ما كان العدل والبر قد يمدح بهما الإنسان من جهة أنهما نافعان كما يمدح بهما من جهة ما هما جميلان . والانتقام أيضا من الأعداء ولا يرضى عنهم في حال مما يمدح به . فإن الانتقام منهم هو جزاء ، والجزاء عدل ، والعدل جميل . ومحبة الغلبة أيضا ومحبة الكرامة مما يمدح بهما لأنهما علامتان تدلان على إيثار الفضائل لا اكان اكتساب مال بهما . أما محبة الغلبة فتدل على إيثار الشجاعة . وأما محبة الكرامة فعلى إيثار جميع الفضائل . ولذلك كانت الفضائل الأثيرة المختارة هي التي ليس يقصد بها الفضائل . ولذلك كانت الفضائل الأثيرة المختارة هي التي ليس يقصد بها مقتنيها إلى اكتساب مال ، لأن ذلك يدل على شرف الفضيلة (٢). ومن الأفعال

٤ - كبيرة : كثيرة ل ٧ - قاد : سقطت من ف

١٠- والعدل: سقطت من ل ١٤- مقتنيها: مقتنيا ل

<sup>(</sup>١) انظر الهامش السابق . فالمرأة هيّ سافو ، والرجل هو ألقايوس .

التي يمدح بها التي شأنها أن يبقى ذكرها محفوظا أبدًا عند الناس. ومن الأشياء التي يجعلونها علامة لذوى الأشياء التي يجعلونها علامة لذوى الشرف مثل توفير الشعور عند اليونانيين ، فإنه يدل على الشرف ، إذ كان ليس كل أحد يسهل عليه توفير شعره ، لأن الموفورى الشعور لا يعملون عمل من ليس بموفور الشعر ولا يمتهنون بأى مهنة اتفقت (١) . والأزياء التي كانت تتخذ عندنا هي من هذا النوع الذي ذكره أرسطو .

قال:

ومن الشرف ألا يحتاج الإنسان إلى آخرين (٢) ، بل يكون مكتفيا بنفسه . قال :

وقد ينبغي أَن نأخذ في المدح والذم الأُمور القريبة من الفضائل والنقائص،

١٠ الفضائل والنقائص : النقايص والفضايل ل

= حسن . ثم للشجاع ألا يُغلب. فإن الغلبة والكرامة أيضا من الحسنات؛ لأن الأثيرة المختارة إذا كانت غير ذات ثمرة فهي تدل على شرف الفضيلة ».

οἷον ἐν Λακεδαίμονι : (٣١-٢٩ ١١٣٦٧) ٢٦، ٩، ١، اً أُرسطو، ) ἐκομᾶν καλόν· ἐλευθερου γὰρ σημεῖον· οὐ γάρ ἐστιν κομῶντα ῥάδιον οὐδὲν ποιεῖν ἔργον θητικόν.

= ت.ع. ١٤. ٢٢ - ٢٤: «كما أن توفير الشعر يحسن بلقدا (مون) لأن مربيه فيه دلالة على الشرف . وذلك أنه ليس كل أحد كان يسهل عليه توفير الشعر كما يسهل عليهم لأن الموفرين شعورهم لا يعملون عمل الأجراء ولا يمتهنون أنفسهم فى أية (فى الاصل: ايت) مهنة كانت".

ابن سينا ، الخطابة ، ص ٨٨٨ : «كإسبال العلوية شعورهم ، فإته من دلائل شرفهم » ؟ الحكمة العروضية ، ص ٥٦ : «كإسبال الشعر للعلوية ؟ وكان لقوم من لقدمون بيونان » ؟ انظر كذلك هامش ٢ فى نفس الموضع .

٢) لاحظ. ترديد ابن رشد لألفاظ. الترجمة العربية القديمة .

وهى النقائص التى قد توجد عنها أفعال الفضيلة ، أو الفضائل التى قد توجد عنها أفعال الفضيلة بنها أفعال النقائص: فيمدح بالنقائص التى توجد عنها أفعال الفضائل. بأن يوهم أنها فضائل من أجل أن تلك الأفعال هى من أفعال الفضائل. وكذلك يوهم فى الفضائل أنها نقائص من أجل أنه عرض أن وجد عنها أفعال النقائص. فمثال النقائص التى توجد عنها أفعال الفضائل فتوهم أنها فضائل: العى الذى قد يكون عنه أفعال الحليم، فيوهم به أنه حليم، والبله الذى قد توجد عنه أفعال ذوى السمت فيوهم بذلك أنه ذو سمت. وكذلك العديم الحس قد يوهم فيه أنه عفيف إذ كان قد يوجد له فعل العفيف بالعرض. وكذلك المتهور قد يوهم فيه أنه شجاع ، والسفيه فعل العفيف بالعرض. وكذلك المتهور قد يوهم فيه أنه شجاع ، والسفيه أنه كريم (۱).

١ - قد : سقطت من ل في الموضعين

٧- السمت : الصمت ف السمت : صمت ف

<sup>( )</sup> أرسطو ، ۱ ، ۹ ، ۲۸ – ۲۹ ( ۲۳ – ۱۳۹۷ – ۳۲ ا ۱۳۹۷ ) =  $\pi$  . و ا ا  $\pi$  ا ا  $\pi$  ا ا ا  $\pi$  ا أرسطو ، ۱ ، ۹ ، ۱ ، ۲۹ – ۲۹ ( ۱۳ ) الله وقد ينبغي أن ناً خذ في المدح  $\pi$  و  $\pi$  و الذم  $\pi$   $\pi$  و الذم  $\pi$  و الفاسق  $\pi$  و الفاسق  $\pi$  و الفاسق الأمور  $\pi$  و الفاسق  $\pi$  و الفاسق و الفاسق  $\pi$  و الفاسق  $\pi$  و الفاسق و المناه و

ومثال ما يُوهم به أنه نقيصة ، وليس بنقيصة ، ما يعرض للكبير الهمة من أن يتجافى عن الأُمور اليسيرة فيظن به أنه يغلط وينخدع . والكبير الهمة إنما يصنع ذلك فى الأُمور اليسيرة التى ليس يلحقه منها خوف كبير ولا ضرر شديد . وذلك أيضا فى الموضع الذى يحسن فيه أن يتغافل عنها . وقد يوهم أيضا هذا الموضع عكس هذا ، وهو أن يقال فى المنخدع إنه كبير الهمة (۱) . ومما يمدح به أن يكون المرء يُعطى أصدقاء وغير أصدقائه ومن يعرف ومن لا يعرف ، لأنه يظن أن شرف فضيلة السخاء هو بذل المال للكل .

١- يوهم : يتوهم ف ٢- للكبير : لكبير ف

٣\_ الأُمور : الأشياء ل ∥ اليسيرة : سقطت من ل

٤ - فيه : سقطت من ف

= من البين أن كلمة زهيد لاتنقل ولا تعبر عن معنى كلمة εὐλαβής ، وقد اختار ابن سينا في كتابه الحكمة العروضية ، ٥٥ ، كلمة المكار ، وفي كتاب الخطابة ، ٨٩ ، لفظ الحريز . لكن ابن رشد أغفل الإشارة إلى هذا الموضع . كما أن الكلمة العربية التى نجدها في المخطوط ترجمة لكلمة ومنازم ومن من وهو الضلال ، بعيد كل البعد عن المعنى الموجود في الأصل اليوناني الذي يعبر عنه أحسن تعبير ابن سينا في الحكمة العروضية ، ٥٧ ، بعدم التمييز والحس ، وفي كتاب الخطابة ، ٨٩ ، بالغبى . غير أن تلخيص ابن رشد يوحى بأنه قرأ العيّ . وقد أخطأ المترجم في نقل الجملة التالية التي يوضح فيها أرسطو أن الغضوب والفظ. قد يوصف بأنه صريح مريح شها ( وهي في ظني نفس الكلمة : أهبل ) وأن العنيد قد يوصف بأنه همام مهيب .

= ت.ع. ١١٥ - ٨: «ثم هو أيضا يخدع ويغلط. والعلة في ذلك أنه حيث لايكون اضطرار إلى خوف أو خطر شديد قد يظن ذلك حيث يحسن ذلك ».

قال:

وقد ينبغى أن يكون المدح بحضرة الذين يحبون الممدوح ، كما قال سقراط: إنه يسهل مدح أهل أثينية بأثينية (١) . وينبغى أن يمدح كل إنسان بالذى هو ممدوح عند قومه وأهل مدينته ، إذ كان ذلك يختلف (٢).

قال :

ومن المدح بالأشياء التي من خارج مدحُ الآباءِ وذكرُ مآثرهم المتقدمة ، ومدح المرء بما تسمو إليه همته من الراتب وأنه ليس يقتصر على ما حصل على المراتب وأنه ليس يقتصر على ما حصل على علم و بأثينية : باشيا ف ٤ بالذي : بما ل الله هامش ف : كيف يمدح الإنسان وبما يمدح .

= لاتمت هذه الترجمة بسبب إلى الأصل اليونانى . فأرسطو يقول : ويمكن كذلك أن نستمد دليلا خداعا من الحافز إلى ذاك العمل . لأنه إذا خاطر إنسان بحياته ولم تك هناك حاجة ، توهم المرء أنه إذا وجدت حاجة ، فإن ذاك الذى خاطر بحياته سيقوم بأشياء كثيرة .

غير أن هذا هو النص الذي اطلع عليه كل من ابن سينا وابن رشد

σκοπεῖν δὲ καὶ πας : (۹-ν-ν) (γ) τος δὶ ξαὶ πας : (9-ν-ν) (γ) οἶς δὶ ξπαινος. ὥσπερ δ Σωκράτης ἔλεγεν, οὐ χαλεπὸν ᾿Αθηναίους ἐν ᾿Αθηναίοις ἐπαινεῖν.

= ت.ع. ۱۱۵ ، ۹ ، ۹ ، ۹ ، ۹ ، وقد ينبغى أن ننظر أيضا فى الذين عندهم يكون المدح كما كان يقول سوقراطيس إنه ليس يعسر أن يمدح الأثينيون بأثينوس ».يظهر أن المترجم ظن أن كلمة اثينوس (Αθηναίοις) اسم بلدة وعلى ذلك استخدم الباء لينقل معنى كلمة (٤٠) ، ولكنها تعنى هنا بين الأثينيين لا (بأثينيين) كما نجد فى طبعة بدوى ، ص ٤٢. وجدير بالذكر أنه ليس بمخطوط. الأورغانون نقطه

 له منها . والرجل الكبير الهمة الذى لا يقتصر بهمته على ما نال من المراتب عدم بهذين الأمرين من /خارج ، أعنى بفضائل آبائه وبما يؤمل أن يسمو ١٥٤ نحوه ، كما يقال : من أى مآثر ابتدأ من قبل آبائه ، وإلى أى مآثر ينتهى من قبل همته . وأما الذى لا يسمو بهمته إلى نيل أكثر مما حصل له من المرتبة ، فإنما يمدح من الأمرين اللذين من خارج بأبآئه فقط . وكأنه يرى ها هنا أن المدح بمناقب الآباء ليس ينبغى أن يقتصر عليه دون أن يمدح بفضيلة ذاته ، كما قال الشاعر :

لسنا وإن كرمت أوائلنا يوما على الأحساب نتكل نبنى كما كانت أوائلنا تبنى ونفعل مثل ما فعلوا<sup>(۱)</sup> وأنه قد يقتصر بالمدح على الفضياة دون ذكر الآباء كما قال:

نفس عصام سوّدت عصاما<sup>(۲)</sup>

٧\_ ذاته: + مع ذلك ل ٩ نبني ...: سقط هذا البيت كله من ل

لسنا وإن أحسابنا كرمت \*\* \* يوه على الأحساب نتكل وقد ضمن اسهاعيل صبرى البيت الثانى شعره فى ص١٥٢، قطعة رقم ٥، وهى التى قالها على لسان أحمد مظلوم ، ناظر المالية المستقيل، ويشير بذلك إلى كثرة ما كان يشيد أحمد مظلوم من المبانى الضخمة فى القاهرة والإسكندرية .

۲) عصام: هو اسم حاجب النعمان بن المنذر ، وهو عصام بن شَهْبر الجرمى الذى قيل فيه:
 نفس عصام سوّدت عصاما
 وصيّرته مَلِكا هُمَاما
 وعلّمته الكر و الإقداما (لسان العرب ، مادة: عصم)=

1 +

١) رُوى البيت الأول فى تعليق أحمد الزين على ديوان اسماعيل صبرى ، ص ١٥٢، هامش١،
 على النحو الاتى :

قال:

وإنما يكون المدح على الحقيقة بالأفعال التى تكون عن المشيئة والاختيار ؟ فإن الفعل الذى يكون بالمشيئة والاختيار هو الفعل الفاضل . والذى يمدح بالأشياء التى تكون بالاتفاق أو بالعرض من أجل أن لها إذا اقترنت بالفضائل تزيينا لها وتفخيا بمنزلة الحسب المقترن إلى الفضيلة ، وجودة البخت المقترن بأفعال الفضائل . وإنما يدخل فى المدح الأفعال التى تكون باتفاق والأعراض التى تقترن بالعرض مع الأفعال التى تكون بالمشيئة متى تكررت مرارا كثيرة على صفة واحدة حتى أوهمت أنها بالذات ، وذلك أنه إذا عرض لها ذلك ظن بها أنها علامة للفضيلة ، مثل أن يخجل الإنسان مرارا كثيرة بالاتفاق فى مواضع يمدح الخجل فيها(١).

٢ عن : سن ل ٧ مع الأَفعال : بالافعال ل

= انظر الأمثال للميداني ، الجزء الثاني ، الباب الخامس والعشرين ، فيا أوله نون : «نفس عصام سودت عصاما » مثل يضرب في نباهة الرجل من غير قديم ، وهو الذي تسميه الحرب الخارجي ، يعني أنه خرج بنفسه من غير أولية كانت له . وهذا ما عرف عند الرومان باسم Novus homo

# ۱) أرسطو ، ۱ ، ۹ ، ۳۲ (۱۳۹۷ ب ۲۱ –۲۲):

ἐπεὶ δ'ἐκ τῶν πράξεων ὁ ἔπαινος الأَفعال ٢٠- ١٧ : وإنما يقع المدح على الأَفعال ١٠٠ و ٢٠ : ٢٠ - ١٧ ا ١٥ و ٢٠ : وإنما يقع المدح على الأَفعال بالمشيئة هو للفاضل خاصة  $\chi$ ρήσιμον δὲ τοῦ σπολλάκις φαίνεσθαι والتي لها حسن المنفعة هي التي تفعل مرارا كشيرة πεπραχότα والأَعراض بمعنى المشيئة  $\pi$  نفقد ينبغي لذلك أَن تكون الأُحداث والأَعراض بمعنى المشيئة  $\pi$  συμπτώματα καὶ τὰ ἀπὸ τύχης ὡς ἐν προαιρέσει ληπτέον

ἀν γὰρ  $\dot{\alpha}$ ν καὶ ὅμοια προφέρηται, σημεῖον ἀρετῆς εῖναι δόξει καὶ προαιρέσεως.  $\dot{\alpha}$ 

وإنما دخلت هذه الأشياء في المديح لأن المديح هو قول يصف عظم الفضيلة ، وهذه الأشياء هي مما تعظم بها الفضيلة . وإذا استعملت هذه الأشياء في المديح ، فينبغي أن تستعمل على أنها حدثت عن الروية .والأشياء التي بالاتفاق : منها أشياء ليس الإنسان سببها لا بالذات ولا بالعرض ، مثل الحسب والمنشأ الفاضل ، ومنها أشياء تعرض عن الأفعال التي تكون عن الروية . فأما الاتفاقات الجيدة التي تعرض عن الأفعال فتؤخذ علامة على الفضائل ، وأما الاتفاقات المتقدمة على الإنسان فتؤخذ في تقرير الفضيلة وتثبيتها ، مثل ما يقال في المدح : إن الخيار (۱) يولد في الخيار ؛ وفي الذم : إن الحية تلد الحية . والأفعال بالجملة هي التي عليها يحمد الفاعل . وأما آثار الأفعال فهي دلائل على الفعل . وإنما يمدح بها ، إذا أثبتنا منها الفعل .

قال :

وجودة البخت التى قيل في تقدم إنها السعادة على ما يراه الجمهور هى وسائر الأشياء الاتفاقية التى يمدح بها واحدة فى الجنس ، وليست هى والفضائل واحدة بالجنس . بل كما أن صلاح الحال جنس للفضيلة ،

٣\_ المديح : المدح ف ٧\_ فتؤخذ : فتوجد ل

1.

١) ابن سيده : وقد يكون الخيار للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث ( لسان العرب ، مادة خير ).

أعنى محيطا مها ، كذلك ما يحدث بالاتفاق جنس يحيط بالسعادة .

وهذان الجنسان ، أعنى الفضائل وما بالاتفاق ، يدخلان جميعا في باب المدح وفي باب المشورة ، لكن من جهتين مختلفتين . وإنما كان الأمر كذلك ، لأنا إذا عرفنا الأشياء التي يجب أن تفعل ، فقد عرفنا الأشياء التي إذا فعلت مدح بها الإنسان . ولذلك إذا ذكرت هذه الأشياء ذكرا مطلقا ، أمكن أن تدخل في المشورة وفي المدح ، وذلك بزيادة الجهة التي بها تدخل في المشورة أو الجهة التي بها تدخل في المشورة أو الجهة التي بها تدخل في المدح . وذلك مثل ما يقول القائل :

إنه ليس ينبغى أن يوجب العظم والفضل للأشياء التى تكون للإنسان بالعرض، بل للأشياء التى تكون عن رويته واختياره. فإذا زيد إلى هذا: فلذلك ليس ينبغى أن يمدح الذين سعادتهم بالبخت، وإنما ينبغى أن يمدح الذين سعادتهم عن روية واختيار كفلان، كان داخلا فى باب المدح. وإذا زيد إلى هذا: فلذلك لا ينبغى أن تطلب الأشياء التى تكون عن الاتفاق بل الأشياء التى تكون عن الاتفاق بل الأشياء التى تكون عن الاتفاقية قد يمكن أن تستعمل فى المديح تارة وفى الذم أخرى، فإن ظنون الناس فيها مختلفة. فإن قوما يرون أن الخيرات التى تكون بالاتفاق ليس ينبغى أن يمدح بها، إذ كانت شيئا غير محصل ولا مكتسب للإنسان ؛ وقوم يرون أنه يجب أن يمدح بها وأنها تدل على عناية إلاهية بالذى تعرض له. وأما الأشياء التى عن الاختيار، فالممدوح منها يمدح به أبدًا، والمذموم منها يذم به أبدًا.

١- يحيط. : محيط. ل ١٦- إلى : على ل

وينبغى أن يستعمل فى المدح الأشياء التى يكون بها تعظيم الشيء وتنميته ، وهو أن يخيل فى الشيء أنه بالقوة أشياء كثيرة ، وذلك إذا قيل إنه أول من فعل هذا ، كما قيل فى قصة هابيل وقابيل ، أو إنه وحده فعل هذا ، أو إنه فعل فى زمان يسير ما شأنه أن يفعل فى زمان كثير ، أو إنه فعل / ١٠٥٥ فعلا كبيرا(١) . فإن هذه كلها إنما تفيد عظم الفعل . وكذلك إذا قيل إنه فعل فى زمان يعسر فعله ، وذلك إذا كان بحسب ما يشاكل إنسانا إنسانا . ثم إنه إن كان الفاعل ممن يقتدى به فى أفعاله وأقواله مرارا كثيرة فإن فعله عظيم ، كما قيل : إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم . والأفعال التى تكون يقتدى بها ليست هى الأفعال التى تكون بالاتفاق ، بل الأفعال التى تكون عن المشيئة والروية . وهذه الأشياء قد يمكن أن تدخل فى المشورة ، أعنى . .

٣- يخيل: يتخيل ف | وذلك: + انه ل

٤ ـ وحده: سقطت من ل ٥ ـ انه: وانه ل

٦- كبيرا: كثيرا ل | انما: مما ف | انه: سقطت من ل

٩\_ أئمة : أعة ز

وقد ينبغى أن يستعمل فى المدح أيضا بعض تلك التى تنظم وتنمى فى أشياء كثيرة . كما أنه إن كان هو وحده فعل ، أو كان أول من فعل ، أو بعد قليل ، أو كان أكثر فعلا .

لاحظ. أن μετ' ὀλίγων لاتعنى : بعد قليل ، ولكنها تدل على أنه لا يوجد كثيرون فعلوا فعله .

الأشياء التي تعظم الشي ، مثل أن يشار على المرء أن يتشبه بالممدوح الأول في ذلك الجنس، أو يتشبه به في المدح ؛ أو يشار عليه أن يكون من جملة الممدوحين الذين لا ينازع أحد في حمدهم ، مثل الذين يمدحون في الأسواق، أو يتشبه بهم في المدح . ومما يعظم الممدوحين أن يقاسوا بالذين يفعلون أضداد أفعالهم ، وذلك عند ذكر أفعالهم الفاضلة .

## قال:

والذين شأنهم أن يتشبهوا بالممدوحين الذين في الغاية ، ويقاسوا أنفسهم معهم دائما ، فقد ينبغي أن يشبهوا بأولئك ، وأن يجروا مجراهم في المدح ، وإن لم يكونوا وصلوا مراتبهم ، فإن فضائلهم في نمو دائم . ومقايسة الإنسان نفسه مع غيره لا تصح إلا من الرجل الفاضل ، لموضع حب الإنسان لنفسه ، فهو يرى نقائصه أقل من نقائص غيره وإن كانت أعظم ، ويرى فضائله أكثر وإن كانت أصغر . ولذلك ليس كل أحد يستطيع المقايسة ، وإنما يستطيعها الفضلاء من الناس ، مثل ما حكى أرسطو عن سقراط أنه كان يستطيعها الفضلاء من الناس ، مثل ما حكى أرسطو عن سقراط أنه كان يقايس بينه وبين غيره ، ويجرى الأحكام على أخلاق نفسه ، بمعنى أنه كان ينظر بينه وبين غيره ، فإن وجد فيه فضيلة أثاب نفسه عليها ، وإن وجد فيه رذيلة عاقب نفسه عليها .

٧-٨- بالممدوحين ... يشبهوا : سقطت من ف ٨- وأن يجروا : ويجروا ف

καν μή καθ' αύτον :(۲۱–۱۹/۱۳٦٨) ٣٨، ٩ ( ) أرسطو ( ) εύπορῆς, πρὸς ἄλλους ἀντιπαραβάλλειν, ὅπερ ὁ Ἰσοκρότης ἐποίει διὰ τὴν ἀσυνήθειαν τοῦ δικολογεῖν.

<sup>=</sup> ت . ع . ١٥ب ١٦-١٦ : "إن كان المرئ لا يستطيع وحده وفيا بينه وبين نفسه أن يقيس نفسه بآخرين ، كما كان يفعل إسوقراطيس حيث كان يجرى الكلام على الأخلاق » . =

أن يتزيد في الفضائل إنما ينبغي أن تكون بالممدوحين جدا . وقد يدل على أن أمثال هؤلاء ممدوحون ، أعنى الذين فضائلهم في نمو دائم ، أن الذين أجهدوا أنفسهم في أن يبلغوا مبلغ الفاضلين ،فعجزوا عن ذلك ، فهم ممدوحون عند الجمهور . وهو بيّن أن تعظيم الشيء داخل في المدح . فإن التعظيم الشيء تشريف له ، والتشريف من الأمور التي يمدح بها . وينبغي إذا أريد التعظيم بالتشبيه أن يشبه بكثير من المحمودين ، فإن في هذا الفعل تشريفا للممدوح ودلالة للجمهور على فضيلته . وجملة القول في الأنواع المشتركة لأجناس الأقاويل الثلاثة أن التعظيم ، وإن كان مشتركا لأجناس الأقاويل الخطبية الشلاثة ، فهو أحص بالمدح والذم ، لأنه إنما يمدح الإنسان أو يذم بالأشياء الموجودة المعترف بوجودها . وتعظيم الشيء أحص بالموجود منه بالمعدوم . ولذلك قد ينبغي للمادح أن يصف جلالة الشيء وبهاءه وزينته . وأما استعمال العلامات والمثالات فهو أخص بالمشورة ، لأن من الأمور

۱ – فی : ۱۰ ف 📗 تکون : یکون ز

٣- فهم : هم ل

٦ - تشريفا: تشريف ف ز

= اخطأً المترجم خطأً كبيرا فى نقل هذا الموضع ، فأرسطو يقول إنه إذا لم يجد الخطيب المعول عن الممدوح وبين غيره ، وهذا ما كان يفعل ايسوقراط لعدم دربته فى دور القضاء .

٥ - التشريف : الشرف ل

وقد حرف اسم ايسوقراط. إلى سقراط في النسخ التي رآها ابن سينا وابن رشد ، وساعد على ذلك قول المترجم : «حيث يجرى الكلام على الأُخلاق » .

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ٩٢ : وليس كل انسان مثل سقراط. الذي كان يعتبر نفسه من غيره في مجارى أخلاقه فيعاقب نفسه إذا تشبهت بالأَراذل ، ويثيبها إذا تشبهت بالأَخيار ».

المتصرمة التي قد سلفت نحدس على التي ستكون . وإعطاء السبب والعلة من الأشياء التي قد سلفت نحن له أكثر قبولا وتعظيا لانقضائه وتصرمه. وأما معرفة العدل والجور فهو خاص بالمشاجرية (١) .

وبالجملة: فجميع المدح والذم إنما يكون بالمقايسة بمن سلف من المحمودين والمذمومين. وقد ينبغى للمادح والذام أن يعلم بحضرة مَنْ يكون المدح أو الذم، أعنى أن يمدح بحضرة الأصدقاء، ويذم بحضرة الأعداء. كما ينبغى له أن يعلم المواضع التي يأخذ منها المدح والذم وهي التي سلف ذكرها، وهي الفضائل وفاعلاتها وعلاماتها وأعراضها. وهو بيّن أن مما ذكرناه من حدود هذه الأشياء تعرف حدود أضدادها، إذ كان الضد يعرف

١- المتصرمة: المنصرمة ل انحدس: يحدس ل

٧\_ هي : + من ف

τὰ δὲ παραδείγματα :(٣٢-٢٩ | ١٣٦٨) ٤٠، ٩، ١، أرسطو، ١) أرسطو، ١) τοῖς συμβουλευτικοῖς .... τὰ δὲ ἐνθυμήματα τοῖς δικανικοῖς.

= ت.ع. ١١٦ ٢ ٢ ٢ ٢ : « فأما الدلالات والبرهانيات فللذين (في الأصل: فللذي) يشيرون خاصة ... وأما الخطيرة أو الشريفة المستورة فللذين يحكمون ». ابن سينا ، الخطابة ، ٩٣ : وأما الدلالات والبرهانيات فأشد مشاكلة للمشورة ... وأما الكلام الذي هو فصل القضاء ، وهو استيضاح صحة الحجة ، فللحاكم .

ترجمة τὰ ἐνθυμήματα بالخطيرة الشريفة المستورة أمر غريب ، فقد عربها المترجم من قبل بالضائر ؛ وترجمة δικανικοῖς الذين يحكمون جر ابن سينا إلى أن يتحدث عن الحاكم ، والمقصود هنا طبعا الخطب القضائية .

من ضده . وإذا كانت هذه معروفة لنا من أضدادها ، وكان الذم إنما يكون بأضداد تلك ، فهو بين أنا قد عرفنا من هذا القول ليس الأشياء التي يكون بها (١) المدح فقط ، بل والأشياء التي يكون بها الذم .

# القول في الشكاية والاعتذار

قال:

وإذ قد تكلمنا في الأمور المشورية ، وفي المدح والذم ، فقد ينبغي أن نتكلم في الجنس الثالث من موضوعات هذه الصناعة وهو الشكاية والاعتذار ، وذلك يكون بالن نخبر من كم صنف من أصناف المقدمات تأتلف القياسات التي تعمل على طريق الشكاية وطريق الاعتذار ، ونعرف ماهية واحد واحد من تلك الأصناف . وأصناف المقدمات التي تعمل منها . أقاويل الشكاية هي بالجملة ثلاثة أصناف : أحدها المقدمات المأخوذة من المفعول ، أعنى المجائر . والصنف الثاني المقدمات المأخوذة من المفعول ، أعنى المجور عليه . / والثالث المقدمات المأخوذة من الفعل نفسه . وأما المأخوذة من الفعل نفسه . والثالث المقدمات المأخوذة من الفعل نفسه . ومن المفعل نفسه . من المفعول به فأن نحوى ما تلك الأشياء . وأما المأخوذة من المنعل عند على من المفعول به فأن نحصى أيضا الأشياء التي إذا كانت في الإنسان كان من المفعول به فأن نحصى أيضا الأشياء التي إذا كانت في الإنسان كان معدا لأن يجار عليه . وأما المأخوذة من الفعل فأن نخبر أيضا عاذا من

٣ ـ يكون بها : بها يكون ل . '

<sup>(</sup>١) ينتهى هنا الجزء الذي حققه فاوستو لازينيو ، وطبع فى فلورنسة ، بمطبعة مونير (Monnier) ، سنة ١٨٧٥ .

الأَفعال يكونون جائرين، وبأَى أَحوال من أَحوال الأَفعال يتأَتى الجور، وكيف يتأتى ذلك لهم .

قال:

وقد ينبغي قبل ذلك أن نخبر ما الجور، ثم نصير إلى القول في واحد واحد من هذه الأُشياءِ الثلاثة (١) ، فنقول :

إن الجور(٢): هو إضرار يكون طوعا على طريق التعدى للسنة. والسنة على ضربين : منها خاصة ، ومنها عامة .

٤- ما : + هو ل

٣\_ فى هامش ف : ما هو الجور.

δεῖ δὴ λαβεῖν

1

١) أرسطو، ١،١٠، ٢ (١٣٦٨ ٣ ٥٠):

τρία, εν μεν τίνων καὶ πόσων ένεκα άδικοῦσι, δεύτερον δὲ πῶς αὐτοὶ διακείμενοι, τρίτον δὲ τοὺς ποίους καὶ πῶς ἔχοντας.

ت. ع. ١٠ - ٨ - ١٠ : « وقد ينبغي أن يستعمل في ذلك ثلاثة أوجه : أما أحدها فبأن نخبر كم وما الأُنسياءُ التي تظن كذلك . وأما الثاني فأن نخبر : كيف هن موضوعات . وأما الثالث فأن نخبر مماذا وكيف يكون لهم ذلك » .

يظهر أن المترجم قرأً ανταὶ διακείμεναι أو أرجع الكلام إلى الأشياء ولذلك استعمل جمع المؤنث: هن موضوعات.

۲) أرسطو ، ۱ ،۱۰ ، ۳ (۱۳۶۸ب ۶ – ۷):

ἔστω δὴ τὸ ἀδικεῖν τὸ βλάπτειν ἑκόντα παρὰ τὸν νόμον.

ت . ع . ١١ ١١٦ : فليكن الجور إضرارًا بالمشيئة وبالتعدى للسنة .

قارن ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ٥٨ ؛ الخطابة ، ٩٤ . ولاحظ. المخطأ الذي وقع في طبعة بدوي ، ٤٦: فليكن الجور اضرارا بالسُّنَّة ! فكلمة بالمشيئة هنا ترجمة لكلمة : ἐκόντα . والقراءة واضمحة جدا في مخطوط. الأورغانون . والسنن الخاصة هي السنن المكتوبة التي لا يُؤمن أن تنسى إِن لم تكتب ، وهي التي تخص قوما قوما وأُمة أُمة .

وأما العامة فهى السنن الغير المكتوبة التي يعترف بها الجميع ، مثل بر الوالدين وشكر المنعم (١) .

والفعل يكون طوعا إذا فعله الفاعل عن علم به غير مكره عليه إكراها محضا، أو غير ذلك مما يذكر بعد، ويكون مع هذا ذلك الفعل مما يهواه ويتشوقه. والأفعال التي تكون طوعا: منها ما يكون عن روية واختيار متقدم لها، ومنها ما يكون لا عن روية متقدمة ، لكن عن ضعف روية ، لمكان خلق ردئ أو عادة. وهو بيّن أن الذي يفعل الشئ عن روية متقدمة أنه يفعله عن علم. وإذا كان الأمر هكذا، فهو بيّن أن الذين يفعلون عن الروية أو عن ضعف الرأى أفعالا ضارة أو غاشة ، أعنى مختلطة من ضرر ومنفعة ، يتعدون فيها السنة ، أنهم جائرون ، وأن ذلك شر منهم أو ضعف رأى (٢).

١- يؤمن : تؤمن ف ٣- الغير المكتوبة : الغير مكتوبة ف ١١-ضرر: ضر ف

1) السنة العامة ٢٥١٧٥٥ هي التي تعرف بالقانون الطبيعي ius naturale وهي المبادئ التي يعترف بها الجميع ، أما السنة الخاصة (٢٥١٥٪) فهي السنة التي تطبق في دور القضاء سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة كالعرف الذي له قوة القانون المكتوب .

قارن أرسطو، الخطابة ، ١ ،١٣ ، ٢ ، حيث يشرح الفرق بين القانونين العام والخاص ويشير إلى سوفوكليس ، أنتيجونا ، ٤٥٧-٤٥٠ . '

٢) أرسطو، ١٠٠١،٤ (١٣٦٨ب ١٢ - ١٤) :

δι' ἃ δὲ προαιροῦνται βλάπτειν καὶ φαῦλα ποιεῖν παρὰ τὸν νόμον, κακία ἐστὶν καὶ ἀκρασία

1 +

وأن من كانت فيه واحدة من الأشياء التى هي سبب ضعف الرأى ، وكان هو سبب وجود ذلك الشيء فيه أنه جاهل شرير جائر ، مثل الجور في المال الذي يكون سببه الرغبة فيه ، والجور في الملذات الذي سببه شدة الشبق والشره ، والكسل الذي هو سبب الجور في أشياء كثيرة ، وكذلك الجبن . ولذلك قد يفارق الجبان أصحابه ويسلمهم عند أدني شدة تنزل به . وكذلك محب الكرامة قد يفارق أصحابه من أجل حب الكرامة . وكذلك المحبون للغلبة يفارقون أصحابهم من أجل حب الغلبة . والسريع الغضب وذو الحمية أيضا والأنفة قد يضر بأصدقائه من أجل عار يلحقه . وأما الجاهل الأحمق فإنما يفعل الجور من أجل أنه يلتبس له العدل بالجور . وأما الوقاح فيفعل الجور لقلة رغبته في الحمد () .

وكذلك ما أشبه هذا من الأحوال التي تكون سببا للجور لا عن روية . وهذه الأحوال تعرف من قبل ما تقدم من ذكر الفضائل، ومما يأتى بعد من ذكر الانفعالات، وأنها بالجملة :إما خلق ردئ وإما انفعال ردئ والأخلاق الرديئة تعرف مما تقدم ، أعنى من معرفة أضدادها ، وهى الفضائل . والانفعالات تعرف مما يقال بعد في المقالة الثانية .

۱ - کانت : کان ف

ف ۲ فیه : سقطت من ل

٦ــ للغلبة : في الغلبة ل

١٥ ما يقال بعد: سقطت من ف

٧\_ وذو : ذو ل

وإذا تقرر هذا ، فقد انتهى القول بنا إلى أن نخبر من أجل ماذا يجورون . الجائرون ، وكيف يكون الجائرين أن يجوروا ، وفى أى الأشياء يجورون . غير أنه يجب أن نبتدئ فنبيّن أى الأشياء هى الأشياء التى من أجلها يجورون ، أعنى الأشياء التى إذا اشتاقوها جاروا ، أو إذا كرهوها جاروا أيضا . يجورون ، أعنى الأشياء التى إذا اشتاقوها جاروا ، أو إذا كرهوها جاروا أيضا . وهو بيّن أن القول فى الشكاية ينبغى أن يقدم على القول فى الاعتذار ، لأن الذى يريد أن يشكو يجب أن يكون معروفا عنده الأشياء التى يُشكى (١) منها ، وكم هى ، وأى هى . وأما مواضع الاعتذار فليست محدودة كمواضع الشكاية . وإنما تتحدد مواضع الاعتذار بحسب مواضع الشكاية . والشكاية أمر وكيد فى الاجتماع الإنسانى ولذلك ترى كثيرا من الناس ،إذا لم يشكوا ، أضروا بأقربائهم وإخوانهم . وكل فاعل شيئا على طريق الجور ، فإما أن يفعله من أجل نفسه ومن ارادته واختياره فقط ، وإما ألا يفعله بحسب

٥ - أو: ول اليضا: وأيضاف

٧\_ يُشكى : يُشكاف

٩ ـ تتحدد: تحد ف

۱) أرسطو، ۱۰،۱، (۱۳۲۸ب ۲۱–۲۷):

λοιπον δ'είπεῖν τίνος ἕνεκα καὶ πῶς ἔχοντες ἀδικοῦσι, καὶ τίνας.

= ت.ع. ١٦ أ ٢٥-١٦٩ب : «وقد يحصل القول إلى أن نخبر من أجل ماذا ، وكيف يكون للجائرين أن يجوروا وفي أى الأشياء».

لاحظ، أولا الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ٤٧ ، اذ نجد «نحد» بدلا من «نخبر» مع أن المترجم العربي لاينقل εἰπεῖν بكلمة «يحد»، ومع أن القراءة واضحة جدا في مخطوط، الأورغانون. ولاحظ. ثانيا سير ابن رشد في إثر الترجمة العربية مرددًا ألفاظها. ولاحظ ثالثا خطأ المترجم في نقل τίνας ، فهي تشير إلى من يقع عليهم الجور ، لا في أي الأشياء يجور الجائر.

نفسه واختياره. وهذا إما أن يفعله باتفاق وهو الذي يسمى هفوة وفلتة ، وإما أن يفعله باضطرار . والذي يفعله باضطرار : منه ما يفعله من أجل طبيعته مثل أن يكون سي الخلق بالطبع ، ومنه ما يفعله من أجل قاسر من خارج ، أعنى أن لا يكون مبدأ الفعل الذي يفعله طوعا ، بل عن وعيد من خارج أو تهديد وما أشبه ذلك . والذي يفعله من تلقاء نفسه هو الذي تكون نفسه ومفردا علة كونه ، لا شيء آخر يقترن به من خارج . والذي يفعله من تلقاء نفسه والذي يفعله من تلقاء نفسه والذي يفعله من تلقاء وخلق والذي يفعله من الشوق : والذي يكون بحسب الشوق : والذي يكون بحسب الشوق : منه ما يكون بحسب الشوق : منه ما يكون بحسب شوق خيالى : منه ما يكون بحسب شوق خيالى : منه ما يكون بحسب شوق غضي ، ومنه ما يكون بحسب شوق غضي ، ومنه ما يكون بحسب شوق خيالى : منه ما يكون بحسب شوق غيالى : منه ما يكون بحسب شهوة . وإذا كان هذا هكذا ، فالجائرون يجورون لا محالة لمكان سبعة أسباب :

أحدها لمكان الاتفاق ، والثانى لمكان الطبيعة ، والثالث لأجل الاستكراه ، والرابع لأجل العادة والخلق ، والخامس من أجل النطق ، والسادس من أجل الغضب ، والسابع من أجل الشهوة (١) ؛ وكلها ما عدى الذي يكون عن النطق هي أقسام ضعف الرأى الذي تقدم .

۲- باضطرار: بالاضطرار ف

٦\_ هو الذي تكون نفسه ومفردا: هو الشيء الذي هو نفسه ومفردا ل.

١) أرسطو، ١، ١٠ ، ٨ (١٣٦٩ ٥-٧):

ώστε πάντα όσα πράττουσιν ἀνάγκη πράττειν δι' αἰτίας ἐπτά, διὰ τύχην, διὰ φύσιν, διὰ βίαν, δι' ἔθος, διὰ λογισμόν, διὰ θυμόν, δι' ἐπιθυμίαν.

<sup>=</sup> ت.ع. ١٦ب ١٢-١٤: «يكون الفاعلون يفعلون جميعا لامحالة لعلل سبع: وذلك من أجل =

وليست قسمة الأفعال الجائرة من طريق الأسنان والهمم والجدود قسمة ذاتية (١) . لأن الغلمان وإن كان جورهم أكثر فليس ذلك أولًا وبالذات من جهة ما هم غلمان ، بل من جهة أن الغلمان يكونون غضوبين أو شهوانيين. وكذلك يعرض للفقراءِ أن يشتاقوا إلى المال أكثر من الأَغنياءِ بسبب فاقتهم ، كما يعرض للأغنياءِ أن يشتاقوا إلى المال لمكان اللذات الغير الضرورية أكثر من الفقراء . فمتى نسب الأُغنياء أو الفقراء إلى الجور في جنس ما من الأجناس فليس سبب ذلك القريب الغني والفقر ، بل الشهوة والخلق الذي تكتسب النفس عن الفقر والغني . وكذلك الحال في الهمم ، أعنى أنه إن نسب شيء منها إلى الجور فليس ذلك بذاته وأولا ، بل من قبل أن الهمم تكون سببا لواحد أو الأكثر من واحد من تلك الأسباب السبعة التي هي أولا وبالذات أسباب الجور . ولذلك كان الأُبرار والفجار وسائر الذين يقال فيهم إنهم يفعلون بحسب هممهم إنما يفعلون : إما عن واحد من تلك الأسباب السبعة المتقدمة أو عن أكثر من واحد ، وإما عن ٧- الضرورية : ضرورية ف ٩- تكتسب : يكتسب ف ١١- لأحثر : اكثر ل

١.

<sup>=</sup> الجد ومن أجل الطبيعة ، ومن أجل الاستكراه ، ومن أجل العادة ، ومن أجل الفكرة ومن أجل الفكرة ومن أجل الفكرة ومن أجل الغضب ، ومن أجل الشوق " . ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ٢٠ - ٢١ ؟ الخطابة ، ٩٧ - ٩٧ .

١) أرسطو ، ١ ، ١٠ ، ٩ (١١٣٦٩ ٧ ـ ٩) :

τὸ δε προσδιαιρεῖσθαι καθ' ἡλικίαν ἢ ἕξεις ἢ ἄλλ' ἄττα τὰ πραττόμενα περίεργον  $\overline{\phantom{a}}$   $\overline{\phantom$ 

أضدادها، وهم ذوو الهمم الجميلة؛ أعنى أن الفجار يفعلون عن تلك الأسباب، والأبرار عن أضدادها . مثال ذلك أن العفيف تلزمه شهوات فاضلة لذيذة ، والفاجر تلزمه شهوات رديئة . ولذلك قد يجب أن يترك هذا النحو من التقسيم ها هنا وتذكر هذه الأشياء بأخرة على أنها أسباب لهذه الأسباب السبعة ، لا على أنها أسباب أولى لأفعال الجور . وأما التي هي أسباب بالعرض فينبغي أن نتجنب ذكرها ها هنا أصلا ، مثل أن يكون المرء أسود أو أبيض أو ضخما أو نحيفا . فإن هذه قد يلحقها بالعرض اختلاف الأخلاق والشهوات . وإنما ينبغي أن نذكر ها هنا من أسباب هذه الأشياء ، أعنى الأسباب السبعة التي عددنا قبل ، الأعراض التي تغير الخلق بالذات سواء الأسباب السبعة التي عددنا قبل ، الأعراض التي تغير الخلق بالذات سواء فإن المرء إذا افتقر ظن بنفسه صغر القدر واستحيا من كل شيء يصنعه ، وإذا أثرى ظن بنفسه العظم ولم يستح من شيء . لكن هذه سيقال فيها فيا بعد .

وأما ها هنا فنرجع إلى ما كنا بسبيله ، فنقول : إنه إذا تبينت الأسباب الفاعلة للجور ، تبينت الأسباب الغائية لواحد واحد منها. أما الذين يجورون بالاتفاق فليس لهم غاية محدودة ، ولذلك لا يكون جورهم دائما ولا أكثريا ولا يكون عن ملكة وهيئة ثابتة . وهذا معلوم من قبل طبيعة ما بالاتفاق . وذلك أن الاتفاق إنما يكون سببا للأشياء على الأقل ،على ما قيل في كتاب البرهان . وأما الجور الذي يكون عن طبيعة الجائر وغريزته فهو عن هيئة ثابتة راسخة .

10

٢\_ فاضلة لذيذة : لذيذه فاضله ل ٧- بالعرض : بالغرض ف ٩- عدد نا : عددناها ل
 ١٢- يستح : يستحى ف ل ١٥- منها : سقطت من ل ١٩- غريزته : غريزيَّة ل

والأَفعال التي تصدر عن هذه الطبيعة هي أبدًا بصفة واحدة ، وذلك إما دائما وإما أكثريا . وغايتها هي غاية الانفعالات الرديئة التي سيقال فيها في بعد . وأما ما كان منه عن حالة خارجة عن الطبع مثل الجنون وغير ذلك من الآفات التي ليست تجرى مجرى الطبع فقد يظن أنه منسوب إلى الاتفاق ، وليس ينسب إلى شيء بالذات . وأما الأَفعال التي تكون عن الإكراه ، أعنى التي هي باختيار ولكن مبدؤها الإكراه ، فغايتها هي غاية الأَفعال الجائرة التي تكون باختيار ؛ إذ كان الإكراه يعرض لجميع الأَفعال التي تفعل باختيار . وأما الجور الذي يكون عن الروية والفكر فغايته : إما الأَشياء التي يظن بها أنها نافعة وهي الأَشياء التي ذكرت في باب المشورة ، وذلك هو الشيء الذي يظن به أنه غاية وأما الأَشياء التي يظن بها أنها نافعة ، وإما الأَشياء اللذيذة .

ولذلك قد يفعل الفجار النافعة كثيرًا من أجل اللذة .

وأما الجور الذي يكون عن الغضب فغايته الأخذ بالثأر. والأخذ بالثأر موشيء غير العقوبة ، / لأن العقوبة إنما تكون لمكان المعاقب وذلك ١٥٠٠ إما للأصلح له أو للأصلح للمدينة ، أو لمكان الالتذاذ بنفس معاقبته . وهذه هي المعاقبة السبعية . وأما الثأر فإنما هو قصد مساواة الجناية التي جني ، أعني أن يجني عليه بمثل ما جني . وهذه هي الغاية من الثأر التي يعرضها في نفسه الآخذ به (١) .

١١ ـ أو : و ل ١٥ ـ الأُصلح للمدينة : الاصلح للمدينه ل

۱) أرسطو، ۱،۱۰، ۱۷ (۱۳۲۹ب ۱۲–۱۶):

διαφέρει δὲ τιμωρία καὶ κόλασις ἡ μὲν γὰρ κόλασις τοῦ πάσχοντος ἕνεκά ἐστιν, ἡ δὲ τιμωρία τοῦ ποιοῦντος, ἵνα ἀποπληρωθῆ.

فأما معرفة حد الغضب ما هو ومعرفة لواحقه فسيقال فيه بعد ، وذلك عند ذكر الانفعالات . وأما التي تكون بالخلق أو بالعادة فإنما تكون لمكان اللذة ، وكذلك التي تكون عن الشهوة . ولذلك جميع الأشياء التي يظن بها أنها لذيذة فإنما تفعل من قبل سبب واحد من هذه الأسباب الأربعة التي يفعل بها المرئح من تلقاء نفسه ، أعنى الروية والغضب والخلق والعادة والشهوة . واللذات التي تكون عن النخلق والعادة قد تكون على وجوه شتى ، أعنى أن منها ما هو طبيعي ، ومنها ما ليس هو طبيعيا ، وإنما يلتذ بها من قبل العادة . وبالجملة فجميع الذين يفعلون الجور من تلقاء أنفسهم ، فإنما يفعلون ذلك إما من قبل أشياء هي في الحقيقة لذيذات ، أو من قبل أشياء يظن بها أنها لذيذات ، أو من قبل أشياء يظن بها أنها لذيذات ، وإما من قبل أشياء يفعلون من تلقاء أنفسهم إنما يفعلون لمكان خير عاجل أو آجل . ولذلك قد يفعلون لمكان شر ينالهم ، إذا اعتقدوا أنهم ينالون به خيرًا أعظم من الخير الذي يفقدون بحدوث الشر ، أو اعتقدوا

٢ - التي تكون : الذي يكون ف

٣- و العادة : وعن العادة ل

١٠ لليذات: لذيذة ل

٣\_ تكون : يكون ف

٧ ـ طبيعيا: طبيعي ل

١٢ ـ أو آجل : سقطت من ف

<sup>=</sup> ت.ع. ١٧ ا (طبعة بدوى ، ٤٩): « وبين الأنخذ بالثأر وبين العقوبة فرق ، لأن العقوبة إنما تكون من أجل الذى تألم أو انفعل . فأما الثأر فللذى يفعل ، وتلك إنما تكون نحو روية الفاعل نحو المام » ( في طبعة بدوى ، ٤٩ ، نجد : روبة ، وقد فسرت في هامش ٢ ، على أنها تعنى الحاجة ) . قارن ابن سينا ، الخطابة ، ص ٩٨ - ٩٩ : وفرق بين العقاب وبين أخذ الثأر . فإن التأديب يقصد به تقويم المسئ وتثقيفه وردعه ومجازاته لأجل مجازاته . وأما الثأر فالمقصود بطلبه ليس حالا تحصل في المفعول به فقط بل حالا تحصل للفاعل ، وهو التشفى والابتهاح والانتقام .

أنه يندفع عنهم بذلك شر عظيم أو يكون اللاحق منه يسيرًا . ولذلك قد نختار أيضا تعجيل المحزنات والمؤذيات ، إذا اعتقدنا أنّا ننال بها في الآجل خيرًا أعظم أو شرًا أقل من الشر العظيم الذي يتوقع حدوثه إن لم نفعل ذلك الشيء . ويستعمل هذا النحو من القصد في وجوه شتى .

وإذ قد تبين أن الذى يشتاقه الجائر فهو إما نافع وإما لذيذ، فقد ينبغى أن ننظر ها هنا فى النافعات واللذيذات كم هى وأى هى . لكن الأشياء النافعة قد تقدم القول فيها فى باب المشورة . والذى بقى أن نفرد القول فيه هاهنا هو القول فى اللذيذات . والقول فيها هاهنا وتوفية حدودها إنما يكون بحسب الكافى فى هذه الصناعة وهى الحدود المشهورة وإن لم تكن حقيقية ، فنقول الآن :

إن اللذة (١) هو تغير إلى هيئة تحدث بغتة عن إحساس طبيعي للشيء الذي أحس ، أعنى إذا كان المحسوس طبيعيا للحاس . والحزن والأذى ضد

١- عظيم: كبير ل | أو: م ل ٣- نفعل : يفعل ف
 ٩- إنما: سقطت من ف : حد اللذة .

1 +

١) أرسطو ، ١ ، ١١ ، ١ (١٣٦٩ب ٣٣ ـ ٣٥) :

ύποκείσθω δὴ ἡμῖν εἶναι τὴν ἡδονὴν κίνησίν τινα τῆς ψυχῆς καὶ κατάστασιν ἀθρόαν καὶ αἰσθητὴν εἰς τὴν ὑπάρχουσαν φύσιν, λύπην δὲ τοὐναντίον.

<sup>=</sup> ت.ع. ١١٧ (طبعة بدوى، ٥٠): فلنضع الآن أن اللذة حركة للنفس وتهيؤ يكون بغتة بالحس في طبيعة الشيّ نفسها، فأما الحزن والأذى فخلاف ذلك. في طبعة بدوى نجد يفشو بدلا من بغتة . ولكن التصحيح مأخوذ من تعريف ابن سينا للذة في الحكمة العروضية، ٢٢ : إن اللذة حركة للنفس وتهيؤ يكون بغتة بالحس للأمر الطبيعي الملائم ، ومن تعريفه للذة في كتاب الخطابة ، ٩٩ : إن اللذة حركة للنفس نحو هيئة تكون عن أثر يؤديه الحس بغتة ، يكون ذلك الأثر طبيعيا لذلك الحس ، ومن تعريف ابن رشد ، فراجعه في متنه .

هذا، أعنى أنه تغير إلى هيئة تحدث بغتة عن إحساس غير طبيعى . وإذا كانت اللذة هذه صفتها ، فهو بيّن أن اللذيذ هو المحسوسات التى تفعلُ هذه الهيئة في النفس . والمؤذيات ضد هذه ، أعنى المفسدات لهذه التي تفعل ضد هذه الهيئة في النفس الحسية . وإذا كانت اللذيذات هي هذه ، فمن الواجب أن ما كان منها بالطبع بهذه الصفة أن يكون أكثر لذة ولا سيا إذا كانت هذه الهيئة انفعالا لا فعلا . وإنما صار الذي بالخلق والعادة لذيذا ، لأن الشيء الذي يتخلق به أو يعتاد يصير كالشيء الذي يكون مرارًا كثيرة قريب من الشيء الطبيعي وهو الذي يكون دائما . والعادة تكون مرارًا كثيرة قريب من الشيء الطبيعي وهو الذي يكون دائما . والعادة تكون مرارًا كثيرة ، فهي قريبة من الأمر الطبيعي . والأمر الطبيعي يكون باليونانيين : بلا استكراه . ولذلك كان الإكراه مؤذيا محزنا ، كما قال شاعر اليونانيين : إن كل أمر يكون باضطرار فهو مؤذ محزن .

قال:

والعناية بالشيء والجد والتعب مؤذيات ، لأَنها تكون قسرا وبالكره إِن

٥ ان ما : ما ل ١١ شاعر : شعر ف ، ل ١٢ مؤذ : مؤذى ف

هذا البيت من نظم إيفينوس Evenus من جزيرة باروس وقد اقتطفه أرسطو في كتاب اوراء الطبيعة ، ٤ ، ٥ ، ١٩٣٥ . ١٣٥٠ . انظر : ٢٩١١ . ١٠١٥ ، ٥ . ١٠٥٠ ، ص ١٩٣٥ . وعن إيفينوس (Evenus) ، انظر . A.&M. Croiset, Man. Hist Litt. Gr ، ولد إيفينوس حوالى سنة ٤٦٠ ق. . م وذاعت شهرته بين سنتي ٤٣٠ و٠٠٤ ق . م .

لم يعتدها . فأما أضداد هذه فلذيذات ، مثل الكسل والتوانى ومخالفة تقديرات الشرع للأَفعال (١) والتودع (٢) والنوم من الأُمور اللذيذة ، لأَنه ليس شيء من هذه باضطرار . وحيث كانت الشهوة ، فهناك اللذة ، لأَن الشهوة هي تشوق إلى اللذات (٣) والشهوات منها نطقية ، ومنها غير نطقية ، وأعنى بغير النطقية كل ما اشتهى لا من قبل الرويّة والفكر (٤) وهذه هي التي يقال فيها إنها مشتهاة بالطبيعة كالشهوات المنسوبة إلى الجسد مثل شهوة الغذاء المسهاة جوعا ، وشهوة الماء المسهاة عطشا ، وأنواع الشهوات المختصة بنوع

٢ ـ تقديرات الشرع للافعال: تقديرات الأَفعال بالشرع ل اللذيذة: الملذة ل

<sup>1)</sup> اخطأً المترجم في نقل كلمة παιδιαί فعربها بالمعصية ، وشرحها ابن سينا ، الخطابة ، ٩٩: بالعصيان .

٢) التودع لفظ ورد فى هذا الموضع فى الترجمة العربية (١٧ب ٦)، انظر ابن سينا الحكمة
 العروضية ، ٦٠ ، هاهش ٣.

٣) ارسطو ، ١ ، ١١ ، ٥ (١٣٧٠ ١ ١١ - ١٨) :

ή γὰρ ἐπιθυμία τοῦ ἡδέος ἐστὶν ὅρεξις.

<sup>=</sup> ت . ع . ١٧ ب ٨ : لأن الشهوة تَشَرُّفُ إلى اللذة . جاء في لسان العرب ادة شرف : قال شمر : التَشَرُّف للشيءِ التطلع والنظر إليه وحديث النفس وتوقعه .

٤) أرسطو، ١، ١١، ٥ (١٣٧٠ ١٨١ – ٢٠):

τῶν δὲ ἐπιθυμιῶν αἱ μὲν ἄλογοί εἰσιν αἱ δὲ μετὰ λόγου. λέγω δὲ ἀλόγους ὅσας μή ἐκ τοῦ ὑπολαμβάνειν ἐπιθυμοῦσιν.

<sup>=</sup> ت.ع. ١٧٠ ب ٨ - ٩: فأما الشهوات فمنهن لا منطقيات ، ومنهن ما تكون مع كلماتية أو منطقية ، وأعنى بغير المنطقيات كل اللائمي يشتهين من غير أن تظنين (؟)شيئا (مطلبن : هكذا في المخطوط. ، دون نقط. ) . وقد عرف ابن سينا ، الخطابة ، ١٠٠ ، الشهوة التي من النوع الأول بأنها هي التي يتوجه إليها الشوق لا عن فكرة ورأى وتمثيل .

نوع من أنواع الطعوم (١) ، وبالجملة: كل ما ينسب إلى حس اللمس وحس الشم ، مثل النكاح والطعام والشراب والروائح الطيبة . فأما شهوات السمع والبصر فإنهما يشتهيان مع نطق ما ، أعنى أنه ليس تنشأ شهواتهما / معراة من النطق ابتداء ، كالحال فى شهوة المطعوم والمنكوح . والسبب فى ذلك أن هاتين الحاستين أكثر مشاركة للنطق من غيرهما . وذلك أن السمع يشارك النطق من جهة الألفاظ ؛ ويشارك البصر النطق من جهة الخطوط والإشارة المستعملة عند التخاطب . والسمع أشد مشاركة للنطق من البصر ؛ ولذلك ما يشتهى المرئح كثيرا أن يرى ما سمع ، وليس يشتهى أن يسمع ما رأى. لأن الالتذاذ الحسى هو نوع من الانفعال الجسماني أكثر (٢).

: قال

فأَما التخيل فهو حس ضعيف ، يفعل أُبدًا إِما ذكرًا ، وإِما تأميلا .

٣- انه : انهما ف | تنشأ : تنشو ف

٨- المرء : البصر ل

٤ - ابتداء : وابتداء ف

ا طَعْمُ الشئ حلاوته ومرارته وما بينهما ، يكون في الطعام والشراب وجمعه طعوم (القاموس المحيط.) .

۲) أرسطو ، ۱ ، ۱۱ ، ٥ (۱۳۷۰ ۲ - ۲۷) : = ت . ع . ۱۷ ب ۸ - ۱۲ . . . .
 فأما السمع والبصر فإنما يركنان إلى الشهوة مع كلماتية منطقية . . .

وقد اخطاً المترجم في هذا الموضع، والظاهر أنه ربط بين «καὶ ἀκοὴν καὶ ὄψιν وبين καὶ ἀκοὴν καὶ ὄψιν ونسب إلى أرسطو λόγον وبذلك حذف المترجم، دون أن يدرى، . تعريف الشهوة المنطقية ، ونسب إلى أرسطو ما لم يقله . ولكن هذه هي الترجمة التي سار في إثرها ابن رشد وابن سينا ، الخطابة ، ١٠٠ : «لكن السمع والبصر يختصان بتأدية لذات إلى النفس ليست طبيعية ، بل عقلية ».

وإذا هو عدم الذكر ، عدم التأميل. وذلك أن التأميل هوتركيب ممكن فى المستقبل لأشياء قد أحست فى الماضى وهو الذكر فمتى ارتفع الذكر ارتفع التأميل ضرورة. وإذا كان التخيل حسا ما ، فبيّن أن اللذة إنما توجد فى الذكر والتأميل (١) لأنهما شىء من الحس ، حتى تكون اللذات كلها إنما توجد اضطرارا فى الحس . وذلك أنه إذا كانت المحسوسات حاضرة وبالفعل ، كانت اللذة فى مباشرتها وإحساسها ، وإذا كانت فيما سلف ، كانت اللذة فى مباشرتها وإحساسها ، كانت اللذة فى التأميل . كانت اللذة فى أن الحس يختص بالأمور الحاضرة ، والذكر بالسالفة ، والتأميل بالمستأنفة . والمدركات اللذيذة ليست هى القريبة من الزمان الحاضر فقط ، بل قد يكون بعض الأشياء كلما قرب عهده يوجد غير لذيذ ، وإذا بعد عهده وُجد لذيذا . لأن القريب كالمملول ، والبعيد العهد يصير عند الذاكر أحسن وأفضل لبعد عهده به فيشبه التأميل . وذكر المرء الكد والنصب الذي قد انقضى وتخلص منه لذيذ . وذلك أن الرجل الكدود

١) أرسطو، ١، ١١، ٦ (١٣٧٠ ٢ ٢٨ وما بعده):

ή δὲ φαντασία ἐστὶν αἴσθησίς τις ἀσθενής, κἀεὶ ἐν τῷ μεμνημένῳ καὶ τῷ ἐλπίζοντι..

= ت .ع . ١٧ب ١٤ وها بعده : فأما التخيل فهو حس ضعيف يتوهم إما بالذكر والتأميل وقد عدم الذكر عدم التأميل ...

اخطأً المترجم فى قوله : وقد عدم الذكر عدم التأميل . ولكن ابن رشد كان يسير وراة هذه الترجمة إذ يقول : وإذا هو عدم الذكر عدم التأميل . ولاحظ الخطأ الوارد فى طبعة بدوى ، هذه الترجمة إذ نجد : وقد عدم الذكر التأميل ! ولكن القراءة واضحة فى مخطوط. الأورغانون .

الحريص يلتذ بذكر الكد والتعب ، إذا كان قد أنجح سعيه فيه أو نجا يه من الشر . فإن النجاة من الشر أيضا علة للذة . وأما الأشياء الملذة التى تؤمل فهى التى إذا كانت قريبة سرت أو نفعت ، وذلك بأن تظن جليلة أو نافعة مع جلالتها إذا كانت منفعتها ليس يلحق فيها أذى . وبالجملة فالمؤملات اللذيذة هى القريبة من الزمان الحاضر السهلة الوجود . ولذلك كان الغضب لنيذا ، وذلك أن الغضب إنما يكون إذا أمل الإنسان إيقاع الشر بالمغضوب عليه ، وكان مع ذلك ممكن الوقوع . ولذلك قال أوميروش فيه : إنه أحلى من قطرات العسل (۱) . ولكون الغضب إنما يكون إذا كان الانتقام ممكنا ، من قطرات العسل (۱) . ولكون الغضب أحد على الضعيف الذي وقع الشر به ، وهو الذي ليس لرتبته ولا على العظيم القدر الذي يُوينس من وقوع الشر به ، وهو الذي ليس لرتبته نسبة إلى رتبة الغاضب عليه ، مثل السوق (۲) والملوك وكذلك لا يغضب على نسبة إلى رتبة الغاضب عليه ، مثل السوق (۲) والملوك وكذلك لا يغضب على

١- الكدود الحريص يلتذ: المكدود المريض يتلذذ ل

٢ - الملذة التي تؤمل : التي تومل الملذة ف ٣ - تظن : تكون ف

٤\_ أَذى : اذا ل ٧ أُوميروش : اوميرش ف

١- يؤيس : يياس ل

۱) أرسطو ، ۱، ۱۱، ۹ (۱۳۷۰ ب ۱۲):

ός τε πολύ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο

= ت.ع. ١٧ب ٢٥ - ٢٦: إنه أحلى من قطرات العسل.

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ١٠١ : «إن الغضب لأَحلى من الشهد» . ورد هذا البيت في إليادة هوميروس ، ١٨ ، ١٠٩ ، في حديث لأَخيل مع أُمه ، ثيتيس ، التي كانت تحاول أن تثنيه عن عزمه على قتل هيكتور الذي قتل صديقه باتروكاوس .

٢ ) السُّوق : جمع سوقَة ، مثل غرفة وغرف (المصباح المنير) .

الصغير القدر جدا الذي ليس له إليه نسبة . وكثير من الشهوات ليس تلزمها اللذة وهي حاضرة بالفعل، أي محسوسة، بل وتلزمها اللذة وهي متخيلة، ولذلك كان الذاكرون للشيء ، المشتهى كيف ما يذكرونه ، قد يجدون له لذة ما . وكذلك الآملون أن يظفروا بشيءقد يجدون بعض لذة ذلك الظفر . ولهذا كان المحمومون الذين بمنعهم الأطباء من شرب الماء يلتذون بتذكر شربه ، وبالرجاء أن يبرأوا فيشربونه . والذين يَسئلون من الناس ما هو خير لهم أو يكتبون فيه أو يسعون فيه فقد يلتذون بالطلب والسعى لأنهم يرجون أن ينالوا تلك التي سألوا حتى تكون موجودة لهم فيلتذوا بـإحساسها بالفعل. والأشياءُ التي يحبها الكل محبة صادقة هي ثلاثة أشياء: أحدها أن يكون الشيءُ اللذيذ حاضرا ، والثاني أن يتخيلوه إذا لم يكن حاضرا وذلك إما بتذكره وإما بتأميله ، والثالث سرعة السلو عن الغموم والأحزان . ولذلك يكرهون أن يشاهدوا المغتمين ولا يحضرون المآتم والمناحات لانها تزيد في الأحزان. وبعض الشهوات يوجد فيها غم والذة معا، وذلك مثل تذكر المحبوب الغائب أَو المائت <sup>(١)</sup> إِذا فكر وذكر أَى امرئ كان وأَى أَفعال كانت أَفعاله . ولذلكِ الذين يعملون المراثى تصيبهم لذة وغم معا .

۱ له : سقطت من ل

٤ ـ قد: سقطت من ف

هـ يمنعهم: يمنعوهم ل

٦- فيشربونه: فيشربوه ل

٧ - بل: سقطت من ف

ولهذا : ولذلك ف

من: سقطت من ل

١١-بتأميله: بتامله ف

١) عن معنى كلمة المائت، انظر لسان العرب.

10

قال:

وقد أجاد أوميروش في هذا المعنى إذ قال: إنه لما تكلم الناعى بالمرثية صرخ السامعون لها صرخة فاجعة لذيذة (١).

والأَخذ بالثار يشبه أَن يكون يُعَد من هذا الباب ، فإن الأَخذ بالثار يشبه أَن يكون يُعَد من الأَشياء اللذيذة فقط. ومن الملذات أَلا ينجح العدو (٢) . والذي يغضب إذا لم يبلغ ما يؤمل من العقوبة / ينجح العدو يغتم معا . أما اغتمامه فمن قبل أنه لم يبلغ ما يريده من العقوبة ، وأما التذاذه فمن جهة تأميله البلوغ .

٧\_ أوميروش: أوميرش ف

٥ يلذ ويحزن: ملذ ومحزن ل

٦\_ العقوبة : + وذلك أنه ل

|| ألا : لا ف ٨- فمن : من ف

- διὸ καὶ τοῦτ, εἰκότως εἴρηται, : (Υ4-ΥΛ 187) + 1771 + 1771 + 1771 + 1771 + 1771 + 1771 | διὸ καὶ τοῦτ, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ'ἵμερον ἄρσε γόοιο
- = ت.ع. ١٠ . ٩ . ١٠ . فيتم ما قال أوميروس حيث يقول : إنه لما تكلم بذلك صرخوا جميعا صرخة واحدة فاجعة لذيذة .

ورد هذا البيت في الإليادة ، ٢٣ ، ١٠٨ ، عند البكاء على باتروكلوس ، وفي الأوديسية ، ٤ ، ١٨٣ ، عند ذكر غياب أوديسيوس . وهذه الترجمة العربية القديمة غير دقيقة ، فهوميروس يقول إنهم عندما سمعوا قوله ، ثار في قلوبهم حنين إلى البكاء .

- ٢) انظر الحكسة العروضية ، ٦٣ ، هامش ٥ .
- οί δ'όργιζόμενοι λυποῦνται :(٣٢-٣١-١٣٧٠) ١٣،١١،١،،١٠) أرسطو (٣ άνυπερβλήτως μή τιμωρούμενοι, έλπίζοντες δὲ χαίρουσιν.
- = ت.ع. ١٨ أ ١١ ـ ١٧ : « فأما الذي يغضب فقد يحزن إذا لم يبالغ في العقوبة والنقمة ، وإذا أمل ذلك فرح».

والغلبة لذيذة ليس لمحبى الغلبة فقط بل للكل ، لأن الغلبة هى شوق ما إلى الشرف ، أعنى أن يكون له فضل ما معروف عند الناس ، والشرف يشتهيه الكل ، وإن كانوا يختلفون فى ذالمئه بالأقل والأكثر . وإذا كانت الغلبة لذيذة ، فإن الآداب والرياضات التى تكون لمكان الغلبة لذيذة أيضا ، إذ كانت نافعة فى أن يكنال بها اللذة ، لأن الغلبة بها تكون أكثر ذلك ، وذلك كاللعب بالكرة والمثاقفة والشطرنج والنرد والحذق بجميع الآداب المخرجة ، أعنى الرياضات التى يقصد بها تحصيل ملكة ما . وهذه الآداب المخرجة على صنفين :

وه تهوید است بیرو

منها ماليس يكون المديدا من ساعته حتى يعتاده المرع فيكون للديدا من منها العادة ، وهى الآداب التى ليس تلزمها اللذة التى تلزم الملكة الحاصلة بأخرة عن تلك الآداب ، بل إنما يلزمها من أول الأمر التعب فقط كالتأدب بالحكمة ؛ ومنها ما يكون المديدا من ساعته مثل التصيد واللعب بالشطرنج ، فإن المبتدئ فيها يشارك الحاذق فيها ، أعنى فى الغاية التى يقصدها وهى الغلبة ، فيلتذ بديا من أول الأمر ، كما يلتذ الكامل فيها . والغلبة بالعدل م

٤ يختلفون : مختلفين ف ٢ ينال : تنال ف

١٤ ـ يقصدها : يقصد ما ف

<sup>=</sup> يظهر أن النسخ التي رآها ابن سينا وابن رشد قد كان فيها : يبالغ في العقوبة . وهذا الخطأ في رأي نشأ في الترجمة العربية من إلحاق كلمة : ἀνυπερβλήτως على بعدها لا بما سبقها . ابن سينا ، الخطابة ، ١٠١ : وكما أن الحنق ، إذا لم يستقص التشفي بالانتقام ، بتي حسيرا ، إلا أن يترجى التلافي ، فيفرح بالرجاء .

لذيذة . والغلبة التي تكون بالمشاغبة والتمويه لذيذة عند السوفسطائيين الذين اعتادوا أن ينالوا بذلك مقاصدهم وهممهم ، أعنى من الخيرات الخارجة ، مثل اليسار والكرامة (١). ومن الأُمور اللذيذة الكرامة والجلالة ، من قبل أن الإكرام يخيل للمكرم في نفسه أنه فاضل أو ممن يجتهد في الفضيلة إذا صدر الإكرام ممن شأنه أن يوقع بإكرامه للمكرم مثل هذا الظن بنفسه والتخيل ، أعنى أن يتخيل أنه فاضل . والحضور من المكرمين أحرى مذا الفعل من الغيوب. إذ كان الحضور يشاهدون من أمره مالايشاهده الغيوب . فلذلك إذا أكرموا أحدًا ، خيل للإنسان المكرم أنهم أكرموه من قبل فضيلة عرفوها فيه . وإكرام العارف أحرى مهذا من إكرام من ليس يعرف المكرم ، لهذا المعنى بعينه . وأهل مديتنه أحرى بذلك من الأباعد . والموجودون أحرى بذلك من الذين يأتون من بعد ، أعنى الذين يكرمونه في حياته أحرى بهذا المعنى من الذين يكرمونه بعد موته . وإكرام الأكثر من الناس أحرى بهذا المعنى من الأقل. فإن هؤلاءِ الأصناف من الناس أحرى أن يصدق قولهم في ذي العقل واللب من الناس وشهادتهم فيه أنفع من الأصناف الذين يتنزلون من الناس منزلة الأطفال والبهائم وهم الجهال

٥ ـ صدر: كان ل

١٤) أَنفع : في ف ، ل ، ولكن صححت في هامش ل : أَقنع .

١) أرسطو ، ١ ، ١١ ، ٥ (١٣٧١ ٢ ٦ ـ ٨):

διὸ καὶ ἡ δικανικὴ καὶ ἡ ἐριστιἡ ἡδεῖα τοῖς [εἰθισμένοις καὶ δυναμένοις. = ت.ع. ١٨ - ١٧ - ١٨ : « والغلبة بالعدل لذيذة والغلبة التي تكون بالمشادية أَيضا لذيذة عند الذين اعتادوها ونالوا بها همتهم » . انظر ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ٦٤ ، هاهش ٢ .

والعوام . ولذلك ليس أحد يعتد بتكرمة هؤلاء لأحد ولا يحمد أحد بذلك إلا أن يظن أن ذلك منهم لمكان حسن الطاعة أو الخوف منه .

والأحباء أيضا من اللذيذات ، لأن المحبة لذيذة . وكل من يحب شيئا فهو يستلذه . ولذلك لا يستلذ الخمر أحد لا يحبها . والسبب فى ذلك أن المحبوب هو عند المحب من جملة الخير الذى يتشوقه الكل ، وأعنى بالكل الذين يحسون ويتخيلون . وأن يكون الانسان محبوبًا مقربًا من أجل نفسه ، لا من أجل آخر ، لذيذ عند الإنسان المحبوب ، أعنى أن يحب من أجل نفسه . وكذالك أن يكون الإنسان عجيبا عند غيره ، أى يتعجب منه الغير ، لذيذ أيضا من أجل هذه العلة ، أعنى من أجل الخير الذى يتشوقه الكل . لأنه إنما يتعجب منه إذا انفرد بخير سبيله ألا يكون فى الأكثر . وذلك أن الشئ الذى يفضل به على الأكثر هو لذيذ . والذين يقصدون أن يتعجب منهم هم أمثال القوم الذين يجمعون الناس ليروا ما يعملونه من تكلف الأشياء العجيبة والأمور الفاضلة .

قال:

والتملق أيضا لذيذ، لأن المتملق يخيل للإنسان أنه يتعجب منه ، وأنه من يحبه . فالمتملق هو محب مُراء أو مُعظم مُراء (١) . وتكرير الشي

٥ ـ وأُعنى : أُعنى ف ٨ ـ الانسان : المرءُ ل

٩ لذيذ: لذيذا ف

10

καὶ τὸ κολακεύεσθαι καὶ ὁ κόλαξ :(۲٤-۲۲ | ۱۳۷١) ١٨ ، ١١ ، ١ ، أرسطو ؛ أرسطو ؛ أرسطو بالمنافقة والمنافقة و

الواحد بعينه يستلذ، لأنه بتكرره يستولى على النفس , والمعتاد مستلذ (٢). والتبدل والتنقل من حال إلى حال لذيذ بالطبع ، لأنه يستفيد به إحساس شيء جديد (٢) . ولذلك ما توجد الأشياء التي تحدث في العالم بالطبع وقتا

٧ ـ في هامش ف : ان التنقل لذيذ بالطبع وسببه.

۱ ـ بتکرره: بتکریره ل

٣ ـ ولذلك : فلذلك ل

= ت.ع ۱۸ ب۳ - ٤: ثم التملق أيضا لذيذ لأن المتملق يرى كالمتعجب المرائى (فى الأصل المرا اى ) بالمحبة . لاحظ الموجود فى طبعة بدوى؛ ص ٥٥: المبرأ ، أى. وقارن قول ابن رشد : محب مراء

### ١) أرسطو، ١، ١١، ١٩ (١٣٧١ ٢٤ ٢٥-٢٥):

καὶ τὸ ταὐτὰ πράττειν πολλάκις ἡδύ τὸ γὰρ σύνηθες ἡδύ ἤν.

= ت. ع. ۱۸ ب ٤: «ثم فهل الشيّ نفسه يستلذ كثيراً . والشيّ الذي قد أُعتيد يستلذ» . ۲) أُرسطو ، ۱، ۱۱، ۲۰ (۱۳۷۱ ۲۰ (۲۸ ۲۰) :

. ήδυ, εἰς· φύσιν γὰρ γίγνεται μεταβάλλειν· τὸ γὰρ αὐτὸ ἀεὶ ὑπερβολὴν ποιεῖ τῆς καθεστώσης ἕξεως, ὅθεν εἴρηται μεταβολὴ πάντων γλυκύ.

= ت ع. ١٨ ب ٥ - ٦ : والتغيير أيضا لذيذ ؛ وهذا يكون في الطبيعة ، فإنه أبدا يزيد في الوهم المستولى ويقويه : ومن ها هذا قيل :

### إن تغيير كل شيّ لذيذ

اقتطف أرسطو هذا البيت من مسرحية أورستيس (Orestes)، ٢٣٤، التي ألفها يوربيديس وقد ورد البيت على لسان إليكترا . وقد أشار أرسطو مرة أخرى إلى هذا البيت في كتاب الأخلاق،  $-\sqrt{2}$   $-\sqrt{2}$ 

قارن ابن سينا ، المخطابة ، ١٠٣ : وتغير الأَّحوال وتجددها لذيذ ، لما يستحدث معه من الإِحساس بها ، ويكمل به من الوهم المتسلط علينا . فإن الوهم إنما يستكمل بما تورده عليه الحواس من الفوائد الجديدة .

بعد وقت لذيذة ، مثل انتقال الفصول وتغير الدول . وبالجملة : التغييرات التي تحدث بالناس وتغير الناس . والسبب في هذا أن الشي الحاضر هو في حد ما قد استوفت النفوس منه حاجتها ، ولم يبق لها فيه شيء تستفيده ولا سيما إذا طال وجوده ، فتطلب النفس أن تستريح إلى شيء جديد تستفيد منه ما ليس عندها . وكل ما كان الحادث كونه أقل / في الزمن ، فهو ألذ .

قال :

والتعلم أيضا لذيذ أكثر ذلك . وشهوة التعلم في الجمهور إنما تكون من قبل شهوة الإنسان لأن يكون في نفسه عجيبا أو متعجبا منه ، إذ كان هذان الأمران لذيذين في أنفسهما . وأيضا فإن التعلم لما كان من جنس الإدراك ، الذي يصير بالطبع من القوة إلى الفعل والكمال ، كان أيضا لذيذا(١) .

٦- الزمن : الزمان ل

٨ ـ والتعلم : والتعليم ف ∥ ايضا لذيذ : لذيذ أيضا ل

١١ ـ والكمال : سقطت من ل

καὶ τὸ μανθάνειν

أرسطو ، ۱ ، ۱۱ ، ۲۱ (۱۳۷۱ ۲۱ ۳۱ – ۳۶) :

καὶ τὸ θαυμάζειν ἡδύ ώς ἐπὶ τὸ πολύ. ἐν μὲν γὰρ τῷ θαυμάζειν τὸ ἐπιθυμεῖν (μαθεῖν) ἐστι, ιστε τὸ θαυμαστὸν ἐπιθυμητόν, ἐν δὲ τῷ μανθάνειν (τὸ) εἰς τὸ κατὰ φύσιν καθίστασθαι.

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ١٠٣ : والتعلم لذيذ ؛ ويشبه أن يكون إلذاذه لما يخيل من=

وبالجملة فحسن الفعل وحسن الانفعال من الأمور اللذيذة . وحسن الانفعال إنما يلتذ به ، لا لنفسه ، بل لمكان التشوق إلى الكمال الحاصل ، أو الذي يظن أنه يحصل عنه . وأما حسن الفعل فيلتذ به المراء لنفسه ولغيره وهو الذي يقع به حسن الفعل (1).

وتأديب القرابات لذيذ . والكفاية وسد الخلة لذيذ (٢).

=التعجب منه إذا استكمل، ولأن التعلم يخرج أمرا دفينا في قوة الطبيعة إلى الاستكمال وإلى حصوله صنعة .

أخطأً المترجم وسار وراءه ابن سينا وابن رشد . فأرسطو يقول إن التعلم والتعجب أمران لذيذان في أكثر الاحوال . فني التعجب شهوة إلى (التعلم) لأن ما يتعجب منه مرغوب فيه ، وفي التعلم رجوع إلى الحالة الطبيعية الأولى .

καὶ τὸ εὖ (۲ ب۱۳۷۱ ب۳٤ ١١٣٧١) ۲۲ ، ۱۱ ، ۱ ، ١ أرسطو ، ١ ، ١١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ب ١٣٧١ ب ١ ب ١٣٧١ ب ١٩٧١ ب ١٩٧١ ب ١٩٧١ ب ١٩٧١ ب ١٩٧١ ب ١٩٠٥ ب نفو سخم المؤدي المؤدي

=ت.ع.١٨ب١٦-١٣: ثم التقويم لذيذ عند الناس، أعنى تقويم قراباتهم. ثم الكفاية وسد الحاجة. لفظ. التقويم هنا ترجمة حرفية لكلمة ἀπανορθοῦν أى يساعده فى الوقوف على قدميه. والمقصود بها المعونة التى يستطيع بها المرء أن ينهض من عثرته. ولكن ابن رشد فهم الكلمة على أنها تعنى التأديب.

وقد أخطأ الدكتور بدوى فى قراءة (قراباتهم) إذ أن الألف واضحة فى المخطوط. وعلى ذلك فقرنائهم لا عكن قبولها . قارن الأصل اليوناني ποὺς πλησίον : الجيران، وقارن ابن رشد : القرابات، وابن سينا، الخطابة ،١٠٤ : «والتمكن من عول الأقارب ورياستهم لذيذ».

وإذا كان التعلم لذيذا ، وكذلك أن يكون المرء عجيبا أو متعجبا منه ، فإن التخييل والمحاكاة أيضا لشبههما بالتعلم لذيذة ، وذلك مثل المحاكاة بالتصوير والنقش وسائر الأفعال التي يقصد بها محاكاة المثالات الأول ، أعنى الأشياء الموجودة لا الأفعال التي تحاكي أشياء غير موجودة . فإن التي تحاكي بها أمورا موجودة ليس تكون اللذة بها بأن تكون تلك الصور المشبهة تحاكي بها أمورا موجودة ليس تكون اللذة بها بأن تكون تلك الصور المشبهة الغائب الذي هو المشبه بالأظهر وهو المثال الذي أقيم مقامه ففيه بضرب ما نوع من أنواع التعلم الذي يكون بالقياس . وذلك أن خيال الشيء يتنزل منزلة النتيجة . منه منزلة المقدمة ، والشيء الذي قصد تخييله وتفهيمه يتنزل منزلة النتيجة . ولهذا الشبه الذي بين التخييل والتعلم كان التخييل لذيذا الشبه الذي بين التخييل والتعلم كان التخييل لذيذا الشبه الذي بين التخييل والتعلم كان التخييل لذيذا الثرا

٣\_ التعليم : التعليم ف ، ل

٦- الصور: الصورة ف

١١ ــ التعلم : التعليم ف ، ل

٧- التعلم: التعلم ف ، ل

٥ ـ تحاكى : يحاكى بها ل

٩\_ التعلم : التعلم ف ، ل

## ١) أُرسطو ، ١ ، ١١ ، ٢٣ (١٣٧١ب ٤ - ١٠) :

ἐπεῖ δὲ τὸ μανθάνειν τε ἡδὺ καὶ τὸ θαυμόζειν, καί τοιάδε ἀνάγκη ἡδέα εἶναι οἴον τό τε μιμητἰκόν, ὥσπερ γραφικὴ καὶ ἀνδριαντοποιία καὶ ποιητική, καὶ πᾶν ὅ ἄν εὖ μεμιμημένον ἢ κᾶν μἡ ἡδὺ αὐτὸ τὸ μεμεμημένον. οὐ γὸρ ἐπὶ τούτω χαίρει, ἀλλὰ συλλογισμός ἐστιν ὅτι τοῦτο ἐκεῖνο, ὥστε μανθάνειν τι συμβαίνει.

=ت.ع. ١٨ ب ١٣ - ١٧ : وإذا كان التعلم لذيذا ، وكذلك أن يكون المرئ عجيبا أو متعجبا منه ، فإن هذا النحو أيضا من اللذيذات لا محالة ، أعنى التشبيه والحكاية ، وذلك مثل التصوير والنقش وسائر الأفعال التي تحسن التشبيه بالمثال الأول وإن لم يكن التشبيه لذيذا ، فليس يكون السرور في هذا ، لكن شي من السلجسة : بأن هذا ذلك ، حتى يعلم ما يعرض من ذلك .

والحيل والتخلص من المكاره لذيذ أيضا<sup>(١)</sup>؛ وإنما صارت المحاكاة والتعلم لذيذين ، لأن ذلك إنما يكون بأخذ الوصل التي بيان الأشياء . ومعرفة الاتصالات التي بين الموجودات متشوقة للإنسان بالطبع . ولذلك كانت الأشباه والأمثال لذيذة . فإن الإنسان يلتذ بالإنسان الشبيه به ، والفرس بالفرس، والغلام بالغلام . ومن ها هنا تنتزع الأمثال ، كما يقال : إن

## ٢ - التعلم : التعليم ف ، ل ال يأخذ : باحد ف

:( \lambda \l

وقارن ابن رشد، تلخيص الشعر (طبعة بدوى، ٢٠٦): ... فإن التعليم ليس إنما يوجد للفيلسوف فقط. .

لاحظ. أن كلمة «التعلم» حرفت فى هذا الموضع إلى التعليم. ولكن الترجمة العربية واضحة. ورأبي أن كلمة التعليم فى تلخيص الشعر لابن رشد يمكن أن تكون محرفة عن التعلم . قارن كذلك ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ٦٦ ؛ الخطابة ، ١٠٣ : وكما أن التعلم لذيذ بسبب ما يتوقع من التعجب ، وكذلك المحاكيات كلها كالتصرير والنقش وغير ذلك لذيذة ، حتى إن الصورة القبيحة المستبشعة فى نفسها قد تكون لذيذة إذا بلغ بها المقصود من محاكاة ثي آخر ، هو أيضا قبيح مستبشع ...

καὶ αἱ περιπέτειαι :(۱۷-۱۲ ب۱۳۷۱) τι ،۱۱،۱ أرسطو، (۱ καὶ τὸ παρὰ μικρὸν σώζεσθαι ἐκ τῶν κινδύνων πάντα γὰρ θαυμαστὰ ταῦτα.

= ت . ع . ١٨ ب ٢١ – ٢١ : ومع هذا أيضا الحيل وضروب التخلص من المكاره فإن هذه كلها عجيبة وهى لذيذة لأَنها فى الطبيعة وذلك أن المتصلات يوجد لهن الاتصال فى الطبيعة . ثم الأشباه والمثل أيضا لذيذة أكثر ذلك ، كأن الإنسان يشبه الإنسان .

الصبي يفرح بالصبي ، واللص يألف اللص ، والطائر يقتنص بالطائر ، والسبع لا يعدو على السبع ، وما أشبه هذا . وبالجملة المتصلات والشبيهات كلها لذيذة في أنفسها . وما يجد كل واحد من اللذة في الشبيه هو أمر مشهور . وليس يلحق المتشابهين تباغض إلا بالعرض (١) . واللذة إنما هي في إدراك الاتصال الذي يكون بين شيئين من الأشياء الموجودة في العالم . وكل واحد يحب نفسه ، لكن يفضل بعضهم في ذلك بعضا . فكل من وُجد له حب نفسه أكثر ، كان التذاذه ومحبته للشبيه أكثر . ومن أجل أن الإنسان يحب نفسه ، تكون حالاته لا محالة لذيذة عنده ، أعنى أفعاله وأقواله . ولذلك يوجد أكثر الناس ، وهم الجمهور ، إنما يحبون الأفعال الجميلة والكرامة والبنين لمحبة أنفسهم . وذلك أن البنين أثر من آثارهم . وسد الخلة لذيذ من هذه الجهة ، لأنه فعل من أَفعاله . وكذلك السلطان . وأن يظن بالإنسان أنه حكيم هو لذيذ من أجل حب الإنسان نفسه. وكذلك محبة الكرامة هي لذيذة من هذا المعني . ونفع الأُقارب من هذا المعني هو لذيذ ، والتسلط عليهم . وأن يرتاض الإنسان بالأمور التي ينال بها الفضيلة

١- يألف اللص : يعرف باللص ف ٢- كلها : كلهن ف
 ١٣- الأقارب : الاقاريب ف

<sup>· =</sup> لاحظ. أولا أن المترجم خلط. بين الموضعين وأخطأً في فهم τὰ συγγενῆ التي عربها بالمتصلات، ولكن أرسطو يقصد بها الأشياء التي تنبع نوءا (γένος) واحدا .

١) عن التحاسد والتباغض بين الأقارب وأصحاب الحرفة الواحدة ، قارن ابن سينا ، الخطابة ،
 ١٥٣ : فإن المباين في الجنس كأنه لا يجسد ، وكذلك المباين في النسب ، أوالسن ، أو الحرفة ،
 أو المرتبة ، أو الشروة .

لليد وشريف ، لأنه يخيل له فيه أنه قد حاز تلك الفضائل التي ارتاض بها . ولذلك مدح أوميروش إنسانا قسم نهاره أقساما يفعل في كل قسم منها فعلا يكتسب به نوعا من أنواع الفضيلة (١) . فإنه قد حاز تلك الفضائل لما قسم نهاره بتلك الأقسام ، وأنه رجل فاضل على المام بها .

قال:

٣ يه: منه ل

والمضحكات لذيذة ، والفكاهات المستطرفات لذيذة عند الناس لامحالة في الأفعال والأقوال . وقد حددنا الأشياء التي تعمل منها الطرائف والنوادر في كتاب الشعر وكيف تعمل (٢) .

١ ـ شريف: شرف ف اله: سقطت من ل

٧- تهمل منها: منها تعمل ك

۱) أرسطو ، ۱ ،۱۱ ، ۲۸ (۱۳۷۱ب ۳۱ – ۳۳):

ώσπερ καὶ ὁ ποιητής φησι κάπὶ τοῦτ' ἐπείγεται, νέμων ἑκάστης ἡμέρας πλεῖστον μέρος, ἵνα αὐτὸς αὐτοῦ τυγχάνει βέλτιστος ὧν,.

- ت.ع. ١١٩ ٥-٧: كما قال الشاعر: حتى إنه قسم أجزاء النهار أقساما ، اكتسب لنفسه تلك التي قضى بها لنفسه ، لأنه كان امراً فاضلا .

هذا الشعر من قصة أنتيوبا التى فقدت والتى وضها يوربيديس. وقد ذاع هذان البيتان اللذان يصفان جد المرء فيا يحسن واهتمامه به واشتغاله به فى أكثر أوقاته. وواضح أن ترجمة البيت الثالث لا توافق الأصل اليوناني. وقد اقتطف أفلاطون ، جورجياس ، ٤٨٤ه ، البيتين الثاني والثالث مع بعض الاختلاف فى رواية البيت الثاني؛ كما تختلف النصوص اليونانية التى بين أيدينا فيا بينها ، فبعضها يذكر اسم يوربيديس ، ونجد فى البعض الآخر : كما قال الشاعر ، كما ورد فى الترجمة العربية . ولابن رشد عذره ، فالشاعر عنده بإطلاق هو هوميروس . كما ورد فى الترجمة العربية . ولابن رشد عذره ، فالشاعر عنده بإطلاق هو هوميروس . كما يترجم إلى السريانية ثم إلى العربية .

وإذ قد تبين من هذا القول ما هي الأمور اللذيذة ، فقد تبين من ذلك ما هي الأمور الأودية المحزنة ، فإنها أضداد تلك ؛ وإذا عرف أحد الضدين عرف الآخر .

وإذ قد تبين من هذا القول الأشياء التي من أجلها يجور الجائر وبها يجور الجائر وبها يجور الجائر ، فقد ينبغي أن نصير إلى القول في الكيفيات والأحوال ، التي تسهل الجور عليهم وتحركهم إليه وأية حالة هي الحالة التي يكون عنها الجور ، فنقول :

إنه قد يكون منهم الجور حين يظنون أن ذلك الفعل مما يستطاع وهو محكن لهم ، وأن يكون مما يجهل ولا يعلم ، أو يكون مما ينسى في مدة يسيرة إن لم يكن مما يجهل وإن كان مما لا يجهل ولا ينسى فيكون مما لا يلحق ، المجائر في فعله / شر أصلا لا له ولا لبعض من يعنى به لأنه عنده ١٥٨ مثل نفسه ، أو يكون الشر اللاحق منه أقل من المنفعة أو اللذة التي ينالها بالجور وذلك إما للجائر أو لمن يعنى به . فأما ذكر الأشياء التي بها يكون الفعل ممكنا ، فسيقال فيها بأخرة وذلك في المقالة الثانية ، لأن القول في ذلك عام في جميع المخاطبات الثلاثة . وأما الأحوال التي لا يلحق الجائر ١٥ بها شر أصلا ، أو يلحقه دون الخير الذي يؤمله ، أو يكون الفعل مما يجهل أو ينسى في زمان يسير ، فيقال فيها ها هنا ، إذ كان ذلك خاصا بهذا الموضع .

١ - ذلك : هذا ل

٩ في: سقطت من ف

۱۲ منه: عنه ل

١٤ ـ الفعل: الشيء ف

١٥-١٦- الجائر مها: + مها ف: مها الجائر ل ١٦- شو: ضو ل

وقد يظن أنهم قادرون على الجور أكثر من غيرهم: الصنف من الناس الذين يرون أن لهم فضل قوة على غيرهم ، وأنهم يأمنون من الشر اللاحق لهم ، إذا جاروا ، وذلك إما في أنفسهم ، وإما فيمن يعنون به ، وهؤلاءِ هم أحد صنفين : إما صنف يفعل الجور بفضل قوة ، وإما صنف يفعله بتجربة وروية حتى يقدر في نفسه النحو والجهة التي بها يسلم من الشر، وذلك بطول تجربته ومزاولته المتقدمة . والجائرون يسلمون من البجور في عاقبة أمرهم إذا كانوا كثيري الإخوان، أو كان إخوانهم مياسير (١)، ولا سيما إِن كان الإِخوان داخلين في الأَّمر معه ، أَعني أن ينالهم من الجور نفع أو لذة ، فإنه تكون قدرته على الجور أكثر . وكذلك إن كان الداخلون فيه المشاركون إِخوان الإِخوان أَو خدم الإِخوان أَو أُجراء الإِخوان أَوشركاؤهم أو المنقطعون إليهم ، فإن الجائرين إذا كانوا بهذه الصفة كانت لهم قدرة على الجور والامتناع من أن يعطوا طائلة أو غرما . وقد يعرض لهم أن تجهل أفعالهم وتنسى ، أما جهلها فمن قبل المشاركين لهم ، وأما نسيانها فمن قبل أنه لا يبدأ بالتظلم من الجائر أولاً.

٤- به : فيه ل

۸ میاسیر: دیاسیرا ف

١١-١٧- شركاؤهم أو المنقطعون إليهم : المنقطعون اليهم أو شركاؤهم ل.

١٣ - أو: ولو ل ١٥ أنه: انهم ف ال يبدأ : يبدو ف

۱) مياسير : كلمة وردت في الترجمة العربية القديمة ، ١٧ ١ ١٦ πλούσιοι . قارن القاموس المحيط : «وأيسر إيسارا ويُسرا صار ذا غنى فهو موسر ج مياسير» .

قال:

ومما يسهل الجور أن يكون الجائرون أصدقاء للذين يجورون عليهم أو يكونوا أصدقاء للحكام . أما كونهم أصدقاء للذين يجورون عليهم فلأمرين : أحدهما أن الصديق لا يتحفظ من صديقه فيسهل الجور عليه . والثانى أنه إذا جار عليه أرضاه بأدنى شيء قبل الوصول إلى الحكومة ، لأن الصديق يتغابن لصديقه . وأما كون الحكام أصدقاء فلأن الحكام يقضون لمن أحبوا بالميل والهوى ، وذلك إما بأن يعفوه من الغرم ألبتة ، وإما بأن يغرموه اليسير (۱) وهنا أحوال أضداد هذه الأحوال المنسوبة إلى القوة إذا كانت في الجائر كانت سببا إلى وقوع الجور منه ، وذلك كالمرض والضعف والفقر . فإن الضعيف والمريض قد يظن به أنه لا يجور لأنهم والضعف والفقر . فإن الضعيف والمريض قد يظن به أنه لا يجور لأنهم المنتوبة في أبدانهم . وأما الفقير فلأنه ليس عنده ما يغرم (۲) .

٥ أنه: سقطت من ل

١) أرسطو ،١،١٢، ٤ (١٣٧٢ ١٧ - ٢١) = ت.ع. ١١٩ - ٢٠ - ٢٢

ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ٦٨ ، هامش ١ ، لاحظ. ترديد ابن رشد لألفاظ. الترجمة العربية ولا سيا : «والحكام يقضون لمن أحبوه بالميل والهوى ، فإما أن يعفوه من الغرم ألبتة ، وإما أن يغرموه باليسير ».

۲) أرسطو ، ۱ ، ۱۷ ، ه ( ۱۳۷۲ ، ۲۳ ) = ت.ع. ۱۹ ا ۲۲ – ۲۲ . أخطاً المترجم فى نقل العبارة اليونانية وصرف النظر عن من فه الأضداد وصرف النظر عن العبارة اليونانية وعن ترفت الكلمتان يغفلون وينسون فى مخطوط الأورغانون إلى يعقلون و مناون فى مخطوط الأورغانون إلى يعقلون و هذا خطأ فى وضع النقط. إذ وضعت نقطة الغين بالقرب من نقطة الفاء) ، ومسون و كتبت الكلمة الأخيرة بدون نقط. . أ

وهذا هو موضع тò εìκós الممكن والمحتمل τò εìκós (انظر أرسطو ، ۲ ، ۲۲ ، ۱۱ (۱۱،۱۲) الدى علمه مدرسو البلاغة القدامي وعلى رأسهم كوراكس .

وفعل الجور إذا كان في الغاية من العلانية يخفيه ويوهم أنه ليس بجور ، وذلك أن فعل الجائر ، إذا أشبه فعل المخاتل أو الهازل ، غالط ، فظن به أنه ليس بجور . وأيضا فإن أحدًا لا يتحفظ من الجور الذي يكون علانية لقلة وقوعه ، وإنما يتحفظ من الجور بالجهة التي اعتيد أن يكون منها وهو الإخفاء . فإن الجهة التي لم يعتد منها فليس أحد يحذرها(١) ولذلك لا يتحفظ منها ممن لا قدر له ولا من الإخوان والولد(٢) . ومن الناس من لا يتحفظ بأفعاله فيوهم بذلك أنه يجهل ما يفعل أو ينسى . وربما تغافلوا عن أشياء

١) أرسطو، ١، ١١، ٥ ( ١٢٧٧ م ٢ ١١٣٧ - ٢٥) = ت.ع. ١١٩ ٢٤ - ١٩٠ :

واللائى هن علانية ظاهرات جدا جدا جدا واللائى هن علانية ظاهرات جدا جدا واللائى هن علانية ظاهرات جدا جدا واللائى هن علانية ظاهرات عدا واللائن هذه أيضا مما لا يتحفظ منه الحور عده المحور على عد المحور عما قد اعتبر أن يكون ، فأما التى لم يمرضها أحد بعد ، فليس أحد يحذرها

καὶ τὰ τηλικαῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα οἶα μηδ' ἄν εἶς. ἀφύλακτα γὰρ καὶ ταῦτα πάντες γὰρ τὰ εἰωθότα ὥσπερ ἀρρωστήματα φυλάττονται ( καὶ τ'ἀδικήματα, ) ο δὲ μηδείς πω ἠρρώστηκεν, οὐδεὶς εὐλαβεῖται.

لاحظ. أن كلمة (من) سقطت من طبعة بدوى ، ٥٨: يتحفظ. الجور » بدلا من : «يحتفظ. من الجور» بدلا من : «يحتفظ. من الجور» ، ولكن القراءة واضحة في المخطوط.

καὶ οἴς μηδεὶς ἐχθρὸς ἤ πολλοί : (۲٩- ٢٨ / ١٣٧٢) ٧، ١٢، ١ والذين ليس عندهم عدو يصيرون إلى هذا كثيرا . أخطأ المترجم عندما نقل πολλοί ἤ بيصيرون إلى هذا كثيرا وهي لاتعني إلا: أو أعداء كثيرون . ويعني أرسطو بأن الجور سهل على من ليس له عدو واحد أو أعداء كثيرون .

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ١٠٥ : «ولذلك فلا يتحفظ. من صديق أو حميم» .

تقع بهم حتى لا يتوهم عليهم أنهم يبتدئون بالجور أصلا<sup>(۱)</sup>. ومما يعين الجائر القوة على الإخفاء ، وذلك إما بأمكنة خفية تكون عنده وإما بحالات فيه من شأنها أن تخفي أفعاله ، مثل أن يكون ظاهره ظاهر من لا يظن به الفعل القبيح (۲). وقد يتمكن من الجور الذين لا يجهلون ولا يجهل جورهم إذا كان الحكام يجورون بأحد معنيين : إما بأن يحرفوا السنة ، وإما بأن يسوفوا الحق حتى يمل صاحبه ويترك طلبه . ولذلك اذا كان الجائر له قدرة على التراوغ عن الغرم أو المماطلة أو كان عديما (۳) سهل عليه الجور (٤).

٧\_ الغرم: القوم ف

۱) أرسطو ، ۱ ،۱۷ ، ۷ ، ۲۹۱۱۳۷۲) = ت .ع . ۱۹ب ۲ - ۳: فمنهم من يظن أنه يبتدىء أنه يجهل أو ينسى ، من قبل أنه لم يتحفظ ، ومنهم من يجهل لكيلا يظن أنه يبتدىء إذا تحفظ ولتكن له الحجة بأنه لم يبتد ألبتة .

οί μέν γὰρ οἴονται λήσειν διὰ τὸ μὴ φυλάττεσθαί, οἱ δὲ λανθάνουσι διὰ τὸ μὴ δοκεῖν ἄν ἐπιχειρῆσαι φυλαττομένοις, καὶ διὰ τὸ ἀπολογίαν ἔχειν ὅτι οὐκ ἄν ἐνεχείρησαν.

فى طبعة بدوى ، ص ٥٩ ، يقرأ يبتد ولكن الكلمة كتبت فى المخطوط دون نقط. ؛ كذلك نجد خطأ فى قراءة لتكن في الطبعة نفسها ، إذ نجدها (لكن).

٣) وأُعدم : إذا افتقر فهو معدوم وعديم (المصباح المنير) .

καὶ ὅσοις μὴ : (٣٦-٣٣ ١٣٧٢) Λ΄ ١٢΄ ١ ) ٲ ( ٤ λανθάνουσιν ἔστιν δίωσις δίκης ἢ ἀναβολὴ χρόνου ἢ διαφθοραὶ κριτῶν. καὶ οἶς, ἐἀν γένηται ζημία, ἔστιν δίωσις τῆς ἐκτίσεως ἢ ἀναβολὴ χρόνιος. ἢ δι' ἀπορίαν μηδὲν ἕξει ὅ τι ἀπολέση.

والذين تكون لهم المنافع التى يستفيدونها من الجور ظاهرة بينة أو عظيمة أو قريبة حاضرة ، والمضار اللاحقة عنه إما قليلة وإما مجهولة وإما بعيدة في الزمان بطيئة ، يسهل عليهم الجور ، وذلك أنهم لا يتركون النافع المتيقن به للضار المجهول وقوعه ، وكذلك لا يتركون النافع العاجل لمكروه آجل ، ولا المنافع الكثيرة لمكروه يسير (۱). ومما يسهل الجور أن يكون فعلا

= ت.ع. ١٩ ب ٤ - ٧: وقد سسع بهذه العسه فى الذين لا يجهلون أيضا. فقد يوجد الحيف فى القضاء : إما ريثا فى الأزمان ، وإما إفسادا للأَحكام . ولذلك يكون الذين يلزمهم الغرم أو المخسران . فإن تحيف فى ذلك إما فى المراوغة بالغرم ، وإما الريث فى الزمان ، وإما من أجل العدم ؛ وذلك ألا يكون له شيء يبلغه أو يغرمه .

هذه الترجمة ركيكة جدا . أما أرسطو فيقول إن من لا يبتى مجهولا إن ارتكب جريمة ، فإنه مما يسهل عليه ارتكاب الجور إن كان يستطيع أن يلغى محاكمته أو يؤجلها أو يؤثر على القضاء . وكذلك يسهل الجور على من يستطيعون ، إن ارتكبوا جورا وحكم عليهم بغرامة ، إلغاء الغرامة كلها أو تأجيل وقتها زمنا طويلا جدا أو نظراً للمسغبة ليس لديه شيء يمكن أن يفقده .

۱) أرسطو ، ۱ ، ۱۷ ، ۹ ( ۳۲۱۱۳۷۲ – ۲۳۷۲ ب۲ ) = ت.ع. ۱۹ ب ۷ – ۹ : والذين تكون المنافع لهم ظاهرة أو عظيمة أو حاضرة قريبة

καὶ οίς τὰ μὲν κέρδη φανερὰ ἢ μεγάλα ἢ ἐγγύς,

والمضار إِما قليلة ، وإِما مجهولة وإِما بعيدة بطيئة

αί δὲ ζημίαι μικραὶ ἢ ἀφανεῖς ἢ πόρρω.

والذين لايلزمهم غرم في المنفعة ، وذلك يظن أنه الفتنة والهرج καὶ ῷ μή ἐστιν τιμωρία ἴση τῆ ἀφελεία, οἶον δοκεῖ ἡ τυραννίς.

أخطأً المترجم فى نقل الجملة الأُخيرة ، ولكن هذه هى الترجمة التى علق عليها ابن سينا ، الخطابة ، ١٠٦: « وكذلك من يأمن مضرة الغرامة عند الغنيمة لعموم فتنة أو قوع هرج يهدر الجنايات ». أما ابن رشد فلم يشر فى هذا الموضع إلى فتنة أو هرج .

يمدح به الجائر ويذكر ، مثل ما يعرض للذى يأخذ ثأره فى الجائر عليه أو فى أبيه وأمه (١). والذى يكون له ثأر عند واحد من أهل مدينة فيقتل أهل المدينة بأسرها ، وبخاصة إذا كان الضرر اللاحق لهم فى المال والاغتراب (٢) ، فإن هذا كثيرا / ما يمدح به ، كما قال الشاعر :

عليكم بدارى فاهدموها فإنها تراث كريم لا يخاف العواقبا وهؤلاء يظلمون في الأمر والمنع ، أعنى أخذ ما ليس لهم ومنع ما عليهم (٢). فهذه

۱- الجاثر: الجانى ل ۲ ــ أو: ول €و: أوف أمه: في ابنه ف. قارن ت.ع. ۱۹ب ۱۰ (ص ۲۰۱، هامش ۱، من هذا الكتاب) هامش ۱، من هذا الكتاب)

καὶ οἶς τοὖναντίον τὰ μὲν ἀδικήματα: (٥-٣ ب١٣٧٢) ١٠، ١٢، ١٢، ١) أَرسطو ، ١٠، ١٢، ١٠، ١٢، ١٠ به العرب و العرب العرب العرب العرب و الذين تنويه و المنافع المنافع العرب المنافع المنافع

💳 ت ع . ١٩ب ١٢ : فقد يظلمون في الأمرين جميعا .

فى طبعة بدوى ٥٩ ، نجد (يطلبون) وهذا خطأً .

وفى هامش مخطوط الأورغانون نجد : يعنى أن يأخذوا ما ليس لهم ولا يعطوا ما يجب عليهم ، وذلك لقوله أن يجوروا ولا يخسروا .

يقول أرسطو إن الناس لاختلافهم فى الأُخلاق يرتكبون الجور تحت تـأثير هذين الحافزين: حب المال وحب الشرف؛ فبعضهم محب للمال ، وبعضهم يفضل الشرف على المال .

هى الأشياء التى تسهل على أهل الهمم والروية الجور. فأما أضداد هؤلاء في الأخلاق والرأى وهم الضعفاء الرأى والخلق فقد يحركهم إلى الجور توقع نفع يسير مجهول، أعنى غير متيقن أن ينال أو لا ينال، وقد يحركهم إلى الجور خوف خسران يسير يدخل عليهم لا أن يستفيدوا بجورهم شيئا يدخل عليهم سوى ألا يخسروا شيئا يسيرا من كثير ما معهم. وقد يحرك هذا الصنف من الناس إلى الجور أن يجوروا فيخطئوا غرضهم ولا يظفروا بما راموا من الجور فيحركهم ذلك على أن يجوروا مرة بعد مرة، كما يعترى كثيرا من المنهزمين أن يعودوا إلى القتال على جهة اللجاج بعد أن يهزم مرة وثانية. (١) والذين تحركهم إلى الجور اللذة في أول الأمر مع الحزن

٣-٧- فيخطئوا ... على أن يجوروا : سقطت من ف

٩ ـ والذين : واللذين ل

καὶ ἀμφοτέρως ἔχοντες, πλὴν οὐχ οἱ αὐτοὶ ἀλλ' οἱ ἐναντίοι τοῖς ἥθεσιν. καὶ οἱ πολλάκις ἢ λεληθότες ἢ μὴ ἐξημιωμένοι, καὶ οἱ πολλάκις ἀποτετυχηκότες. εἰσι γάρ τινες καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις, ὥσπερ ἐν τοῖς πολεμικοῖς, οἶοι ἀναμάχεσθαι.

= ت.ع. ١٩ ب ١٧ - ١٥ : وذلك موجود لهم فى جهتين : غير أنه ليس لهؤلاء فقط. ولكن للذين هم أضدادهم فى الأخلاق أيضا ، كمثل الذين ينالهم أكثر ذلك اليسير المجهول ألا يخسروا ، أو الذين قد أخطأوا مراراً ، فقد يكون فى هؤلاء أيضا أناس هم هكذا ، كما فى المقاتلة ، وذلك أن يرجع فيقاتل .

واضح أن الترجمة العربية بعدت عن الأصل اليوناني ، ولكن هذه هي الترجمة التي لخصها ابن رشد وعلق عليها ابن سينا .

لاحظه الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ٥٩ ، إذ نجد ( التستر ) بدلا من ( اليسير ) .

١) أرسطو، ١،١٢، ١٠، و ١١ (١٣٧٢ب ٧-١١):

الذي يكون بأخرة أويستعجلون (١) المنفعة أولا مع وقوع المضرة بهم في العاقبة ، وأخر هم أيضا من هذا الصنف . فإن الضعفاء الرأى قد يوجدون بهذه الحال عند كل ما يشتاقون إليه . وأضداد هؤلاء هم الذين يحركهم إلى الحور أن يكون المؤذى الضار متقدما لهم ، واللذيذ النافع متأخرا أو بعد زمان . وهؤلاء فهم ذوو الأصالة واللب الذين في الغاية ، وهم أهل الشر العظيم لأنه يظن أن تلك المنافع واللذات المتأخرة لم ينالوها بجورهم ، وأن ما نالوه بوقوع الجور منهم هو الضرر الذي يتعجلونه أو الأذى ، فلا يظن بهم الجور أصلا . وقد يحرك ذوى الدهاء والمكر إلى الجور أن يخرجوه في صفة ما لا يظن به أو يظن أنه جور . وذلك يكون بوجوه : أحدها أن يظن أن ذلك الفعل كان باتفاق ، أو يظن أنه كان بإكراه ، أو يظن أنه كان من أجل طبيعة ، أو أنه كان عن عادة تقدمت له ، أو يكون عن خطأ وجهل لا عن تعمد ، أو أنه كان عن عادة تقدمت له ، أو يكون الفعل بحيث لا يستفيد منه شيئاينتفع به في الحاضر بل في المستقبل . فإن الذي لا يستفاد منه شيء في الحاضر يظن به أنه غير مقصود لأحد وأنه غير الدهور وأنه غير مقصود لأحد وأنه غير وأنه غير وأنه غير وأنه وأنه غير والنه عن والمعافر والنه عير والنه عن والمهم والنه عير والنه عير والنه عير والنه عير والنه والنه عير والنه والنه عير والنه عير والنه عير والنه عير والنه عير والنه عير والنه وا

١- يستعجلون : ليستعجلوا ف ٤- أو : و ف

٣- اللذات : اللذة ل | ما : الذي ل ٧-منهم : عليهم ف | هو الضرو : والضرو ف ١٠ - طبيعة : طبيعته ف | أو : و ل١٠ -عن : من ل | وجهل: أو جهل ل | أو : و ل

<sup>1)</sup> أرسطو ، ١ ، ١٧ ، ١٧ و ١٧ و ١٣٧١ب ١١-١٦) = ت . ع . ١٩ ب ١٥ وما بعده ؛ والذين يتعجلون اللذة من أول الأمر وبمسهم الحزن والأذى بأخرة ؛ أو يتعجلون المنفعة أولا ويتعقبون المضرة آخِرا ، فإن الضعفاء قد يوجدون بهذه الحال . وضعف الرأى قد يكون عند كل مايشتاق المضرة آخِرا ، فإن الضعفاء قد يوجدون بهذه الحال . وضعف الرأى قد يكون عند كل مايشتاق إليه قصرة وولاء كالذين يكون لؤم المنافع متأخرا وبعد زمان . فإن ذوى الأصالة واللب بزيادة إثنا المؤذى المخسر متقدما ، واللذيذ النافع متأخرا وبعد زمان . فإن ذوى الأصالة واللب بزيادة إثنا وظلمون في هذا النحو : γὰρ ἐγκρατεῖς καὶ φρονιμώτεροι τὰ τοιαῦτα διώκουσιν يظلمون في هذا النحو :

محتاج إليه وأنه لا يجار إلا من قبل ما يحتاج إليه . والمحتاجون على ضربين : إما بالضرورة كالفقراء ، أو بالشره كالأغنياء (١) والجور على جهة الضرورة أعذر على جهة الشره ، ولذلك يهون هؤلاء جدا ، وإن كانوا كثيرا ما ينجحون . وذو اللب والحزم إذا ظفر بالشيء الذي جار من قبله يُرى كأنه لا يستحسن ذلك الشيء ولا يسر به . وأما ذوو الرأى الضعيف

1 . . .

فهم يظهرون السرور بما ينالونه بالجور . والجائرون من قبل واحد من هذه

٣- يهون: يذمون ف

الأسباب المخفية للجور والمسهلة له ، إذا ظفروا بما أملوه من ذلك ، فقد صدقت ظنونهم (١).

فهذا جملة ما قاله في الأشياء التي تسهل الجور على الجائرين وتبعثهم عليه .

وأما الذين يضربهم الجائرون وهم المظلومون بالطبع (٢) ،أعنى الذين يطمع فيهم أهل الشر، فهم الذين يجهلون ما يفعل بهم فلا يرون أنه جورٌ، أو الذين ينسون ما يفعل بهم من الجور بسرعة ، وإن لم يجهلوه ، وما أشبه هؤلاء من الذين لا إخوان لهم أو لهم إخوان فقراء . والجور الذى يكون في المال إنما يقع بمن عنده مال ، إذا كان في ذلك المال الشيء الذي يحتاج إليه الجائر ، وذلك إما لموضع الضرورة إن كان فقيرا أو لموضع الشره ، إن كان غنيا قصده جمع المال فقط أو لموضع التنعم إن كان قصده إنفاق المال والتمتع به (٣) والمسوفون بطلب حقوقهم يقع بهم الجور كثيرا ، وكذلك المال والتمتع به (٣).

١- المخفية : الحفية ل ٣- الجائرين : الجائر ل

٤- تبعثهم: تبعثه ل

άδικοῦσι δὲ τούς τοιούτους καὶ τὰ τοιαῦτα

١) ت.ع. ١٩ ب ٢٤ : فأما هم فإذا صاروا إلى هذا تصدق ظنوتهم .

۲) أُرسطو ، ۱ ، ۱۲ ، ۱۷ (۱۳۷۲ب ۲۶) :

<sup>=</sup> ت ع ، ۱۹ب ۲۶ ـ ۱۱۲۰ : وأما الذين يضرون بهم فهم هؤلاءِ الموصوفون ومن أشبههم . أَخَطأً المترجم فإن  $\tau \dot{\alpha}$   $\tau \dot{\alpha}$ 

<sup>=</sup> ت.ع. ١٢٠ ١٣٠: مع الذين يوجد لهم ما يحتاجون هم إليه فى أمورهم التى لابد منها: إما للشره وإما للتنعم .

قارن: ابن سينًا ، الخطابة ، ١٠٨ : أو يكون عنده ما يحتاج إليه المضطر أو المنتعم .

القرابة والإخوان<sup>(۱)</sup> ،وذلك أن المرة لا يتحفظ من صديقه . وإذا جار عليه فقد يجهل أنه جار عليه . فجميع هؤلاء الأصناف يمنعهم من الانتقام من الجائر إما عدم الناصر كالفقر وعدم الإخوان ، وإما تسويف الانتقام وتأخيره . ولذلك كثيرا ما ينجح الذين يسلبون أقرباءهم حين يجهلون جورهم من أول الأمر حتى يدرس وينسى (٢).

والصنف من الناس المتوقين من الشر المتباعدين منه الذين يصونون أنفسهم عن أن يبتذلوها في الخصومات كثيرا ما يجار عليهم (٣).

وكذلك يعرض للناس الذين لا يتحفظ من شرهم الصحيحى المعاملة الموثوق بهم المنصفين ، أعنى أن يطمع فى الجور عليهم . وهؤلاء قد يمكن أن تجهل منهم هذه الأحوال فلا يتصدى أحد للجور عليهم (٤) . وذوو الكسل

۲ ، ۳ ـ من الجائر : سقطت من ف ۸ ـ الصحیحی : الصحیح ف ۹ ـ المنصفین : المنصفون کذا فی ف ، ل ؛ ولکن اقرأ : المنصفین . ۱۰ ـ ذوو : ذو ل

<sup>1)</sup> أرسطو ، ۱ ، ۱۷ ، ۱۷ ، ۱۸ (۲۲ ب ۲۲) : (۲۲ ب ۱۳۷۲) الرسطو ، ۱ ، ۱۲ ، ۱۷ ؛ (۲۲ ب ۱۳۷۲) المنظرون الذين هم بالقرب في الترن ابن سينا ، الخطابة ، ۱۰۸ : « أو يكون في طباعه من قدم منظرين مسامحين لايستعجلون في اقتضاء الحقوق، أو يكون من القرابة » . في مخطوط الأور غانون كما في طبعة بدوى ، ۲۰: المنتظرون . وسواء كانت المنظرون أو المسوفون أو المنتظرون فليس لها سند في الأصل اليوناني . فأرسطو يقول إن المجور عليهم قد يكونون في مكان بعيد أو قريب .

<sup>: (</sup>۲۷–۲۲ ب۱۳۷۲) ۱۸، ۱۲، ۱) أُرسطو ، ۱) ۱۳۷۲ ب ۱۳۷۲ ب ۲۵ با ۱۳۵۰ ب ۲۵ با ۲۵ با

<sup>=</sup> ت.ع. ٢ ١٢٠ ع. ٣ - ٢ : فيكون ذلك إما لأُولئك ففاقة ، وإما لهؤلاء فريث الانتقام . أخطأ المترجم فأرسطو يقول إن كسب الجائر سريع ، إن كان المجور عليه ليس ببعيد. وأما إن كان بعيدا ، فانتقامه ليس بقريب .

καὶ τοὺς μὴ εὐλαβεῖς καὶ μηδὲ (۲٩-۲۸ ب ۱۳۷۲) ١٩، ١٢، ١، أرسطو، (ξ φυλακτικοὺς ἀλλὰ πιστευτικούς. ῥάδιον γὰρ πάντας λαθεῖν.

<sup>=</sup> ت ع . ١٧٠ عـ ه ١ ٢٠ والمتوقين الصائنين أنفسهم . وليس المتحفظ منهم بل الأصحاء الموثوق بهم فهؤلاء قد يمكن أن يجهلهم الكل .

والتوانى يطمع فى الجور عليهم. وكذلك الجاهلون بما هو جور وعدل ، وبالجملة: بما يحكم به الحاكم، لأن استخراج الحقوق عند الحكام إنما هو للرجل البصير النافذ ، أعنى العارف بما يحكم به الحكام (١). / ومن ١٥٥ الذين يجار عليهم الصنف من الناس الذين يغلب عليهم الحياء ، لأنه ليس عندهم صخب ولا مغالطة فى طلب منافعهم (٢). والذين أيضا قد ظلمهم ناس كثيرون يجار عليهم لأنهم يلفون قد ذلت نفوسهم وأمن شرهم (٣). والذين ليس تخرج لهم الأحكام إذا حضروا مجالس الحكام والسلاطين ، والذين ليس تعدر عليهم. لأن هؤلاء كما قيل منحون (٤) أبدًا. والذين

١- التواني : التراخي ف إ بما ف ١٠ إذ : انه ف المنحون : منجون ل

καὶ τοὺς αἰσχυντηλούς οὐ γὰρ μαχητικοὶ περὶ κέρδους.

= ت ع . ١٢٠ : والذين يغلب عليهم الحياء ، لأنهم ليسوا بصخابين ولا يشغبون في في طلب المنفعة .

٤) أرسطو ، ١ ، ١٢ ، ٢٠ (١٣٧٢ب ٣٣ ـ ٣٣) :

καὶ μὴ ἐπεξελθόντας ὡς ὄντας κατὰ τὴν παροιμίαν τούτους Μυσῶν λείαν.

= ت.ع. ١٢٠ ٧-٨: والذين لم يخرج لهم الحكم وهم حضور فهم كما يقول المثل منحون

١) أرسطو، ١، ١٢، ١٩ (١٣٧٢ ب ٢٩ - ٣٠).

και τούς ραθύμους. ἐπιμελοῦς γὰρ τὸ ἐπεξελθεῖν

<sup>=</sup> تيع. ١٢٠ - ٦ : وذوو الكسل والتراخى خاصة لأن استخراج الحكم إنما هو للرجل البصير الناقد . لا تعنى كلمة ἀπεξελθεῖν استخراج الحكم وإنما رفع الأمر للقضاء، كذلك لاتعنى كلمة ἀπτιμελης رجلا بصيرا ناقدا وإنما تعنى من يصبر على المتاعب .

٢) أرسطو ، ١ ، ١٢ ، ١٩ (١٣٧٢ب ٣٠–٣١) :

أيضا يرومون الأخذ مرارا كثيرة فلا يأخذون شيئا يجار عليهم . لأن كلا الصنفين مزدرى به لا يتحفظ منه إما على الإطلاق وإما فى وقت ما . لأن هؤلاء القوم مذمومون ، والمذمومون لا يتحفظ منهم ، لأنه لا ناصر لهم . وإنما كان ذلك كذلك ، لأن هؤلاء لا ينفذون إرادتهم ولا آراءهم ، لأنهم يخافون الكلام ولا يستطيعون أن يأذنوا أو يمنعوا . وذلك أنه لا يخلو واحد من هؤلاء أن يكون متقدما عليه فى المجلس أو مستهانا به أو منفورا عنه (١) .

٧- به : سقطت من ف ٤- ارادتهم ولا آراءهم : اراءهم ولا ارادتهم ل

= أبدأ لا يكون لهم معين .

هنا خطأ طريف في الترجمة العربية : إذ ظن المترجم أن ἐπτεξελθεῖν تعنى «استخرج الحكم» ولهذا ترجم اسم الفاعل الذي صيغ من هذا الفعل بالذين لم يخرج لهم الحكم . أما ٥٥٢ ٥٥٥ فهي تقابل وهم حضور!.

وقد وردت كلمة ( منحون ) فى تلخيص ابن رشد ، وهى تعنى أن هولاء الناس ينحون أى يبعدون عن مجالس القضاء . أما المثل الذى ورد فى الأصل اليونانى فهو : أسلاب من ميسيا أى يبعدون عن مجالس الصول عليها . فأهل ميسيا اشتهروا بالجبن . لاحظه المخطأ الذى ورد فى طبعة بدوى ، ٦١ ، إذ قرأ : منجون بدلا من منحون .

1) أرسطو، ١، ٢١، ١٢، ٢١ ( ٢٢٧٢ ب ٣٣ - ٣٧) = ت ع . ١٢ - ١٢ والذين يدعون مرارا فلا يأخذون ، فهذان كلاهما ممن لا يتحفظ منه أما بعضهم فكالذى لا يتحفظ منه ألبتة وأما بعضهم فكالذى لا يتحفظ منه في ذلك الوقت لأنهم كانوا لا يحذرون المذمومين أيضا . فإن هؤلاء لا يتقدمون فيختارون لأنهم بخافون الحكام ولا يستطيعون أن يأذنوا أو يقنعوا . فمنهم متقدم عليه ومستهان به ومنفور عنه .

يقول أرسطو إن أُولئك الذين لم ينلهم جور قط. ، والذين أصابهم مرارا ، لأن كليهما لا يتحفظان ، لأن أحدهما لم يصبه قط جور ، أما الثانى فلأنه لاينتظر هجوما ثانيا . والذين قد قذف فيهم والذين يسهل قذفهم ؛ لأن هؤلاء يخافون من الذهاب إلى دور القضاء خشية من القضاة .

والذين عندهم لقوم ترة قديمة أو سوء بلاء إما من قبل أجدادهم أو من قبل آبائهم أو من قبل آبائهم أو من قبل إخوانهم مهيئون أن يجور عليهم أو لمن قبل إخوانهم مهيئون أن يجور عليهم أولئك القوم جورا أكثر من الجور المتقدم . وكذلك إن كانوا تهاونوا بهم أو بآبائهم أو بمن يعنون به . ولذلك يقال في المثل : إن الشر اليسير يستثير الكثير ، وإن الشر قد تبديه صغاره (۱) . والذين تقدمت منهم

١ عندهم لقوم: لهم عند قوم ف ٢ - مهيئون: متهيئون ل

٤ بابائهم : ابائهم ف ٥ تبديه : يبديه ل

= وحتى لو ذهبوا إلى المحاكم، فلن يستطيعوا إقناع القضاة. ويلحق بهذه الطبقة أُولئك الذين هم معرضون للحقد والحسد .

تكاد الترجمة العربية القديمة تبتعد عن الأُصل اليوناني في كل كلمة ولكنها هي التي لخصها ابن رشد وشرحها ابن سينا ، الخطابة ، ١٠٨ .

## ١) أرسطو ، ١ ، ١٢ ، ٢٣ (١٣٧٢ ب ٣٧ – ١٣٧٣) :

καὶ πρὸς οὕς ἔχουσι πρόφασιν ἢ προγόνων ἢ αὐτῶν ἢ φίλων ἢ ποιησάντων κακῶς ἢ μελλησάντων ἢ αὐτοὺς ἢ προγόνους ἢ ὧν κήδονται· ὥσπερ γὰρ ἡ παροιμία, προφάσεως δεῖται μόνον ἡ πονηρία.

⇒ ت.ع. ١٤ - ١٢ - ١٤ : والذين لهم عندهم ترة أو سوء بلاء من قبل أجدادهم أو من قبل آبائهم وبمن يعنون به آبائهم أو من قبل أخواتهم أو يكونوا تهاونوا بهم وبآبائهم وبمن يعنون به كما يقول المثل : إن الشر إنما يطلب علة .

يعنى أرسطو هنا أن الجائر إذا كانت له تعلة ضد المجور عليه ، كما لو زعم الجائر أن المجور عليه أو أحد أجداده أو أصدقائه ارتكب أو كان يذوى ارتكاب شر ضد الجائر أو أحد أجداده أو أحد من يعنى بأمرهم.

وقصة الحمل والذئب أحسن شاهد على الناس المعاذير . وقد أخطأ المترجم وسار وراءه ابن سينا وابن رشد ، إلا إن المترجم أحسن فى ترجمة المثل الذي يقتطفه أرسطو ، غير أن ابن رشد ظن أن المثل يعنى أن معظم النار من مستصغر الشرر ولم يشر ابن سينا إلى هذا هذا المثل لا فى الحكمة العروضية ، ٧٠ ، ولا فى الخطابة ، ١٠٨ .

ترة قديمة : إن كانوا أصدقاء وتقدمت منهم ترة يسيرة ، فإن القول فيهم واستاعه يكون سهلا ، لا يقع من المقول فيه موقع مكروه . وإن كانت الترة كبيرة ، كان القول فيهم أو استاعه لذيذا عند الذين لهم الترة عندهم . وإن كانوا أعداء ، كان القول فيهم واستاعه مع تهاون بهم وألا يرى لهم قدر (١) فالمستمعون إما ألا يقولوا فيهم شيئا ، وإما أن ينكروا على القائلين ، وإما أن

٧ ـ لا : سقطت من ف اعلى : في ل

٥ ـ فالمستمعون : بما يستمعون ل على : في ل

١) أرسطو ، ١ ، ١٢ ، ٢٤ (١٧٧٣ ١٤ ـ ٥):

καὶ τοὺς ἐχθροὺς καὶ τοὺς φίλους τοὺς μεν γὰρ ράδιον, τοὺς δ' ἡδύ. = - 18 + 10 + 18 + 10 + 18 + 10 + 18 + 10 + 18 + 10 + 18 + 10 + 18 + 10 + 18 + 10 + 18 + 10 + 18 + 10 + 18 + 10 + 18 + 10 + 18 + 10 + 18 + 10 + 18 + 10 + 18 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 +

أخطأً المترجم إذ ربط بين الجملة السابقة والجملة التالية لها مع إنهما مستقلتان. وقد أضاف: فيكون قولهم واستاعهم ،مع أن المعنى يتطلب أن الإضرار بالأصدقاء سهل لعدم تحفظهم ، أما بالأعداء فلذيذ .

ومن الطبيعى أن يسير ابن رشد وابن سينا وراء هذه الترجمة فلم يكن لهم من سبيل إلى كشف خطئها . أما ابن رشد فقد استعمل الاستماع ، وقد قرأ الدكتور بدوى ، ٦١ : أسماؤهم ولكن الكلمة الواضحة في المخطوط هي سماعهم و وتجد هذه القراءة ( الاستماع ) سندا في ابن سينا ، الخطابة ١٠٩ ، الذي يستعمل لفظ الإصغاء .

٢) أرسطو ، ١ ،١٣ ، ٢٤ (١٣٧٣ ٥-٧) :

καὶ τοὺς ἀφίλους, καὶ τοὺς μὴ δεινοὺς εἰπεῖν ἢ πρᾶξαι ἢ γὰρ οὐκ ἐγχειροῦσιν ἐπεξιέναι, ἢ καταλλάττονται, ἢ οὐδὲν περαίνουσιν.

ت .ع . ٢٠ ١٥١-١٧ : ومن الذين ليسوا لهم بأصدقاء بالتهاون والإهمال ، فإما ألايبتدئوا
 بأن يقولوا أشياء ، وإما أن يفكروا ، وإما ألا يبرموا شيئا .

بالضر والانتقام، لا لمنفعة، لكن لمكان الاستلذاذ بذلك. وهؤلاء هم الغرباء: إما في المدينة ، وإما في الجنس ، وإما في الشيم ، وإما في اللسان ، وإما في المللة . فإن الإنسان يستلذ الجور على الغرباء بأحد هذه الخمسة الأنحاء . والجور الواقع بهؤلاء هو التهاون فإن الجور يكون في المال والكرامة والسلامة (١) . وأهل الغفلة يجار عليهم أيضا . وإنما يستلذ الجور على الغرباء لأنهم لا يعرفون ما هو إهانة واستخفاف عند أهل تلك المدينة ، أو عند ذلك الجنس . وكذلك الحال في أهل تلك المغفلة . ومن الذين يستلذ الجور عليهم منها عليهم الصنف من الناس الذين يقلقون بالأشياء اليسيرة ويصيبهم منها

١ ـ بالضر: بالضرر ل

٢ ـ واما فى الشيم : سقطت من ف

٣\_ الغفلة : العفاف ف

٧ تلك: سقطت من ف

ولكن هذه الترجمة الزائفة هي التي شرحها ابن سينا ، ولخصها ابن رشد .

وجدير بالذكر أن كلمة (يبرموا) هي القراءة التي نجدها في طبعة بدوى ، ٦١ ، أما قراءة مخطوط الأورغانون فهي يترموا ويقابل هذه الكلمة في الأصل اليوناني πτεραίνου ومعناها يبرم accomplish (ترجمة فريز في مجموعة لويب).

ولكن ابن رشد يلخص هذا الموضع مستعملا كلمي يمالئوا ويزيدوا.

<sup>=</sup> أخطأ المترجم هنا أيضا إذ ربط جملة : والذين لا أصدقاء لهم بما سبق ولم يفهم حتى هذه الكلمة (τους ἀφίλους) فنقلها بالذين ليسوا لهم بأصدقاء . كما لم يفهم الجزء الباقى من الكلام . وفيه يذكر أرسطو أولئك الذين ليسوا ببلغاء ؛ لأنهم لايحاولون الالتجاء إلى دور القضاء ، وإن رفعو المرهم إلى القضاء ، تصالحوا بسرعة ، أو فشلوا في الوصول إلى ما يطلبون .

١) ابن سينا الخطابة ، ١١١ ؟ الحكمة العروضية ، ٧٧ : وأنواع الجور فى ثلاث:
 فى الملك وفى الكرامة وفى السلامة .

تحرب ، وذلك بيّن في أُفعال أُهل اللعب في هذا الصنف من الناس<sup>(١)</sup>. قال :

والذين جاروا كثيرا على الناس قد يستلذ الجور عليهم لا لمنفعة ، ويظن به أنه قريب من ألا يكون الجور عليهم جوراً ، وذلك مثل أن يضرب أحد من قد تعود شتيمة الناس ونقصهم ، فيشجه أو يجرحه (٢) . والذين أيضا أتوا أمرا قبيحا فاحشا عند الناس إما بعمد وإما بغير عمد ، فإن الجور عليهم لذيذ حسن عند الناس ، والفاعل لذلك يُرى غير جائر . والذين يسرون أيضا بأفعال هؤلاء أو هم أصدقاؤهم أو يتعجبون من أفعالهم (٣).

٥ ـ فيشجه: سقطت من ف الفاحشا: وفاحشا ل

٨- أصدقاؤهم: أصدقاء لهم ل

١) أرسطو ، ١ ، ١٢ ، ٢٥ (١٣٧٣ ٧ - ٩ ) :

καὶ οἶς μὴ λυσιτελεῖ διατρίβειν ἐπιτηροῦσιν ἢ δίκην ἢ ἔκτισιν οἶον οἱ ξένοι καὶ αὐτουργοί. ἐπὶ μικρῷ τε γὰρ διαλύονται καὶ ῥαδίως καταπαύονται.

راجع ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ٧١ ، هامش ١ ، حيث تجد الترجمة العربية . وقد ناقشت هذا الموضع وبينت أخطاء الترجمة وما يقول أرسطو وكيف حرفت في ابن سينا وابن رشد كلمة الفعلة إلى الغفلة . وجدير بالذكر أن القراءة واضحة جدا في مخطوط الأورغانون . ولكن لست أدرى ما يريد ابن رشد بقوله : وذلك بين في أفعال أهل اللعب .

λέγω δ'οῖον : (۱۳–۱۲ ۱۳۷۳) ۲٦، ۱۲، ۱۲، ) ἔ τις τὸν ϶ἰωθότα ὑβρίζειν αἰκίσαιτο

ت . ع . ۲۰۱۲۰۰ : وذلك كما لو أن امريًا ضرب الذي اعتادشتيمة الناس فشجه أو جرحه . καὶ οῖς Χαριοῦνται ἢ φίλοις ἢ θαυμαζομένοις : (١٦١١٣٧٣) ٢٨، ١٢، ١٢٠ أرسطو، ١ ، ٢٠٠٠ المراكبة المراكبة

= ت يع . ١٢٠ ٢٢ - ٢٣ : «ثم الذين يفرحون بهم أو الأُصدقاء أو المتعجبون منهم» .

أخطأ المترجم ، بل لقد عكس المعنى الذى يقصده أرسطو . فأرسطو يهدف إلى أننا بإيذاء فرد أو أفراد نتقرب ونتودد إلى أصدقائنا أو المعجبين بنا . وبالجملة من أتى سوءًا يستلذ الناس الجور عليهم ، وكذلك بالجملة الذين يتعلقون بمن فعل سوءًا أو يمشون معه . والصابرون من الناس المغضون بالحقيقة يستلذ الناس الجور على من جار عليهم (١) . والذين يبتدئون بالظلم ، فإن الظلم الواقع بهم قريب من ألا يكون جورًا (٢) ، ولذلك قيل : البادئ أظلم ، وذلك مثل أن يقتل إنسان من قصده بالقتل . والقوم الذين يصادفون على

١- وبالجملة : + بفعل ل ٢- يمشون ل

۱) أرسطو ، ۱ ، ۱ ، ۲۸ (۱۳۷۳) :

ἢ ἐρωμένοις ἢ κυρίοις ἢ ὅλως πρὸς οΰς ζῶσιν αὐτοί.

= ت .ع . ٢٠ ١ ٢٠ : أو الصابرون المغضون بالصمحة أو الذين يعيشون معهم في الجملة .

هذه الألفاظ. تكملة للجملة السابقة . فهى تعنى أن من نحبهم أو سادتنا أو بالجملة من يؤثرون فى حياتنا بنفوذهم . ولكن المترجم ابتعد بعدا شاسعا عن الأصل اليونانى . ومن البين أن هذه الترجمة هي التي رآها ابن رشد وابن سينا .

لاحظ، أن القراءة الصحيحة في مخطوط الأورغانون هي يعيشون لايقيسون كما وردت في طبعة بدوى ، ٦١ ؛ بل إن مثل هذا المترجم لا يستخدم يقيس ترجمة لكلمة ٥٥٥٥١٧ ولا يستعمل ( معهم ) بعد يقيس .

= ت.ع. ١٢٠ ٢٤ - ٢٥ : والذين وقعوا عليهم وهم يشكونهم ، والذين تقدموا فأتوهم ، كمثل قصة قاليفوس فيا فعل بديون . فان هذا وما أشبهه قريب من أن لا يكون جورا .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٠٩ ـ ١١٠ : والذين يفطن لجور هُمْ يهمون به ، لأَن مقابلتهم بمثله مما لا يعد جورا ، مثل قتل من هَمَّ بالقتل .

أخطأ المترجم فى نقل هذا الموضع . فأرسطو يقول : أُولئك الذين كان بيننا وبينهم نزاع فى الماضى أو الحاضر . وليس فى المتن اليوناني إشارة إلى التقدم والسبق فى تنفيذ مأرب ما .

شرف من الهلاك ، قد يبادر الناس للجور عليهم ، لأنه يخنى أنهم كانوا سبب ذلك الجور . وقد يستلذ الجور على الطائفة التى تجور على من أشرف على الهلاك ، وبخاصة إذا كانوا أقوياء على دفعهم فتظالموا لهم وتعافوهم وأبوا أن يؤذوهم . ويعلم مع هذا أنهم لو لم يصيروا إلى هذه الحال بتظالمهم وتعافيهم عن الطائفة التي أصارتهم إلى هذه الحالة من الإشراف على الهلاك لما تجرأت الطائفة الأخيرة أن تجور عليهم ، كما عرض ، فيا حكاه ، في جزيرة معلومة عندهم ، وذلك أن قوما سبوهم غصبا وجورا لأنهم صادفوهم على شرف من الهلاك من قوم آخرين ، وقد كانوا يقدرون أن يدفعوا عن أنفسهم ظلم الذين صيروهم بهذه الحال فلم يفعلوا ولكن تظالموا لهم وعفوا عنعهم حتى صاروا من أجل ذلك إلى حالة أمكن فيها هؤلاء الآخرين أن يسبوهم جورا وغصبا (١).

١ ـ يخنى : خنى ل ٥ ـ تعافيهم : تعففهم ل الصارتهم : أصاروهم ل

٩ - عفوا: تعافوا ل

١) أرسطو، ١، ١٢، ٣٠ (١٣٧٣ ٢١ ٢١ – ٢٤):

καὶ τοὺς ὑπ' ἄλλων μέλλοντας, ἄν μὴ αὐτοί, ὡς οὐκέτι ἐνδεχόμενον βουλεύσασθαι, ὥσπερ λέγεται Αἰνεσίδημος Γέλωνι πέμψαι κοττάβια ἀνδραποδισαμένω (...) ὅτι ἔφθασεν, ὡς καὶ αὐτὸς μέλλων.

<sup>=</sup> ت.ع. ۲۰ب ۱-ه (طبعة بدوی ، ۲۲): والذین هم علی شرف من آخرین إن لم یکونوا هم سبب ذلك ، فإنه لا موضع للتشاور حینئذ، کما یحکی أنه کان فی جزیرة دیماغیلونیه من δημος Γέλωνι و الماه و البدلاء و اینا کانوا سبوهم بغضا وجورا لأنهم صادفوهم علی شرف ذهاب علی آنهم قد کانوا یقدرون أن ینتقه وا من ظالمهم . لکنهم وقد کان یمکنهم أن یفعلوا ذلك إن فعلوا عدلاعمدوا إلی، یداوی بالیسیر .

ابن سينا ، الخطابة ، ١١٠ : والذين هم بشرف من جور ، فقد يهون الجور عليهم من ذلك =

فهذه هي الأشياء التي إذا كانت في الإنسان حركت الجائر إلى الجور ١١٦٠ عليه ، وهم المظلومون بالطبع .

وأما الأشياء التي يسهل الجور فيها فيجور فيها الكل والأكثر من الناس فهي الأشياء التي يكون فيها الصفح (١) والأشياء التي تستتر فتخفى. والأمور التي يكون فيها الصفح هي الأمور اليسيرة الحقيرة . والأشياء التي تستتر فتخفى هي الأشياء التي تفسد أعيانها سريعا مثل المطاعم ، أو الأشياء التي يسهل تغير أشكالها أو ألوانها أو التي تغير بالمزاج (٢) والخلط .

والأَشياءُ بالجملة التي يمكن أن تغير أَشكالها في أَمكنة كثيرة منها هي أَسهل إِخفاء ولا سيما إِذا كان التغيير منها في أَمكنة صغار . فإنه كلما كان إمكان التغيير في الشيءِ أكثر وأسهل كان إخفاؤه أَسهل . وكذلك تخفي الأُمور

| والأكثر: أو الأكثر ل | الأمور: الانسياء ل ٢- او: و ل

٣- فيجور : ويجور ل

٤ - تستتر: تستر ل

هـ تستر: تستر ل

٩\_ إخفاء : وأخنى ل

= النوع ، أو من نوع آخر ، ... وكما ذكر أن قوما شاهدوا شرذمة استخدلت لطائفة تأسرهم وتسبيهم ، فلما رأوهم قد بدلوا الرضا بدلك ، ولهم أن يمتنعوا ، عمدوا لهم فسبوهم وحجزوا بينهم وبين الطائفة المبتدئة . اخطاً المترجم فى نقل هذا الموضع ، ولكن المطلع على تلخيص ابن رشد وشرح ابن سينا يدرك أن هذه هى الترجمة التى اطلعا عليها.

καὶ ἄ πάντες ἢ πολλοὶ ἀδικῖν : (ΥΛ-ΥΥΙ ١٣٧٣) ٣٠، ١٢، ١ ، أرسطو ، ( ١٤ الشطو ) ( ١ الشطو ) εἰώθασιν· συγγνώμης γὰρ οἴονται τεύξεσθαι.

ت .ع . ٢٠ ب ٦ - ٧ : « وكل ما يظلم فيها الكل أو الكثير فقد يرجون أن يصيروا فيه إلى الصفح » .

٢) مزاج الشراب ما يمزج به (مختار الصحاح) وهي كلمة وردت في الترجمة العربية القديمة ،
 ٢٠ ب ٩ .

١.

التى يعلم أنه قد كان عند الجائر أشباهها أو ما لا يشبهها فيدخلها فى جملة ما يشبهها أو يغيرها إلى التى لا تشبهها من التى نعلم أنها عنده . ولذلك يتقدم كثير ممن يريد أن يظلم فيقتنى نوع الشيء الذى فيه يريد أن يظلم أو نوع الشيء الذى فيه يريد أن يظلم أو نوع الشيء الذى يريد أن يغيره إليه (١) وكل ما يستحى المظلوم من ذكره فهو مما يخفي مثل الجور فى النساء ، فإن إظهاره فضيحة وعار على المجور عليهم فى أولادهم (٢).

١- يعلم: نعلم ف ٢- تشبهها: يشبهها ل

1) أرسطو ، ١ ، ١٢ ، ٣٣ ( ١٩٧٣ ) ٣٣ . ع . ٢٠ ب ٧-١ : وأن يستروا الأُمور البسرة الحقيرة فإن هذا ونحوه إذا فعل قديدرس سريعا ، وذلك مثل المطاعم أو الأَشياء التي يسهل تغييرها في الأَشكال أو الأ (ل.)وان أو المزاج. أو التي يمكن تغييرها وإفسادها في مواضع كثيرة فهذه ونحوها هي التي تنسي أو تجهل سريعا . لأَنه قد تفسد وتغير في مواضع صغار وكذلك اللائي يكون للظالم ما يشبهها ومالا يشبهها فإن كثيرا مما يظلم فيه يكون الظالم قد تقدم فاقتناه .

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ٦٣ ، إذ نجد يسيروا ، والقراءة الصحيحة : يستروا κρύψαι

يقابل يدرس فى الأَصل اليونانى ἀναλίσκεται : يستهلك ، ويقابل كلمة المطاعم ἐδώδιμα . ويقابل كلمة المطاعم ἐδφάνισαι والأَلوان χρώμασι ، أَما إِفسادها فيقابل

وقد حدث خطأ في مخطوط الأورغانون وفي طبعة بدوي ، ٦٣ ، إذ نجد الأوان بدلا ، ن « الألوان »

٧- أرسطو ، ١ ، ١٧ ، ٣٥ (١٣٧٣ ١٣٥٥) = ت . ع . ٢٠ب ١٢-١٣ : وكل ما يستحى المظلومون من ذكره كمثل الفضيحة في النساء فإنه عار عليهم في أولادهم .

من البين أن ابن رشد يسير على هدى هذه الترجمة ، ولكن أرسطو لا يقصر وقوع الجور على نساء الإنسان فقط، ، وإنما يضيف الجور الذي يقع عليه والذي يقع على أولاده: οἶον γυναικῶν οἰκείων ὕβρεις ἢ εἰς αὕτοὺς ἢ εἰς υἱεῖς.

فهذه الأنشياءُ وما أشبهها هي الأشياءُ التي يسهل فيها الجور ، إِذ يكون فيها الصفح أو الاستتار . فقد تبين من هذا القول الأشياء التي من أجلها يجور الجائر، والأحوال التي إذا كانت في الإنسان سهل عليه الجور، والأحوال التي إذا كانت في الإنسان طمع أهل الجور فيه.

وبقى الصنف الثالث من الأشياء الثلاثة التي منها تؤخذ المقدمات التي يتبين بها أن الجائر قد جار ، وهي معرفة الأفعال التي إذا تبين أنهم فعلوها ، فقد تبين أنهم قد جاروا ، والأحوال التي إذا كانت في الفعل كان جورا . وينبغي أن نقدم أولا أصناف الظلم وأصناف الواجب ، أعني ما ليس بظلم . وقد قيل فيا سلف أن أصناف الظلم تكون نحو شيئين وهما إما اللذيذ ، وإِما النافع ؛ وأنها توجد في الذين توجد فيهم على جهتين : إِما لدفع مضرة ، وإما لاجتلاب منفعة .

والسنن التي توقف على ما هو جور وعلى ما ليس بجور منها خاصة بطائفة من أهل المدينة ، ومنها ما يعم جميع أهل المدينة . وهذان الصنفان من السنن منها مكتوبة ، ومنها غير مكتوبة ، وأُعنى بغير المكتوبة تلك التي هي في طبيعة الجميع وهي التي يرى الكل فيها بطبعه أنها عدل أو جور ، وإن لم يكن بين واحدِ واحدِ منهم في ذلك اتفاق ولا تعاهد . وهذه أيضا قد تسمى عامة بهذه الجهة . وهذه السنن ليس يعلم متى وضعت ، ولا من وضعها . وهي كثيرًا ما تضاد المكتوبة . فيقنع بها ، فيما اعتقد فيه أنه جور

٣ سهل : يسهل ل

٩ - اللذيذ : لذيذ ف

١٨ فيقنع بها: فتقنع ف

٥٠٠ التي يتبين ما: سقطت من ل

١٦\_ تعاهد : تعاقد ف

بحسب المكتوبة ، أنه ليس بجور . كما حكى أرسطو عن رجل مشهور عندهم لما أخبر عنه بأنه دفن على غير سنة الدفن الخاصة ببلده ، اعتذر عنه في ذلك بأنه دفن على السنة العامة الموجودة بالطبيعة ، وأن دفنه كان عدلا لا جورا<sup>(1)</sup> . وأما السنن المكتوبة الخاصة بقوم قوم فهى مثل ما يرى بعض الناس أنه لا ينبغى أن تقتل ذوات النفوس كالحيوانات وأنه جور . فإن هذا ليس واجبا عند الجميع ولا بالطبع (٢) . وإذا كانت السنن الموقفة على العدل وما ليس بعدل : منها ما هى نحو العامة والكل من أجل المدينة ،

٣ في ذلك : سقطت من ف ٥ كالحيوانات : أعنى الحيوانات ل

٣- الموقفة: الموافقة ل

إن هذا (الناموس) نافذ لا اليوم ولا الأمس وإنما دائما أبدا ولا يدرى أحد من أين جاء. أنتيجونا ترد على كريون الذى كان قد حرّم دفن أخيها بولينيكيس (POLYNICES) ولكن أنتيجونا كانت قد صممت على دفنه رغم أمر كريون وقامت بمراسيم الدفن بإلقاء حفنات من التراب على الجثة (٤٢٩) وهي هنا تقارن بين القانون الوضعى والقانون الإلهي (νόμιμα θεῶν)

۲) فورفوریوس ، ۲۸ ( م ۱۵۸ سطر ۵ ـ ۳ ، طبعة تویبنر ) :

διόπερ οἱ Πυθαγόρειοι τοῦτο παραδεξάμενοι κατὰ μὲν τὸν πάντα βίον ἀπείχοντο τῆς ζωρφαγίας.

καὶ ὡς Ἐμπεδοκλῆς λέγει περὶ τοῦ : (١٥–١٤ ب١٣٧٣) ٢٠ ١٣٠١) الرسطو ، ١٠٠١ ٢٠ (١٣٧٣ به ١٥ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ العنون المناه به المناه به المناه به المناه به المناه المن

لست أدرى من أين أتى المترجم بما يلى: «و أما الخاصة . . . وإن كان عند أناس . . » ، فقد قلب المعنى رأسا على عقب . وأغلب الظن أن ٥٠ الأولى سقطت من المخطوط الذى نقل عنه المترجم .

ومنها ما هى نحو واحد واحد، أعنى أن منها سننا توقف على ما ينبغى أن يفعل فى أمر العامة وألا يفعل، وسننا توقف على هذا المعنى فى أمر واحد واحد ، فبيّن أن أصناف الظلم والواجب، أعنى ما ليس بظلم، تنحصر فى هذين الصنفين، أعنى أن الظلم وفعل الواجب: إما أن يكون نحو واحد واحد ، وإما أن يكون نحو الجميع . مثال ذلك أن الذى يزنى أو يضرب هو ظلم نحو واحد محدود، والذى يمتنع من الدخول فى الشرطة (۱)، وهى عند أرسطو حراسة أهل المدينة بعضهم من بعض، فقد يظلم ظلما عاما . وكذلك الذى يمتنع من الحراسة، وهو الذى يحفظ المدينة مما يرد عليها من خارج ولا يتعدى فى حفظه حدود المدينة ، أو الذى يمتنع من القيادة وهو الذى يسير بجند المدينة وحماتهم إلى قوم غرباء للغلبة على نفوسهم أو على أموالهم أو على مذينتهم . وكل واحد من هؤلاء متى لم يفعل فعله ،

١٠- يسير: يسمى ل ١١-١١- نفوسهم أو على أموالهم: أموالهم او على أنفسهم ل

١.

١ ـ واحد واحد : + محدود ل

καὶ τὰ δικαιώματα δίχῶς ἔστιν ἀδικεῖν καὶ δικαιοπραγεῖν ἢ γὰρ πρὸς ἕνα καὶ ὑρισμένον ἢ πρὸς τὸ κοινόν. ὁ γὰρ μοιχεύων καὶ τύπτων ἀδικεῖ τινα τῶν ὑρισμένων, ὁ δὲ μὴ στρατευόμενος τὸ κοινόν.

<sup>=</sup> ت.ع. ١٢١ (طبعة بدوى،٦٥٠): أعنى أن الظلم وفعل الواجب إما أن يكون نحو واحد محدود ، وإما نحو العامة . فإن الذى يزنى ويضرب (إنما يظلم) واحدا محدود ؛ فأما الذى يمتنع من الدخول في الشرطة فيظلم في الأمر العام .

عن تقسيم القانون والدعاوى إلى خاص وعام ، انظر ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ٧٧ ، هامش ٦. لاحظ. الخطأ الذى وقع فيه المترجم عندما نقل στρατευόμενος بالدخول فى الشرطة ،فهى تعنى الانتظام فى سلك المجندين فى الجيش ( στρατός ) .

• ١٦٠ لحق المدينة / منه جور عسام وضرر شامل . فهذه القسمة واقعة في جميع أصناف الظلم ، أعنى أن منه ما هو عام ، ومنه ما هو نحو واحد واحد . وإذ قد وصفنا أصناف الظلم ، فقد ينبغى أن نصف ما هى الظلامة ، أعنى المعنى الذي إذا وقع بالإنسان وانفعل له سمى مظلوما ، فنقول :

إن الظلامة هي أن يمس إنسانا شيء من الجور من إنسان آخر بمشيئته واختياره . وذلك أن الجور ، كما قد قيل ، إنما هو إضرار يكون بالمشيئة . فالظلامة هي أن يستضر آخر بمشيئة الجائر (١).

وأصناف الأشياء الضارة إحصاؤها في هذا الموضع واجب، إلا أنه قد ذكرت فيا تقدم، وذلك في باب المشورة، لأنه لما ذكرت النافعات هنالك تبينت أضدادها ؛ وكذلك هي أيضا مذكورة في باب الذم . وكذلك قد تقدم القول في أصناف الأشياء التي تكون عن طوع . والشكايات بالجملة لعامة والخاصة تنحصر في أربعة أصناف : أحدها ما يكون بلا علم من الفاعل وهو الكائن عن الاتفاق ؛ والثاني ما يكون مع علم بلا مشيئة وهو الإكراه ؛ والثالث ما يكون عن انفعال من والثالث ما يكون عن انفعال من والثالث ما يكون عن انفعال من

١- منه : من ذلك ل ٤- بالإنسان : للانسان ل

٣- قيل: +في ما تقدم ل

<sup>( )</sup> أرسطو ، ۱۳۰۱ ، ه (۱۳۷۳ ب ۱۳۷۳ ب ۱۳۷۳ ب ۱۳۷۳ ب ۱۳۵۰ فد فره نتم مُرسطو ، ۱۳۰۱ ، هم مُرسطو ، ۱۳۰۱ ، هم بخص فد المربح الآن فنخبر ما صفة الظلامة ... فقد أزعم أن ذلك المربع الآن فنخبر ما صفة الظلامة ... فقد أزعم أن ذلك على المربع الآن الجور كما حددنا من قبل إنما يكون بالمشيئة . هم أن يمسه شيء من الظلم من آخر بالمشيئة ، لأن الجور كما حددنا من قبل إنما يكون بالمشيئة . ابن سينا ، الخطابة ، ۱۱۱ : والظلامة حال المظلوم من حيث ظلم ...

الانفعالات، وأكثر ما يكون ذلك عن الغضب (١). فأما الغضب وما يكون عنه فسيقال فيما بعد. وأما التي تكون عن تقدم الاختيار والروية فقد قيل فيها فيما تقدم. وليس يحتاج الشاكي فقط إلى معرفة أصناف الظلامات والأفعال التي هي جور أو إلى معرفة الشرائط التي يكون بها الفعل ظلما وجورا بل وقد يحتاج إليه المتنصل والمعتذر، لأنه كثيرًا ما يعترف المستكي به بوجود الذي ادعى عليه، إلا أنه يجحد الشرط الذي به يكون ذلك الفعل جورًا ؛ وذلك مثل أن يعترف بأنه أخذ، لا بأنه سرق ؛ وبأنه سب، لا بأنه افترى ؛ وبأنه نكح ، لا بأنه زني (٢). ولذلك ينبغي للشاكي والمتنصل لا بأنه افترى ؛ وبأنه نكح ، لا بأنه زني (٢). ولذلك ينبغي للشاكي والمتنصل

٧\_ التي تكون: الذي يكون ل التي تكون: الذي يكون ل

٤\_ بها الفعل ظلما وجورا : الفعل ظلما وجورا بها ف

٥ المشتكى : الشاكى ف

ἄστ' ἀνάγκη πάντα τὰ ἐγκλήματα ἢ: (٣٦-٣٣ ب١٣٧٣) ٧، ١٣٠١) أرسطو، (١٣٥٥) ٢٠ (١٣٠٥) ٢٠ (١٣٠٥) (١٣٠٥) Τὸ κοινὸν ἢ πρὸς τὸ ἴδιον εἶναι, καὶ ἢ ἀγνοῦντος ἢ ἄκοντος ἢ ἑκόντος καὶ εἰδότος, καὶ τούτων τὰ μὲν προελομένου τὰ δὲ διὰ πάθος.

= ت .ع . ٢١ (طبعة بدوى ، ٦٦) : الشكايات : إما فيما يكون نحو العامة وإما فيمايكون نحو الخاص : إما بلا علم من الفاعل ، وإما بلا مشيئة مع علم ؛ ثم من هذه ما يكون عن تقدم اختيار ، ومنها ما يكون عن ألم من الآلام . ونحن قائلون في الغضب عند قولنا في الآلام .

οἷον λαβεῖν μὲν ἀλλ'οὐ κλέψαι, καὶ :( • - ۲ | ١٣٧٤) ٩ ، ١٣ ، ١ أرسطو ( ۲ πατάξαι πρότερον ἀλλ'οὐχ ὑβρίσαι, καὶ συγγενέσθαι ἀλλ'οὐ μοιχεῦσαι, ἢ κλέψαι ἀλλ' οὐχ ἱεροσυλῆσαι.

=ت ع . ۱۲۱ (طبعة بدوى ، ۲٦) : وذلك أنه يقر بأنه أخذ ، لا بأنه سرق ؛ وبأنه بدأ فلفع لا بأنه فضح ؛ وبأنه عاشر ، لا بأنه فجر ؛ وبأنه سرق ، لا بأنه سلب المصلى =

أن يعرف ما السرقة وما الافتراء وما الزنا وذلك بحسب الشريعة العامة والخاصة بالقوم الذى هو منهم ؛ فإنه بمعرفة هذه الأشياء يمكن الشاكى أن يشبت أن الفعل جور وظلم، والمتنصل أنه ليس بجور. فإن التنازع إنما هو فى أنه ظالم أو غير ظالم. والظلم بالحقيقة الذى لا يقبل المعذرة إنما هو الظلم الذى يكون عن تقدم الروية والاختيار.

وها هنا ظلامات أساؤها الدالة عليها كافية في الدلالة على أنها ظلم في الغاية وعلى تقدم الاختيار والرويةلها دون أن يحتاج في ذلك إلى تحديدها ، مثل السرقة والزنا<sup>(۱)</sup>. فإن أحدًا ليس يتصور فيه أنه يسرق أو يزنى غير مختار . ولذلك إذا اعترف بهذه الأسماء المدعى عليه ، لم يبق له موضع اعتذار . فيجب على المتنصل أبدا أن يتحفظ من الاعتراف بهذه الأسماء . وإن اعترف فلا يعترف منها إلا بالجنس فقط ، مثل أن يعترف بأنه سب لا بأنه افترى ، ويقول : لأن الافتراء إنما هو قذف الرجل أو قذف أبويه بالزنا . وذلك أن الذم بالنقائص يتفاضل . فإن ها هنا نقائص لا يلحق

٣) بجور: يجور ف

١١) فقط : سقطت من ل ١١) أن : لأن ف

=لأنه لس لله ، τι تοεθ αργ ن٥٠.

٨ - ليس : لا ف

τὰ δὲ τοιαῦτα τῶν ὀνομάτων : (۱٣-١٢ <sup>†</sup> ١٣٧٤) ۱٠، ١٣، ١ <sup>†</sup> (1 προσσημαίνει τὴν προαίρεσιν, οἶον ὕβρις καὶ κλοπή

ت.ع. ١٢١ (طبعة بدوى، ٦٦): وبعض الأَلفاظ التي تدل على الفعل تدل على المشيئة، مثل الإِهانة والسرقة ونحوها.

الإنسان بها عار وإن كانت تضع منه ، مثل ألبخل . وها هنا نقائص تضع من الإنسان ويلحقه منها عار عظيم ، مثل الزنا . ولذلك غلظت الفرية فى شرعنا<sup>(۱)</sup> . وكذلك يقول : إنه أخذ ، لا أنه سرق ، إذ كانت السرقة إنما هي من حرز<sup>(۲)</sup>.

## فصل

قال:

وبعض الظلامات وما ليس بظلامات فيه سنن ، وبعضها ليس فيها سنن . وما فيها سنن : فمنها ما هي سنن مكتوبة ، ومنها ما هي غير مكتوبة . وكل واحدة من هذه ترسم العدل والجور ، والخير والشر . فالخير بحسب السنن الغير المكتوبة هي الأفعال التي كلما تزيّد الإنسان منها إلى غير نهاية تزيد حمده ومدحه أو كرامته ورفعته ، مثل معونة الأصدقاء ومكافأة المحسنين . والشر بحسب السنن الغير المكتوبة هو الفعل الذي كلما تزيد

١) وها هنا : وهنا ل ٣) السرقة : سقطت من ل

١٢) المحسنين : المحسن ل السنن : السنة ف المكتوبة : مكتوبة ف

١) سورة النور، ٤ ـ ٥: والله يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقباوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفسقون الإ الله تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.

٢) من شروط. إقامة الحد في السرقة أن يكون الشي محرزا. قارن أحمد فتحى بهنسي ،
 الحدود في الإسلام ، ٦٠ ومابعدها .

الإنسان منه لحقته المذمة أزيد، أو الهوان أزيد، وذلك أيضا إلى غير نهاية ، مثل كفر الإحسان والإساءة إلى الأصدقاءِ . وأما الخير والشر في السنن المكتوبة فإنه مقدر لا يزاد فيه ولا ينقص منه . ولما كان الأمر على هذا وكانت السنة المقدرة لا تنطبق على كل شخص ولا في كل وقت ولا عند كل مكان ، لم تكن كافية فيا تقدر من الخير والشر في معاملة شخص شخص من أشخاص الناس، فاحتيج إلى الزيادة والنقصان فيها بحسب ما تقتضيه السنة الغير المكتوبة . فوجب أن يكون في هذه السنن الغير المكتوبة / عدل مكتوب وتفضل: وهو إما الزيادة على السنن المكتوبة ، وإما 1171 النقصان منها . فإن كانت الزيادة على الخير المكتوب سمى إحسانا ، وإن كانت الزيادة على الشر المكتوب سمى حِسبة . وإن كانت نقصاناً من الشر المكتوب سمى صلحا وحلما واحتمالا ، وما أشبه ذلك من الأسماء . وهذا قد يعرض في السنن المكتوبة للواضعين : إِما باضطرار ، وإِما من قبل أنفسهم. أما من قبل أنفسهم: فإذا هم غلطوا فوضعوا تحديدا كليا(١)، وليس ٧ - المكتوبة : مكتوبة ف ٧ - ٨ الغير المكتوبة : سقطت من ف . ١٢ - قد : سقطت من ف ١٣ أما من قبل انفسهم: سقطت من ف

συμβαίνει δὲ τοῦτο τὰ μὲν ἑκόντων τὰ δὲ ἀκόντων τῶν νομοθετῶν, ἀκόντων μὲν ὅταν λάθη, ἑκόντων δ'ὅταν μὴ δύνωνται διορίσαι, ἀλλ' ἀναγκαῖον μὲν ἢ καθόλου εἰπεῖν, μὴ ἢ δέ, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. καὶ ὅσα μὴ ῥάδιον διορίσαι δι' ἀπειρίαν,

= ت.ع. ٢١ ب ٢ - ٩ : «وهذا يعرض أحيانا بمشيئة واضعى السنن ، وأحيانا بلا مشيئتهم: أما بلا مشيئتهم ، فإذا لم يستطيعوا أن يحدوا ، لكنهم يضطرون أكثر ذلك أن يقولوا قولا كليا وليس جزئيا ، مع أنه لا يسهل تحديد هذه الأشياء لأنها بلا نهاية ». قارن: ابن سينا ، الخطابة ، ١١٢ ـ ١١٣ .

١) أرسطو، ١، ١٣، ١٣ (١٧٤ ١ ٨٨ - ٣٣) :

بكلى . وأما من قبل الأمر نفسه : فمن قبل أنه ليس يستطيع أحد أن يضع سننا كلية عامة بحسب جميع الناس فى جميع الأزمنة وجميع الأمكنة ، لأن ذلك غير متناه ، أعنى تبدل النافع والضار . وغاية الماهر فى وضع السنن أن يضع من ذلك ما هو أكثرى ، أعنى لأكثر الناس فى أكثر الأزمنة وأكثر المواضع . وكلما اجتهد الواضع فى أن تكون السنة الني يضعها منفعتها أطول زمانا وللأكثر من الناس ، كانت السنة أفضل . وإذا كان الأمر كذلك ، فباضطرار ألا تكون السنن المقدرة صادقة أبدا ودائما ، أعنى فى كل شخص وفى كل وقت ، ولذلك قد يحتاج إلى الزيادة والنقصان فيها . وأنت تتبين هذا من الملل المكتوبة فى زماننا هذا .

والزيادة والنقصان فيها إنما تكون تفضلا إذا لحق ذلك مدح أو كرامة . والحلم بالجملة هو التفضل في نقصان الشيء المكتوب أو رفعه في الموضع الذي يلحق ذلك مدح أو كرامة (١) . مثال ذلك ما حكاه أرسطو من أن السنة كانت عندهم ألا يشيل (٢) أحد يده بالخاتم وأن من فعل ذلك يستوجب عقوبة وأنه ظالم . والسنة الغير المكتوبة تقتضي أن يصفح عن مثل هذا .

١.

١- فمن قبل: فمن أجل ل

٢ ـ سننا : سنة ل ٥ ـ السنة : سقطت من ف

١١ ــ في هامش ف : "حد الحلم تأمل . ١٢ ــ ما : فيما ف

١٤ ـ المكتوبة : مكتوبة ف

τὸ γὰρ ἐπιεικὲς δοκεῖ δίκαιον : (۲٨- ٢٦ ١١٣٧٤) ١٣ ، ١٣ ، ١٠ ) أرسطو ، ١ ، ١٣ ، ١٥ ١٣ ( ٢٨ ٢٠ ٢٠ ) : εἴναι, ἔστι δὲ ἐπιεικὲς τὸ παρὰ τὸν γεγραμμένον νόμον δίκαιον τὸ ἐπιεικὲς τὸ ἐπιεικὲς τὸ ἐπιεικὲς من العدالة في السنن المكتوبة ، فكلمة παρά هنا تعني أكثر من العدالة في السنن المكتوبة ، فكلمة αρά هنا تعني أكثر من العدالة في السنن المكتوبة ، فكلمة αρά هنا تعني أكثر من العدالة في السنن المكتوبة ، فكلمة αρά هنا تعني أكثر من العدالة في السنن المكتوبة ، فكلمة αρά هنا تعني أكثر من العدالة في السنن المكتوبة ، فكلمة αρά هنا تعني أكثر من العدالة في السنن المكتوبة ، فكلمة αρά هنا تعني أكثر من العدالة في السنن المكتوبة ، فكلمة αρά هنا تعني أكثر من العدالة في السنن المكتوبة ، فكلمة αρά هنا تعني أكثر من العدالة في السنن المكتوبة ، فكلمة αρά هنا تعني أكثر من العدالة في السنن المكتوبة ، فكلمة αρά هنا تعني أكثر من العدالة في السنن المكتوبة ، فكلمة αρά هنا تعني أكثر من العدالة في السنن المكتوبة ، فكلمة αρά هنا تعني أكثر من العدالة في السنن المكتوبة ، فكلمة αρά هنا تعني أكثر من العدالة في السنن المكتوبة ، فكلمة αρά هنا تعني أكثر من العدالة في السنن المكتوبة ، فكلمة αρά هنا تعني أكثر من العدالة في السنن المكتوبة ، وترجمة ريفور : αραξα من العدالة في السنن المكتوبة ، وترجمة ريفور : «طلق من العدالة و المكتوبة ، وترجمة ريفور : «طلق من العدالة و المتوبة ، وترجمة ريفور : «طلق من العدالة و المتوبة ، وترجمة ريفور : «طلق من العدالة و المتوبة ، وترجمة ريفور : «طلق من العدالة و المتوبة ، وترجمة ريفور : «طلق من العدالة و المتوبة ، وترجمة ريفور : «طلق من العدالة و المتوبة ، وترجمة ريفور : «طلق من العدالة و العدالة

٢) شُلْتُ بالضم ولا تقل شِلْتُ بالكسر
 وشال الميزان ارتفعت إحدى كفتيه (مختار الصحاح)

فالصفح إذن عن مثل هذا عدل (١) . وكذلك يشبه أن يكون الأمر عندنا في قطع اليد في النصاب وبخاصة في المطعومات . وإذا كان هذا هو الحلم فهو بيّن أيّ الأشياء هي من الحلم وأيّ الأشياء ليست هي من الحلم وأيّ الأشياء ليست هي من الحلم وأيّ الناس هم الحلماء وأيهم ليس كذلك . فإن المرء إنما يكون حليا في الأشياء التي يجمل فيها الصفح .

قال : نا

وضروب الإساءة والظلم وإن لم تكن صنفا واحدًا بل أصنافاً كثيرة ، فليس يجب أن يسوى بين ما يقع منها على جهة الخطاء (٢) وهو الذى الذى يكون من السهو والغلط ، وما ليس يقع على جهة الغلط وهو الذى

هـ يجمل: بحتمل ف

<sup>=</sup> ت.ع. ٢١ب ١٢ - ١٣ : «كما يقال إنه إن كان فى يده خاتم فرفع يده ولم ينكسها، فإن هذا على حسب السنن المكتوبة ظالم مستحق للعقوبة » .

ابن سينا، الخطابة ، ١١٣٠ : كما فى السنن المكتوبة القديمة أن لابس الخاتم ، إذا شال يده غير منكوسة ، استحق التأديب ونسب إلى الظلم .

أخطأً المترجم وسار وراءه ابن سينا وابن رشد. فأرسطو يقول إن من المستحيل على المشرع-إذا تعرض لجريمة قتل بقطعة من الحديد - أن يحدد مثلاطول هذه القطعة أو سمكها. فلو فرضنا أن رجلا يلبس خاتما من حديد ضرب رجلا آخر بيده التي فيها الخاتم، فلو طبقنا النص الحرفي فالضارب قد ارتكب جريمة ضرب رجل بقطعة من الحديد، ولكن العدالة والقانون الطبيعي بأبيان ذلك.

٧) المخطء والخطأ والخطاء صد الصواب القاموس (المحيط.) .

يكون عن المكر والشر<sup>(١)</sup> .

قال:

والإساءة : هي ما لم تكن عن جهل ولا عن شرارة ؛ وأما الظلم فهو ماكان من شرارة ، لا من جهل (٢).

والمقدمات التي بها يخاطِب من يَسئل الصفح عن الذنب الذي أوجبت والعقوبة فيه الشريعة المكتوبة على فاعله ، أعنى التي ذكرها أرسطو في هذا الكتاب (٣) : إحداها أن يقول الجانى : إنه ، أيها المعاقب ، يجب ألا تقتدى بهذه السنة نفسها فيما أوجبته على من العقوبة ، لكن بخلق الواضع لها في الصفح والرحمة .

١) أرسطو، ١، ١٣، ١٦ (١٣٧٤ ب ٤ ومابعده)

يجب التفرقة بين الخطأ αμάρτημα والأَفعال التي تقع قضاء وقدرا ἀτύχημα والجرائم ἀδίκημα

καὶ τὸ τὰ ἄμαρτήματα καὶ τὰ : (۱٠-٤ ب ١٣٧٤) ١٦، ١٣، ١، أرسطو، ٢ ἀδικήματα μὴ τοῦ ἴσου ἀξιοῦν, μηδὲ τὰ ἀτυχήματα..

= ت. ع. ٢١ ب (طبعة بدوى ، ٦٨) : وإن لم تكن أضروب الإساءة والظلم صنفت ، فإنه ليس ينبغى أن يسوى بين أصناف الخطأ ، والخطأ كل ما يكون من السهو أو الغلط ، لا من الخبث أو الشر : فأما الإساءة فكل ما لم يكن من اختداع ولا من شرارة ؛ وأما الظلم فكل ما ليس (من الغلط) لكن من شرارة .

٣) أرسطو ،١ ،١٧ ،١٧ – ١٨ (١٣٧٤ب ١٠ – ٢٠) = ت . ع . ٢١ب (طبعة بدوى ، ١٨- ٢٩). ابن سينا ، الخطابة ، ١١٩ – ١١ ؛ الحكمة العروضية ، ٧٣ – ٧٤ .

الذي يكون المفهوم من اللفظ ضد ما يقتضي ظاهره من العقوبة. والثالثة أَن يقول: إنه ليس يجب أَن تنزل العقوبة على حسب الفعل الظاهر مني ، اكن على حسب النية والاختيار، وذلك حيث يظن أن ذلك الفعل لم يكن عن اختيار منه . والرابعة أن يقول : إنه ليس ينبغي أن يعاقب على ماكان في الفرط ونادرا ، لكن على ما كان متكررا من الجاني ، وذلك إذا لم يتقدم منه ذلك الفعل. والخامسة أن يقول: إن الإنسان ليس ينبغي أن يعاقب على حسب حاله الحاضرة حتى ينظر إلى أحواله المتقدمة وأحواله المستقبلة ، وذلك عند ما تكون هذه الأحوال شافعة له . والسادسة أن يذكره بالخيرات التي وصلت من الجاني إلى المجنى عليه . والسابعة أن يذكره بالخيرات التي وصلت إلى الجاني من المجنى عليه ، فإن ذلك يحركه إلى أن يعد العفو عنه من جملة تلك الخيرات . والثامنة أن يحرضه على التأنى عند الظلم بأن يقول له: إنه ليس ينبغي أن يعجل الإنسان إذا ناله جور من إنسان ، فيكافئه بالعجلة ، لكن يتوقف ، فعسى أن يكون في عاقبة ذلك خير يناله . والتاسعة أن يقول: إنه ينبغي للإنسان أن يكون مع الناس مسامحا يقنع بالقول الجميل دون الفعل، وألا يكون شديد الاستقصاء . والعاشرة أن يقول: إنه ينبغي للإنسان أن يكون متنزها عن الخصومات والعقوبات. والحادية عشرة أن يقول: إن الاحتمال والصفح من الخلق الفاضل ؟ والمتهورون وذوو الخَرَق يقرون بهذا إذ يتشبهون بالحلماء فضلا عن غيرهم.

٧ - حسب : سقطت من ف ٩ ـ يذكره : يذكر ف

١٤ - مسامحا: سامحا ف ١٧ - عشرة: عشر ف ، ل ١٨ ـ ذوو: ذوا ل

٤ - عن : على ف

فقد تبين/من هذا القول: ما هو التفضل والحلم والصفح، وما الحالم ١٦١ب والصافح، ومن أى نحو من المتقدمات يستدعى الحلم والصفح. ولأن المجنى عليه يعظم الظلم الواقع به والجانى يصغره، فقد ينبغى ها هنا أن يقال فى أنواع الظلم العظيم والظلم اليسير.

ومن الظلم العظيم ما يكون من الإنسان القوى للضعيف ، وما يكون من الغنى للفقير . ولذلك ما قد يكون الظلم فى الأمور اليسيرة عظيما : إما من عظم الشر نفسه الموجود فى ذلك الشر اليسير ، وإما من عظم الضرر . أما عظم الضرر فى الشيء اليسير فمثل من يسلب الإنسان قوته إذا كان يسيرا وليس علك غيره . وأما الشر الذى هو عظيم فى نفسه ، وإن كان الفعل يسيرا ، فمثل ما حكى أرسطو أن رجلا خان الصناع الذين كانوا يدعون عندهم بالمقربين ، وهم المختصون عندهم بصناعة محاريب البيوت المختصة بعبادة الله فى ثلاثة أفلس مقدسة من المال المختص ببيوت العبادة .

قال:

فإن ثلاثة أفلس هي شي يسير من طريق الجور في المال ، وأخذها من طريق ما هي من المال المقدس للصناع المقربين شر عظيم ، وذلك أن ذلك ويدل على قوة الشر الذي في أخذها إذ كان قد هتك حرمة بيت الله وحرمة ماله ، ولذلك فاعل هذا ليس يرى أحد أنه اتقى من الظلم شيئا ، بل بلغ فيه الغاية . وأما إذا اعتبر مقدار المضرة في أخذ الأفلس الثلاثة ، فليس

٨ ـ يسلب : سلب ل

١٤\_ شئي : أَمر ل

١٨\_ وأما : فاما ل

١٠ ــ أرسطو : سقطت •ن ل

١٧\_ اتقى : ابقى ف

هنالك ظلم يعتد به (۱). وأمثال هذه المظالم، أعنى التى تقع ببيوت الله وأوليائه، ليس فيها صفح ولا حلم ولا احتال، لأن الصفح فيها والحلم ليس تقتضيه مصلحة، بل يجب أن يكون الحاكم فى أمثال هذه ينفذ العقوبة ولا بد، إما لمكان الانتقام من الجانى فقط، وإما لما فى ذلك من المصلحة العامة. ولمكان هذا، قال الفقهاء عندنا إن من قال فى صاحب الشريعة عليه السلام إن زره وسخ قتل. ومن الظلم العظيم أن يجمع على الإنسان أخذ ماله وتعذيبه. ومن الظلم العظيم أن يكون العادلون والصالحون، وبالجملة ذوو الفضائل يعذبون على فضائلهم. ولذلك يكون الظلم الواقع بهؤلاء فخرا لهم وكرامة ليست يسيرة. ولذلك ترى كثيرًا من ملوك الجور يقصدون إهانة العلماء بالضرب وغير ذلك من الشر، فيكون ذلك فخرا لهم فى الحياة وبعد

٧- حلم ولا احتمال : احتمال ولا حلم ف

ἀδίκημα δὲ μεῖζον, ὅσῳ ὰν ἀπὸ : (۲٩-۲٤ ب ١٣٧٤) ۱، ١٤، ١ أُرسطو، ١ (١ بيداري ١٣٥٤) (١ بيداري (١٣ بيداري ١٣٥٤) (١ بيداري من من (١٣ بيداري من (

<sup>-</sup> ت . ع . ۲۲ ۳- ه : «حيث خان الصناع المقربين صانعي المحاريب في ثلثة أفلس ... فإن الذي يسرق ثلثة أفلس مقدسة ، ما الذي يكون اتقى من الظلم » . ابن سينا ، الخطابة ، ١١٦ فإن الذي يسرق ثلثة أفلس مقدسة ، ما الذي يكون اتقى من الظلم » . ابن سينا ، الخطابة ، ١١٦ فإن

في صيف سنة ٣٧١ ق.م أرسلت أثينة وفدا إلى اسبرطة ، وقد وصلت أثينة إلى تسوية وصلح عام مع اسبرطة في تلك السنة . وكان من بين أعضاء الوفد كاليستراتوس وميلانوبوس Μελανώπος المعام عدوان سياسيان : انظر اكسينوفون ، التاريخ الهيليني ، ٦ ، ٣ ، ٢ وما بعدها ، بلوتارك ، سيرة ديموستنيس ، ١٣ . والتهمة طبعا موجهة إلى ميلانوبوس من كاليستراتوس . وقد سبقت الإشارة إلى كاليستراتوس عند ذكر اتهامه مع خابرياس (انظر فيما سبق ، ص١١٦).

الممات ، كما عرض لمالك (١) وغيره من الفقهاء . وكذلك المقتولون من هؤلاء يعرض لهم من ذلك بعد الموت كرامة عظيمة ، مثل ما نال أصحاب عيسى عليه السلام بعد موتهم من الكرامة من التابعين لهم . وبالجملة كل من أوذى على شيء يكرم عليه الإنسان فهو يستفيد بتلك الأذية كرامة عظيمة . ومن الظلم العظيم أن يكون نوعا من الظلم مبتدعا لم يفعله أحد غيره لا قبله ولا بعده . ومما يعظم به الظلم أن يكون هو أول من فعله ، فاقتدى به كل من أتى بعده ففعل ذلك الفعل ، كما قيل في هابيل وقابيل . ومن الظلم العظيم إلحاق الغرامة والخسران على الذين يتولون إيصال العنيرات إلى الناس ، مثل الظلم الذي يقع على واضعى السنن (٢) . ومن الظلم إلى الناس ، مثل الظلم الذي يقع على واضعى السنن (٢) .

١ - عرض : لعرض ف الغيره ف ٣ - من التابعين : ومن التابعين ف

٤ ـ الأذية : الاذاية ف ، ل

٥- نوعا: نوع ف ، ل . مبتدعا: مبتدع ل

1) أمين الخولى ، مالك بن أنس ، ص ٤٢٩ : «وكذلك تعبر المصادر القديمة عن هذا الناموس الاجتماعي ، بعبارات متنوعة ، تلتقي في أن الناس قد علموا أنه أفتى بحق وضرب بباطل ، فكانت هذه السياط. عليه عندهم كالحلل المنشورة ، فوالله مازال «١١لك» بعد ذلك الضرب في رفعة من الناس وإعظام ، حتى كأنما تلك الأسواط. حليا حُلّى ما ».

وقد حدث ذلك فى خلاقة المنصور أثناء ولاية جعفر بن سليان على المدينة فى سنة ١٤٦ه.، على الراجح .

καὶ δι' ὁ ἂν ვητηθῆ καὶ εὑρεθῆ τὰ :  $(7-\xi^{\frac{1}{2}})$  (Υ κωλύοντα καὶ ვημιοῦντα, οἰον ἐν Ἄργει ვημιοῦται δι' ὁν ἂν νόμος τεθῆ καὶ δι' οὐς τὸ δεσμωτήριον ἀκοδομήθη

=ت.ع. ١٢١٢٢-١٣: «والأُّمر الذي قد يراد ويطلب فيوجد في المعرمات المخسرات كما=

العظيم الذي يوجب العقوبات العظيمة في الشرائع المكتوبة مثل الإلقاء إلى السباع عند بعض الأُمم (١) . ومن الظلم العظيم الظلم الذي يقع من المرء بقرابته وخاصته ، لأن ذلك يكون لبغضهم والنفور عنهم . وأذية القرابة وبغضهم إنما يحمل عليه إفراط الشرارة (٢) . ومن الظلم العظيم الغدر بالأَمانات والفجور في الأَيمان ونقض العهود وما أُشبه ذلك من الأُمور التي تقتص (٣) في الأَخبار المكتوبة . ولذلك كانت عقوبة هؤلاء ليست كعقوبة تقتص صاحبه ل المَّذية : اذاية ف ، ل.

= يخسر أهل أرغوس على الذين يتولون وضع السنن وعلى الذين يبنى لهم السجن » .

أخطأ المترجم وسار وراءه ابن رشد ، وأهمل ابن سينا التعليق على هذا الوضع ، يقول ارسطو إن في مدينة أرجوس يعاقب كل من كان السبب في أن تصدر الدولة قانونا لمعاقبته على جريمة ارتكبها لم تكن معروفة من قبل أو من اضطرت الدولة أن تبنى لهم سجنا جديدا لأن السجن القديم لا يسعهم لكثرتهم .

أخطأً المترجم وتبعه ابن سينا وابن رشد ، فأرسطو يقول كلما كان الظلم أكثر وحشية كان أعظم .

καὶ ὁ ἐκ προνοίας μᾶλλον. καὶ :(Λ\_V 1,٣٧٥) ο (1ε (1 ) أرسطو (Υ ) ο οἱ ἀκούοντες φοβοῦνται μᾶλλον ἢ ἐλεοῦσιν

ت.ع. ۱۲۲ ۱۲ ۱۵ – ۱۰: «والذي يكون من إفراط الحرص أو العناية كالذي يكون مخوفا من قرابته أو خاصته ، ليس محبا لهم متعطفا عليهم » .

لم يذكر أرسطو شيئًا عن الأَقارب أَو الأَرحام ، وإنما هو خطأ وقع فيه المترجم وسار وراءه ابن سينا ، الحكمة العروضية ، ٨٥ ؛الخطابة ، ١١٦ ، وابن رشد .

٣) هذه الكلمة (تقتص) وحدها تكفى لتبيان أن ابن رشدكان يلخص الترجمة العربية
 التى وصلت إلينا: «ثم هذه القصصيات .... » . انظر ص٢٢٩ ، هامش ٣ .

سائر الظالمين، بل يفضحون مع العقوبة على رؤوس الأشهاد مثل عقاب شهداء الزور، فإنه ليس يقتصر على عقابهم دون أن يفضحوا فى مجالس المحكام وتسخم (۱) وجوههم. ولذلك زيد فى عقاب الفرية عندنا التفسيق ورد الشهادة (۲). وأقبح ما تكون الخيانة والغدر لمن تقدم منه إحسان للغادر والخائن (۳). والذى يرائى بأفعال الخير، وقصده الشر، هو من هذا النوع. والظلم فى السنن المختوبة ، أعنى تعديها ، أعظم من الظلم فى السنن المكتوبة ، وذلك أن السنن المعير المكتوبة كأنها شى يضطر إليها الإنسان ، إذ كانت

= ت.ع. ٢٠ - ١٥١ - ٢٠ : «ثم هذه القصصيات أيضا مثل هذه ، وهي كل اللائي يقول المرم. فيها قولا كثيرا عدلا ويفعل أكثر ، وذلك كالأيمان والعهود والأمانات ( والامات ) والمناكح. فإن الظلم هاهنا أفضل أو أعظم من ضرورب كثيرة من الظلم. لكنهم هاهنا لايعاقبون كالظالمين كما يعمل بالذين يشهدون بالزور ، فإنهم لا يركبون بمضرة ، لكنهم يفحصون في مجالس الحكومة ثم في هذا النحو بزيادة ، أعنى أن يكون قد ناله منه إحسان ، فإنه حينئذ أكبر ظلما إذا أساء إليه ولم يحسن ».

ابن سينا ، الخطابة ، ١١٧ : وكذلك خفر العهد ، والحنث في اليمين ، و الخيانة في الأمانة ، والتعرض للمحصنات . فإن هؤلاء لا يقتصر بهم على العقوبة ، بل يعمل على فضحهم وإخزائهم ، كما يفعل بشهود الزور من فضحهم في مجلس القضاء .

اخطأً المترجم وأضاف أذكارا جديدة إلى آراء إرسطو ، ولكن هذه هى الترجمة الى اطلع عليها ابن سينا وابن رشد . وقد سقطت كلمة «ثم» بعد كلمة «الحكومة» من طبعة بدوى، ص ٧٠ ، مع أن القراءة واضحة في مخطوط الأورغانون، فزاد الاضطراب واستشرى .

٥- النوع: سقطت من ل

١) سيخمُّ الله وجهه ، وطلاه بالسُّخام وهو سواد القدر والفحم (أساس البلاغة للزمخشرى).

٢ ) سورة النساء، ١١٢ ؛ سورة النور ، ٤ ، ٢٣ ؛ سورة الأحزاب ، ٥٨ .

٣) أرسطو ، ١ ،١٤١ ، ٥ (١٣٧٥ / ١ - ١٥):

καὶ τὰ μὲν ἡητορικά ἐστι τοιαῦτα, ὅτι πολλὰ ἀνήρηκεν ἢ ὑπερβέβηκεν. οἱον ὅρκους διξιάς πίστεις ἐπιγαμίας....

كالأمر الطبيعي له ، مثل بر الوالدين وشكر المنعم . وأما السنن المكتوبة فليس هي باضطرار للإنسان. وإنْ تُعدى السنة المكتوبة فظلم ظلما مستبشعا فهو ظلم عظيم، مثل قتل الأطفال والنساء . والغرامةُ في الأُشياءِ التي ليس فيها غرامة في السنة المكتوبة /من الظلم العظيم (١). ولذلك كان أقوى الأسباب فى فساد الرياسات .

1177

قال :

فقد تبين من هذا القول الظلم العظيم والصغير ، إذ الصغير ضد العظيم ، والشيءُ يعرف بمعرفة ضده.

وقد ينبغي أن نقول في التصديقات التي تسمى غير صناعية ، أعنى التي ليس تكون عن قياس خطبي أصلا، فإن أليق المواضع بذكرها هو هذا الموضع ، إذ كانت أخص بالمشاجرية منها بالاثنين الباقيين من أجناس الأُشياءِ الخطبية ، أعنى المشاورية والمنافرية .

> ١٠ عن أ: ون ل ١١ - الباقيين : الباقية ل

> > ١) أرسطو ، ١ ، ١٤ ، ٧ (١٣٧٥) :

ἄλλον δὲ τρόπον, εἰ παρὰ τὰ γεγραμμένα. ὁ γὰρ τὰ φοβερὰ ἀδικῶν καὶ τὰ έπιζήμια καὶ τὰ άζηνια άδικήσειεν ἄν.

= ت . ع . ٢٢ أ ٢٢ - ٢٣ : « ثم نحو آخر (و) إن تعدى المكتوبة فظلم ظلما فاحشا مستشنعا ، أو ظلم في اللائبي لا غرم فيبها معًا » .

ابن سينا ، الخطابة ، ١١٧ : وكذلك تعدى المكتوبة أيضا ظلم عظيم عند مستحليها .

أخطأً المترجم في نقل هذا الموضع وسار وراءه ابن سينا وابن رشد ، فأرسطو يقول إن الظلم يكون عظيا إذا تعدى السنة المكتوبة . فالرجل الذي يرتكب ظلما يعلم أنه سيعاقب عليه ، سيكون أكثر استعدادا لارتكاب أي ظلم لا عقوبة عليه . وهذه التصديقات الغير الصناعية هي خمسة في العدد:

أحدها السنن ، والثانى الشهود ، والثالث العقود ، والرابع العذاب ، والخامس الأَمان (١).

والكلام فيها ها هنا إنما هو كيف يستعمل واحد واحد منها في الشكاية والاعتذار .

فلنقل أولا في السنن فنقول:

إن السنن لما كانت منها عامة ، ومنها مكتوبة ، فقد يجب إن كانت السنن المكتوبة مضادة للشيء الذي يقصد تثبيته الشاكي أو المعتذر أن يحتج بالسنة المعامة الموافقة له ، أعنى المضادة للسنة المكتوبة ، ويقويها ، ويزيف السنة المكتوبة . فأحد المواضع التي ذكر مما تزيف به السنة المكتوبة هو أن يقول : إن الواجب هو الأخذ بالسنن الغير المكتوبة ، لأن الإنسان إذا اقتصر على ما توجبه السنة المكتوبة لم يكن محسنا ولا حليا ولا صفوحا ، إذ كان الإنسان إنما يوصف بهذه الأشياء إذا اقتدى بالسنة العامة على ماتبين ، وبالجملة فإنما يتطرق المدح والإكرام من قبل السنن الغير المكتوبة ، لأن فاعل الواجب لا يمدح . ولذلك لا يسمى من يعطى القدر الواجب من

٨- تثبيته : تبينه ل

١- الصناعية : صناعية ف

١١ ـ المكتوبة : مكتوبة ف

۱۰ ـ يزيف : تزيف ل

12\_ المكتوبة : مكتوبة ف

10

εἰσὶν δὲ πέντε τὸν ἀριθμόν, νόμοι : (Υο $_{-}$ Υξ Ινγο) Υ΄, Ιο : Ι΄,  $_{\mu}$ άρτυρες συνθῆκαι βάσανοι ὅρκος.

ــت .ع . ٢٢ب ١ : «وهي خمسة عددا منها السنن والشهود والعقد والعذاب والأيمان» .

المال فى السنة المكتوبة سخيا <sup>(١)</sup> .

وموضع ثان وهو أن يقول: إن السنن المكتوبة إنما يقتصر عليها العامة من الناس الذين لا روية عندهم، وذلك أنها أمور مفروغ منها، فأماالاقتداء بالسنن الغير المكتوبة وتقديرها فهو لذوى الروية والخواص من الناس (٢).

وموضع ثالث: وهو أن السنن المكتوبة شاقة إذ كانت تقصر الإنسان على أشياء محدودة ، والسنن العامة ملائمة لطبائع الإنسان وهو أهم . وموضع رابع : وهو أن السنن المكتوبة كثيرا ما يكون تركها أنفع وأفضل وأزيد في الخير ، إذ كان الشيء المحدود لا يلائم كل إنسان ولا في كل حين . وأما السنن الغير المكتوبة فقد تقدر تقديرا يلائم كل إنسان وفي كل زمان .

وموضع خامس وهو: أن السنة الغير المكتوبة أبدية غير متغيرة لأنها في طبيعة الناس، والسنن المكتوبة متبدلة ومتغيرة. وحكى عن امرأة مشهورة

٤ - المكتوبة : مكتوبة ف ٩ - المكتوبة : مكتوبة ف

<sup>=</sup> ت.ع. ۲۲ب ۳ – ٤ (طبعة بدوى ، ۷۱): فهو معلوم أنه إن كانت السنة المكتوبة مضادة للأَّمر ، قد ينبغي أن نستعمل السنة العامة ونؤثر الحلم كالخيار والحكماء .

في النص اليوناني بدلا من كالمخيار : والحكماء لأنها (أي السنة العامة ) أكثر عدالة .

٢) ابن سينا ، الخطابة ، ١١٨ : لأن المكتوبة إنما احتيج إليها لعجز الجمهور عن تقدير الغير
 المكتوبة وتفصيلها .

عندهم أنها اعتذرت عن رجل دفن عندهم على غير السنة المكتوبة بأن قالت: لم أكن لأدفنه على سنة تكون اليوم ولا تكون غدا ، بل على السنة التي لا تبيد أبدًا(١).

وموضع سادس: وهو أن السنة المكتوبة مظنونة ، إذ كانت مقبولة من الغير؛ والسنة الغير المكتوبة ليست مقبولة من الغير، وإنما هي معروفة بالطبع. ومن القول النافع في ذلك أن نقول: إن السنة العامة هي التي يفعل بها الحاكم أفعالا مختلفة بحسب النافع لشخص شخص ووقت وقت، والحاكم هو بمنزلة المخلص للفضة من الخبث، ولذلك قد يجب على الحاكم الفاضل ألا يقتصر على السنة المكتوبة فقط، بل يستعمل السنتين معاحتي يتخلص له الحق في ذلك، ويتقرر لديه القول الخاص بالقضية التي يحكم فيها. ولذلك متى حكم في شيء ، وكانت السنة المكتوبة ضد الغير المكتوبة، أو كانت فيه سنتان متضادتان، فقد يجب على الحاكم أن يستعمل السنة أو كانت فيه سنتان متضادتان، فقد يجب على الحاكم أن يستعمل السنة

٥ المكتوبة: مكتوبة ف

καὶ ὅτι τὸ μὲν ἐπιεικὲς ἀεὶ: (Υ • ١٣٧٥ – ٣١ ١١٣٧٥) Ϟ ، ١٥ ، ١ ، ١٥ ) ἶ ( ) οὐδέποτε μεταβάλλει, οὐδ' ὁ κοινός (κατὰ φύσιν γάρ ἐστιν). οἱ δὲ γεγραμμένοι πολλάκις ὅθεν εἴρηται τὰ ἐν τῆ Σοφοκλέους ᾿Αντιγόνη ἀπολογεῖται γὰρ ὅτι ἔθαψε παρὰ τὸν τοῦ Κρέοντος νόμο, ἀλλ' οὐ παρὰ τὸν ἄγραφον.

<sup>&</sup>quot; ت.ع ٢٢ ب (طبعة بدوى ، ٧١ – ٧٧): لأن الحلم وأفعال الحلم ثابتة أبدا لا يمسها غير ألبتة وكذلك السنة العامة (لأنها في الطبيعة) ، فأما السنن المكتوبة فقد تتغير كثيرا. كالذي يستدل عليه من قول سوفقليس لانطيغون ( اقرأ: في انطيغون ) حيث تعتذر وتقول إنه دفن على غير سنة قرا أون ، ولكن ليس خارجا من السنة (الغير) المكتوبة

انظر ص ۲۱۸ ، فيما تقدم من كتابنا هذا . وقد سقطت كلمة (اللغير) من مخطوط. الأَرغانون ومن طبعة بدوى ، ۷۲، ولكن قارن كلمة τὸν ἄγραφον في متن أرسطو .

القديمة أحيانا ، أعنى الغير المكتوبة ، في موضع ، ويطرحها في موضع آخر ؛ وكذلك الحال في السنة المكتوبة (١). فإن بهذا الوجه يسقط التعارض الذي بينهما في الظاهر ويصح الجمع . وهذا الذي قاله بيّن من فعل الفقهاء \_ وهذا عندنا \_ في السنن المكتوبة المتضادة .

#### قال:

ومتى أشكل عليه وجه الجمع ، فقد يجب عليه أن يتوقف ولا ينفذ إحدى السنتين ، بل يرجئ الحكم حتى يتبين له موضع الشك والشبهة بين السنتين ، فينفذ إما العامة النافعة وإما المكتوبة الواجبة (٢).

οὐ γὰρ ποιεῖ τὸ ἔργον τὸ :(οινο) ٩-ν (10 (1) أُرسظو ) 1 (1 τοῦ νόμου καὶ ὅτι ιῶσπιερ ἀργυρογνώμων ὁ κριτής ἐστιν, ὅπως διακρίνη τὸ κίβδηλον δίκαιον καὶ τὸ ἀληθές..... ὁδ' ἀπαγορεύει μὴ συντίθεσθαι παρὰ τὸν νόμον.

= ت. ع ٢٧ب (طبعة بدوى ، ٧٧): فإن هذه السنة قد تفعل أفعالا مختلفة . والحاكم بمنزلة المخلص للفضة ، فإنه يخلص و يميز بين البرئ والسقيم . وهذا من عمل الرجل الفاضل ، أعنى أن يستعمل المكتوبة وغير المكتوبة . ويثبت إن كانت مكتوبة في حال ضد المستقيمة أو لنفسها ، في أمر أحيانا بتلك الشريعة المقدمة إن هم انقادوا لذلك ، ويرذل بعضها أحيانا على أنه لا يوافق السنة . ابن سينا ، الخطابة ، ١١٨ : والحاكم الفاضل هو بمنزلة النار المخلصة بعض الجواهر عن بعض فيلزمه أن يتهدى لهذا التخليص

καὶ εὶ ἀμφίβολος, ὥστε στρέφειν :(۱٣-١١ ١٣٧٥) ١٠،١٥،١، أرسطو (٢ καὶ ὁρᾶν ἐφ' ὁποτέραν τὴν ἀγωγὴν ἢ τὸ δίκαιον ἐφαρμόσει ἢ τὸ συμφέρον, εἴτα τούτω χρῆσθαι.

= تع. ۲۲ ب ۱۵-۱۰: ﴿ أَو يقفها جميعا في موضع الشك والشبهة حتى يرجع فينظر أَى الأَمرين أَشكل: الواجب أَو النافع فيستعمل حينئذ مايرى من ذلك » .

ابن سينا، الخطابة ، ١١٨ : وإذا أشكات عليه المصلحة ، اعتصم بالتوقف ولم يستعجل في فصل القضية ... فيلوح له الصواب من إيثار الواجب من المكتوبة أو النافع من المشتركة .

فهذا جملة ما قيل ها هنا في دفع السنن المكتوبة إذا كانت مضادة للشيءِ الذي يقصد تثبيته .

وأما إذا كانت السنة المكتوبة موافقة للأمر المقصود تثبيته ، والعامة مضادة ، فأحد ما تزيف به السنة الغير المكتوبة المضادة أن يقال : إن السنة العامة متبدلة الموضوع ومتبدلة الأوقات ، فهى بالجملة / غير ١٦٢ غير محدودة ، بل تحتاج إلى استنباط وتحديد ، وأما المكتوبة فهى مفروغ منها . فإذا كان المضاد في السنة الغير المكتوبة متوهما وغير معلوم بعد ، وكان الموافق لنا في السنة المكتوبة مصرحا به ، فقد ينبغى أن يعتقد أنه ليس يجب أن يكون الحكم يتعدى به السنة المكتوبة ألكتوبة المكتوبة أن يحون الحكم يتعدى به السنة المكتوبة المكتوبة .

٤ المكتوبة : مكتوبة ف

٧\_ المضاد: المتضاد ل الكتوبة: مكتوبة ف

ἐὰν δὲ ὁ γεγραμμένος ἢ πρὸς : (البطو، ١، ١٥، ١، ١٥، ١٠) أرسطو، ١٠ ، ١٥ (١٠) ١٢ (١٠) البدد) (١ τὸ πρᾶγμα, τό τε γνώμη τῆ ἀρίστη λεκτέον ὅτι οὐ τοῦ παρὰ τὸν νόμον ἕνεκα δικάζειν ἐστίν,

=ت.ع. ۲۲ ب ۱۷ ــ ۱۹ ( طبعة بدوى ، ۷۷ ) : " وإن كانت الأُمور التي عليها وضعت السنة لا تثبت ، والسنة مكتوبة قائمة ، وكانت موافقة للأَمر ، فقد ينبغى له حينتذ أن يقول بنية حسنة إنه لا يجوز أن يكون الحكيم خارجا من السنة » .

ابن سينا ، الخطابة ، ١١٩ : فإن لم توافقه المشتركة ، وكانت المكتوبة أوفق له ، قال غير ذلك ، فقال : إن الأمور التي فيها أحكام السنة المشتركة أوور مختلفة وتبدلة لا استقرار لها ، ولا صدق للحكم الكلي فيها ، فلا بد من سنة مكتوبة مخصصة تحدد وتقدر ، ولا يحل للحاكم أن يحدث نفسه بعدول عنها .

واضح أن المترجم قد أخطأً وأن ابن سينا وابن رشد سارا في إثره ، فأرسطو يقول إن كانت السنة المكتوبة في جانب الخطيب ، فيجب أن يقول إن عبارة γνώμη τῆ ἀρίστη : بأجود

وموضع آخر تزيف به السنة الغير المكتوبة : وهو أن السنة الغير المكتوبة تقتضى حكما عاما مثل الإحسان إلى من أحسن إليك ، والمكتوبة تقتضى حكما خاصا وهو مقدار ذلك الإحسان ووقته . والعام الكلى ليس يفعله أحد ، وإنما يفعل الجزئى . والذي يفعل ، هو الذي يجب أن يمتثل (١) . وموضع آخر يقوى السنة المكتوبة : وهو أن الوضع للسنة المكتوبة إن كان واجبا ، فاستعمالها واجب ؛ وإلا فأيّ فائدة في وضع شي لا يستعمل (٢) .

وموضع آخر قوى في تشبيت السنة المكتوبة: وهو أن واضعها نسبته

<sup>&#</sup>x27;۱- المكتوبة: مكتوبة ف

٤- والذي: فالذي ل | هو الذي: سقطت من ف

٣- في وضع شي \*: لشي \* ف

رأى، التى وردت فى قسم القضاة، لا تجيز للقاضى تخطى القانون، والحكم برأيه الشخصى، وإنما تحميه من الحنث إن أخطأ فى حكمه.

καὶ ὅτι οὐ τὸ ἀπλῶς ἀγαθὸν αἱρεῖται : (١٩ ب/١٣٧٥) \ (١ οὐδείς, ἀλλὰ τὸ αὐτῷ

<sup>=</sup> ت .ع . ۲۲ب ۱۹ – ۲۰ : « وأن يعلم أنه ليس يختار أحد ذلك الذي هو خير ،رسلًا ، لكن الذي يشاكل» . قارن ابن سينا ، الخطابة ، ۱۹۹ .

καὶ ὅτι οὐδὲν διαφέρει ἢ μὴ κεῖσθαι : (۲۰ ب ۱۳۷۰) ۱۲، ۱۰، ۱۰ أرسطو ، ۱ ، ۱۲، ۱۳۷۰) برسطو ، ۲ ، برسطو ، ۲ ، ۱۳۷۰) ۱۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳۰۰) أرسطو ، ۲ ، ۱۳۷۰) المرسطو ، ۱۳۰۰) المرسطو ، ۱۳۰۰) المرسطو ، ۱۳۰۰) المرسطو ، ۱۳۰۰) المرسطو ، ۱۳۰) المرسطو ، ۱۳

<sup>=</sup> ت.ع. ٢٢٠: ٢٠- ٢٠: « وأنه لاخلاف بين ألا يوضع وألا يستعمل » .
ابن سينا ، الخطابة ، ١١٩ : فإنه إن جاز أن لا تستعمل السنة المكتوبة ، فإنه جاز أن لا تسن . وفي ذلك إبطال السنن ورفع الحاجة إلى الشريعة .

إلى الجمهور فى تقدمه بعلم المصالح نسبة الطبيب (١) إلى الذين يطبهم ، وبالجملة نسبة أهل الصنائع إلى من لم يكن من أهل تلك الصناعة . وكما أن الطبيب ليس ينبغى للإنسان العليل أن يتوانى أو يتردد فى قبول قوله أو تأوله ، كذلك الحال فى قبول قول الواضع للسنة المكتوبة ، بل المضرة فى مخالفة واضع السنن أشد من المضرة فى مخالفة الطبيب . وذلك أن مخالفة الطبيب إنما تلحق منها مضرة لواحد من الناس ، ومخالفة واضع السنن يلحق منه هلاك أهل المدينة بأسرها .

وموضع آخر : وهو أن الذين ينصبون حكاما فى المدن إنما هم الذين علموا السنن المكتوبة ، لا السنن الغير المكتوبة . فإن كل الجمهوريستوون فى إدراكها . وإذا كان ذلك كذلك ، فواجب أن تمتثل السنن المكتوبة ،

٧- الى من : لمن ل ٢- العليل : سقطت من ل

٤ - كذلك : وكذلك ف ٢ - منها : منه ل

٩\_ (الغير) المكتوبة : مكتوبة ف

1.

καὶ ὅτι ἐν ταῖς ἄλλαις τέχναις : (Υ٣ – Υ· ب١٣٧٥) \Υ ( \ οὐ λυστελεῖ παρασοφίζεσθαι τὸν ἰατρόν· οὐ γὰρ τοσοῦτο βλάπτει ἡ ἀμαρτία τοῦ ἰατροῦ ὅσον τὸ ἐθίζεσθαι ἀπειθεῖν τῷ ἄρχοντι.

<sup>=</sup> ت .ع . ٢٢ب ٢١ ـ ٢٣ : « وأنه في صناعات أخر أيضا لا ينتفع بالمواربة والمكر ، أعنى عند الطبيب ونحوه ، وليس تبلغ المضرة في قلة علم الطبيب مبلغ المضرة في أن يتعود الانتقاد للوالى والمتسلط. ».

ابن سينا ، الخطابة ، ١١٩ : وكما أن الانتفاع بالطبيب مما يفقد عند مواربته ومناكرته والعدول عن إشارته ، كذلك الانتفاع بالشارع مما يبطل أصلا إن جازت مخالفته . بل هذا أعظم .

وإلا كان استعمال الحكام عبثا وباطلا(١). فهذا جملة ما قاله في السنن.

## القول في الشهود

فأما الشهود، فمنهم قوم قد سلفوا، ومنهم حدث وموجودون. ومن الحدث من يشارك المشهود له في المخير الذي يرجوه أو الشر الذي يخافه . وأعنى بالشهود القدماء الأسلاف المعروفين المقبولين عند جمهور الناس المشهور فضلهم . فهؤلاءِ تقبل شهادتهم على الأَشياءِ السالفة سواء أُخبروا أَنهم عاينوها أُو لم يخبروا بذلك ، لأنه يحمل أُمرهم على الجملة فيما أُخبروا به على التصديق (٢). والشهادات : إما شهادة على أشياء سالفة وهي التي لم

٤ - فأما : وأما ل

١) أرسطو ، ١، ١٥، ١٦ ( ١٣٧٥ ب ٢٣ ـ ٢٥) καὶ ὅτι τὸ τῶν νόμων σαφώτερον : (٢٥ ـ ٢٣ ب 3ητεῖν εἶναι, τοῦτ' ἐστὶν ὁ ἐν τοῖς ἐπαινουμένοις νόμοις ἀπαγορεύεται.

<sup>=</sup> ت .ع . ٢٢ ب ٢٣ – ١٢ (طبعة بدوى ، ٧٧) : وإنه ينبغى أن يكون في السنة وأفعال السنة حكما ما (+ هو: في مخطوط الاورغانون وفي طبعةبدوي) واحدًا، أعني أنه قد يدرك من لم يكن حكما في السنن المحمودة .

ابن سينا ، الخطابة ، ١١٩ : ولو جاز أن لا يلتفت إلى السنن المكتوبة ، لم تقع الحاجة إلى استقصاء الفقيه الماهر المستبصر في أحكام السنة المكتوبة، فإن السنن المشتركة لا يذهب عنها أولو الأَلباب ، وإِن لم يكونوا فقهاء .

أخطأً المترجم خطأً فاحشا . فأرسطو يقول إن القوانين حرمت محاولة القاضي أن يكون أعقل من القانون .

٢) أرسطو، ١، ١٥، ١٣ (١٣٧٥ ب ٢٦ - ٢٩) = ت.ع. ١٢٣٧ ع: " فإن الشهود نحوان : فمنهم قدماء ، ومنهم حدث . ثم من هؤلاءِ من يشرك في الخوف ، ومنهم من يبرأ منه ، =

يدركها أكثر الموجودين في ذلك الوقت، وإما شهادة على أمور موجودة ، وإما شهادة على أمور مستقبلة . فأما الأشياء السالفة فإن الشهود عليها هم الأسلاف لا محالة (١) . وأما الأشياء الموجودة في زماننا فإن الشهود عليها مَنْ في زماننا . وأما الأشياء المستقبلة فقد يكون الشهود عليها قوما تقدموا وقوما موجودين في زماننا هذا . والشهود على الأشياء المستقبلة صنفان : الكهان سواء كان تكهنهم بصناعة أو بغير صناعة، وذوو الأمثلة السائرة التي تمنع أو تأذن في العمل، مثل ما يقال : صل رحمك ، فإن صاحب الشرع التي تمنع أو تأذن في العمل، مثل ما يقال : صل رحمك ، فإن صاحب الشرع

٤ ـ قوما: قوم ل موجودين: موجودون ل

= وأعنى بالقدماء الأسلاف المعروفين المنتخبين عند جمهورا لناس المشهور أمرهم » . ابن سينا ، الخطابة ، ١٢٠ .

سقطت من النص الذي نقلت عنه الترجمة العربية كلمة الشعراء (τούς τε ποιητάς) مع أَن أَرسطو يضع الشعراء القدامي على رأْس من يُستشهد بهم على حوادث الماضي .

#### ١) أُرسطو، ١، ١٥، ١٤ (١٣٧٥ ب ٣٥ - ١١٣٧٦):

περὶ μὲν οὖν τῶν γενομένων οἱ τοιοῦτοι μάρτυρες, περὶ δὶ τῶν ἐσομένων καὶ οἱ χρησμολόγοι.... ἔτι καὶ αὶ παροιμίαι, ....., μαρτυριά ἐστίν.

= ت.ع. ١٢٣ ٩ - ١٢ : " فأما في الحاليات فالشهود بهذه الحال . وأما في المستقبلات فذوو الكهانة أيضا شهود... ومثل النصب الذي تذكره المئل ، لكنها تكون شهادات على ماوصفنا »

لا يوجد في الأصل اليوناني الذي وصل إلينا كلمة يمكن أن تترجم النصب غير أن الجملة الاعتراضية ἄσπερ εἴρηται تشير إلى أن هذا الموضوع قد سبق بحثه ، ولكن من حيث أنه لاعتراضية مدل فربما حلت كلمة ترجمها المترجم العربي (نصبا).

عليه السلام قد قال: صلة الرحم تزيد في العمر (١). وأشباه هذا . فأما الشهود الموجودون فالمقبولون والمعمول بشهادتهم هم الذين امتحنهم أهل معارفهم أعنى جيرانهم أو قرابتهم أو أهل مدينتهم ، فوجدوهم مقيمين على الأحوال التي تقبل بها شهادتهم غير منتقلين عنها (٢). وأما الشهود من الأسلاف فقد استقر أمرهم على القبول ، فلذلك ليس يحتاجون إلى الامتحان ، وأعنى بالقبول إما عدالتهم إن شهدوا على أشياء ماضية ، وإما صحة وجود الملكات لهم التي يخبرون بها عن الأمور المستقبلة إن كانت شهادتهم في أمور مستقبلة . ومما يشترط في قبول شهادة الشهود الحدث ألا يشاركوا المشهود له في خير يرجوه ولا شريتوقعه ، مثل أن يكونوا آباء للمشهود له أرسطو ، وذلك أنه إن أراد منهم أن يكذبوا ، كما يقول أرسطو ،

١ عدالتهم: شهادتهم ل

١٠- أَن يكذبوا كما يقول أرسطو: كما يقول أرسطو أن يكذبوا ل

ا جاء فى صحيح البخارى، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من سره أن يبسط له فى رزقه وأن ينسأ له فى أثره فليصل رحمه» . وقد روى الحديث بنفس الألفاظ برواية أنس بن مالك .

πρόσφατοι δ' ὅσοι γνώριμοί τι :(٩-٨ ١١٣٧٦) \ο ( ۱ ο ( ) ο ) ( Υ κεκρίκασιν. χρήσιμοι γὰρ οἱ τούτων κρίσεις τοῖς περὶ τῶν αὐτῶν

<sup>=</sup>ت. ع. ٢٣ أ ١٦- ١٦: " فأما الشهود الحدث فالذين يمتحنهم ( في الأصل : نمنحهم ) معارفهم، لأن معارفهم قد يبالغون في معرفتهم وامتحانهم إذا وقع الخلاف والمراء في هذه الأشياء » ابن سينا ، الخطابة ، ١٢٠ : ومنها شهادات شهود حدث ، وهم المشاركون في الزمان ، وهم الذين يحتاج إلى تعديلهم والتفتيش عنهم والرجوع في ذلك إلى جيرانهم الخبراء بأمورهم

رعما كذبوا (٣). وأما الأسلاف فليس يتصور فيهم هذا، إذ قد عدموا. والشهود الحدث إنما تقبل شهادتهم إذا شهدوا أن الأمر كان أو لم يكن ، وليس تقبل شهادتهم على أن الأمر عدل أو جور . وأما الأسلاف فإنه تقبل في ذلك شهادتهم ، إما لأنهم لا يتهمون ، لأنهم ليسوا مشاركين للمشهود له ؟ وإِما لأن قولهم يحمل على أن الحكم كان كذلك في الزمان السالف<sup>(٢)</sup>. والتصديقات قد تقع من قبل الشهادات ، وقد تقع من قبل قرائن

. ٣ ـ عدل أو جور : جور أو عدل ل 

καὶ οἱ μετέχοντες τοῦ κινδύνου, ١) أرسطو ، ١ ، ١٥ ، ١٦ (١٣٧٦ ١٣١١): αν δόξωσι ψεύδεσθαι.

= ت. ع ٢٣ أ ١٧-١٨ : " فأما الذين يشركون في الخوف أو الخطر فإنهم إن سرهم أن يكذبوا كذبوا ».

ابن سينا ، الخطابة ، ١٢٠ : قد يتهمون بمشاركتهم المشهود له في فائدة الشهادة من جذب خير أو دفع شر.

أخطأ المترجم، فأرسطو يقول إن الشهود المحدثين هم أولئك الذين يتحملون أخطار القضية، إِن ظهر حنشهم فى اليمين وأنهم شهدوا زورا .

οί μέν ούν τοιούτοι τούτων ٢) أرسطو، ١، ١٥، ١٦٠ (١٣٧٦) ١٣ - ١١): μόνον μάρτυρές είσιν, εἰ γέγονεν ζ ἢ μὴ 〉, εἰ ἔστιν ἤ μή, περὶ δὲ τοῦ ποῖον οὐ μάρτυρες,.... ἀδιάφθοροι γάρ.

=ت . ع . ١٢٣ / ٢٦- ٢٢ : " فهذه الطبقة من الشهود إنما هم شهود على أن الأُمر قد كان أو لم يكن أو على أنه موجود أو ليس موجودا . فأما على صفة الأمر وأى أمر هو فليسوا شهودا ، أعنى أن هل يجب أم لا يجب ، وينفع أم لا ينفع ، فأما البعيدة والمتقدمة فإن الأسلاف القدماء يصدقون فيها بزيادة ، لأن هذه شهادات ليست بفاسدة . »

1174

الأحوال المشاكلة ، فتقوم مقام الشهادات . والحكم بقرائن الأحوال المشاكلة هو من فعل ذوى الفطانة والحذق من الحكام . ولذلك ينبغى للحاكم ألا يغلط في المشاكلات المموهة كما لا يغلط الصيرفي في الفضة المغشوشة (۱). وإذا كانت هذه الأحوال قد توقف الحاكم على الأمر الصادق نفسه ، مع كون الشهادة الكاذبة مضادة لها ، فهى أحرى أن توقف عليه حيث لا تكون هنالك شهادة ، أو حيث تكون الشهادة موافقة لها . ولذلك كانت هذه الأحوال تقوم عند الحكام مقام الشهود . فإنه لاخلاف بين أن يحكم بالشهود أو يحكم بهذه الأحوال المشاكلة التي تقترن بالمتكلمين . وهذه الأحوال هي غير الضائر ، ولذلك عدت مع الشهادات .

٣- لا: سقطت من ف

١) أرسطو ، ١ ، ١٥ ؛ ١٧ (١٣٧٦) ١٧٠ - ٢١) :

πιστώματα δὲ περὶ μαρτυριῶν μάρτυρας μὲν μὴ ἔχοντι, ὅτι ἐκ τῶν εἰκότων δεῖ κρίνειν καὶ τοῦτ' ἐστὶ τὸ γνώμη τῆ ἀρίστη, καὶ ὅτι οὐκ ἔστιν ἐξαπατῆσαι τὰ εἰκότα ἐπὶ ἀργυρίω, καὶ ὅτι οὐχ ἀλίσκεται τὰ εἰκότα ψευδομαρτυριῶν

ت.ع. ٢٢١٢٣ـ ٢٢ ا ١: «وقد تكون التصديقات من قبل هذه الشهادات. فإذا لم يكن لهم شهود، فقد ينبغى أن يحكم الحاكم بما يشاكل وهذه هي سنة العلم الصالح وألا يغلط في المشكلات كما يغلط في الفضة. ثم ان المشاكلات لا تتبدى أو تفقد إذا كانت الشهادة كاذبة ».

ابن سينا ، الخطابة ، ١٢٠ : ومن الشهود ما ليس من جملة الناس ، وهي الدلائل والأمارات التي تجر اجتهاد الحاكم إلى أحد جنبتي الشكاية و الاعتذار بحسب المشاكلات .وكيف لايستنام إلى هذه الاعمارات عند عدم الشهود وربيها احتج إليها عند وجود الشهود في قبول الشهادة وتزييفها أخطأ المترجم وسارا وراءه ابن رشد وابن سينا

فأرسطو يقول إن من لم يكن له شهود لجاً إلى الدلائل ( Τίκδτα ) قائلا إن هذا هو مغزى القسم بأن يحكم القاضى بأجود رأى وإن الدلائل لا يمكن أن ثقبض رشوة لتخادع القاضى ولا يمكن إدانتها بشهادة الزور .

والشهادات: منها ما هي في الأمر المتنازع فيه، ومنها ما هي في الشهود، ومنها ما هي في المتخاصمين. والشهادة على الشهود: منها ما هي في تقويتهم، ومنها ما هي في توهينهم. وأما الشهادة على المتخاصمين فهي بتعديل أحدهما وتجريح الآخر. والشهادة على الشهود تكون إما أنه صديق أو عدو، وإما أنه وسط بين المدعى والمدعى عليه، وهو ألا يكون صديقا لأحدهما ولا عدوا للآخر. وهنا فصول أخر في الشهود سوى هذه الفصول سيقال فيها عدوا للآخر. وهنا فصول أخر في الشهود سوى هذه الفصول سيقال فيها حيث يقال في المواضع العامة التي تعمل منها الضهائر وذلك في المقالة الثانية من هذا الكتاب.

فهذا جملة ما قاله في الشهادات.

### القول في العقود

والعقود هي الشرائط التي يتفق عليها بعض الناس مع بعض والشرائط التي يتفق عليها إنما هي نافعة في أمرين (١): أحدهما في تخسيس المعترف مها

١- والشهادات : والشهادة ل ٧- تعمل منها : منها تعمل ل

١١ - مع بعض : سقطت من ل

۱) أُرسطو، ۱ ، ۱۰ ، ۲ (۱۳۷۹ ۳۲ ۱۳۷۱پ ۲):

1.

τῶν συνθηκῶν τοσαύτη τὧν λόγων χρῆσίς ἐστιν ὅσον αὔξειν ή καθαὶρεί ἢ πιστὰς ποιεῖν ἡ ἀπίστους, ἐὰν μὲν αὐτῷ ὑπάρχἡ, πιστὰς καὶ κυρίας, ἐπὶ δὲ τοῦ ἀμφισβητοῦντος τοὐναντίον.

<sup>=</sup> ت . ع . ٣٣ ب (طبعة بدوى ، ٧٦) : وأما فى العقد ، فإن جميع ما ينتفع به من الكلام كل ما كان يعين فى التكثير أو التقليل ، أو فى التصديقات ولا تصديقات. فإن كانت عنده مصدقة التصديقات صحيحة وكانت عند خصمه على خلاف ذلك .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٢١ .

وذمه ، إذا لم يقف عندها وهو مصدق بها ، وفى مدحه إذا وفى بها . والمنفعة الثانية فى تصديق المدعى وتكذيب المدعى عليه إذا أنكرها . وليس فى هذا الموضع فرق بينها وبين الشهود، (١) وذلك أن الشروط إذا كانت مكتوبة أوشهد عليها الشهود قامت مقام الشهود فى تبيين الأمر الذى فيه الخصومة وتبيين حال الذين يتخاصمون ، أعنى كيف أحوالهم فى الفضيلة والرذيلة . وذلك أن التزام الشرط يدل على الفضيلة ، ومخالفته تدل على الرذيلة . وإذا عترف الخصم بالشرط وادعى أنه لا يلزمه ، فقد يحتاج المتكلم أن يقنع فى وجوب لزوم الشرط بأن يقول: الشرط سنة خاصية وجزئية (٢) في جب الوقوف عند السنن . وإذا كانت السنة الوقوف عنده على الجهة التى يجب الوقوف عند السنن . وإذا كانت السنة

١- وذهه: سقطت من ف المصدق: يصدق ل البها: سقطت من ل الوفي مدحه: ومدحه ل

٢) أرسطو، ١ ،١٥ ، ٢١ (١٣٧٦ب ٢ ـ ٤) :

πρός μὲν οὖν τὸ πιστὰς ἥ ἀπίστους κατασκευάζειν οὐδὲν διαφέρει τῆς περὶ τοὺς μάρτυρας πραγματείας.

ت. ع. ٣٢ ب (طبعة بدوى ، ٧٦) : فليس بين إعداد المصدقات ولا مصدقات في هذا النحو وبينه في أمر الشهود خلاف البتة .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٢١ ـ ١٢١ : والعهد كالشاهد فى وجوب ما يوجبه على المكتوب له وعليه . وكالشاهد فى التعديل والتجوير والتعظيم والتحقير ونفى الحجة .

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوي ، ٧٦ ، إذ نجد (أعداء) بدلا من إعداد .

٢) أرسطو، ١، ١٥، ١١ (١٣٧٦ب ٦-٨) :

όμολογουμένης δ' είναι τῆς συνθήκης, οἰκείας μὲν οὔσης αὐξητέον ἡ γὰρ συνθήκη νόμος ἐστὶν ἴδιος καὶ κατὰ μέρος,...

<sup>=</sup>ت.ع. ۲۳ ب (طبعة بدوى ، ۷۲) : فإن كان العقد مقرا به وكان أهليا ، فقد ينبغى أن يرَبَّ ويكبَّر . لأَن العقد سنة خاصة أو جزئية .

مخالفة للشرط، قال: إن السنة ليس تحكم على الشرط ولا ترأسه، لأن السنة تقتضى مصلحة عامة والشرط مصلحة خاصة، والخاص يحكم على العام ؛ فإذن الشرط هو الذي يرأس السنة ، لا السنة ترأس الشرط. وإن لم تكن مخالفة له ، أعنى للشرط، قال: إن الشرط نوع من السنة ، إن كانت السنة موضوعة عندهم بالاصطلاح ، أو أن السنة توجب الوقوف [عند الشرط ، إن كانت السنة عندهم بوحى من الله (١).

وموضع آخر: وهو أن يقول إن الشروط هي التي تقتضي المصالح الخاصة اللائقة بحسب شخص شخص ووقت وقت. فإن لم يوقف عند الشرائط، بطلت المصالح<sup>(۲)</sup>. وإن الشرط هو الذي يلتزمه الإنسان باختياره وعن رويته. وما هو بذه الصفة فلا يعذر في ألا يقف عنده. إلى غير ذلك

١- إن : سقطت من ف

٥ ـ وضوعة عندهم : عندهم ووضوعة ل الاصطلاح : بالاصلاح ك

٣- الله: + تعلى ف ٩- الشرائط.: الشرط. ل

١.

<sup>=</sup> ت.ع. ٢٣ ب (طبعة بدوى ، ٧٦): ثم السنة كأنها إنما هي ضرب من الحقد فالذي لا يصدق بالعقد أو يجحده ، فإنما يجحد السنة .

<sup>...,</sup> ώστε ἀκύρων γιγνομένων : (1 - 1) - 1777) ΥΥ ( ) ο ( ) (1 - 1) ἀναιρεῖται ἡ πρὸς ἀλληλους χρεία τῶν ἀνθρώπων.

<sup>=</sup> ت ع . ٢٣ ب (طبعة بدوى ، ٧٦) : فإن لم تثبت تلك الأنسياء وتصح بطلت معاملة الناس فيما بينهم .

من المواضع التي تشبه هذه مما يطول الكلام بذكرها إن ريم استقصاؤها. في هذا الموضع.

فهذا ما قاله في الأُشياءِ التي تثبت ما الشروط.

وأما الأشياء التي تزيف منها الشروط إذا رأى المتكلم أن الأصوب والأصلح تزييف الشروط فهي : السنن المكتوبة والسنن العامة ؛ مثل أن يقول : إن السنن المكتوبة أشد مشاكلة (١) ومناسبة للمصالح، لأن السنة المكتوبة مشتركة ، والمشتركة أعم صلاحًا من الخاصة التي هي الشرط . والصلاح العام أهم من الصلاح الخاص

وهوضع آخر وهو أن الشروط يمكن أن يلتزمها الإنسان لمكان مغالطة وخديعة تجرى عليه (٢) ، وما توجبه السنن ليس يمكن فيه الخديعة ، فالسنن أولى من الشروط .

٥ ـ السنن : السنة ف السنن : السنة ف

٣- أشد: سقطت من ف ٩- يمكن: ممكن ف

αν δ' ἐναντία ἢ καὶ μετὰ τῶν : (۱۷-۱۰ ب ۱۳۷٦) ۱۳، ۱۰، ۱۰) أرسطو (٢ ملون ١٣٧٦) ۱۳، ۱۰، ۱۰ أرسطو (٢ ملون ١٣٠٥) (٢ ملون ١٣٠٥) (٢ ملون ١٣٠٥) (٢ ملون ١٣٠٥) المربخة (٢ ملون ١٣٠٤) المربخة المربخة

ت.ع. ٣٣ ب (طبِعة بدوى ، ٧٦) : فإن كان مضافا للائى ترى قد ينبغى أن يستعمل المتكلم بعض اللائى يقاوم بها السنة المخالفة حيث يقول إن هذه أشكل .

καὶ τὸ μὲν δίκαιον οὐκ ἔστιν : (٢٣-٢١ - ١٣٧٦) ٢٥، ١٥، ١٠) (Υ μεταστρέψαι οὔτ' ἀπάτη οὔτ' ἀνάγκη (πεφυκὸς γάρ ἐσιιν), συνθῆκαι δὲ γίγνονται καὶ ἐξαπατηθέντων καὶ ἀναγκασθέντων.

<sup>=</sup> ت. ع. ٢٣ ب – ١٢٤ (طبعة بدوى ، ٧٦ – ٧٧) :وليس له أن يرد الواجبات ولا أن يبخدع لأن الواجبات ليست تهيأ أو توضع بالقهر . فأما العقود فقد تكون بالمخديعة وبالقهر معا .

وهوضع آخر: وهو أن يقول إن الحاكم هو الفاحص عن العدل والكاشف عنه ، أعنى العدل الذي يكون بحسب المدينة ، ولذلك قد يجب عليه أن يفحص عن العدل الذي اشترطاه في أنفسهما ، أعنى المتعاقدين. فإن كان عدلا في المدينة ، تركهما على الشرط. وإن كان غير عدل ، أبطل الشرط (١).

وأيضا فإن السنن لا توضع عن قسر ولا عن غلط ؛ والشروط / ه قد يمكن ذلك فيها<sup>(۲)</sup> وبالجملة فينبغى أن نتبع أضداد الشرط فى السنن ، ١٦٠ فإن لم نلفه فى السنة المكتوبة ، فربما ألفيناه فى السنة العامة ، فزيفناه بذلك . وإن ألفيناه فى المكتوبة احتججنا فى إبطاله بها سواء كانت السنة سنة تلك المدينة أو سنة لمدينة ترأس تلك المدينة (٣).

٤ على : + على ف الله الله على الله على

٧- نلفه : يلفه ف

εἶτα ὅτι τοῦ δικαίου ἐστὶ : ( Υ۱-۱۹-۱۳۷٦) Υξι ιοι ι ) ἔτομεδευτής ὁ δικαστής . οὔκουν τοῦτο σκεπτέον, ἀλλ' ὡς δικαίοτερον.

= ت.ع. ٣٣ب (طبعة بدوى ، ٧٦): ثم الحكم إذا كان موضحا وكاشفا للعدل ، فقد ينبغى أن ينظر فيها من أجل أنه عدل بزيادة

في طبعة بدوى خطأً ، إِذ قرأً ص ٧٦ (مرضخا) بدلا من (موضحا) و (كاسفا) بدلا من كاشفا .

۲) انظر هامش ۲ ، ص ۲٤٦ من كتابنا هذا

πρὸς δὲ τούτοις σκοπεῖν εἰ έναντία : (٢٦- ٢٤ - ١٣٧٦) ٢٥، ١٥، ١ ، ١ (٣ ἐστί τινι ἢ τῶν γεγαμμένων νόμων ἢ τῶν κοινῶν, καὶ γεγραμμένων ἢ τοῖς οἰκείοις ἢ τοῖς ἀλλοτρίοις.

ومما يبطل العقود أن تكون هنالك عقود مضادة إما متقدمة عليها وإما متأخرة عنها وواما متأخرة عنها والأواخر أبدًا في الأكثر تقضى على الأوائل وقد تقضى المتقدمة على المتأخرة ، إذا كانت المتقدمة صحيحة ، والمتأخرة مغلطة خادعة (١).

وأيضا فينبغى للذى يزيف الشرط أن يتأمل ألفاظه ، فإن كان فيها ها يمكن تحريفه ، حرفه وأخرجه عن المفهوم الذى يقتضى علة الحكم (٢). وهذا إنما يمكن أن يفعله من كان له بصر بالألفاظ المشتركة والمعانى المتشامة . فهذا آخر ما قاله فى العقود .

= ت.ع. ۲٤ أ (طبعة بدوى ، ٧٧): ومع هذا فقد ينبغى أن ننظر هل يوجد فى ذلك أضداد من السنن المكتوبة وغير المكتوبة فى اللائبى هن لهن أو اللائبى للغرباء.

ابن سينا ، الخطابة ، ١٢٣ .

لاحظ. الخطأ الذي نجده في طبعة بدوى ، ٧٧ ، إذ يقرأ (أضواء) بدلا من (أضداد) .

ἔπειτα εἰ ἄλλαις συνθήκαις : (ΥΛ-Υ٦ ب۱۳٧٦) Υο ، ۱ه ، ۱ أرسطو ، المنافقة ( ) ὑστέραις ἢ προτέραις ἢ γὰρ αἱ ὕστεραι κύριαι, ἄκυροι δ'αἱ πρότεραι, ἢ αἱ πρότεραι ὀρθαί, αἱ δ' ὕστεραι ἠπατήκασιν, ὁποτέρως ἂν ἢ χρήσιμον .

= ت.ع. ١٢٤ : (طبعة بدوى ، ٧٧): ثم ينظر بعد ذلك هل كانت عقود أخرى أو متقدمة . فإن الأواخر أبدًا أصح . وينبغى أيضا أن ننظر في النافع .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٢٣ .

εἴ τη ἐναντιοῦται τοῖς κριταῖς : (۲٩ ب١٣٧٦) ٢٥، ١٥، ١٥) أرسطو، ١ ، ١٥٠ ، ١٥٠ (٢

= ت.ع. ٢٤ (طبعة بدوى ، ٧٧): لعله مخالف التحكم في شيء .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٢٣ : ويجب أيضا أن ينظر ، فعسى أن يجد في لفظ العها وعبارة الصك متشابها يحتمل غير المعنى المدعى ، فيكون التأويل يصرفه عن الجهة التي يخشى أن ينص عليها الحاكم .

# القول في العذاب

قال:

وأما التقرير بالعذاب فإنها شهادة ما لقول المعذب ، وفيه له تصديق ما ، لأنه يخاف إن كذب أن تعاد عليه العقوبة ، ولما تخيل أيضا أن في الصدق النجاة من الشر الواقع به ، إلا أنه صدق مُكره عليه (١) . ولذلك [لا] يعسر (٢) إدراك الأشياء التي بها يمكن أن يثبت الإقرار الذي يكون تحت العذاب إذا كان موافقا للمتكلم ، وأن يزيف إذا كان موافقا للخصم . إلا أن تزييفه ونقضه هو حق في نفسه (٣) . فإن المعذبين لمكان الإكراه ليس يكون

<sup>=</sup> ت.ع. ۱۲۶ (طبعة بدوى ، ۷۷) : فامًا الفحوص فإنها شهادات وفيها تصديقات. إلا أنها مستكره عليها .

οὔκουν χαλεπὸν οὐδὲ περὶ : (Υ ١/٣٧٧ - ٣٢ ب/١٣٧٦) ٢٦، ١٥، ١، أُرسطن (Υ τούτων εἰπεῖν τὰ ἐνδεχόμενα, ἐξ ὧν ἐάν τε ὑπόρχωσιν οἰκεῖαι αὔξειν ἔστιν,...

ت.ع. ۱۲٤ (طبعة بدوى ، ۷۷): فليس يعسر علينا أن ننظر فيما يمكن فى هذه أيضا ، فما كان من هذه أهليا فإنا نربه ونكبره ...

ابن سينا الخطابة ، ١٢٤ ، لا يتعرض لهذه النقطة ولا يقول شيئا عن العسر أو اليسر في الرد أو الاثبات في حالات الاقرار الذي يصدر ممن يعذب .

وعلى ذلك فلا ندرى ما الذص الذى كان يعلق عليه ابن سينا . ولكن لما كان الذص اليونانى واضمحا والترجمة العربية لا لبس فيها فإننا نرى أن لفظ. «لا» قد سقط، من متن ابن رشد قبل كلمة «يعسر».

τάληθῆ λέγων καθ' ὅλου τοῦ γένους :(٣-٢ ١١٣٧٧) ٢٦، ١٥، ١، ارسطو، ١ (٣ τῶν βασάνων

<sup>-</sup> ت.ع.١٢٤ (طبعة بدوى، ٧٧) : حين يقول الحق في جنس الفحوص كلها. ابن سينا ، الخطابة ، ١٧٤.

اعترافهم بالكاذب أقل من اعترافهم بالصادق ، بل قد يعنرفون بالذى يطلب منهم لمكان النجاة من العذاب وإن كان كاذبا . وأيضا فإنهم إذا صبروا على العذاب ولم يقولوا الحق فقد يبادرون إلى الكاذب ليظن به أنه هو الصادق ، ليستريحوا من العذاب بذلك سريعا . ولذلك ما ينبغى للحكام أن لا يستعملوا هذا النوع من الاستدلال بل يعودون فيستعملون الدلالات الأخر. فإن كثيرًا من الناس لصحة أبدانهم وعزة نفوسهم يصبرون على الأذى صبرًا شديدًا فلا يعترفون بالصادق . وأما الجبناء وأهل الضعف فقد يقرون على أنفسهم بالكاذب قبل أن يروا الشدائد (۱) ولذلك ليس فى العذاب شي يوثق به (۲) ولمكان هذا درأ الشرع عندنا الحدود التى تتعلق بالإقرارات التي تحت الإكراه .

1 +

٣ فقد: قد ل

πολλοὶ μὲν γὰρ παχύφρονες, : (وما بعده) (١ (١٣٧٧) ٢٦، ١٥، ١، أرسطو ، ١) أرسطو ، ١) المرسطو ، ١

ت .ع . ١٧٤ (طبعة بدوي ، ٧٧) : فإن كثيرا من الناس ، بصحة الأبدان وعزة الأنفس ، يصبرون على الشدائد صبراً شديدًا . وأما ذوو الجبن والتهيب كأنهم قد يقرون على أنفسهم قبل أن يروا الشدائد . ولذلك ماليس في العذاب شي موثوق به ألبتة .

عن زيف هذه القطعة ، انظر الهامش التالي .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٢٤ : إن من الناس من يستنكف أن تذله العقوبة و تضطره إلى البوح يما آثر كتمه ... ، ومنهم خوار يقرره أدنى ذاعر. فلا معول على التقرير بالتنكيل.

Υ) أرسطو ، ۱ ، ۱۰ ، ۲۰ ( ۱۱۳۷۷ ) : Α ΙΥΥΥ) : (۸ ۱۱۳۷۷ ) : ولذلك ماليس في العذاب شيّ موثوق به أَلبتة

هذه الجملة جزء من قطعة تبدأ من δεῖ δὲ λέγειν إلى ἐν βασάνοις وتعتبر إضافة وزيفا ، لأنها لانشبه أسلوب أرسطو . ولكن واضح من الترجمة العربية أن هذا الجزء كان موجودا بالمخطوط. الذي ترجع إليه الترجمة العربية

# القول في الأعان

قال :

وأما الأيمان فإنها تستعمل لمكان أربعة أشياء ، وذلك أن الحالف إما أن يحلف يحلف ليعطى شيئا ويأخذ شيئا ، مثل ما يكون في البيوع . وإما ألا يعطى شيئا ولا يأخذ شيئا . وإما أن يعطى ولا يأخذ . وإما أن يأخذ ولا يعطى (١) وحلف الإنسان ليعطى إنما يكون لأشياء أخر ضارة به ، أعنى إن أمسك ولم يعطى . واليمين إما أن تكون من المدعى أو من المدعى عليه (٢) وليس في

٣- فانها تستعمل: فتستعمل ف ٢- لأشياء: للأشياء ف

η γὰρ δίδωσι καὶ λαμβάνει, η : (۱٠-Λ | ۱۳٧٧) ΥΥ΄, ١٥, ١, اً أُرسطو (١ οὐδετέρον, η τὸ μὲν τὸ δ' οὔ, καὶ τούτων η δίδωσιν (μὲν) οὐ λαμβάνει δέ, η λαμβάνει μὲν δίδωσι δ'οὔ.

= ت ع : ١٧٤ (طبعة بدوى ، ٧٧ – ٧٨) : فإنه إما أن تكون تعطى الذى ينزل ويأخد. وإما ألا تكون تفعل هذه . ثم من هذه وإما ألا تكون تفعل تلك ولا تفعل هذه . ثم من هذه المنزلة إما أن تكون تعطى ولا تأخذ ، أو تكون تأخذ ولا تعطى .

نجد في متن أرسطو إيجازا يقرب من الغموض ، كما يبين في الترجمة العربية الحرفية عجزها الفاضح عن تأدية المعاني البسيطة . كما تظهر عبقرية فلاسفة العرب الذين حاولوا مرح كلام لا يؤدي أي عني . فأرسطو يستعمل الفعلين λαμβάνει, δίδωσι في المعني الاصطلاحي ، وهو عرض اليمين وتقبل اليمين . وجدير بالذكر أن كلا من ابن سينا وابن رشد فهم من الترجمة العربية أخذ شيء أو إعطاء شيء .

= ت ع . ١٧٤ (طبعة بدوى ، ٧٨) : ثم بنحو آخر : إن اليمين إما منه ، وإما من ذاك .

اليمين شيء من التصديق ، إذا علم أن الحالف رجل فاجر (١) . وإذا لزمت اليمين أحد الخصمين فنكل ، فقد لزمته الحجة . لأن المطالبة باليمين تَحد على الصدق . وإذا عجز المتحدَّى ، فقد لزمته الحجة (٢).

قال:

ولما كان المطالب باليمين مترددًا بين مكروهين أحدهما مما يناله من قبل اليمين \_ إذا حلف كاذبا \_ وهو الاستهانة بالله وحرماته ؛ والثانى المكروه الذى يناله من الأخذ منه أو الإعطاء ، فهو أبدًا إنما يفعل أقل المكروهين ضررا عنده . فلذلك قد يصدق بعض الناس إذا حلف ، ويكذب

٣ المتحدى : المنعدى ل ٥ ما : سقطت من ف

οὐ δίδωσιν μὲν οὖν ὅτι ῥαδίως : (۱۲–۱۱ ۱۱۳۷۷) ΥΛ ( 10 ( ) ι  $^{\circ}$  ἐπιορκοῦσιν,

<sup>=</sup> ت.ع. ١٢٤ (طبعة بدوى ، ٧٨): فليس في ذلك شيّ ، إذا علموا أنه يهون عليهم أن فيجروا في الأمان.

ابن سينًا ، الخطابة ، ١٢٥ : ومن عرف بالحنث والخبث والفجور لم تكن اليمين التي يقدم عليها موقعا لتصديق ألبتة .

واضح أن المترجم قد أخطاً فى نقل كلام أرسطو ، وقد سار وراء هذه الترجمة الخاطئة ابن سينا وابن رشد . فأرسطو يقول إن المرء لا يعرض اليمين على خصمه ، إذا كان خصمه يهون عليه أن يحنث فى يمينه.

καὶ διότι ὁ μὲν ὀμύσας, οὐκ :(۱٣–۱٢ ١ ١٣٧٧) ٢٨ ، ١٥ ، ١٥ أرسطو (٢ ἀποδίδωσιν, τοὺς δὲ μὴ ὁμόσαντος οἴεται καταδικάσειν.

ت ع. ١٢٤ (طبعة بدوى ، ٧٨) : فإن الذي يحلف [ و ] لايعطى والذي لايحلف يظن أنه قد لزمته الحجة

لاحظ أن (الواو) قبل (لا يعطي ) خطأ من الناسخ .

بعضهم . وهذا أُحد ما يزيف به الاحتجاج بالأُيمان .

قال:

قال :

وأما التحدى باليمين فإنه كثيرًا ما يكون من الرجل الفاسق نحو الثقة الأمين ، لأن تحرج الثقة عن اليمين مما يوقع التصديق بقول الفاسق (٢). قال :

وهذا هو مثل أن يغلب المتهور المتوقى أو يدعوه إلى أن يغلبه ويتحداه

١- به : سقطت من ف الاحتجاج : الاجتماع ل

٣\_ لمحق : محق ل

οὕτως δὲ δι' ἀρετὴν ἂν εἴη, ἀλλ' : (۱۱–۱۰ ) \ γ ( ) οὐ δι' ἐπιορκίαν τὸ μή.

= ت . ع . ١٧٤ (طبعة بدوى ، ٧٨) : فهذا الآن إنما هو من أهل الفضيلة ، وليس من أجل أنه حنث أو تعدى اليمين .

= ت .ع . ٢٤ ١ – ٢٤ب (طبعة بدوى ، ٧٨): فأما فروقليس (πρόκλησις ) ـ وهي الاستدعاء أو الدعاء إلى المناحرة ـ فقد تكون من الفاسق نحو الثقة الأمين .

هذه الجملة جزء من قول قاله الفيلسوف اكسا نوفان ، ومعنى هذا الجزء الذى اقتطف هنا أن الورع وغير الورع ليسا سواء فى موضوع عرض اليمين . وبين أن المترجم أغفل ترجمة مع أنها هامة جدا.

بذلك . فإن المتوقى يتجنبه (١).

قال:

ولكن ليس للثقة الأمين ، وإن كان الأمر هكذا ، أن يأخذ بغير يمين ، إذا كان خصمه ليس يراه ثقة ، بل ليس يأخذ إلا أن يحلف (٢).

ἀλλ' ὁμοία καὶ εἰ ἰσχυρὸς ἀσθενῆ : (۲۱–۲۰ ἰνΨΥν) ۲۹، ١٥، ١، أرسطو (۱ πατάξαι ἢ πληγῆναι προκαλέσαιτο

= ت.ع. ۲٤ ب (طبعة بدوی ، ۷۸): لكنها تميز له بما يصرع القوى الضعيف أويدعوه بما هو قائم إلى أن يضربه.

يقول أرسطو إن عرض غير التقى اليمين على التقى مثيل ٥٥٥٥ لتحدى القوى الضعيف إلى أن يَضرب أو يُضرب .

εἰ δὲ λαμβάνει,ὅτι πιστεύει αὐτῷ, : (Υ٤-Υ١ ΙΝΨΥΥ) Ψ· ( Ιο ( Ι ) أُرسطو ( Υ ἐκείνῳ δ'οὔ. καὶ τὸ τοῦ Ζενοφάνους μεταστρέψαντα φατέον οὕτως ἴσου εἶναι ἄν ὁ μὲν ἀσεβὴς διδῷ, ὁ δ'εὐσεβὴς ὀμνύῃ.

ت.ع. ع. ٢٤ب (طبعة بدوى ، ٧٨-٧٩): فأما إن أخذه لأنه فى نفسه ثقـة أمين وأما عند الخصم فليس كذلك. فإن قرأها عند اكسانوفانس، فقال: يحق أن يكون الفاسق بعطى والثقة الأمين يحلف.

يقول الورع إن قبل أن يحلف ، إنه عرّض نفسه لليمين لأنه واثق من نفسه ولكنه لايثق في خصمه . ويمكن أن يعكس قول اكسنو فانيس فيقال إن من الحق أن يعرض الفاسق اليمين ، وأن يحلف الورع .

لاحظ. أننا نجد في الترجمة العربية القديمة « فإن قرأهما عند اكسانوفانيس » وليس في النص اليوناني ما يشير إلى القراءة وربما كانت محرفة عن (قلبها)

قال

وبذلك كان يحكم فلان (١) لرجل مشهورفي الحكام عندهم. وكذلك هي السنة عندنا

قال :

والثقة الأمين، إذا اشتد عليه إتيان اليمين عند الدعوى عليه، فإن أُحب أن يعطى ويكرم الله ولا يحلف ، فقد يجب له ألا ينكر الدعوى الكاذبة عند ما يُعطِي ما طولب به . فإنه إن أنكر وأعطى ، أوهم أن المدعى محق وأنه إنما / أعطى لمكان اليمين الفاجرة التي لزمته ، ولذلك ليس ينبغي أَن يلجئ نفسه إلى أَن يُطالب باليمين ، لأَنه إذا طولب باليمين فلم يحلف 1. ظن به الكذب<sup>(۲)</sup>.

وهو معلوم عند الحكومة في المشاجرة الخاصة والعامة كيف يعتذر المرمح إذا خالف عينه أو يعتذر عنه ، وكيف يؤنب مخالف اليمين ويعذل . وذلك أن الأشياء التي يخالف فيها اليمين هي تلك الأشياء الأربعة التي يحلف عليها ، وهي التي يهواها إنسان إنسان من الناس ، وذلك إما أن يأخذ ٨ - اليمين: سقطت من ل ٣ - هي : في ل

1175

<sup>1)</sup> هو طبعا اكسانوفان Xenophanes . قارن الهامش السابقين .

δεινόν τε τὸ μὴ θέλειν ٢) أرسطو، ١٥، ١٥، ٣٠ـ ٣١ (١٣٧٧) : αὐτόν, ὑπὲρ ὧν ἐκείνους ἀξιοῖ ὁμόσαντας δικάζειν. εἰ δὲ δίδωσιν, ὅτι εὐσεβὲς τὸ θέλειν τοῖς θεοῖς ἐπιτρέπειν... ἀξιοῦσιν ὀμνύναι.

<sup>=</sup> ت ع ٢٤ ب (طبعة بدوى ٧٩) : لكنه يشبد عليهم أن يأبي اليمين فيما يوجب عليهم فيه اليمين ، فإن هوى الثقة الأمين أن يعطى ويكرم الله ، فإنه لاينبغي له أن يحتاج إلى شيء آخر أفضل من هذا ، فهو حينئذ يلزم الحكم أولئك. لكنه قبيح أن يأبي اليمين فيما يوجب على آخرين أن يحلفوا عليه .

ويعطى، وإما ألا ياخذ ولا يعطى ، وإما أن يعطى ولا يأخذ ، وإما أن يأخذ ولا يعطى ، وإما أن يأخذ ولا يعطى . فإذا حلف المرء على واحد من هذه الأربعة ، فلا يخلو أن يكون القول الذي يستعمله في تثبيت ذلك الشيء إما موافقا لما حلف عليه وإما مخالفا ، وذلك يكون إذا جحد اليمين (١).

فإِن كان مخالفا ، فإِنَّ أَحَدَ ما يؤنب به المخالف لليمين أَن يقال : إِن اليمين هي شريعة من الشرائع ، فمتى خالفها المرء طوعا وجحدها ، فقد ظلم ؛ لأَن الظلم هو مخالفة للشريعة طوعا (٢).

وأما المعتذر عن مخالفة اليمين فقد يعتذر أن يمينه كانت بإكراه أو بغلط أو بغلط أو بغفلة ، وأنه إذ حلف لم ينو ذلك الشيء الذي خالفه ، وإنما نوى غيره ، وأن الذي حمله على اليمين هو اللجاج ومخالفة الخصم وضيق الصدر والحرج، وبالجملة التهيؤ الموجود فيه لسبوق اليمين وبدورها والمسارعة

٣- عليه : سقطت من ف ٩- اذ : اذا ف

١٠ حمله : حمل ف

ἐπεὶ δὲ καθ' ἕκαστον δῆλον: (ξ -۱٣٧٧- ٢٩ Ι١٣٧٧) ٣٢ ( Ιο ( Ι ) 
ὅπως λεκτέον, καὶ συνδυαζομένων πῶς λεκτέον δῆλον, οἶον, εἰ αὐτὸς μὲν θέλει ...

ت .ع . ٢٤ ب (طبعة بدوى ، ٧٩) : فأما فى معاملة كل واحد أو إلى الحكومة مع آخرين فهو معلوم كيف ينبغى له أن يقول ، ... فإن من هذه اللائى ذكرت تتركب وجوه ذلك لا محالة ، كى يكون القول إما موافقا ، وإما مخالفا بالجحود .

<sup>...</sup> ἐκούσιον γὰρ τὸ ἀδικεῖν, τὸ : (٥–٤ יִ ١٣٧٧) ٣٢، ١٥، ١،  $(7 \ \delta^2 \epsilon \pi$ ιορκεῖν ἀδικεῖν ἐστιν.

ت ع . ٢٤ ب (طبعة بـدوى ، ٧٩): فإن كان مخالفا : فإن الظلم شيء هو فى المشيئة ، فالجحود إذن ظلم .

إليها وإلى الإنكار والجحود (١).

وثما يستعمل فى التثبيت على السنن والأيمان والتمسك بها أن يقال : إنه قد يجب عليكم أن تثبتوا على أيمانكم ولا تخالفوها ، فإن اليمين هو حكم شرعى ألزمه المرء نفسه طوعا وعن علم ، فقد يجب عليه ألا يخالفه . وأما أولئك الذين يحلفون لمكان الخديعة أو الغفلة أو التهيؤ للجحود والمسارعة إلى اليمين فلا يثبتون على أيمانهم (٢) إلى غير ذلك من أشياء تشبه هذا القول مما تعظم به اليمين وتفخم .

فهذا هو القول في التصديقات التي تكون بلا قياس ، وجهات استعمالها في هذه الصناعة .

وهنا انقضت المعاني التي تضمنتها هذه المقالة التي هي الأُولى .

٥ - التهيؤ : التهيُّ في ، ل ٦ - الى اليمين : لليمين ل ١٠ - الاولى : + والحمد لله وحده وهو حسبنا ل

أخطأ المترجم وسار وراءه ابن رشد ، فأرسطو يقول : ولهذا فإن القضاة يؤدون اليمبن قبل أن يبدأوا في تطبيق القوانين . ثم يضيف أرسطو دون أى تقدمة موجها الخطاب إلى القضاة : إنهم (أعنى الخصوم) يطلبون إليكم أن لا تحنثوا في أيمانكم ، ولكنهم لايثبتون على أيمانهم .

1.

<sup>=</sup> ت.ع.ب (طبعة بدوى ، ٧٩): وكل ما يكون بالقهر أو بالخديعة وبلا مشيئة هاهنا يمتحن. وأنه انما يجدها في قلبه ليس ما في فمه فإنه إذا كان مخالفا لخصمه متهيأ مستعدا لليمين فهو يجحد كل شيء وأنه لايقف على يمينه

ت . ع . ٧٤ ب (طبعة بدوى ، ٧٩) : وقد يستعمل هذا فى السنن وعند الأيمان أيضا ، فإنه : «يوجب عليكم أن تثبتوا على أيمانكم ، فإنكم إذا حلفتم فقد جرى عليكم المحكم . فأما أولئك فلا يثبثون » . وأشياء أخر مما يقولها المتكلم حين يرب الشيء ويكثر.

# المقالة الثانية مر. الخطابة

قال:

أما من أى أصناف الأقاويل يكون الإذن والمنع والمدح والذم والشكاية والإعتذار وأى المقدمات والقضايا هي التي تؤخذ أجزاء هذه الأقاويل التي تفعل التصديق في هذه الثلاثة فقد قيل فيها في المقالة الأولى. فإن المخاطبات في الأمور الجزئية إنما تكون من أجل هذه الأغراض الستة التي ذكرناها وبالأقيسة والمقدمات التي عددناها فيا سلف.

ومن أجل أن الخطابة لابد فيها من حاكم يرجح أحد قولى المتخاطبين، إذ كانت الأقاويل المستعملة فيها غير يقينية ، ولذلك احتيج إلى الحكام في المشوريات أكثر ذلك ، إذ كانت أمورا ممكنة ، وكذلك يحتاج إليهم في التشاجر والمدح والذم ، فقد ينبغي أن ننظر هاهنا ليس في الأقاويل المثبتة والمبطلة ، بل وفي بيان الأقاويل التي تفيد الحاكم الانفعالات التي تصيره إلى الميل في الأحكام . فإنه قد يختلف تصديق الحاكم بكلام المتكلم ،

۱\_ وآله : سقطت من ل

٢ من الخطابة : سقطت من ل

٦- الثلاثة: الصناعة ل

١٠ ـ ولذلك : سقطت من ل

١٣ - بيان : سقطت من ف الحاكم : الحكام ل التصيره : تصيرهم ل

وتصديق المتكلم بحكم الحاكم إذا عرف المتكلم أى امرئ هو الحاكم في صداقته له أو عداوته ، وعرف الحاكم أى امرئ هو المتكلم في فضيلته ومعرفته . أما معرفة الحاكم بالمتكلم فغناء ذلك في الأكثر إنما هو في الأمور المشورية . وأما معرفة المتكلم بحال الحاكم فالانتفاع بذلك إنما يكون أكثر ذلك في الخصومات . وذلك أنه ليست أحكام الحكام على من أحبوه أو قلوه حكما واحدًا ، ولا من كانوا عليه غضاباً أو غير غضاب أوخائفين منه أو غير خائفين منه ، بل توجد أحكام الحكام تختلف بحسب هذا اختلافا كثيرا في القدر والمبلغ (۱) فإذا حكموا على من يحبون ، فإما ألايخسروه شيئا وإما أن يخسروه اليسير . وأما حكمهم لمن يبغضون فخلاف شيئا وإما أن يحسروه اليسير . وأما حكمهم لمن يبغضون فخلاف ذلك (۲) وكذلك فرق بين أن يحكم الحاكم وهو منشرح الصدر للمتكلم حسن

٧- منه : سقطت من ف ١٠ – كذلك : لذلك ف

ού γὰρ ταὐτὰ φαίνεται : (١١ ١٣٧٨ - ٣١ ب ١٣٧٧) ἐ، ١، ٢ أرسطو، ١٠ أرسطو، ١٣٧٥ ب ١٣٧٨ ب ١٣٧٨ أرسطو، ١١ أرسطو، ١٣٧٨ أرسطو، ١٣٧٨ أرسطو، ١١ أرسطو، ١٣٧٨ أرسطو، ١٣٠٨ أرسطو، ١٣٧٨ أرسطو، ١٣٧٨ أرسطو، ١٣٠٨ أرسطو، ١٣٧٨ أرسطو، ١٣٠٨ أرسطو، ١٣٠٨ أرسطو، ١٣٨٨ أرسطو، ١٣٠٨ أرسطو، ١٤٠٨ أرسطو، ١٣٠٨ أرسطو، ١٤٠٨ أرسطو، ١٤٠٨ أرسطو، ١٣٠٨ أرسطو، ١٣٠٨ أرسطو، ١٤٠٨ أرسطو، ١٣٠٨ أرسطو، ١٣٠٨ أرسطو، ١٣٠٨ أرسطو، ١٣٠٨ أرسطو، ١٣٠٨ أرسطو، ١٤٠٨ أرس

= ت عيد ١٥ ا ١٣ - ١٤ : « لأنه ليست أحكامهم فيمن أحبوه ومن قلوه شيئا واحدا ، ولا فيمن كانوا غضابا عليه أو كافين عنه ، بل هي مختلفة ألبتة ، أو مختلفة في العدد والمبلغ ». لاحظ ترديد ابن رشد لألفاظ الترجمة العربية القديمة .

ت.ع. ع. ١٥ - ١٦: فأما الذي يحبه فيعتمد ألا يخسره أو يخسره اليسير وأما الذي يبغضه فخلاف ذلك».

لاحظ. ترديد ابن رشد لأَلفاظ. الترجمة العربية القدعة.

الظن به وبين أن يحكم وهو ضيق الصدر مكترث (١) به (٢). قال:

والمتكلمون يكونون مصدقين في أقاويلهم أكثر ذلك لعلل ثلاث ؟ لأنه قد يصدق المرء بهذه الثلاث دون قول مثبت . وهذه الثلاث هي : المعرفة والفضيلة والإلف (٤) ، أعنى أن لا يكون مستوحشا من الذي يشير عليه إما لمكان جهله به أو مباينته له في الجنس أو المكان أو اللسان. والمشيرون يصيرون غير مصدقين ومكذبين إما من أجل عدم هذه الأحوال الثلاثة فيهم أو عدم بعضها ، لأنهم إما أن يكونوا لا يشيرون برأى صواب لمكان / جهلهم وخطائهم ، أعنى أنهم يشيرون بما لا ينتفع به لضعف رأيهم. وإما أن يكونوا عارفين ،

١- هكترث : ومكترث ل ٣- ثلاث : ثلاثة ف ٤- الثلاث : الثلاثة ف ، ل في المرئين
 ٥- لمكان : سقطت من ف ٨- خطائهم : خطئهم ل

١٦٤

١) لسان العرب ، مادة : كرث : اكترث له حزن... وكل ما أَثقلك فقد كترثك .

καὶ τῷ μὲν ἐπιθυμοῦντι καὶ εὐέλπιδι : (٥-٣ ١١٣٧٨) ٤، ١، ٢ أَرسطو (٢ δντι, ἐὰν ἢ τὸ ἐσόμενον ἡδύ, καὶ ἔσεσθαι καὶ ἀγαθὸν ἔσεσθαι φαίνεται, τῷ δ'ἀπαθεῖ καὶ δυσχεραίνοντι τοὐναντίον.

<sup>=</sup> ت.ع. م ١٦١٢٥ : «وكذلك أما الذي يرى منشرحا حسن الظن فإنه يصير إلى خير ، إن كان الأَمر المتوقع لذيذا . وأما الذي لايكترث ويتعسر فخلاف ذلك » .

لاحظ. الخطأُ الذي وقع في طبعة بدوي ، ٨١ ، إذ نجد حق الظن بدلا من حسن الظن .

٣) أرسطو ، ٢ ، ١ ، ٥ (٩١١٣٧٨) : معتقر من (٩١١٣٧٨) اللب والفضيلة والأُلفة . = ت. ع. ١٩ ٢٩ : وهي اللب والفضيلة والأُلفة .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٠-١٣٠ : والمتكلم قديقع التصديق به للثقة في لبه ، أو للثقة بفضيلتة ، أو للثقة بفضيلتة ، أو للثقة عو الفته وصداتته .

٤) أَلِيْف هذا الموضع بالكسر يَأْلُفُه (إِلْفا) بالكسر أَيضا (مختار الصحاح)

لكنهم يمنعهم من الإشارة بالصواب الخبث والشرارة. وإما أن يكونوا عارفين ذوى فضائل ، لكن يكونون مستوحشين من الذين يشيرون عليهم . وذلك أنهم إذا كانوا بهذه الصفة ، أمكنهم أن يعرفوا الأمر الأفضل فلا يشيرون به (۱) . وهو بين أنه ليس سوى هذه الخلال الثلاث خلة إذا وجدت للمتكلم أمكن أن يكون بها مصدقا عند السامعين (۲) . فأما من أين يعرف المراء أن المتكلم بهذه الحال أو يثبت أنه على هذه الحال عند من لا يعرف ذلك فمن الأشياء التى ذكرت في باب المديح ، أعنى أنه ذو معرفة وفضيلة .

٣- يشيرون : يشيروا ف

۲\_ يكونون : يكونوا ل

٤ هو: سقطت من ل

= ت. ع. ١ ٢٠ - ٢٤ : لانهم إما أن يكونوا للجهل والخطل لايصيبون الرأى وإما أن يكونوا وهم على صواب فى الرأى للخبث والشرارة - لا ينطقون بما عليه ظنهم ورأيهم ، وإما أن يكونوا ذوى لب فاضل ، لكنهم ليسوا بذوى إلف وأنس ، وقد يمكن حينتذ أن يكونوا - وهم يعرفون التي هي أفضل - لا يشيرون مها .

لاحظ. السهو الذي وقع فيه بدوى ، ٨١ ، إذ أَغفل: « إِمَا أَن يكونوا للجهل والخطل المحلف السهو الذي وقع خطأ في طبعة الايصيبون الرأى» ولذلك اضطر أَن يكتب إِمَا بدلا من ( وإِمَا ) ؛ كذلك وقع خطأ في طبعة بدوى المذكورة ، في المكان عينه ، إذ نجد (يسيرون) بدلا من يشيرون.

καὶ παρὰ ταῦτα οὐδέν. :(١٦-١٥ | ١٣٧٨)  $7 \cdot 1 \cdot 7$  ἀνάγκη ἄρα τὸν ἄπαντα δοκοῦντα ταῦτ ἔχειν εἶναι τοῖς ἀκροωμένοις πιστόν.  $-28 \cdot 170 \cdot 181 \cdot$ 

مصدقا عند السامعين ».

وأما أنه متأنس<sup>(۱)</sup> وصديق فإن القول فيها هو جزء من القول في المقدمات التي يشبت بها الانفعالات التي تختلف أحكام الحكام بسببها وهي التي تلزمها إما اللذة وإما الأذى ، مثل الغضب والرحمة والخوف وأضداد هذه وما أشه ذلك<sup>(۲)</sup>.

#### قال:

وقد ينبغى أن نقول فيها ها هذا وذلك يكون بان ننظر من كل واحد من هذه الانفعالات فى ثلاثة أشياء (٣) ، أعنى فى الأشياء الفاعلة لذلك الانفعال ، وفى الناس المستعدين لذلك الانفعال ، وعلى من يقع ذلك الانفعال غالبا . ومثال ذلك : إذا نظرنا فى الغضب ، أن نقول : باية حالة يكون المرء غضوبا ، وما الأشياء الفاعلة للغضب ، ومَنْ القوم الذين يغضب عليهم بالطبع . فإن الغضب إنما يوجد ولا بد باجتاع هذه الثلاث . وإذا وجد بعضها

٨ في : سقطت من ف | غالبا : + القول في الغضب ل

١.

١) لسان العرب، مادة : أنس : «قال : والأنس والاستئناس هو التأنس ... وتأنس ...

περὶ δ' εὐνοίας καὶ φιλίας ἐν τοῖς περὶ: (Υ٣- ١٩ Ι١٣٧٨) λ- ν ، ۱ ، Υ ، 
τὰ πάθη λεκτέον· ἔστι δὲ τὰ πάθη δι' ὅσα μεταβάλλοντες διαφέρουσι πρὸς τὰς κρίσεις, οῖς ἕπεται λύπη καὶ ἡδονή, οῖον ὀργὴ ἔλεος... ἐναντία.

ت.ع. ه ٢٠ ٣ وما بعده: وأما الإلف والأنس والصداقة فإنا قائلون فيها عند قولنا في الآلام . فالآلام هي التي حين يتغير الحاكم وبسببها تختلف أحكامه . وقد تلزمها اللذة و الأذى ، وهي : الغضب والرحمة والخوف، وما كان نحوهذه ، ثم أضداد هذه أيضا .

قة δὲ διαιρεῖν τὰ περὶ ἔκαστον εἰς τρία. (٢٤-٢٣ ١١٣٧٨) ٩،١،٢ أرسطو، ٢٠١٠) وقد ينبغى أن نعود فنقسم كل واحد منها تلاثة أقسام .

ولم يوجد بعض ، فليس يوجد الغضب ولا بد . وبالجملة فيفعل في هذا الجنس مثل ما فعل في الأبواب المتقدمة ، أعنى في باب الخصومات ، وفي باب المشورة ، حيث حددنا الأشياء التي يقصد تثبيتها ، ثم الأشياء التي بها يلتئم وجودها ، أعنى النافع أو الضار أو العدل أو الجور . والاثنان من هذه الثلاثة هي التي تأتلف منها المقدمات التي إذا خوطب بها الإنسان حركته إلى ذلك الانفعال ، وأما الذين هم عدون لذلك الانفعال ، وأما الذين هم معدون لذلك الانفعال ، فإنما يوجد من أحوالهم التي هم بها معدون أنهم قد انفعلوا لا أن تحركوا بذلك إلى ذلك الانفعال . ومثال ذلك أن المرة إنما يحركه إلى الغضب إذا وصفت له حضور الأشياء الفاعلة للغضب والمرء يحركه إلى الغضب عليه فأماالأحوال التي بها يكون المرء معدا لأن يغضب ، فإنما يشب ، لأنه قد غضب . لكن معرفة هذه الأحوال نافعة لمن يريد أن يغضب ، لأنه يعرف الوقت الذي يكون فيه المرء مستعدا لقبول القول الذي يحركه لذلك الانفعال .

قال :

١.

10

والغضب هو حزن أو أثر نفساني يكون عنه شوق من النفس إلى عقوبة ترى واجبة بالمغضوب عليه من أجل احتقار منه بالمرء الغاضب أو بمن هو بسببه ومتصل به (١).

٨- لا أن : لان ل 
 ال تحركوا: تحركه ف ١٤ في هامش ف : حد الغضب والاحتقار .
 ١٦- متصل : متصلا ف

ἔστω δὴ ὀργὴ ὄρεξις μετὰ λύπης : (٣٢-٣٠ Ι\٣٧٨) Ι ( Υ ( Υ ) ) , ( Ι τιμωρίας φαινομένης διὰ φαινομένην ὀλιγωρίαν τῶν εἰς αὐτὸν ἢ τῶν αὐτοῦ, τοῦ ὀλιγωρεῖν μὴ προσήκοντος.

<sup>--</sup> ت.ع. ٢٥ بـ ١١ ـ ١١ : فليكن الغضب حزنا أو أذى مع تشوق من المرء إلى عقوبة =

والاحتقار هو الذي يسميه أرسطو صغر النفس لأن نفس المحتقر به كأنها تصغر بالأشياء الصغيرة التي يتوهم فيها .

وإذا كان هذا هو حد الغضب ، فالغضب إنما يكون من إنسان مشار إليه أو ناس مشارين إليهم لا على أو ناس مشارين إليهم لا على الإنسان الكلى (١) وذلك لشيء فعله المغضوب عليه بالغاضب أو بأحد ممن هو بسببه .

وكل غضب فيلزمه أبدا شيء من اللذة (٢)من قبل أن الغاضب يؤمل أن

أخطأً المترجم وحذف جزءاً هاما من التعريف . وقد تبعه فى ذلك ابن سينا وابن رشد . ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٠ : «فأما الغضب : فهو أذى نفسانى لشوق من الإنسان إلى ، إحلال ما يرى عقوبة بسبب اعتقاد استصغار وازدراه من الذى يغضب عليه إياه . فأرسطو يقول إن الغضب هو شوق يصحبه ألم إلى توقيع عقوبة حقيقية أو غير حقيقية لإهانة حقيقية أو غير حقيقية لإهانة حقيقية أو غير حقيقية لاهانة عير مستحقة ، حقيقية أو غير حقيقية بدوى ، ١٨٠ : عقوبات توقى بدلا من «عقوبة ترى» . ولكن القراءة واضحة فى مخطوط الأورغانون ، ويؤيد هذه القراءة تلخيص ابن رشد وتعليق ابن سينا .

ἀνάγκη τὸν ὀργιζόμενον ὀργίζεσθαι: (وا بعده) ٣٤ ١١٣٧٨) ٢، ٢، ٢، ٢ أرسطو، ٢ ، ٢، ٢ ووا بعده) (١ مُولًا عَنْ بعده) مُرسطو، ٢ ، ٢، ٢ مُرسطو، ٢ مُركب مُر

-- ت.ع. ٢٥٠ (طبعة بدوى ، ٨٢): فلابد أن يكون الذى يغضب إنما يغضب على واحد من الناس فردا ، أى على فلان ، وليس على الإنسان ، وذلك لشيء فعله به ...

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٠ : ولذلك فالغضب لا يتناول أمرا كليا ... بل المغضوب عليه شخص أو نفر .

καὶ πάση ὀργῆ ἔπεσθαί τινα ἡδονὴν : (٢-١ ب ١٣٧٨) ۲، ۲، ۲، ۲ أرسطو ، ۲، ۲، ۲ بنا ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ τιμωρήσασθαι.

<sup>=</sup> ترى من أجل صغر نفس أو استهانة به أو من يتصل به .

ينتقم من المغضوب عليه . وإذا أمل التذ ، لأن هذا الأمل هو الظن بأنه سيظفر من المغضوب عليه بما هو كالممتنع على غيره ،وهو العقوبة التى تتوق نفسه إليها . ولذلك قد يشرف الغاضب فى نفسه بما يتخيل فيها من القدرة على العقوبة ، ولذلك ليس يغضب على من هو فوق رتبته جدا ولا على من هو دونه جدا .

### قال:

وما أحسن ما قال الشعراء في الغضب : إن الذي يعتلج منه في النفس شيء أحلى من العسل والشهد<sup>(۱)</sup> ، وإن الذي يغشي الفكر منه هو شيء شيء شبيه بالدخان<sup>(۲)</sup>. ولذلك لا يعقل الغضبان ولا يفهم . وإنما قيل فيه :

. ٢ - وهو: وهي ل ٣ -- نفسه: النفس ل اليشرف: يتشرف ل

ت.ع. ٢٥. باللذة من قبل أنه يؤمل كل غضب شيء من اللذة من قبل أنه يؤمل أن ينتقم .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٠ : وقد علمت ما يلزم الغضب من اللذة التي تستدعي إلى التزايد فيه .

1) أرسطو ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ وقارن أرسطو ، الإليادة ، ۱۱ ، ۹ ، ۱ ، ۱۱۰ ؛ وقارن أرسطو ، ۱ ، ۱۱ ، ۹ . وانظر ص ۱۸۲ من كتابنا هذا . وقد أهمل ابن سينا ، الخطابة ، ۱۳۰ ، الإشارة هنا إلى هذا الشعر .

Υ) ت.ع. ٢٠ (طبعة بدوى ، ٨٢) :وأن له مثل الدخان . لم يقتطف أرسطو في النسخ التي بين أيدينا من كتاب ريطوريقا بقية البيت الثاني وهي ἀντε καπνός فمن أين أتي المترجم بالشطر الأُخير من البيت الثاني ؟

أنه أحلى من العسل ، لمكان اللذة التي تكون فيه عن تخيل الانتقام . لأن تخيل الشيء المتشوق وتردده في النفس لذيذ ، إذا لم يكن هنالك فكر يفهم معه شيء مكروه مقترن بالمتشوق ، ولا شيء يعوق ، ولكن يقوى حصول إمكانه ، كالحال في الخيالات التي يلتذ بها في النوم (١) .

قال:

والاحتقار بالشيء والتهاون به يكون من قبل أن الشيء لا قدر له ولا يستحق أن يعتني به ، أعني أن يقتني إن كان خيرا أو يحتال في دفعه إن كان شرا. ولذلك كانت الخيرات والشرور جميعا يظن بها أنها مستوجبات للعناية بها . وكذلك الأمور اللازمة للخير والشر مثل الخوف للشر والتأميل للخير هي أيضا / معتني بها . وإنما يرى الناس أنه لا يستحق شيئا من العناية ما ظن به أنه ليس فيه خير يرتجي ولا شريتقي ؛ وإن كان ، فنزر قليل جدا (٢).

۱- عن تخیل : لتخیل ف ۳ـ ولکن یقوی : سقطت من ل ۲ـ قدر : قدره ل ۱۱-۱۲ فنزر قلیل : فنزرا وقلیلا ل

١) ت. ع. ٢٥ ب (طبعة بدوى ، ٨٣) : ثم لأن الأوهام تدرس وتخيل ذكر الانتقام فى الفكر . فاللمع الذى يكون فى وهم المرء من ذلك يحدث له لذة كالتي تحدث من الأحلام .

ἐπεὶ δὲ ἡ ὀλιγωρία ἐστὶν ἐνέργεια : (١٣-١٠ ب١٣٧٨) ٣، ٢، ٢ أرسطو ، ٢ δόξης περὶ τὸ μηδενὸς ἄξιον φαινόμενον καὶ γὰρ τὰ κακὰ καὶ τάγαθὰ ἄξια οἰόμεθα σπουδῆς εἴναι,...

ت.ع. ٢٥ ب ١٩ وما بعده (طبعة بدوى ، ٨٣) : وصغر النفس إنما يكون من قبل الظن بالشيء أنه لا قدر له ولا يستحق أنه يعنى به . فإن الشرور والخيرات قد تظن مستوجبة للعناية . واللوازم لهذه أيضا . وإنما يظن أنه لا يستحق شيئا بكل ما ظننا أنه ليس بشيء أو أنه يسير جدا . نجد في طبعة بدوى ، ٨٣ : السرور بدلا من الشرور ، وهذا خطأ .

1170

وأنواع الاحتقار ، وهو الذي يسميه أرسطو صغر النفس ، ثلاثة (١) : الإهانة ، والسخرية (٢) والطَّنْز (٣) ، والشتيمة .

فإن الذى يهان، وهو الذى يفعل به ضد أَفعال الكرامة ، محتقر . وإنما يتهاون المرعُ بالذى يرى أَنه ليس أَهلا لشيء . وكذلك الذى يطنز به هو محتقر أيضا، إذا كان الطنز بالشيء يعوق عن تشوقه وإرادته .

والطنز الذى بهذه الصفة هو الطنز الذى ليس يقصد به فاعله شيئا يستفيده سوى مضرة المطنوز به . وذلك أنه لما كان المطنوز به محتقرا ،فهو

٥ - تشوقه : شوقه ل

τρία δ'ἐστὶν εἴδη ὀλιγωρίας, : (١٥–١٣ ب١٣٧٨) ٣، ٢، ٢، ١ أرسطو (١ ) καταφρόνησίς τε καὶ ἐπηρεασομὸς καὶ ὕβρις

= ت.ع. ٢٥٠. ٢٢-٢٢. وأُنواع صغر النفس ثلاثة وهي: التهاون ، والعيب ، والشتيمة . ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٠ ـ ١٣١ : الاستهانة ، والعنت ، والشتيمة .

من الصعب تحديد اللفظ. الذي كان يقابلἐπηρεασμός في الترجمة العربية القديمة ؛ ففي مخطوط. الأورغانون نقرأ العيث ، وفي مخطوطات الخطابة لابن سينا نقرأ العنت والعتب والعبث .

٢) حدثت إضافة (interpolation) هنا في متن ابن رشد فأصبح عدد الأنواع أربعة ، لا ثلاثة.
 وواضح أن كلمة السخرية كتبت أصلا في الهامش لتفسير كلمة الطَّنْز وهي كلمة غير شائعة .

٣) القاموس المحيط.: مادة طنز: الطنز السخرية. طَنَزَ به فهو طَنَّاز..وهم مطنزة لا خير فيهم هينة أَنفسهم عليهم .

قارن ابن سينا، الخطابة، ١٣١ : «والطنز تركيب من العنت والاستخفاف أو العنت والشتيمة».

وأُنواع الاحتقار ، وهو الذي يسميه أُرسطو صغر النفس ، ثلاثة (١): الإِهانة ، والسخرية (٢) والطَّنز (٣) ، والشتيمة .

فإن الذى يهان ، وهو الذى يفعل به ضد أفعال الكرامة ، محتقر . وإنما يتهاون المرء بالذى يطنز به هو محتقر أنه ليس أهلا لشيء . وكذلك الذى يطنز به هو محتقر أيضا ، إذا كان الطنز بالشيء يعوق عن تشوقه وإرادته .

والطنز الذى بهذه الصفة هو الطنز الذى ليس يقصد به فاعله شيئا يستفيده سوى مضرة المطنوز به . وذلك أنه لما كان المطنوز به محتقرا ،فهو

٥ ـ تشوقه: شوقه ل

τρία δ'ἐστὶν εἴδη ὀλιγωρίας, : (١٥-١٣ -١٣٧٨) ٣، ٢، ٢، ٢ (١ καταφρόνησίς τε καὶ ἐπηρεασομὸς καὶ ὕβρις·

= ت.ع. ٢٥ب. ٢٢-٢٣. وأنواع صغر النفس ثلاثة وهي: التهاون ، والعيب ، والشتيمة . ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٠- ١٣١ : الاستهانة ، والعنت ، والشتيمة .

من الصعب تحديد اللفظ، الذي كان يقابل ἐππρεασμός في الترجمة العربية القديمة ؛ ففي مخطوط- الأورغانون نقرأ العيث ، وفي مخطوطات الخطابة لابن سينا نقرأ العنت والعتب والعبث .

٢) حدثت إضافة (interpolation) هذا في متن ابن رشد فأصبح عدد الأنواع أربعة ، لا ثلاثة.
 وواضح أن كلمة السخرية كتبت أصلا في الهامش لتفسير كلمة الطَّنْز وهي كلمة غير شائعة .

٣) القاموس المحيط.: مادة طنز: الطنز السخرية. طَنَزَ به فهو طَنَّاز..وهم مطنزة لا خير فيهم
 هينة أنفسهم عليهم.

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ١٣١ : «والطنز تركيب من العنت والاستخفاف أو العنت والشتيمة».

بيّن أنه لا يَخاف منه ضررًا . ولو ظن ذلك ، لخاف فلم يحتقره (١) . وأما الذين يطنزون لينالوا بالطنز منفعة مَا ، فأولئك إنما ينبغى أن يُسَموا مستعطفين ومحتالين (٢) ، مثل أهل الدعابة الذين يتخذهم الملوك ، وليس يدخلون في جنس المحتالين .

وكذلك الشتيمة هي احتقار للمشتوم . والشتيمة التي بهذه الصفة هي التزييف والبهرجة التي يقصد بها أذى المشتوم بالشيء الذي إذا صرح به خزى به المشتوم . وليس تكون الشتيمة التي بهذه الصفة إلا إذا كان الذي شتم به قد وجد للمشتوم فيما سلف لا فيما يستقبل ، وأن يكون شتما قبيحا يخزى منه المشتوم ، وأن يكون ليس يقصد به أن يحصل منه للمشتوم منفعة ما (٣) ، مثل الشتم الذي يقصد به الأدب ، فإن هذا ليس هو احتقارًا ، وإنما منفعة ما (٣) ، مثل الشتم الذي يقصد به الأدب ، فإن هذا ليس هو احتقارًا ، وإنما

١.

١- ضررا: ضرر ل

٣\_ الدعابة : الدعبة ل اللوك: + لمكان الالتذاذ بهم ل: + ويستملحونهم ف ٨\_ شتما : سقطت من ف

ن πολαμβάνει, ἐφοβεῖτο γὰρ ἄν καὶ : (۲۱ - ۲۰ ب ۱۳۷۸) ٤ ، ۲ ، ۲ ، آرسطو ، ۲ ، ۲ ، ۱۳۷۸ بر ۲۰ ب ا۳۷۸ بر العالم العالم العالم برا العالم العالم

οὕτ' ἀφελῆσαι ἄν οὐδὲν ἄξιον : (۲۲-۲۱ ب۱۳۷۸) ٤، ۲، ۲، ۲) أرسطو، ۲، ۲، ۲ با ۱۳۷۸) المنطو، ۲، ۲، ۲ با ۱۳۷۸) المنطو، ۲، ۲، ۲ با ۱۳۷۸ با ۱۳۷ با ۱۳۷۸ با ۱۳۷۸ با ۱۳۷۸ با ۱۳۷۸ با ۱۳۷ با ۱۳۷ با ۱۳۷ با ۱۳۷ با ۱۳۷ با ۱۳۷ با ۱۳۷۸ با ۱۳۷ با ۱۳۷ با ۱۳۷ با ۱۳۷ با ۱۳

<sup>=</sup> ت. ع ١٢٦ ٢-٣: « فأما نفعه إن انتفع به فلا يستحق أن يقال فيه ها هنا شيء ، لأنه حينئذ يحتال لأن يستعطف».

فإن الشتيمة احتقار. وإنما يحتقر من ليس أهلا لشيء ، وهو الذي ليس له شيء من الكرامة ، لا من أجل خير يرجى منه ، ولا من أجل شر يتوقى منه . قال :

والذين يظنون أن لهم حقا واجباعلى كشير من الناس في الحسب والقوة والفضيلة ، وبالجملة : في كل ما يفضل به إنسان إنسانا ، مثل فضل الغني على الفقير ، والبليغ على العبى ، وذى الرياسة على المرؤس ، أو الذى يرى نفسه مستعدا للرياسة وإن لم يكن رئيسا ، جميع هؤلاء معدون لأن يغضبوا على الناس من أدنى شيء يتخيلونه فيهم من الاحتقار . ولذلك قيل إن شدة الاستشاطة والغضب توجد في أبناء الملوك ومن يتصل بهم الذين نشأوا في الترفه ولم يلقوا قط إلا بما يسرهم من إكرام الناس لهم والمعاملة الجميلة . ويوجد في هذا الصنف مع شدة الاستشاطة أشياء تلزم شدة الاستشاطة مثل فرط الانتقام وألا يقنعوا من الجاني عليهم بالشيء اليسير إلا بالعقوبة العظيمة . وذلك أنهم يمتعضون لعظم شأنهم (۱) في أنفسهم (۲).

۲- یتوق : یتوقع ل
 ۹- نشأوا : نشوا ف ، ل
 من الجانی : بالجانی ف

١ - أهلا : بأهل ل

٣ ـ ذي : ذو ل

١٢ ـ فرط : افراط ل

١ ) يمتعضون لعظم شأنهم : مأخوذة حرفيا من الترجمة العربية .

προσήκειν δὲ οἴονται πολυωρεῖσθαι: (ξί ۱٣٧٩ – νο - ١٣٧٨) γι γι γι δίνως ( Υ ὑπὸ τῶν ἡττόνων κατὰ γένος, κατὰ δύναμιν, κατ' ἀρετήν, καὶ ὅλως ἐν ῷ ἄν ταῦτα ὑπερέχῃ πολύ, οἶον ἐν χρήμασιν ὁ πλούσιος πένητος καὶ ἐν τῷ λέγειν...

<sup>=</sup> ت.ع.١٢٦ ١١-١٥: وقد يظن كثير من الناس أن لها جقا واجبا على الذين هم دونهم=

ومن الأحوال التي إذا كانت في الإنسان صار بها معدا لأن يغضب عليه أن يكون ذلك الإنسان ممن يتوقع منه الإحسان بعادة فلا يفعل ذلك إما بالإنسان الذي عوده ذلك أو بمن يتصل به . وذلك إذا علم ذلك الإنسان أن تركه ذلك كان بهوى منه ، أو علم أنه يهوى أن يترك ذلك وإن لم يترك وقد يعد ترك الإحسان المعتاد في فاعلات الغضب أنه وإذا كان هذا هكذا ، ففاعل الغضب بالجملة إنما هو الاحتقار أو ما يظن أنه احتقار .

والناس المستعدون للغضب هم الذين توجد فيهم أحوال تُخيل إليهم في أكثر ما يَرد عليهم أنه احتقار . والمستعدون لأن يُغضب عليهم هم

٧- إما: سقطت من ل

ἔτι ὑφ' ὧν τις οἴεται εὖ πάσχειν δεῖν . :  $(\Lambda - 7 \mid 1 )$  Ν  $(1 \mid 1 \mid 1 )$  Οὖται δ' εἰσὶν οὓς εὖ πεποίηκεν ἢ ποιεῖ, αὐτὸς ἢ δι' αὐτόν τις ἢ τῶν αὐτοῦ τις, ἢ βούλεται ἢ ἐβούληθη.

ت.ع.ع.۱۲۱۲۱ ۱۸–۱۸: ثم الذين يتوقع منهم الإحسان وذلك فيما لم يفعل أو لايفعل إما به نفسه ، وإما بأَحد ممن يتصل به إن كان هوى ذلك أو يهواه .

ابن سينًا ، الخطابة ، ١٣١ : ومن يتوقع إكراها وإنعاما فيخفق ، أو يتلقى ممن يتوقع ذلك عنده استحقاقا وهوانا في نفسه أو ذويه بقصد من الآخر .

اخطأ المترجم وسار وراء ابن سينا وابن رشد ، فأرسطو يقول إن الانسان ليغضب إن أخفق فى نيل خير من شخص كان قد مد إليه يد المعونه أو يمد إليه الآن يد المعونة أو فعل ذلك أحد نيابة عنه أو فعل ذلك أحد أصدفائه . وكل أولئك الذين كان لدى المرء رغبة فى أن ينفعهم أو مد إليهم فعلا يد المنفعة .

الذين يخيل فيهم إلى الغير أن أكثر الأفعال التي تُصدر منهم هي احتقار . وإذ قد تبين بالجملة من أجل أي شيء يكون الغضب ومن الذين هم غضوبون ومن الذين يغضب عليهم ، فقد يجب أن نعدد ها هنا هذه الأحوال .

فمن الأحوال التي بها يكون المرئم غضوبا أن يكون الإنسان يتشوق إلى هما الله مع غم وأذى فإن هؤلاء يسرع إليهم الغضب، فُعل شيء أويكون تشوقه إليه مع غم وأذى فإن هؤلاء يسرع إليهم الغضب، فُعل بأحدهم شيء مُوجب للغضب أو لم يفعل ، لأنه لضيق صدره يظن أنه فعل به ذلك . ومن هؤلاء الذين لهم أشياء تؤذيهم ، فهم يشتاقون إلى زوال ذلك المؤذى . فإن هؤلاء يغضبون على كل شيء ومن كل شيء ، مثال الذين يمسهم فقر أو مرض . فإن هؤلاء يشتهون الصحة والأشياء المستعملة في ١٠ الصحة والأشياء المستعملة في ١٠ الصحة والشروة والأشياء المدركة بالثروة. ولذلك ليس يقال لما يتردد في نفوس هؤلاء من هذه الشهوة أنه سبب لأن يقال فيهم إنهم شهوانيون ، بل ذلك سبب لأن / يقال فيهم إنهم شهوانيون ، مؤلاء على الذين يحتقرون الأمر الواقع بهم ، مثل الذين يتهاونون بالوجع الذي يصيب العليل في حال إصابته إياه. وكذلك الذين يتهاونون بالحاجة الذي يصيب العليل في حال إصابته إياه. وكذلك الذين يتهاونون بالحور الواقع الماسة التي أصابت إنسانا ما في حال فقره. ومثل من يتهاون بالحور الواقع الماسة التي أصابت إنسانا ما في حال فقره. ومثل من يتهاون بالحور الواقع الماسة التي أصابت إنسانا ما في حال فقره. ومثل من يتهاون بالحور الواقع

٨ ـ ومن هؤلاء ... وزوال ذلك : سقطت من ف .

١٥ - اياه: سقطت من ف

٩\_ مشال: مثل ل

١٦ ما : سقطت من ف

٧\_ موجب : يوجب ل

αὐτοὶ μὲν γάρ, ὅταν λυπῶνται· ἐφίεται γάρ τινος ὁ λυπούμενος·

١)أرسطو ، ٢ ، ٢ ، ٩ (١٣٧٩ ١٠ ١١١):

على إنسان ما . ومن هذا الجنس من يتهاون بصديق المرء . وبالجملة فكل من يتهاون بما يودى الإنسان ويحزنه أو بما يلذه ويسره (١) . والإنسان الذى أخفق أمله يسرع إليه الغضب ، لأنه قد ظن ظنا ما فأخفق ظنه (٢).

قال:

وقد تبين من هذه الأشياء في أي أحوال من أحوال الإنسان وعوارض من عوارض نفسه ،وفي أي سن ، وخلق يكون أشد استعدادًا للغضب (٣) ، وعلى من

٧- الإنسان : المراء ف ٢- قد : سقطت من ل

٥\_ أحوال : حال ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢ ، ١٠ (١٣٧٩ ١٠ - ٢٣) = ت . ع . ١٢٦ ٢٤ وما بعده)
 قارن : اين سينا ، الخطاية ، ١٣١ – ١٣٢ .

ἔτι δ' ἐὰν τ'ἀναντία τύχη : (۲٥ – ۲٣ ١١٣٧٩) ۱۱ ، ۲ ، ۲ أرسطو (۲ προσδεχόμενος λυπεῖ γὰρ μᾶλλον τὸ πολύ παρὰ δόξαν.

ت.ع. ٢٦ب (طبعة بدوى ، ٨٥): ثم إن صار إلى خلاف ما أمل فقد يعرض للمرءِ الأَذى والمحزن الشديد بالأَكثر إذا ظن ظنا ولم يكن أمل .

تلخيص ابن رشد أقرب إلى النص اليوناني ، إذ لا معنى لقول المترجم : إذا ظن ظنا ولم يكن أمل . قارن : ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٢ : وكذلك المخفق في أمله ، فإنه تعرض استشاطته غضبا على من حرمه أمله ، وعلى غيره ».

διὸ καὶ ὧραι καὶ χρόνοι καὶ διαθέσεις :(ΥΥ-Υο ) \ΥΥΥ) \\ (Υ (Υ ) ) \ καὶ ἡλικίαι ἐκ τούτων φανεραί, ποῖαι εὐκίνητοι πρὸς ὀργὴν καὶ ποῦ καὶ πότε καὶ ὅτε μᾶλλον ἐν τούτοις εἰσί, μᾶλλον καὶ εὐκίνητοι.

ت.ع. ٢٦. ب ( طبعة بدوى ، ٨٥ - ٨٦ : وقد يستبين من هذا الذى ذكر فى أَى الأَوقات والأَزمنة والأَسنان والأَخلاق يكونون أيسر تحريكا نحو الغضب. فى طبعة بدوى ، ٨٦ ، نجد أيسر تحريفا ، ولعل القراءة الصحيحة : تحريكا εὐκίνητοι .

يغضبون ، وبمن يهزأون ومن يعيرون إذا كانوا في شيء شيء من هذه الأمور (١) . أما في الأحوال فمثل غضب أولى الرياسة على من لا رياسة له . وأما في العوارض فمثل غضب المغتمين على المسرورين . وأما في الحلق فمثل غضب الشجعان على الجبناء . وأما في السن فمثل غضب الشايخ على الشباب . قال :

وإنما يشتم ويستهان بالذين تكون حالهم في أفعالهم وأقوالهم وحالاتهم حال من لا ينتفع بشيء من تلك الأفعال والأقوال والأحوال، أو يظن بهم ذلك. فإنه إذا اعتبر أمر الشتيمة والاحتقار وجدت لا تتعدى هذا الصنف. ولذلك قد يظن أن ما يقع من الاستهانة والاستخفاف بالفضلاء والحكماء انه أمر واجب. لأن الجمهور يرون أنهم لا ينتفعون من أحوالهم بشيء، وكذلك سائر الفضائل التي هي غير نافعة ، وخاصة ما كان منها إنما يحصل بعد تعب عظيم ويحفظ بعد حصوله بتعب عظيم أيضا. وذلك أن الجمهور لم لاكانوا يعتقدون في أمثال هؤلاء أنه ليس لهم منفعة فيا يقتنون من ذلك

١- ومن يعيرون: سقطت من ف
 ٥- أما: سقطت من ل
 ١٠- أن: لأن ف
 ١٤- أنه: أن ل

αὐτοὶ μὲν οὖν οὕτως ἔχοντες εὐκίνητοι: (٣١-٢٩ ١١٣٧٩) \ Υ ، Υ ، Υ ، Υ ، اً أُرسطو (١ πρὸς ὀργήν, ὀργίζονται δὲ τοῖς τε καταγελῶσι καὶ χλευάζουσιν καὶ σκώπτουσιν.

ت.ع. ۲٦\_ب (طبعة بدوى ، ٨٦) : وعلى من يغضبون ، وبمن يهزأون ، ويعيثون ، وبمن يعيرون .

لا حظ. أن ابن رشد ينقل عن الترجمة العربية نقلا حرفيا .

ولا شيء فيه قوة منفعة ، كان أحرى أن يظنوا أنه ليس ينتفعون منهم بتلك الأشياء . لأنهم إذا لم ينفعوا أنفسهم ، فأحرى ألا ينفعوا غيرهم . وإذا رأى الجمهور في كثير من هذه الأشياء أن لهم فيها منفعة ، وإن كان لا ينتفع بها أهلها ، أعنى الذين يقتنونها ، ربما استعطفوهم واسترحموهم بعد التغيير ، وذلك في وقت حاجتهم إليه ، واعتذروا إليهم مما سلف . وهذا من فعلهم إنما ينتفعون به معهم إذا كان التغيير المتقدم لهم غير مفرط ولا خارج عن العادة . لأنه إذا كان مفرطا ظن بهم أنهم يستهزئون بهم في حال الاستعطاف والتودد (١).

٥- إليهم: إليه ف ٣- من فعلهم: سقطت من ل

٧ - بهم: سقطت من ف

1 k - Government

١) أرسطو ، ٢ ، ٢ ، ١٢ ـ ١٤ (١٣٧٩ ٣١ - ١٣٧٩ ب ٢)

<sup>=</sup> ت.ع. ٢٢٠ (طبعة بدوى ، ٨٦) : وإنما يشتمون أو يستهينون γάρ باللدين هم مهذه الحال ، أعنى الذين يضرون بهم باللدين هم مهذه الحال ، أعنى الذين يضرون بهم وقلاء من هذا النحو ، أعنى اللدين هم مهذه العلمات الشم بالغة ما بلغت καὶ τοῖς τὰ τοιαῦτα βλάπτουσιν لا تعدو أن تكون من هذا النحو ، أعنى لا ينتفع ما الفاعلون في شيء νόρρεως σημεῖα τοῖς ποιοῦσιν فقد ينظن واجبا δι' ἄφέλιμα τοῖς ποιοῦσιν أن يكون من الشم والاستهانة νίβριν فعل الذين يشنعون القول καὶ τοῖς τοιαῦτα εἶναι أن يكون من الشم والاستهانة νίβριν فعل الذين يشنعون القول κακῶς λέγουσιν إن إمرؤ شرف بها أو بما أشبهها νίροτοφίαν بالمجتهدين فضل اجتهاد في الفضيلة كالذين يشرفون بالفلسفة وكذلك سائر الأخر καὶ أشبهها καὶ τῶν Φιλοσοφίαν في اللائي يعبرون في ذلك منفعة ألبتة ، أو يظنون بلا قوة أولا يظنون . لكنهم إن ظنوا أن لهم في اللائي يعبرون في ذلك منفعة عظيمة فهم بالأكثر بحتالون للرحمة والعطف لأنهم يظنون أنهم قريب من أن ينالهم

والذين يحسنون ، ثم يقطعون إحسانهم ؛ والذين لا يكافئون المرتم على فعله بما يجب لذلك الفعل ، أو يفعلون معه ضد فعله ؛ والذين يرون المحسنين إليهم بحال خسيسة ، وذلك بأن يرى الذى أحسن إليه أن ذلك الإحسان خسيس ، أو أن قدره فوق ذلك ؛ فإن هؤلاء يغضب عليهم . وهذه الأفعال كلها هي من فاعلات الغضب ، لأنه يظن بهم أنهم متهاونون (١).

.

منهم فعل حسن ، إلا أن يكونوا إنما يغيرون أو يحتالون باللائى قد اعتيدت . وإن لم يعودوا فيلقوهم بمثل ذلك ثانية . فإنهم قد يظنون بهؤلاء أيضا التهاون بهم .

لاحظ. في طبعة بدوى ، ٨٦ ، أننا نجد : إن أمر وشرف بها ، ولكن النص اليوناني واضح ، ويجب إلحاق الواو قبل كلمة شرف باللفظ. الذي سبقها (امر) لتصبح القراءة الصحيحة (امرؤ)

وبيّن أن الترجمة العربية تعج بالأنخطاء الشنيعة ، ولكنها مطابقة لتلخيص ابن رشد وتعليقات ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٢ : ومن جنس الشتيمة والاستهانة تحقير ما يوثره أهل الاجتهاد في العبادة والفضيلة ، أو في تعليم أهل الاجتهاد الحكمة وتعلمها وترذيله .....»

καὶ τοῖς μὴ ἀντιποιοῦσιν εὖ, μηδὲ : (٨-٦ ب١٣٧٩) ١٧، ٢، ٢) أُرسطو، (١ τὴν ἴσην ἀνταποδιδοῦσιν καὶ τοῖς τἀναντία ποιοῦσιν αὐτοῖς, ἐὰν ἥττους ὧσιν.

= ت.ع. ٢٦ ب ( طبعة بدوى ، ٨٦) : وكذلك يظنون بالذين لا يعودون فيحسنون والذين لا يكافأُون بالاستيجاب . والذين يفعلون بهم المخالفات والذين هم عندهم بحال حسيسة .

ابن سينا ، ١٣٢ : ومن المغضبات : قطع العادة في الإحسان ، والقعود عن جزاء الجميل بالجميل ، فكيف إذا ساءت المجازاة ، وقوبل الجسيم من النعمة بالسيئة أو بالكفران ، أو باستخساس ما أسدى من الإحسان وإيقاعه موقع القاصر عن الاستحقاق . فبعض هذه الوجوه خسيسة ....

الحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ٨٦ ، إذ نجد الاستنجاب بدلا من الاستيجاب ٢٨٧ مم

وها هنا قوم يغضبون من التهاون الواقع بأمور خسيسة لهم أو بالتي هي أخس من الخسيسة وهي التي ليس يرى لها أحد قدرًا في شيء ولا يمكن فيها كلام تعظم به أصلا ولا يطالب أحد بتعظيمها . وليس يجب أن يكون الأمر كذلك ، أعنى أن يغضب المرء على من يحتقر منه الأمور اليسيرة ، بل إنما يجب أن يقع الغضب على من احتقر من المرء أمورًا لها قدرً (١) .

قال:

والأصدقاء قد يُغضب عليهم إذا لم يقولوا في أصدقائهم قولا جميلا

٣ ــ لها أحد : أحد لها ل ∥ بمكن : يكون ل

٢ ـ لهم: سقطت من ف

٥ ـ المرنح: سقطت من ف

καταφρονείν γάρ πάντες οἱ :(١٠-٨ -١٣٧٩) ١٨-١٧، Υ, Υ, Υ ) أرسطر ( ) Τοιοῦτοι φαίνονται, καὶ οἱ μὲν ὡς ἡττόνων οἱ δ' ὡς παρ' ἡττόνων. καὶ τοῖς ἐν μηδενὶ λόγω οὖσιν.

<sup>=</sup>ت.ع. ٢٦ ب (طبعة بدوى ، ٨٦ – ٨٧): فكل هؤلاء ونحوهم قد يظنون متهاونين : أما بعضهم فنى الأمور الخسيسة ، وأما بعضهم فنى التى هى أخس والتى ليست فيها كلمة ألبتة. فليس ينبغى أن تصغر النفس فى الأمور اليسيرة .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٢ : فبعض هذه الوجوه خسيسة وهو قطع العادة ، وبعضه أخس وهو القعود عن الجزاء ، وبعضه لا كلام فى قبحه وهو سوء الجزاء .

أخطأ المترجم فى نقل هذا الموضع ، فأرسطو يقول إن الإنسان ليغضب على من يعارضه ، إن كان أقل شأنا منه بهلأن فى هذه المعارضة استهانة . لأن الذى يعارضنا قد يُظن أنه يحتقرنا لأننا أقل شأنا منه أو لأنه نال الجميل ممن هو أدنى منه .

عندما ينالهم مكروه ، أو يمتعضون إذا ذكروا بسوء . وأكثر من ذلك إذا لم يحسنوا إليهم إذا مستهم حاجة أو لم يتألموا بما نزل بهم من المكروه ، ولذلك قيل :

يواسيك أو يسليك أو يتفجع .

وإنما يغضب على هؤلاء لأن عدم الارتماض بالمكروه الذى وقع بهم يدل على الاستهانة بهم. وذلك أن من المعلوم أن الإنسان يغضب إذا أوذى من يعتنى به، وكذلك يغضب على الصديق الذى يتهم صديقه ويسى الظن به، وعلى الذى يتهاون بما بلغه عنه من قول ، لأنهم فى هذه الأحوال يشبهون الأعداء. وذلك أن الأعداء هم الذين لا يمتعضون للمكروه الذى ينزل بعدوهم ولا يسوءهم الشر النازل بهم. وأما الأصدقاء فيمضهم السوء النازل بإخوانهم ويتفجعون لذلك ويجزعون (١).

١٠ ــ السوء: الشر ل

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٢ - ١٣٣ : وقد يخضب المرء على صديقه ، إذا استحل السكوت عن الجميل في بابه ، وخصوصا إذا أصابه بأساء فهانت عليه ، ولم يمتعض له ، ولم يحسن مشاركته إياه فيها . . . . .

١.

قال :

وقد يغضب على الذين يتهاونون بأمور خارجة عن الإنسان ، وتلك هى خمسة أصناف: أحدها الذين يتهاونون بالذى تكرمه أنت ، فإنك تغضب عليهم . والثانى أن يتهاون بالذى هو عندك / متعجب منه ولا يتعجب منه والثالث ألا يتعجب مما تحب أنت أن يكون متعجبا منه ، وإن لم يكن كذلك. والرابع أن يتهاون بالناس الذين تتعجب منهم أو الذين يتعجبون منك . والخامس ألا يستحيى المرء من الأشياء التى تستحى منها وتحتقرها . (١)

. ٤ ـ عليهم عليه ل

عندك متعجب: متعجب عندك ل

ἔτι τοῖς ὀλιγωροῦσι πρὸς : ( ۲٦ – ٢٤ ب ١٣٧٩ ) ۲۲ ، ۲ ، ۲ ، ١ أرسطو ( ١ ) πέντε, πρὸς οὒς φιλοτιμοῦνται, πρὸς οὒς θαυμάζουσιν ὑφ'ὧν βούλονται θαυμάζεσθαι, ἢ οὓς αἰσχύνονται, ἢ ἐν τοῖς αἰσχυνομένοις αὐτούς.

= ت.ع. ۲۷ ا - ٤: ثم قد يغضبون على الذين يتهاونون أو تصغر أنفسهم فى خمسة أصناف : وذلك فى الذين يكرمونهم ، وفى الذين يتعجبون منهم ، وفى الذين يحبون أن يكونوا عندهم عجيبين أو متعجبا منهم ، وفى الذين هم يتعجبون منهم وفى اللائى يكون فيها الخزى والفضيحة .

ابن سينا، الخطابة ، ١٣٣٠: وأصناف الاستهانات الموجبة للعتب : الاستهانة بالمرء نفسه ، والاستهانة بمن يكرمه ، والاستهانة بمن يتعجب المره ، والاستهانة بما يجلب فضيحة على الصديق .

أخطأ المترجم وسار وراءه ابن سينا وابن رشد ، فأرسطو يقول إن غضبنا يشتد على من يستهين بنا أمام الأصناف الخمسة المذكورة : (١) من ننافسهم ، (٢) ومن نعجب بهم ، (٣) ومن نود أن يعجبوا بنا ، (٤) ومن نهابهم ، (٥) ومن نود أن يهابوننا .

amely, (1) our rirals, (2) those whom we admire, (3) those : قارن ترجمة روبرتس

قال:

وإنما يشتد الغضب على الذين يتهاونون بهذه الأصناف الخمسة ، لأن الناس يرون فيهم أنهم لا يعاونونهم على فعل الجميل ولا يؤازرونهم ، فيغضبون عليهم . وهذا الغضب مثل غضب الآباء على الأبناء ، أعنى أنهم إنما يغضبون من جهة أنهم غير معاونين لهم على فعل الجميل . وقد يكون الغضب على الذين يظن بهم أنهم يتهاونون بواحد من هذه الأصناف الخمسة ، وإن لم يكن الأمر كذلك في الحقيقة ، وذلك يعرض كثيرا للنساء ذوات الرياسات مع الذين يرأسن عليهم لضعف تدبيرهن (۱).

۲ ـ بهذه : بهاولاء ل

٧ ـ كذلك في الحقيقة : بالحقيقة كذلك ل الرياسات : الرياسة ل

٨ ـ يرأسن : يرأسهم ف ، ل | لضعف : لقلة ل | تدبيرهن : تدبيرهم ف : ميزهم ل .

whom we wish to admire us, (4) those for whom we feel reverence, (5) those who == feel reverence for us.

ولاحظ. الخطأ الذي وقع طبعة بدوى ، ٨٧ ، إذ قد سقطت كلمة «منهم» بعد كلمة يتعجبون في سطر ١٣ ، ص ٨٧ .

καὶ τοῖς εἰς τὰ τοιαῦτα ὀλιγωροῦσιν: (Υ٩ – Υν . ) Υν . Υ . Υ . Υ . Ι  $^{\circ}$  ( ) ὑπὲρ ὧν αὐτοῖς αἰσχρὸν μὴ βοηθεῖν, οἶον γονεῖς, τέκνα, γυναῖκας, ἀρχομένους.

<sup>=</sup> ت .ع . ١٢٧ ه- ٦ : وفي هذه الأصناف كالذين لايؤازرونهم على الجميل ، وذلك كغضب الآباء على البنين ، والنساء على الذين يتسلطن عليهم.

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٣ : ومن هذه الأَصناف غضب الوالد على أولاده ، والمتسلطة على زوجها .

أخطأً المترجم وسار وراءه ابن سينا وابن رشد ، فأرسطو يقول إننا نغضب على من يهين أولئك الذين من الشائن أن لا ندافع عنهم ونحميهم كالآباء والأبناء والنساء والأتباع .

ومما يفعل الغضب أيضا النسيان للأشياء المهمة عندك حفظها، كما يعرض كثيرا للمرء أن يغضب على من ينسى اسمه، ومثل ما يعرض من نسيان الأمور الهينة الحفظ التى تهم. وإنما كان النسيان مغضبا لأنه يرى أن سببه هو التهاون بالشيء المنسى. والذين يبتدئون بالإحسان فلا يكافأون، قد يغضبون أيضا على الذين لا يكافئونهم بالواجب. فإن النقصان من الواجب إنما يحمل عليه التهاون. والذين يهزلون في الشيء الذي تجد فيه أنت تغضب عليهم. وإذا كان بعض من تعرفه من الناس يحسن إلى غيرك ولا يحسن إليك، فإنك تغضب عليه الناس عليه عليه الناب الناب عليه الناب الناب عليه الناب عليه الناب النا

٤ ــ يرى : ترى ف هــ هو : سقطت من ف ٧ ــ تجد فيه : فيه تجد ل

καὶ τοῖς χάριν μὴ ἀποδιδοῦσιν· παρὰ τὸ προσῆκον γὰρ ἡ ὀλιγωρία. καὶ τοῖς εἰρωνευομένοις πρὸς σπουδάζοντας· καταφρονητικὸν γὰρ ἡ εἰρωνεία. καὶ τοῖς τῶν ἄλλων εὐποιητικοῖς, ἐὰν μὴ καὶ αὐτῶν· καὶ γὰρ τοῦτο καταφρονητικόν, τὸ μὴ ἀξιοῦν ὧν πάντας καὶ αὐτόν. ποιητικὸν δ' ὀργῆς καὶ ἡ λήθη, οἶον καὶ ἡ τῶν ὀνομάτων οὕτως οὕσα περὶ μικρόν·...

= ت.ع. ١٢٧ ٣-١٢: ثم على الذين لا يكافئون بالمنة χάριν فإن النقصان فى الواجب من صغر النفس أو التهاون. وعلى الذين يهزلون عند الذين يجدون. لأن الهزل تهاون، وعلى الذين يحسنون إلى آخرين، إن لم يكونوا يحسنون إليهم. لأن هذا أيضا من التهاون، أعنى الأمر لا يستوى فيه المرء بالكل. ثم مما يفعل الغضب أيضا النسيان. كالذى قد يعرض فى الأسهاء، وكذلك مهما كان فى الأمور اليسيرة، لأن النسيان أيضا قد يظن دليلا على صغر النفس. وذلك أن النسيان إنما يكون عن التوانى والتوانى والتوانى مغر النفس.

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٣٠ : والبخس في كل مستحق هو من الإهانة. وكذلك تلقى جد الجاد بالهزل . والتخصيص بالحرمان من بين الأشكال . وتناسى الصديق حتى يمحو اسمه أو قصته عن الذكر . =

١) أرسطو ، ٢ ، ٢ ، ٢٣ ــ ٢٦ (١٣٧٩ب ٢٩ وما بعده) :

فقد تبين من هذا القول من الناس المعدون لأن يغضبوا ولأن يغضب عليهم، وما الأشياء الفاعلة للغضب، وهي الأشياء التي إذا وجدت للمرء أثبت بها أن المرء قد غضب. ومن هذه الأشياء الثلاثة بعينها تؤخذ مسكنات الغضب أو فاعلات الرضي. فإن أضداد الأشياء الفاعلة للغضب إذا أثبتت لشخص ما إما أن يسكن عنه الغضب، وإما أن توجب الرضي عنه. وكذلك إذا وجدت للمرء أضداد الأحوال التي يكون بها معدًا لأن يغضب عليه بها، سهل سكون الغضب عنه أو وجود الرضي عنه. وكذلك إذا وجدت للمرء أضداد الأحوال التي بها يكون غضوبا سهل قبوله للرضي أو لسكون الغضب عنه أو وجود الرضي عنه، والآخر ضده وهو الرضي. عنه . فإن الغضب له ضدان: أحدهما عدمه، والآخر ضده وهو الرضي. ولكن أرسطو في هذا الموضع مع تعريفه بهذا يأتي بالأشياء المسكنة للغضب

ه ـ توجب : يوجب ل ∨ ـ (الرضى) عنه : له ل ال بها يكون : يكون بها ل ال بها يكون : يكون بها ل الشياء ل ٢ - (وهي) الأشياء : سقطت من ف
 ٣ - بها : سقطت من ل
 ٨ - الأحوال : الأشياء ف

۸، ۹ ـ الغضب عنه : غضبه ل

<sup>=</sup> أخطأ المترجم في نقل ١٨٥٥ من نميان الأمور الهينة الحفظ التي تهم ولهذا نجد في تلخيص ابن رشد : مثل ما يعرض من نسيان الأمور الهينة الحفظ التي تهم ولهذا نجد في تلخيص ابن رشد : مثل ما يعرض من نسيان الأمور الهينة الحفظ التي تهم ولحظ أن طبعة بدوى ، ٨٧ ، احتفظت بكلمة يهولون ، بدلا من يهزلون ولاحظة أن أعنى إلا من لايستوى ويجب إزالة الفاصلة قبل : أو التهاون ، لأنها مرتبطة بما قبلها وملاحظة أن أعنى إلا من لايستوى فيه المرء بالكل ، هي قراءة مخطوطة الأورغانون ، وقد احتفظ بها في طبعة بدوى ، ٨٧ ، وهي تقابل الجملة اليونانية : ٣٥٠ من من من النون والراء بسيط ، وعندئذ يستقيم المعنى كما استقام يجب أن تقرأ : الأمر ، والفرق بين النون والراء بسيط ؛ وعندئذ يستقيم المعنى كما استقام تلخيص ابن رشد وشرح ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٣ : والتخصيص بالحرمان من بين الأشكال .

## القول في المسكنات للغضب

قال:

ومن أجل أن ضد الغضب هو سكون الغضب ، فقد ينبغى أن ننظر من أمر سكون الغضب في أضداد تلك الأشياء الثلاثة التي ذكرناها ، أعنى بأية حال يكون الناس الذين يسهل سكون غضبهم ، وبأية حالة يكون

٦ ـ بأية : بأى ل

οῖς μὲν οὖν ὀργίζονται καὶ: ( £ ۱١٣٨٠ – ٢٧ – ١٣٧٩) ٣٧ ( ٢ ) τος ἔχοντες καὶ διὰ ποῖα, ἄμα εἴρηται δῆλον δ' ὅτι δέοι ἄν κατασκευάζειν τῷ λόγω τοιούτους οἶοι ὄντες ὀργίλως ἔχουσιν, καὶ τοὺς ἐναντίους τούτοις ἐνόχους ὅντας ἐφ' οῖς ὀργίζονται, καὶ τοιούτους οἵοις ὀργίζονται.

ت.ع. ١٧ ١٢٧ ـ ١٥ : أما على من يغضبون وبأية ( فى الأصل : بأيت) حال يكونون غضابا ومن أجل أى شيء يغضبون فقد قيل . ثم هو معلوم أنه يمكن أن يشبت بهذا القول أن كيف يوجد الذين لهم صغر النفس . فأما أضداد هؤلاء (فى الأصل : هاولى) ، أعنى الغضاب ، فقد يستدل عليهم من قبل الغضاب والأشياء التي فى مثلها يغضبون

أخطأً المترجم في نقل الجزء الثانى من هذه القطعة ابتداء من كلمة ... ১٩ و المتمعين الخرما اقتبسنا هاهنا . فأرسطو يقول إن على الخطيب أن يثير الغضب في قلوب المستمعين وأن يصور خصومه في صورة تثير الغضب ضدهم .

الناس الذين يسهل سكون الغضب عليهم، وما الأشياء المسكنة للغضب<sup>(١)</sup>.
قال:

والسكون هو عدم الغضب أو فتوره (٢). وإذا كان الغضب إنما سببه التهاون الذي يكون بالمشيئة والطوع ، فهو بيّن أن الذين لا يتهاونون وإن تهاونوا ، فبكره ، أو بغير روية – أو الذين يظنون أنهم بهذه الحال ، أنه لا يغضب عليهم ، فيكون عنهم سكون الغضب سريعا (٣) . وقد يكون سكون الغضب بأن يفعل بالغاضب آلام ومكاره تنسيه الاحتقار به الذي كان سبب غضبه على جهة القصد والتعمد لذلك (٤).

٥-وإن غضب عليهم: سقطت من ل

فقد ينبغي أن ننظر كيف وبالية (في الأصل: باليت)؛ حال إذا كانوا فهم سُكون καὶ πρὸς τίνας πράως ἔχαυσι وفي أى الأشياء يكونون كذلك καὶ πρὸς τίνας πράως ἔχαυσι الأشياء يكونون كذلك καὶ διὰ τίνων πραῦνονται

ق ق ت ک ک ک با آرسطو ، ۲ ، ۳ ، ۲ (۱۳۸۰) : (۸ – ۱۱۳۸۰) ؛ با آرسطو ، ۲ ، ۳ ، ۲ ، ۳ ، ۲ نالسکون هو وقار الغضب وفتوره . دما با شمنی وفتوره .

όλιγωρία δ' ἐκούσιον, φανερὸν ὅτι καὶ: (١١ – ٩ ١١٣٨٠) ٣، ٣، ٢، ٣، ٢ أرسطو ، ٢ برسطو ، ١ المال المال

καὶ τοῖς τἀναντία ὧν ἐποίησαν (۱۲ – ۱۱ ) ؛ ، ۳ ، ۲ ، ۴ ، ۳ ، ۲ ) أرسطو ، ۲ ، ۳ ، ۲ ، ۱۱۳۸۰ ) :  $\beta$  ουλομένοις .  $\beta$  ουλομένοις .  $\beta$  ουλομένοις .  $\beta$  ουλομένοις .

وهذا إنما يفعله الدهاة ذوو الشرور العظيمة . ومما يفعل السكون أن يفعل المرئح بنفسه الأشياء التي ظنها الغاضب احتقارا به . فإن هذا يوهم فيه أنه ليس يرى فيها أنها احتقار ، إذ كان أحد لا يرى أنه محتقر لنفسه (١) . قال :

ومما يفعل السكون الاعتراف بالذنب أو أن يجعل على نفسه ألا يعود إليه وهو المسمى عندنا توبة ، أو أن ينقلب إلى ضد الاستهانة وهو الإجلال (٢). وإنما كان الاعتراف مسكنا للغضب لأنه يوجب العقوبة . ووجوب العقوبة مما يفتر الاهتام بما فعل والارتماض له . وذلك بيّن عند مشاهدة المعاقبات المحسوسة ، فإنا قد نعاقب أكثر ذلك بشدة وزيادة الذين يجحدون ويحتجون عن أنفسهم . فأما الذين يقرون ويعترفون أن العقوبة النازلة بهم عدل ،

٥ ــ أو : و ل.

<sup>=</sup> وعمد. ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٣ : وعمن يتعدى الإغضاب إلى العذاب ، فيشغل الأَلم عن الحرد . أخطأً المترجم وسار وراءه ابن سينا وابن رشد ، فأرسطو يقول إن الغضب يفتر عن هؤلاءِ الذين كانوا يقصدون ضد ما عملوا فعلا .

καὶ ὅσοι καὶ αὐτοὶ εἰς αὕτοὺς τοιοῦτοι : (۱٣-١٢ ١١٣٨٠) ٤ ، ٣ ، ٢ ) أُرسطو ، ١٢ ) أُرسطو ، الأُرسطو ، ١٢ ) أُرسطو

<sup>=</sup> ت يع. ٢٢١٢٧ - ٢٣ : والذين يفعلون بهم كل ما كان مما قد يفعلونه هم بـأنفسهم. فإنه ليس يظن بـأحد أنه يصغر نفسه في نفسه .

لاحظ. الخطأ الوارد في طبعة بدوى ، ٨٨ ، إذ نجد (لهم) بدلا من ( ٢٠٠٠ )

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٣ : وعن الذي يعامل نفسه بما عاملك .

γ) أرسطو ، ۲ ، ۳ ، ٥ ( ۱۲ - ۱۳ ۱۱۳۸۰ ) : καὶ μεταμελομένοις : (١٤ – ١٣ ١١٣٨٠) ، ۳ ، ۲ ) أرسطو ، ۲ ، ۳ ، ۵ نالذين يقرون ويرجعون أو ينقلبون.

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٣ : وعن المعترف والمستغفر بالتوبة .

فقد يفتر الغضب عن هؤلاء . وأيضا فإنه قد تكون علة الجحود للأمر الظاهر وقاحة الوجه والصلف. والوَقاح مستهزئ مستهين. فإن الذين لا يُستحى منهم / ليس لهم قدر ، فيشتد الغضب لذلك على الجاحد (١). وأيضا فإن الإقرار - 177 ذلة واعتراف بالنقيصة ، وهذا يتنزل منزلة العقوبة الواقعة بهم . وأما الذين لا يعترفون فإنهم يرون غير خائفين ولا متذللين للغاضب عليهم. وذلك مما يخيل فيهم الاستهانة بالغاضب عليهم (٢).

: قال

وقد يدل على أن الغضب يفتر عن الذين يذلون ويتواضعون ما يظهر من فعل الكلاب ، وذلك أنها تكف عن الناس الجلوس والمتئدين وتنهش

مستهزى مستهين : مستهين مستهزى ل ٢ ـ الوقاح : الوقيح ل

٣-منهم: + منهم ف

الواقعة: النازلة ل ٤ بالنقيصة : بالعصيصة ف

٩ ـ المتئدين : المتأنين ل

- ١) أرسطو ، ٢ ، ٣ ، ٥ (١١٣٨٠ وما بعده) : ١٨ ١٨٣٥ من ٥ ، ٣ ، ٢ ، ٥ (١٣٨٠ مناتري) مثلث φανερά άρνεῖσθαι, ή δ'ἀναισχυντία όλιγωρία καὶ καταφρόνησις
- \_ ت . ع . ۲۷ ب (طبعة بدوى ، ۸۹) : وقد تكون علة الجحود للأَمر الظاهر وقاحة الوجه . والوقاحة صغر نفس واستهانة . فإن الذين تستهين هم جداً لا يخزى منهم .
- καὶ τοῖς τοπεινουμένοις πρὸς αὐτοὺς: (۲۲-۲۱ ۱۱۳۸۰) ٦ ، ٣ ، ٢ ) أرسطو ، ۲ ، ٣ ، ٢ καὶ μὴ ἀντιλέγουσιν....
- = ت . ع . ۲۷ب (طبعة بدوى ، ۸۹ ): ثم الذين يذلون ولا يخبثون ، لأَنهم يرون مقرين بالنقص . فأما أولئك فهم أقل خوفا لأنه ليس أحد يخاف فتصغر نفسه .

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ٨٩ ، إذ نجد (لأَنة) بدلا من (لأَنه) و (أحدًا) بدلا من (أحد). المستعجلين (١). وقد تأتى مواضع ليس يظن بالجحود فيها أنه استهانة بل دعوى الحق ، وذلك إذا لم يكن الذنب ظاهرًا .

قال:

ومن الأصناف الذين لا يغضب عليهم، أو شأن الغضب أن يفتر عنهم، الصنف من الناس الذين هم طيبو النفوس، سلسو القياد، حسنو الخلق يحتملون، وهم الذين يسميهم أرسطو مفراحين. والصنف المحتاج أيضا يقل الغضب عليه لمكان الرحمة له، إذ كانت الحاجة النازلة به بمنزلة العقوبة. والصنف من الناس الذين يستعفون من الخصومات ويتفادون من المنازعات، فإنه أيضا يسكن الغضب عنهم لمكان الذلة والتواضع الموجود فيهم. والذين لا يشتمون أحدا ولا يطنزون به ولا يحتقرونه. أو الذين إن فعلوا ذلك فعلوه في الأقل فليس يغضب عليهم. وإن غضب، فيسكن

١ ـ انه : انها ل

1 .

٥ ـ حسنو: وحسنوا ل

٦ - ياحتملون : محتملين ل

١١ ـ فيسكن: فسكون ف

٩ - عنهم : عليهم ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٣ ، ٦ (١١٣٨٠ ٢٤٢-٢٥):

καὶ οἱ κύνες :(' δηλοῦσιν οὐ δάκνοντες τοὺς καθίζοντας.

هوميروس ، الأُوديسية ، ١٤ ، ٢٩ ـ ٣١ .

= ت .ع . ۲۷ ب (طبعة بدوى ، ۸۹) : فقد يدل على ذلك فعل الكلاب أيضا حين تكف عن الجلوس وتنهش المستعجلين .

ابن سينا ، الخطابة ، ص ١٣٤ : وقد تجد الكلاب المتهرشة إذا أُولعت بالحمل على عدة ، فقعد بعضهم ، واستعجل بعضهم كأنه يجالدها ، كفت عن المستخدى بالقعود ، وحملت على المجالد .

الغضب عنهم سريعا<sup>(١)</sup>.

قال:

وبالجملة فينبغى أن تؤخذ مسكنات الغضب وذلك فى الأكثر من أضدادها التي عددت قبل في باب الغضب.

قال:

والذين يُهابُون أُو يُستحى منهم لا يُغضب عليهم ما داموا بهذه الحال،

١ عنهم سريعا : سريعا عنهم ل ٢ - مابون : مهانون ف

١) أرسطو ، ٢ ، ٣ ، ٧ ـ ٩ (١٣٨٠ ١ ٥٥ وما بعده) :

καὶ τοῖς σπουδάζουσι πρὸς τοὺς σπουδάζοντας δοκεῖ γὸρ σπουδάζεσθαι άλλ' οὐ καταφρονεῖσθά. καὶ τοῖς μείζω κεχαρισμένοις. καὶ τοῖς δεομένοις καὶ περαιτουμένοις ταπεινότεροι γόρ καὶ τοῖς μὴ ὑβρισταῖς μηδὲ χλευασταῖς μηδ' όλις ώροις, ἢ εἰς μηδένα ἢ μἡ εἰς χρηστοὺς μηδ' εἰς τοιούτους οἶοί περαὐτοί,

= ت.ع. ۲۷ب (طبعة بدوى ، ۸۹): ثم عن الذين هم مفراحون جدا جدا . والذين هم محتاجون . والذين لا يشتمون أو محتاجون . والذين يستعفون أو يخزون . فإنهم أشد تواضعا وذلة . ثم الذين لا يشتمون أو يستهينون ولا يذعنون ولا تصغر نفوسهم في أحد ألبتة ، أو في كثير من الناس.

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٤ : وقد يفتر الغضب عن القوم الهشاش جدا . فإن الأريحية التي تتوسم فيهم لمفراحيتهم تحيل النفس إلى مثلها في بابهم ، كأن الهشاشة إحسان تقتضى جزاء. وكذلك الفقراء الذين بأحوالهم ضر . وكذلك المستغفرون . وكذلك المشاهير بكف الأذى وغض الطرف وقصر اللسان فإنهم يحتمل عنهم بوادرهم ونوادرهم .

اخطأً المترجم وسار وراءه ابن سينا وابن رشد ، فأرسطو يقول إن الغضب يفتر عمن يجد إذا كنا مجدين ، لهذه المعاملة الجادة غير الهازلة . وكذلك عمن أسدى معروفا أكبر ، وعمن يطلب شيئا ، ويرجو الصفح . لما فى ذلك من الخشوع والذلة . وعمن يبتعد عن الإساءة أو السخرية أو إهانة إنسان ما أو إهانة رجل فاضل أو إهانة من يشبهوننا .

لأنه ليس يمكن أن يغضب المرء على إنسان ما ويخافه معا فى حال واحدة . والذين فعلوا الاحتقار والاستهائة بالمرء فى حال غضبهم عليه ، فإما ألا يغضب عليهم ، وإما إن غضب عليهم فيسير ، لأن الغاضب على إنسان ما ليس يظن به أنه يحتقره ، ويغضب عليه معا . وذلك أن الاحتقار ليس فيه أذى يظن به أنه يحتقره ، ويغضب عليه معا . وذلك أن الاحتقار ليس فيه أذى كما للمحتقر سواء كانت فيه لذة أو لم تكن . وأما الغضب فهو لذة مع أذى كما تقدم فى حكه . والإنسان المغضوب عليه فقد يسكن الغضب عنه أن يكون يستحى مما فعل (١)

καὶ οὕς φοβοῦνται ἢ : ( ١ – ١٣٨٠ – ٣١ ١١٣٨٠) ١٢ – ١٠ ( ٣ ( ٢ ) ) أرسطو ( ١ αἰσχύνονται εως γὰρ ἄν οὕτως ἔχωσιν οὐκ ὀργίζονται ἀδύνατον γὰρ ἄμα φοβεῖσθαι καὶ ὀργίζεσθαι. καὶ τοῖς δι' ὀργὴν ποιήσασιν ἢ οὐκ ὀργίζονται ἢ ἢττον ὀργίζονται οὐ γὰρ δι' ὀλιγωρίαν φαίνονται πρᾶξαι. οὐδεὶς γὰρ ὀργιζομένος ὀλιγωρεῖ ἡ μὲν γὰρ ὀλιγωρία ἄλυπον, ἡ δ'ὀργὴ μετὰ λύπης καὶ τοῖς αἰσχυνομένοις αὐτούς.

<sup>=</sup> ت.ع. ٧٧ب (طبعة بدوى، ٨٩): ثم عن الذين يهابونهم أو يستحيون منهم . فإنهم ماداموا لهم على تلك الحال فليس يغضبون عليهم . لأنه لا يمكن أن يكون المراء يخاف ويغضب معا . ثم عن الذين فعلوا شيئا من أجل الغضب . فإنهم إما ألا يغضبوا عليهم ، واما أن يغضبوا غضبا يسيرا . لأنه لا يظن بهم أنهم فعلوا ذلك لصغر النفس ، ذلك أنه ليس من أحد يغضب فتصغر نفسه . لأن صغر النفس ليس فيه حزن أو أذى . فأما الغضب فمع حزن أو أذى . ثم عن الذين يحزنون ويستحيون .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٤ : وكذلك المهيبون والمستحيى منهم ؛ فإن الغضب لايجامع المهابة ، ولا الخجل .

قال :

والأحوال التي يكون فيها الغضب قبيحا أو غير جميل ، فإما ألا يغضب فيها الإنسان من الأشياء المغضبة الواردة عليه من خارج ، وإما إن غضب فيسمكن غضبه سريعا ، وذلك كأفعال الاحتقار التي يؤدب ويعلم بها الإنسان مثل انتهار المتعلم ، ومثل أفعال الاحتقار التي يقصد بها المزح في الحالة التي يكون المقصود منها المزح ، أو التي يقصد بها اللهو في الحالة أيضا التي يكون المقصود منها اللهو . والفرق بين المزح واللهو عند أرسطو أن المزاح يقصد به تطييب نفس الممزوح به ، لا أن ينال بذلك المازح لذة . واللهو يقصد به أن يلتذ اللاهي لا الملهو به . ولذلك يمزح الأخيار ولا يلهون . وكذلك أيضا أفعال الاحتقار التي يقصد بها التأنيب والموعظة عند الزلات والعوارض الرديئة . ومنها أيضا سد الخلة بالشيء اليسير المحتقر ، فإن المحتاج لا يغضب منه إذا كان فيه سد خلته ، ولو كان نزرًا محتقراً .

قال :

وبالجملة فكل فعل من أفعال الاحتقار أو المحتقر إذا لم يقترن به أذى للمحتقر به ولا لذة قبيحة ، أو اقترن به رجاء وأمل فليس يغضب منه. فمثال ما لا يقترن به أذى الاحتقار الذى يؤدب به . ومثال ما لا يقترن به لذة

<sup>.</sup> ٣ ـ من خارج: سقطت من ل

<sup>• -</sup> المتعلم: المعلم لل المثل افعال: كافعال لل التي: الذي ل. الحالة: الحال ل حرالة الحال ل الحالة: الحال ل حرالة الحال ل

٧ ــ منها : فيها ل | واللهو عند ارسطو : عند ارسطو واللهو ل

١٤ - يقترن : يقصد ل

قبيحة المزاح الذي لا يخرج إلى الفحش. ومثال ما يقترن به حسن رجاء سدالخلة (١). قال:

وإذا طال الزمان ولم يتكرر من المغضوب عليه فعل يوجب تجدد الغضب ، فقد يسكن طول الزمان الغضب (٢).

## ١ ــ المزاح : المزح ل

...οίον ἐν παιδιᾳ, ἐν γέλωτι, : (٥-٢ ب ١٣٨٠) ١٢، ٣، ٢ أُرسطو، ٢ ، ١٣٨٠) أرسطو، (١ أُرسطو، ٢ ، ١٣٨٠) ١٢، ٣، ٢ أُرسطو، (١ أُرسطو، ١٣٨٠) ١٢، ٣، ٢ أُرسطو، أَرسطو، أَرسط

= ت.ع.٧٧ب (طبعة بدوى ، ٨٩ ـ . ٩ ) :كالاتى تكون فى حال الأدب ، وفى حال المزاح وفى حال المزاح وفى حال الغضب ، وفى حال اللهو ، وفى التقويم ، وفى سد الحاجة . وبالجملة كل ما كان بلا حزن وبلذة غير دنيئة وبحسن الأمل والرجاء .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٤ : وكذلك الاستهانة التي تكون في حال المزاح...والملهو به لايغضب لرجائه الخير ممن يلهو به . وكذلك إذا أتى بفعل مغضب مشوبا بسد خصاصة وإسداء معروف. اخطأ المترجم وتبعه ابن سينا وابن رشد ، فأرسطو يقول إن الغضب يفتر ويسكن إذا كان الإنسان في حال تضاد الغضب كما في حالات اللهو والضحك ، وفي الولائم ، وفي الرخاء ، وفي النجاح ، وفي وفرة الخيرات . وبالجملة إذا ابتعد الإنسان عن كل ما يؤلم ، وكان في سرور لا تخالطه إساءة ، أو في أمل فاضل .

لاحظ الخطأ الذي ورد في طبعة بدوى ، ص ٩٠ ، إذ نجد «الأصل» بدلا من «الأمل» . والرخاء بدلا من الرجاء

ἔτι κεχρονικότες : (٦-٥ ب١٣٨٠) ١٢، ٣، ٢) أُرسطو ، ٢ ، ١٢، ٣، ١٢ ، ١٣٨٠) (٢ καὶ μὴ ὑπόγυιοι τῆ ὀργῆ ὄντες πάὐει γὰρ ὀργὴν ὁ χρόνος.

ت.ع. ٧٧ب (طبعة بدوى، ٩٠): ثم إذا طال بهم الزمان ولم يخامرهم الغضب فإن الزمان قد يسكن الغضب .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٤ : وإذا طال الزمان على المعنى المغضب انمحق أثره فلم يغضب ، أو فتر عنه الغضب .

قال:

ومما يسكن الغضب العظيم الأُخذ بالشأر إما أولا فهن الجانى نفسه وإما ثانيا فهمن يتصل بالجانى . وربما لم يسكن الغضب أُخذ الشأر من الجانى الأَول حتى يأخذه ممن يتصل به ، إذا لم ير الجانى الأَول كفؤا له ، ورأَى أن من يتصل به هو كفؤ له . ولذلك ربما ترك الجانى نفسه وأُخذ الشأر همن يتصل به . وقد يسكن الغضب الانتقام من غير الظالم ومن غير من يتصل به بل ممن اتفق من الناس . وكذلك قد يسكن الغضب نزول الشرور العظيمة بالجانين ، وإن لم يكن ذلك من قبل / المجنى عليهم ، لأَنهم يرون كأنهم بالجانين ، وإن لم يكن ذلك من قبل / المجنى عليهم ، لأَنهم يرون كأنهم قد أدركوا ثأرهم (١).

قال -

والذين يعتقدون في أنفسهم أنهم ظالمون فليس يغضبون من الأفعال الواردة

παύει δὲ καὶ ἑτέρου ὀργὴν :(١٦-٦ - ١٣٨٠) \٤- ١٣ ، ٣ ، ٢ ) ἔνουνται μείζω ἡ πορ' ἄλλου ληφθεῖσα τιμωρία πρότερον... πρᾶοι γὰρ γίγουνται ὅταν εἰς ἄλλον τὴν ὀργὴν ἀναλώσωσιν,...καὶ ἐὰν μεῖζον κακὸν πεπονθότες ἄσιν ἢ οἱ ὀργιζόμενοι ὰν ἔδρασαν. ὥσπερ εἰληφέναι γὰρ οἴονται τιμωφίαν.

ت يع . ٢٧ ب (طبعة بدوى ، ٩٠) : وقد يسكن الغضب العظيم الأَخذ بـ الثأر من آخر أُولًا.
. . . فقد يسكنون إذا سلوا غَضبهم فى آخرين . . ثم إن ألنى أُولئك قد لقوا شرا عظيما فقد يفتر غضبهم عليهم ، وكأنهم يظنون أنهم قد أُخذوا بشأرهم

لاحظ. كلهم بدلا من كأنهم في طبعة بدوى ، ٩٠ .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٥ : ومما يسكن الغضب : الظفر وإدراك الشأر وانصباب عذاب على المغضبين ، ولو من السماء .

عليهم من المظلومين ، لأنهم يرون أن تلك الأفعال هي عدل ، والعدل لا يغضب منه (١).

قال:

ولذلك ما ينبغى أن يتقدم المعاقِب أولا فيبين بالقول أن المعاقَب ظالم، وحينئذ يعاقب. فإنه إذا كان الأمر كذلك ، لم يلحقه أذى من المعاقب (٢). وقد يتفق في أفراد من الناس وهم الشرار والعبيد العُتاة أن يعلموا أنهم ظالمون ، ولكن مع ذلك يغضبون ويتذمرون ، وإنْ كانت العقوبة التي نالتهم بعدل ، لأن هؤلاء لا يرون أن ينالهم أذى (٣).

٦ ـ العتاة : الغباة ف

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٥ .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٥ : وخصوصا إذا عوقب أولا بالكلام ؛ وذلك بأن يواقف على سوء صنيعه ، ويوبخ عليه

άγανακτοῦσιν γὰρ : (Υ٠-19 -) Ιο (  $^{\circ}$  (  $^{\circ}$  Ττον κολαζόμενοι καὶ οἱ δοῦλοι

= ت . ع . ١١٢٨ : وقد يتذمر أقل ذلك العبيد حين يعاقبون .

ابن سينا، الخطابة، ١٣٥: وإنما يغضب في مثل هذه الحالة من الناس من هو غال في الزعارة . أساء ابن سينا وابن رشد فهم عبارة الترجمة العربية ، فأرسطو يقول إنه حتى السبيد إذا وبخوا شفويا تلقوا العقاب بامتعاض أقل.

καὶ ἐἀν ἀδικεῖν οἴωνται αὐτοὶ καὶ:  $(1 \wedge -17 - 17 \wedge \cdot)$  \ο  $(7 \cdot 7 \cdot)$  δικαίως πάσχειν· οὐ γίγνεται γὰρ ἡ ὀργὴ πρὸς τὸ δίκαιον·

<sup>=</sup> ت.ع. ۲۷ ب (طبعة بدوى ، ۹۰): ثم إن ظنوا بأَنفسهم أنهم ظالمون أو أنهم يألمون بعدل فليس يكون الغضب عند العدل .

διὸ δεῖ τῷ λόγῳ περοκολάζειν : (۱۹ – ۱۸ – ۱۳۸۰) 10 ، ۳ ، ۲ ، ۳ ، ۱۵ δεῖ τῷ λόγῳ περοκολάζειν : ولذلك ما ينبغي أن تكون العقوبة أبدًا بالكلام.

والذين لا يشعرون بالاحتقار والضيم النازل بهم لا يغضبون أيضا<sup>(۱)</sup> وهذا قد يعرض من قبل كبر النفس لأنهم يرون أن الأفعال التي يضامون بها ويحقرون ليس هي مما يوجب لهم تحقيرا ولذلك قد يختبر كبار النفوس بأن يسلب عنهم كثير من أفعال الفضائل التي تنسب إليهم ليرى كيف تأثرهم عن ذلك ، فإنه كلما كان الفعل المسلوب عنه أكبر ولم يغضب منه ، كان أدل على كبر نفسه .

قال :

ولموضع هذا لما أراد فلان أن يختبر كبر نفس فلان لرجل معروف عندهم بكبر النفس ، قال له إنك أنت لست معدودًا في فتاحي المدائن (٢) ، ليعلم

٣ ـ يضامون : يستهانون ل ال يحقرون : يحتقرون ل

ه ـ فإنه : فإن ل ٢ - كبر : عظم ل

٩ ـ أنت : سقطت من ل الفتاحي : فتاح ف

= ت. ع. ١٢٨ ٢ ـ ٣ : ثم إن ظنوا أنهم لايشعرون ما الذي يجب عليهم بسبب ما لقوا منهم. فأما أن الغضب إنما يكون على كل واحد فهو معلوم من قبل الحد .

διὸ ὄρθως πεποίηται : (۲۰ – ۲۲ ب۱۳۸۰) ۱٦ ، ۳ ، ۲ ) أُرسطو ، ۲ ، ۳ ، ۲ (۲۰ با۳۸۰) φάσθαι ، Οδυσσῆα πτολιπόρθιον

ώς οὐ τετιμωρημένος, εἰ μὴ ἤσθετο καὶ ὑφ' ὅτου καὶ ἀνθ' ὅτου.

= ت.ع ١٢٨ ٣ - ٤: فبحق ما قيل لأدوسوس إنك لست فتاح المدائن ، ليعلموا هل يشعر بأنهم يؤذونه أم لا .

نجد في طبعة بدوى ، ۹۰: يودونه، بدلا من يؤذونه (τετιμωρημένος)

قارن الأوديسية ، ٩ ، ٥٠٤ . ولاحظ أن هذا البيت ورد على لسان أوديسيوس نفسه =

هل يغضب من ذلك أم لا . وبالجملة فكل من لا يتأذى بالاحتقار إما من قبل صغر قدر المحتقر به . والمستضام فإنه لا قبل صغر قدر المحتقر به . والمستضام فإنه لا يغضب ، لأن الغضب قد قيل في حده إنه أذى مع شوق إلى الانتقام . والهالكون لا يغضب عليهم لأنهم قد صاروا إلى شر أعظم من الشر المؤمل فيهم (١) . قال .

ولذلك ما استعمل أوميروش هذا المعنى فى تسكين غضب فلان على فلان لناس مشهورين عندهم بأن قال فى المغضوب عليه: إنه الآن معانق للأرض البكماء التي لايفارقها أبدا(٢). وإنما كان الأمر هكذا لأن الذي تنزل به مصيبة الموت يرثى له ، إذ كانت أعظم المصائب. ولهذا الذي قاله ينبغي أن يعتقد أن الناس الذين لا يكفون عن الأموات ، إذا لم يكن من يتصل بهم ممن يغضب عليه أو ينافس فى دنيا ، أنهم من شر الناس .

١١ ـ أنهم : أنه ل أشر : سقطب من ل

= مخاطبا العملاق الذى فقاً أوديسيوس عينه قائلا له: إن سألك أحد عمن فقاً عينك فقل له إنه أوديسيوس مدمر المدن . كأن عذاب العملاق لايصبح كاملا إلا إذا عرف من فقاً عينه الوحيدة ولم فقئت .

١) أرسطُو ،٣،٢، ٣،٢، (١٣٨٠ ب ٢٥ - ٢٨ )= ت.ع. ١٦٨ ٤ - ٦: وكذلك كل من كان لا يشعر ، فإنهم لا يغفَرون عليه ، ولا على الهالكين أيضًا من قبل أنهم قد صاروا إلى تلك الأخر فلين يخيفون عليهم .

διὸ εὖ περὶ τοῦ Ἔκτορος ὁ : (۲٩-٢٨ ب ١٣٨٠) ١٦، ٣، ٢، أرسطو ( ٢ ποιητής, παῦσαι βουλόμενος τὸν ἀχιλλέα τῆς ὀργῆς τεθνεῶτος κωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικίζει μενεαίνων.

ت.ع. ١٢٨. ٢- ٨: فما أحسن ما حكى الشاعر عن اقطور ، أنه قال حيث أراد أن يسكن غضب أخليوس على ذلك الذى هلك حيث يقول للهالك: إنك الآن معانق الأرض البكماء التي أنت فيها أبدا .

فقد تبين أن الذين يريدون أن يسكنوا الغضب أو يفتروه أن من هذه المواضع ينبغى أن يأخذوا المقدمات المسكنة له ، أعنى جزئيات هذه المواضع . والغضب بالجملة يفتر ويسكن عن ستة أصناف من الناس كما قيل : أحدها الصنف المخوفون ، والصنف الثانى المستحى منهم ، والصنف الثالث المفراحون من الناس ، والرابع الذين يفعلون الاحتقار لا بالاختيار ، والخامس أن يكون قد نزل بهم من الشر ما هو أعظم من الذى يتشوقه الغاضب عليهم، والسادس أن يكونوا قد بادوا وهلكوا (۱).

وهذا آخر ما قاله في الغضب وضده.

= يقول أرسطو ولذلك فيما يمس هكتور عندما رغب هوميروس فى تسكين غضب أخيل على رجل ميت قال فأحسن القول: يصب جام غضبه على جماد لا يعقل. ورد هذا البيت فى الإليادة ، ود على الشفقة والعطف على جثة هكتور التى يجرها أخيل خلف عربته حول قبر صديقه باتروكلوس. يقول أبولون: ليحذر أخيل من إثارة غضب الآلهة عليه ، وإن كان رجلا خيرا ، إلا أنه يسى الى جثة لا تحس ولا تعقل.

οίς δ' ὀργίζονται, ἢ φοβερούς ἢ: (٣٣-٣١ ب١٣٨٠) ١٧، ٣، ٢، أرسطو ، ٢، ٣، ١٧ ( ٣٠٠ ب١٣٨٠) و παίσχύνης ἀξίους ἢ κεχαρισμένους ἢ ἄκοντας ἢ ὑπεραλγοῦντας τοῖς πεποιημένοις المناب عنهم بأن يكونوا: ١١ عند عليهم يكون الغضب فقد يفتر الغضب عنهم بأن يكونوا: إما مخوفين أو مستحيى (في الأصل مستحيا) منهم ، وإما مفراحين ، وإما أن يكونوا فعلوا ذاك بلا مشيئة ، أو قد لقوا ما هو أشد وأعظم، أو قد بادوا ودرجوا .

## القول في الصداقة والمحبة

قال:

فأما مَنْ الناس الذين يصادِقون ويصادَقون بالطبع وما الأَشياءُ الفاعلة للصداقة فإنه قد يوقف على ذلك إذا تقدم أولا فحُدت الصداقة والمصادقة ، فنقول:

إن الصداقة هي أن يكون الإنسان يهوى الخير (١) لإنسان آخر من أجل ذات ذلك الإنسان ، لا من أجل ذات نفسه ، وأن تكون له قوة ومَلكة يفعل بها الخير له . والمصادقة هي أن يكون كل واحد منهما من صاحبه بهذه الحال . وإذا كان ذلك كذلك ، فالصديق بالحقيقة هو الذي يحب ويُحَب معا(١).

٣-ويصادقون بالطبع: بالطبع ويصادقون ل ٨-المصادقة: المصدافة ل

= لاحظ الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ٩١ ، إذ نجد «تأذوا» بدلا من بادوا . قارن متن ابن رشد وكلمة : τοῖς πεποιημένοις في الأصل اليوناني .

ἔστω δὴ τὸ φιλεῖν : (١١١٣٨١–٣٥ ب١٣٨٠) ٢، ٤، ٢، أرسطو، ١٥ βούλεσθαί τινι ἃ οἴεται ἀγαθά, ἐκείνου ἕνεκα ἀλλὰ μὴ αὕτοῦ, καὶ τὸ κατὰ δύναμιν πρακτικὸν εἶναι τούτων.

ت ع . ١٢ ١٢٨ ١٢ : إن الصداقة هي أن يكون الإنسان يهوى الخير لذلك من أجل ذاك ، وليس من أجل نفسه ، وأن يكون من جهة القوة فعالا لذلك .

قارن : ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٥ : «الصداقة حالة الإنسان من حيث يهوى الخير لإنسان آخر ، لأجل ذلك الآخر ، لا لأجل نفسه . فتكون له ملكة داعية إلى فعل الخير لذلك الآخر » . 

Фίλος δέ ἐστιν ὁ φιλῶν καὶ : (٢-١١١٣٨١) ۲ ، ٤ ، ۲ ، ١١٣٨١) ؛ أرسطو ، ۲ ، ٤ ، ۲ (٢-١١١٣٨١) :

= ت . ع . ١٢٨ ١٤ : فالصديق هو الذي يُحِب ويُحَب معا .

وقد يظن أنه يحتاج ها هنا في الصداقة التامة إلى شرط ثالث وهو أن يكون كل واحد منهما مع أنه يُحب الخير لصاحبه من أجل ذات صاحبه أن يعلم كل واحد منهما محبة صاحبه له (١) . وإذا كان هذا موضوعا لنا في حد الصداقة فبين أن الصديق هو الذي يستلذ الخير الذي يكون لصديقه ، ويشاركه في المؤذيات والمحزنات التي تنزل به ليس من أجل ذاته لكن من أجل ذات صديقه . وإذا كان الصديق مذه الصفة ، فكل واحد من أصدقائه يفرح به ويسر به . ولذلك كان الناس المشاركون بالطبع في السراء والضراء محبوبين ، وأما الأعداء فهم بضد هؤلاء ، أعنى أنهم تؤذهم الخيرات الواصلة إلى أعدائهم وتلذهم / الشرور الواقعة مم . وإذا كانت الصداقة يلزمها هذا فبين أن العلامة التي يوقف منها على أن المرة محب وصديق هي أن يحزن للشر الواقع بصديقه ، وأن يسر بالخير الواصل إليه . ومن علامة الصدَّاقة أيضا المشاركة في الخير والشر. وكذلك من علامتها أن يكون فعل المراء مضادا لفعل العدو في الشيء الواحد بعينه إذا قاس أحدهما إلى الآخر ، مثل أن يستعين بإنسانين فيعينه أحدهما ويسلمه الآخر؛ فإن الذي يعينه صديق والذي يسلمه عدو(٢) . وإذ قد تبين أن الصديق هو الذي يهوى الخير

٧ ـ يسر به : يسر ف ٨ ـ أنهم : أنه ل ١٤ ـ يعينه : اعانه ل ١٥ ـ يسلمه : اسلمه ك

οἴονται δὲ φίλοι εἴναι οἱ οὕτως ἔχειν (Ψ\_Υ ΙΙΨΛΙ) Υ (ξ (Υ ) Ι οἰόμενοι πρὸς ἀλλήλους

<sup>=</sup> ت.ع. ١٤١٢٨ ـ ١٥: وقد يظن أن الأصدقاء هم الذين يكونون بهذه الحال ، أعنى أن يكون كل واحد منهم يظن بصاحبه المودة .

καὶ οἶς δὴ ταὖτὰ ἀγαθὰ καὶ κακά, :(۱١–Λ | ١٣٨١) ξ ι ξ ι γ ι  $\frac{1}{2}$  ( γ καὶ οἱ τοῖς αὖτοῖς φίλοι, καὶ οἱ τοῖς αὖτοῖς ἐχθροί· ταὖτὰ γὰρ τούτοις

لصديقه من أجل ذات صديقه ، وأن هؤلاء محبوبون بالطبع ، فبين أن الذين يحسنون إلى إنسان ما أو ناس ما أو إلى من هو بسببهم أنهم محبوبون عند أولئك الذين أحسنوا إليهم ، وأن الإحسان أحد فاعلات المحبة . وكذلك الذين يفعلون بآخرين أمورًا عظيمة ذوات كلفة ومشقة بسهولة ونشاط هم أيضا محبوبون عند الذين يفعلون بهم ذلك ، وسواءً كان ذلك الأمر شاقا بإطلاق أو كان شاقا في وقت فعله فقط ، باشروا ذلك بأنفسهم أو لم يباشروا ذلك بأنفسهم ، لكن كانوا هم السبب في إيصال ذلك الأمر الجسيم إليهم (۱).

٣ ـ أحسنوا : احسن ف

١ ـ محبوبون : محبون ل

βούλεσθαι ἀνάγκη, ὥστε ἄ περ αὐτῷ καὶ ἄλλῳ βουλόμενος, τούτῳ φαίνεται= φίλος είναι

\_\_ ت.ع. ١٨ ١١٨ : ثم الذى تكون الخيرات والشرور لهم هى بأعيانها لهؤلاء ، ثم الذين يستبين أنهم أصدقاء فى اللائى فيها بأعيانها يكون الأعداء . فإن هؤلاء باضطرار بهوون هذه الأمور . فإذا كان بهوى مثل هذا لذاك ، لا من أجل شىء آخر ، استبان عند ذلك أنه صديق .

καὶ τοὺς πεποιηκότας εὖ φιλοῦσιν : (۱٣...۱١ |۱٣٨١) ο (ξ ( ) ) ( ) ἢ αὐτοὺς ἢ ὧν κήδονται ἢ εἰ μεγάλα, ἢ εἰ προθύμως, ἢ εἰ ἐν τοιούτοις καιροῖς, καὶ αὐτῶν ἕνεκα

= ت. ع. ٢١ ١٢٨ : ثم يحبون أيضا الذين يحسنون إما اليهم أنفسهم ، وإما إلى من يعنون به أو الذين فعلوا به الأمر الجسيم بهشاشة ونشاط ، أو فى مثل هذا الوقت ، أو لقوا بسبهم مثل ذلك .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٦ : والمحبوبون إليك من الناس هم المحسنون إما إليك ، أو إلى من منك بسبب ، وخصوصا إذا توالى الجسيم من إحسانهم عن طيب نفس وطلاقة من غير استثقال .

قال:

والذين يظن بهم أنهم بهمون بالإحسان محبوبون . وصديق الصديق محبوب وكذلك الذين يحبهم المحبوبون المحبوبين محبوبون . وكذلك الذين يحبهم المحبوبون والذين يعادون ويبغضون مَنْ يبغض المرء محبوب أيضا عنده . وكذلك الذين يبغضهم المبغضون للمرء هم أيضا محبوبون عنده . وجميع هؤلاء ، أعنى المحبوبين ، يرون أنهم أصدقاء ، لأنهم يرون أن الخيرات التي لأولئك هي لهم ولذلك يهوون أن تكون الخيرات التي لهم هي أيضا لأصدقائهم (١) ، كما هي

٣ ـ كذلك : سقطت من ل | محبوبون : سقطت من ف | يحبهم : يحبونهم ل ٧ ـ لهم هي : هي لهم ف

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٦ : وكذلك الذين يرتجى مثل ذلك فيهم ، وكذلك حبيب الحبيب وعدو العدو الذي يبغض العدو أو يبغضه العدو .

لاحظ. الخطأ الذي وقع فيه المترجم وقد سار وراءه ابن رشد ، إذ نقل المترجم معنا من خواص الصديق. ولكن المعنى هذا هو : وهذا من خواص الصديق.

ή οὖς ἄν οἴωνται βούλεσθαι :(Υ٠-١٣ ١\٣٨١) ٧-٥، ξ ، Υ ، أرسطو ) (Υ ποιεῖν εὖ. καὶ τοὺς τῶν φίλων φίλους καὶ φιλοῦντας οὕς αὐτοὶ φιλοῦσιν, καὶ τοὺς φιλουμένους ὑπὸ τῶν φιλουμένων αὐτοῖς. καὶ τοὺς τοῖς αὐτοῖς ἐχθροὺς καὶ μισοῦντας οὕς αὐτοὶ μισοῦσιν, καὶ τοὺς μισουμένους ὑπὸ τῶν αὐτοῖς μισουμένων πᾶσιν γὰρ τούτοις τὰ αὐτὰ ἀγαθὰ φαίνεται εἶναι καὶ αὐτοῖς, ὥστε βούλεσθαι τὰ αὐτοῖς ἀγαθά, ὅ περ ἤν τοῦ φίλου.

ت.ع. ٢٣١٢٨ ــ ٢٣١٨٠ : والذين يظنون أنهم يهمون بالإحسان إليهم ، وأصدقاء أصدقائهم والذين يحبون من أحبوه هم ، والذين هم محبوبون من المحبوبين عندهم ، والذين يعادون أو يبغضون من يبغضون من يبغضونه هم ، والذين يبغضهم المبعضون منهم ، فهو لاء جميعا يرون أن الخيرات التي لأولئك هي لهم أيضا ، فقد يهوون لذلك أن تكون الخيرات التي لهم لأصدقائهم كما هي لهم .

لهم من قبل أصدقائهم ، أعنى الذين كانوا يحسنون إليهم ويكرمونهم . ولكان هذا يكرم الأسخياء والشجعان، أعنى لكان ما يرى الناس أنه يصل إليهم من المنفعة بهم. والخيرات التي تصل إليهم من الناس هي الكرامة . والفضلاء الأبرار هم الذين يُسْدون إلى كل أحد من الخير بحسب ما يقدرون عليه بحسب حال حال من أحوالهم وأقل أحوالهم أنهم لا يكلفون أحدًا شيئا وهؤلاء ، كما يقول أرسطو، إنما يكونون مهذه الحال إذا كانوا لا يعيشون من أصحامم ، يعنى أنه لا يكون عيشهم من مواساة أصحابهم لهم ، بل يكون معاشهم من استعمالهم أنفسهم وكدهم أَبدانهم. والأَفضل من هؤلاءِ مَنْ كان معاشهم من شيءٍ شريف، مثل المعاش الذين يكون من الحرب التي تكون على طريق السنة ، لا من أُمور سوقية ، أُو يكون معاشهم من الصيد أُو من الرعاية ، وبالجملة : يكون معاشهم من وجه لا يحتاجون فيه لأهل المدينة من غير أن يلحقهم بذاك شين. فهذا الصنف من الناس قد يظن مهم أكثر من غيرهم أنهم أعفاء غير ظلامين سليمة صدورهم (١). والذين يفوض إليهم أن تفعل بهم الأفعال التي تفعل

٥\_أحوالهم: ذلك ف

٨ ــ معاشهم : معاشه ف

٤ ـ هم: سقطت من ف

الا ـ كدهم: كد ف

١٢ ـ ظلامين : ظالمين ل

قت τοὺς εὐποιητικοὺς εἰς : (۲٦-۲٠ ١١٣٨١) ١٠ - ٨، ٤، ٢ أرسطو ، ٢ أرسطو ، ٢٠ - ١٠ ( ٢٦-٢٠ ١١٣٨١) : (٢٦-٢٠ ١١٣٨١) المرم في أرسطو ، ٢٠ - ١٠ (٢٦-٢٠ ١١٣٨١) المرم في المال وأنعال ، ٢٠ - ٢٠ (طبعة بدوى ، ٩٢ - ٩٣) : أعنى الذين كانوا يحسنون إليهم في المال وأفعال ألكرم . ولذلك ما قد يكرمون الأسخياء والشجعاء والأبرار أيضا . فقد يظن بهذه الصفة الذين ليس معاشهم من أصحامهم ، لكن من الكد والكسب ثم من هؤلاءِ أيضا الذين معاشهم من أصحامهم ، لكن من الكد والكسب ثم من هؤلاءِ أيضا الذين معاشهم من أصحامهم ، لكن من الكد والكسب ثم من هؤلاءِ أيضا الذين معاشهم من أصحامهم ، لكن من الكد والكسب ثم من هؤلاءِ أيضا الذين معاشهم من أسحابهم ، لكن من الكد والكسب ثم من هؤلاء أيضا الذين معاشهم من أسحابهم ، لكن من الكد والكسب ثم من هؤلاء أيضا الذين معاشهم من أسحابهم ، لكن من الكد والكسب ثم من هؤلاء أيضا الذين معاشهم من أسحابهم ، لكن من الكد والكسب ثم من هؤلاء أيضا الذين معاشهم من أسحابهم ، لكن من الكد والكسب ثم من هؤلاء أيضا الذين معاشهم من أسحابهم ، لكن من الكد والكسب ثم من هؤلاء أيضا الذين معاشهم من أسحابهم ، لكن من الكد والكسب ثم من هؤلاء أيضا الذين معاشهم من أسحابهم ، لكن من الكد والكسب ثم من هؤلاء أيضا الذين معاشهم من أسحابهم ، لكن من الكد والكسب ثم من هؤلاء أيضا الذين معاشهم من أسحابهم ، لكن من الكد والكسب ثم من هؤلاء أيضا الذين معاشهم من أبيل المنابعة الله الكن من الكد والكسب ثم المنابعة الله المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة الكن من الكن من الكن من الكد والكسب ثم المنابعة الكن من الكد والكسب أله من الكن من الكد والكسب أله من الكن من الكن

بالأصدقاء إن اختاروا ذلك هم أيضا محبوبون . وهؤلاء هم الأخيار ذوو الفضائل . فإن هؤلاء يرون مكتفين بأنفسهم وبأحوالهم عن الأشياء التي من خارج . ولذلك متى أراد إنسان أن يفعل بهم فعل الصديق بصديقه من ايصال الخير إليه خيّرهم في ذلك . والسعداء المنجحون إما في كل الخيرات ، أعنى النفسانية والبدنية والتي من خارج ، وإما في الخيرات التي هي منها فضائل فقط ، وإما في الأشياء التي يتعجب من نيلها إما بإطلاق وإما في الأضافة لأولئك الذين نالوها ، محبوبون أيضا (١).

٢ ـ عن: من ل ٤ ـ اليه: له ف ٧ ـ بالأضافة: باضافة ل

= الحرث وأشياء أخر يعملونها لأنفسهم. فقد يظن هؤلاء بزيادة أعفاء غير ظلامين . ثم السليمة صدورهم من أجل هذه العلة أيضا .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٦ : والذين يطمعون غيرهم ولا يطمعون ، مثل الأسخياء والشجعاء والأبرار . والذين يقتنعون بما يكسبون بكد أنفسهم ، ويحسمون مواد الأطماع من غيرهم مثل الذين يتعيشون بغنائم الأعداء . وكذلك سلماء الصدور محبوبون ، لكفهم الأذى وإيمانهم الناس غوائلهم .

لاحظ. الخطأ الذي وقع فيه المترجم إذ نقل :eis σωτηρίαν بأفعال الكرم ولكنها تعنى الأُمور التي تؤدى إلى السلامة والخلاص من الشرور. كما أخطأ المترجم كذلك في نقل كلمة مشهول الله تشير إلى ذاك الفضول الذي يدفع إلى استطلاع الأُخبار وكشف الأُستار.

لاحظ الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ٩٢ ، إذ نجد «الحدث » بدلا من «الحرث» (γεωργίας)

والطيبو النفوس والذين عشرتهم وملازمتهم النهار كله لمكان الالتذاذ بهم من غير أن يمل حديثهم فإن جميع هؤلاء محبوبون لأن أخلاقهم جميلة سهلة وليسوا موبخين على الخطإ والاساءة ولا يشغبون ولا يتعسرون ولا يتعسرون ولا يحرشون ولا يستثيرون لفعل الشر إذا أثيروا ولذلك كان جميع من اجتمعت فيه هذه الصفات المذمومة صخابين، أعنى المستعلين على الإنسان برفع الصوت عند المخاطبة وبالحرد، (۱) فالصخابون هم أضداد أولئك (۲) وكذلك الجفاة من الناس القادرون على ضربهم بقوة أبدانهم أو الصابرون على ماينالهم الجفاة من الناس القادرون على ضربهم بقوة أبدانهم أو الصابرون على ماينالهم من المكروه أو الذين جمعوا الأمرين مسارعون إلى الصخب وإلى عندل أقاربهم من المكروه أو الذين جمعوا الأمرين مسارعون إلى الصخب وإلى عندل أقاربهم

٢ ـ وملازمتهم : بملازمتهم ل

٦-المستعلين: المستعملين ل

٦ ، ٧- برفع الصوت عند المخاطبة وبالحرد: بالحرد وبرفع الصوت عند المخاطبة . ل
 ٧- أُولئك : هاولاء ل

ت بع . ٢٨ ب (طبعة بدوى ٩٣٠): والذين قد نهوى أن نصادقهم إن هم هووا ذلك . وهؤلاء هم الخيار ذوو الفضائل ، أو فى الخيار ذوو الفضيلة . ثم السعداء المنجحين إما فى كل ، وإما فى الفضائل ، أو فى اللائى قد يتعجبون منها ، أو فى اللائى يتعجب منهم فيها .

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ٩٣ ، إذ نجد المنجّمين بدلا من المنجحين (εὐδόκιμοι)

١) حرِد حرَّدًا مثل غضب غضبا وزنا ومعنى (المصباح المنير).

ἔτι τοὺς ἡδεῖς συνδιαγαγεῖν καὶ : (٣٣-٢٩ ١١٣٨١) ١٢، ٤، ٢، أرسطو (٢ συνδιημερεῖσαι τοιοῦτοι δ'οἱ εὕκολοι καὶ μὴ ἐλεγκτικοὶ τῶν ἀμαρτανομένων καὶ μὴ φιλόνεικοι μηδὲ δυσέριδες πάντες γὰρ οἱ τοιοῦτοι μαχητικοί, οἱ δὲ μαχόμενοι τἀναντία φαίνονται βούλεσθαι.

وجيرانهم وأصدقائهم. وذلك إما إذا أمكنهم أن يعدلوهم، وإما إذا أوهموا أن عدلوهم، وإما إذا أوهموا أن عدلهم هو من جهة الشفقة (١).

قال:

والذين يمدحون قد يحبون الممدوحين لأنهم يتوقعون منهم أن يشاركوهم في الخيرات التي عندهم لمكان مدحهم إياهم. وأما المادحون فمحبوبون عند

٢- الشفقة : المنفعة ف ٥- المادحون : المداحون ل

= ت.ع. ٢٨ب (طبعة بدوى ، ٩٣) : ثم جميع الطيبين أو اللذيذة عشرتهم وملازمتهم النهار كله، فإن مثل هؤلاء سهلة أخلاقهم وليسوا بموبخين على الخطأ والإساءة ولا يشغبون ولا يتعسرون ولا يتحرشون . وجميع هؤلاء الذين هم بهذه الصفات صخابون ، والصخابون قد يرون أضدادا . ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٦٠ : وكذلك الظرفاء الألذاذ في عشرتهم لما يتوقع من مساهلهتم ،ومساعلتهم ، ولمهم الإنسان على شعثه ، وقلة معاتبتهم على التقصير ، وشدة أمان الأصدقاء توبيخهم على التقريط ، و أضداد هؤلاء هم الصخابون ، المعاسرون ، العذال . وإن كان ليس كله للنكد ، بل وللشفقة .

لاحظ. الخطأُ الذي ورد في طبعة بدوي ، ٩٣ ، إذ نجد يتجرشون بدلا من يتحرشون .

καὶ οἱ ἐπιδέξιοι καὶ τῷ παῖσαι :(٣٦-٣٣ \ ١٣٨١) ١٣ ، ξ ، Υ ، أرسطو ، καὶ τῷ ὑπομεῖναι . ἐπὶ ταὐτὸ γὰρ ἀμφότεροι σπεύδουσι τῷ πλησίον, δυνάμενοί τε σκώπτεσθαι καὶ ἐμμελῶς σκώπτοντες .

= ت . ع . ٢٨ ب (طبعة بدوى ، ٩٣ ) : وكذلك الذين يكونون متهيئين للضرب والصبر ، فكلاهما يوجدان مسارعين إلى هذا وإلى عذل القريب إذا أمكنهم أن يعذلوا .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٦ : ومنهم الصلاب المحتملون لأنواع العقوبات المصطبرون عليها . أخطأً المترجم وسار وراءه ابن سينا وابن رشد ، فأرسطو يتحدث هنا عن أولئك الظرفاء المحبوبين الذين يحسنون النكات ويتقبلونها دون حرد أو غضب .

الممدوحين ، وإن كان المدح بأشياء لا يأمن الممدوح ألا تكون فيه وأن تكون كذبا/. والذين ينظفون لباسهم وأزياءهم طول أعمارهم محبوبون ، لأنهم يرون أنهم مُكرمون للناس بتلك النظافة وغير مؤذين لهم بالمناظر القبيحة . والذين لا يعيرون بالذنوب ولا يعاتبون على الجنايات ، فإن الذين يفعلون ذلك موبخون ، والموبخون مبغضون ؛ وأعنى بالذنوب الإساءات التى تكون بين الله وبين العبد ، وبالجنايات الإساءات التى تكون بين إنسان وإنسان . والذين لا يصرون على الضغن ولا يقيمُون على العذل واللجاج ، لكنهم يرضون سريعا ويزول غضبهم ، محبوبون ، وذلك أنه يظن بهم أنه لكنهم يرضون سريعا ويزول غضبهم ، محبوبون ، وذلك أنه يظن بهم أنه والذين لا ينطقون بالشر ولا يعرفون شرور أقاربهم وجيرانهم وذوى معارفهم لأنهم أخيار ليس عندهم شر محبوبون . والذين لا يشغبون على الذين يغضبون عليهم أو يجدون عليهم فى أنفسهم ويحقدون محبوبون ، فإن يغضبون عليهم أو يجدون عليهم فى أنفسهم ويحقدون محبوبون ، فإن الذين هم بخلاف ذلك صخابون (۱). والذين يتعجبون من غيرهم بالنوع الذين هم بخلاف ذلك صخابون (۱). والذين يتعجبون من غيرهم بالنوع الذين الذين هم بخلاف ذلك صخابون (۱). والذين يتعجبون من غيرهم بالنوع الذين هم بخلاف ذلك صخابون (۱). والذين يتعجبون من غيرهم بالنوع الذين هم بخلاف ذلك صخابون (۱). والذين يتعجبون من غيرهم بالنوع الذين هم بخلاف ذلك صخابون (۱). والذين يتعجبون من غيرهم بالنوع

٢- لباسهم: ثيابهم ف
 ٨- أنه: انهم ل انه: انهم ل
 ٩- الحال: الأَحوال ل .

1171

καὶ τοὺς ἐπαινοῦντας τὰ: (١٠٠٠١٣٨١ - ٣٦ ١١٣٨١) ١٩ - ١٤، ٤، ٢ أرسطو (١ ئرسطو) (١ ئرسطو

<sup>=</sup>ت.ع. ٢٨ ب (طبعة بدوى ، ٩٣ - ٩٤): ثم الذين يمدحونهم أيضاً قد يرون أنهم يشركونهم في الخيرات التي هي لهم ، وعلى أنهم أيضاً قد يخافون في بعضها ألا تكون لهم . ثم الذين يرون لباسهم نظيفاً طول أعمارهم . ثم الذين لا يعيرونهم لا بالذنوب ولا بالعنايات فإن اللذين يفعلان ذلك جميعاً موبخان . والذين لا يصرون على الضغن ولا يقيمون على العذل . =

الذى يتعجبون به من أنفسهم محبوبون، لأنه ليس يظن بهم، أنهم يراؤون بذلك التعجب، إذ كان ليس أحد يتعجب من نفسه إلا بشيء هو عنده بالحقيقة فضيلة ومتعجب منه . والذين يفرحون بالمرء وبما عنده محبون عند الذى يفرح به ، ولا سيا إذا كان الفرح عن انفعال بيّن ، لأنه يظن به أنه أحرى أن يكون ذلك الفرح ثابتا وأنه لا يرائى بذلك الفرح . والمكرمون محبوبون عند المكرمين لهم محبوبون عند المكرمين لهم . والمكرمون محبوبون عند المكرمين لهم . واللذين يحرمونهم . والمكرمون محبوبون عند المكرمين لهم . واللذين يحب المرء أن يحسدوه حسدًا لا يبلغ بهم الاغتيال له والسعاية عليه محبوبون ، لأنه ليس يهوى المرء هذا من أحد إلا وهو يهوى أن يقف ذلك المرء على فضائله . وإنما يهوى ذلك منه إذا كان عنده أهلا لذلك . فلذلك من كان بهذه الصفة عندك فإما أن تكون صديقه أو تهوى أن تكون صديقه ، والذين من كان بهذه الصفة كان أحرى أن يقف على الفضائل التي فيك . والذين يفعلون الخيرات محبوبون عند المفعول بهم الخير إن لم يتبعوا الخير بشر

٣٠٢ عنده بالحقيقة : بالحقيقة عنده ل ٣٠ ويما : يما ف

٦- محبوبون: محبون ل

١٠- تكون صديقه : يكون صديقك ل ا تكون صديقة : يكون صديقك ل

١١ - كنت صديقة : كان صديقك ل

<sup>=</sup>واللحا لكنهم يرضون سريعاً ،فقد يظنون أنهم كما هم لآخرين كذلك هم لهم أيضاً. والذين لا ينطقون بالشر ولا يعرفون شرور أقاربهم ولا شرور أنفسهم ، ولكن الخيرات ، لأنهم أخيار . وكذلك الذين لا يشغبون على الذين يغضبون أو يجدون فإن الذين هم على خلاف ذلك صخابون .

هو أعظم وأفظع، مثل الامتنان الكثير والاستخدام الشاق<sup>(1)</sup>. والذين يحبون الأقارب والأباعد الأحياء منهم والأموات ، أعنى ممن هو قريب أو صميم أو من المعارف. فإن الأموات لا يحبون إلا بشرطين: أحدهما أن يكون موتهم قريب العَهْد ، والثانى أن يكونوا أقرباء أو معروفين. فكل أحد يحبهم لمكان صدق محبتهم ، لأنه إذا أحب الأجنبى فهو أحرى أن يحب القريب. وإذا أحب الميت فهو أحرى أن يحب الحى. ولذلك كان بالجملة الذين يحبون أصدقاءهم جدا جدا ولا يتخذلونهم محبوبون، فإن هؤلاء الصنف من الناس هم خيار ، والإنسان يحب الخيار الذين ليسوا بأصدقاء ، فكيف الخيار الأصدقاء . والذين ليس ودهم رياء ولا تصنعا مودودون . والذين يخبرهم المرء بمساوئه ولا يستحى عندهم من ذكرها هم أصدقاء له ، لأن الصديق هو الذى لا يستحى عنده من ترك الأشياء التي

١- الامتنان: الامتهان ف

٧- الأقارب: للأقارب ل | الأموات: +القريب العهد ف | أعنى: +القرب العهد ل

٣- بشرطين : بشريطتين ل | احدهما : احداهما \_ ل

٤ الثانى: الثانية ل

καὶ τοὺς πρός αὖτοὺς : (٢٤ – ١٠ – ١٣٨١) ٢٥–١٩ ، ٤ ، ٢ ) أُرسطو (١ σπουδαίως πως ἔχοντας, οἶον θαυμά 3 οντας αὐτοὺς καὶ σπουδαίους ὑπολαμ-βάνοντας καὶ χαίροντας αὐτοῖς ... καὶ οἶς ἂν τάγαθὰ συμπράττωσιν, ἐὰν μὴ μέλλη αὐτοῖς ἔσεσθαι μεί 3ω κακά.

يفعلها المرء لمكان الحمد(١)

والمرءُ القليل الحياءِ يود المرء القليل الحياءِ ، لأَنه لا يخافه ويثق به. وقد يحب المرءُ المرءَ الذي لا يخافه ويثق به ويأُمنه ؛ لأَنه ليس يحب أحد

= ت.ع. ١٨٠ ، ١٩٩٠ ، ثم الذين هم لهم بهذه الحال ، أعنى كالذين يتعجبون من أنفسهم ، ويظنون بأنفسهم أنهم أفاضل . ثم الذين يفرحون بهم وبما هم لهم . والذين هم عندهم بهذه الحال ، أعنى الذين لا يخزون عندهم من اللائى هى للحمد إن تهاونوا بها ... والذين هم عندهم عندهم مكرمون . والذين يحبون أن يحسدوهم ولا يغتالوا من لا يحبونهم أو يهوون أن يحبوهم (في الأصل يحبونهم) ويكونوا أصدقاءهم . والذين يفعلون أبهم الخيرات إن لم يكن يتبع ذلك شر هو أعظم أو أفظع .

ابن سينًا ، الخطّابة ، ١٣٧ : .. وكذلك المكرمون المبجلون . وكذلك من تود أن او حسدك من غير تعديه إلى تربص غيلة بك ، فإنك لو لم تعتد به ، لم تهو حسده الك .

أخطأ المترجم فأرسطو يقول πρὸς αὐτούς لا πρὸς αὐτούς وقد ضل المترجم وسار وراءه ابن سينا وابن رشد فأضيفت فكرة جديدة لا تمت إلى أرسطو عن حسد لايبلغ الاغتيال مع وراءه ابن سينا وابن رشد فأضيفت فكرة جديدة لا تمت إلى أرسطو عن حسد لايبلغ الاغتيال مع وراءه ابن سينا وابن رشد فأضيفت فكرة جديدة لا تمت إلى أرسطو يتحدث عن المنافسين لنا الذين نتمني أن يغبطونا عهر عمر عمر المنافسين لنا الذين نتمني أن يغبطونا عمر عمر عمر المنافسين لنا الذين نتمني أن يغبطونا عمر عمر عمر المنافسين لنا الذين نتمني أن يغبطونا عمر عمر المنافسين لنا الذين نتمني أن يغبطونا المنافسين النافسين لنا الذين نتمني أن يغبطونا المنافسين النافسين النافسين النافسين لنا الذين نتمني أن يغبطونا المنافسين النافسين الذين نتمني أن يغبطونا المنافسين النافسين ا

καὶ τοὺς παρόντας φιλοῦσιν διὸ καὶ τοὺς περὶ τοὺς τεθνεῶτας τοιούτους πάντες φιλοῦσιν .... καὶ τοὺς μὴ πλαττομένους πρὸς αὐτούς... εἴρηται γὰρ ὅτι πρὸς τοὺς φίλους τὰ προς δόξαν οὐκ αἰσχυνόμεθα.

= ت.ع. ٦١٢٩ - ٩: والذين يحبون الأباعد والأقارب بحال واحدة والذين توفوا بالقرب ... وبالجملة ، الذين يودون أصدقاءهم جدا جدا ولا يخذلونهم ... والذين ليس ودهم بالترائى والتصنع . وكذلك الذين يخبرونهم بمساوئهم (في الأصل بمشاورتهم ) . فقد أنبأنا أنهم عند الأصدقاء لايخزون من اللائى هن للحمد .

لاحظ. أن القراءة في المخطوط هي ودوقوا وفي طبعة بدوى ، ٩٤ : يرقوا ولكن من المؤكد أنها توفوا ولحظ. أن القراءة في المخطوط هي بمشاورتهم ولكن يقابلها في الأصل اليوناني φαῦλα ، كما أن القراءة في المخطوط هي بمشاورتهم ولكن يقابلها في الأصل اليوناني φαῦλα المخطوط على بمشاورتهم ولكن المقراء المنافق الأصل اليوناني و على المخطوط المنافق المنا

الذي يخافه (١).

قال:

فأما أنواع أفعال الصداقة فهى الصحبة والأنس والوصلة وما أشبه ذلك النحو مما يفعله الأصدقاء بعضهم ببعض. وأما الفاعلات للصداقة فالأيادى والمنن ، وأن يفعل المرء بالمرء الخير حين لا يحتاج إليه ، أعنى إلى المرء وإذا فعل الخير لم يخبر بذلك ، وأن يبين أنه إنما فعل ذلك لمكان المفعول به لا لمكان شيء آخر (٢).

فهذا جملة ما قاله في المحبة .

٣- الخير: سقطت من ف

- ت.ع.۱۰۱۲۹. ان الذی لایخزی قدیود (فی الأصل: یودوا) والذی یخزی لایشبه الذی یود. والذین لیسوا مخوفین ، والذین قدیثقون بهم أو یأمنونهم ، لأنه لیس أحدیجب الذی یخافه .

لاحظ أن هناك خطأ ورد فی طبعة بدوی ، ۹۶ ، إذ سقطت لا قبل یخزی وضبطت كلمة یخزی لكی تقرأ یُخزِی ، ولكن كلمة منون مناه من «أنا استحی »، كما نجد یودونه بدلا من یود و «یسبه» بدلا من «بشه» ( قاله من یود و «یسبه » بدلا من «بشه» ( قاله من یودونه بدلا من یود و «یسبه » بدلا من «بشه» ( قاله من یودونه بدلا من یود و «یسبه » بدلا من سودونه بدلا من یود و «یسبه » بدلا من «بشه» ( قاله من بود و «یسبه » بدلا من سودونه بدلا من یود و «یسبه » بدلا من «بشه » بدلا من «بشه » بدلا من بود و «یسبه » بدلا من بود و «یسبه » بدلا من بود و «بسبه » بدلا من «بدلا من بود و «بسبه » بدلا من

لم يوفق المترجم في نقل هذا الموضع ، وذلك لأَنه غفل عن أداة الشهرط (٤١) وقد حرفت أداة النفى عن موضعها .

εἴδη δὲ φιλίας ἑταιρεία : (٣٧-٣٣ - ١٣٨١) ٢٩ - ٢٨ . ٤ . ٢ . أرسطو (Υ οἰκειότης συγγένεια καὶ ὅσα τοιαῦτα. ποιητικὰ δὲ φιλίας χάρις, καὶ τὸ μὴ δεηθέντος ποιῆσαι, καὶ τὸ ποιήσαντα μὴ δηλῶσαι αὐτοῦ γὰρ οὕτως ἔνεκα φαίνεται καὶ οὐ διά τι ἔτερον.

= ت.ع. ١٢٩ ١١ - ١٤: فأما أنواع الصداقة: فالصحبة والأنسة والوصلة، ومهما كان من هذا النحو. وأما فواعل الصداقة: فالأيادى أو المنن، وأن يفعل به حين لا يحتاج، وإذا =

قال:

وأما العداوة والبغضاء فقد ينبغى أن تؤخذ فيها هذه الأشياء الثلاثة من الأمور المضادة لهذه وهي معلومة بعلم هذه التي ذكرناها.

وأما فاعلات العداوة فهى فعل ما يغيظ الإنسان ، والعبث ، والنميمة ، وأعنى بالعبث الازدراء بالجملة ، وأعنى بالنميمة السعاية الخبيثة بين نفسين (١).

والفرق بين الغضب والعداوة أن الغضب يكون بالأشياء التي تفعل بالغاضب أو بمن هو من سببه ؛ والبغضة والعداوة فقد تكون وإن لم يفعل المبغض بالمبغض له شيئا . فإنا قد نبغض ذوى النقائص ، وإن لم يجنوا علينا شيئا . وبالجملة إذا ظننا بالمرء ما يستحق البغضة ، فنحن نبغضه أبدا . وفرق آخر : وهو أن الغضب إنما يكون على الأشخاص مثل زيد وعمرو

٤- العبث: العيب ف، ل ٥-بالعبث: بالعيب ف، ل اعنى (بالنميمة): سقطت من ل
 ٧- في هامش ف: انظر الفرق بين العداوة والغضب الغضب والعداوة: العداوة والغضب ل

فعل لم يحبر ، وأن يستبين أنه إنما فعل من أجل ذاك ، لامن أجل شيء آخر .

فى مخطوط الأُورغانون نجد كلمة فالأَيادى غير واضحة ولكنها تقابل χάρις ، أما « المنن » فقد كتبت «المنى » ، وهذا تحريف ظاهر . وفى طبعة بدوى ، ٩٦ ، نجد فالإِراديّ والحُسْنى ا قارن متن ابن رشد .

ποιητικά δὲ ἔχθρας ὀργή, ἐπηρεασμός, : (٣- ٢ ١١٣٨٢) ٣٠، ٤، ٢، أرسطو ،٢) أرسطو ، ٢ ، ١٥ ا ١٠ وأما فواعل العداوة فالغضب والعبث والنميمة .  $\delta$  διαβολή

كلمة «العبث» واضحة فى مخطوط الأورغانون وقد وضعت النقط. بدقة . والعبث يقابل تماما الكلمة اليونانية ἐπηρεασμός فى ترجمة روبرتس) ، وقد وردت مرارا فى الأصل الكلمة اليونانية دان ص ٢٦٨ من كتابنا هذا .

أو أقوام محصورين بالعدد ؟/وأما البغضة والعداوة فإنها تكون للجنس ، فإنا نبغض البربر ويبغضوننا<sup>(۱)</sup> . وكذلك البغضة قد تكون للصنف فإنا نبغض السارق والنموم ، وقد يبغضه الناس أجمعون . وفرق ثالث : وهو أن الغضب قد يسكن بطول الزمان من غير أن يفعل المغضوب عليه بالغاضب ما يزيل الغضب عنه ؛ والعداوة ليس تسكن بطول الزمان ، مالم يفعل المعادى بالمعادى ما يوجب مودته . وأيضا فإن الغضب إنما هو تشوق إلى شر محدود أن ينزل بالمغضوب عليه ؛ وأما البغضة فإنها تشوق إلى أن ينزل بالمبغض شر غير محدود ، أعنى أنه كلما وقع به شر تشوق العدو إلى أن يقع به شر أكثر (٢) وذلك أن الذي يغضب إنما يهوى أن ينزل بالمغضوب عليه شر عليه ، وأما العدو فإنه ليس يهوى هذا ، بل شر المعشوب عليه شر محدود يشنى به صدره . وأما العدو فإنه ليس يهوى هذا ، بل شراً

٣- وقد : قد ف ٢- إنما : فانما ف

ا هذه جملة تستحق أن نقف عندها . فهي تبين العلاقة في زمن ابن رشد بين البربر والعرب في الأندلس وفي بلاد المغرب .

όργἡ μὲν οὖν ἐστὶν ἐκ τῶν : ( وما يعله ٣ ١١٣٨٢) ٣١، ٤ ، ٢ أرسطو ( ٢ πρὸς αὐτόν, ἔχθρα δὲ καὶ ἄνευ τοῦ πρὸς αὐτόν ... καὶ ἡ μὲν ὀργἡ ἀεὶ περὶ τὰ καθ ἕκαστα, οἷον..., τὸ δὲ μῖσος καὶ πρὸς τὰ γένη τὸν γὰρ κλέπτην μισεῖ καὶ τὸν συκοφάντην ἄπας. καὶ τὸ μὲν ἰατὸν χρόνς, τὸ δ'ἀνίατον. καὶ τὸ μὲν λύπης ἔφεσις, τὸ δὲ κακοῦ...

<sup>=</sup> ت.ع. ۱۲۹ ۱۲۹: فأما الغضب فيكون من اللائى يفعلن به وإليه. وأما العداوة فقد تكون خلوا من اللائى تفعل به وتخصه ... ثم الغضب أبدا إنما يكون من الأوحاد مثل ... وأما البغضة فإنها تكون نحو الجنس أيضا: فالسارق والنموم قد يبغضه الناس أجمعون. ثم ذاك=

غير محدود، أعنى شرا أكثر مما نزل به . فالبغضة تخالف الغضب بهذه الفصول . وأيضا فإن المؤذيات مبغضات ، والأشياء التي هي أكثر أذية هي مبغضات أكثر ، مثل الجور والجهالة . وأيضا فإن الغاضب يجد حزنا مع لذة ، كما قيل ؛ وأما المبغض فليس يجد لذة . وأيضا فإن الغضب قد يزول بأيسر شيء يفعله الإنسان ، أعنى بأشياء كثيرة ؛ وأما البغضة فليس تزول بذلك . وأيضا فإن الغاضب إنما بهوى أن ينزل بالمغضوب عليه مكروه ما فقط مع ألا ينعدم من الوجود ؛ وأما المبغض فإنه يهوى أن ينعدم المبغض من العالم أصلا(١).

٢- أذية : اذاية ف ، ل ٣- وأيضاً : ايضاً ل

= قد يسلو على وجه الزمان ، فأما هذه فلا سلوة لها. وذلك تشوف إلى الأذى أو الغيظ. . وهذا تشوف إلى الشر ...

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٧ – ١٣٨ : لكن الغضب لايكون إلا على شخص ، والبغض قد يكون للنوع وما يشبه النوع ، كبغضك للسارق على الإطلاق .

έστι δὲ τὰ μὲν λυπηρὰ αἰσθητὰ : (١٥ – ٩ ١١٣٨٢) ٣١ , ξ , Υ , ν , ν ή ( ) πάντα. τὰ δὲ μάλιστα κακὰ ήκιστα αἰσθητά, ἀδικία καὶ ἀφροσύνη· οὐδὲν γὰρ λυπεῖ ἡ παρουσία τῆς κακίας· καὶ τὸ μὲν μετὰ λύπης, τὸ δ' οὐ μετὰ λύπης· ὁ μὲν γὰρ ὁργιζόμενος λυπεῖται, ὁ δὲ μισῶν οὔ... ὁ μὲν γὰρ ἀντιπαθεῖν βούλεται ῷ ὁργίζεται, ὁ δὲ μὴ εἶναι.

= ت.ع. ١٩٩ ٢٢ ٢٩ ٢٠ ٢٩ ب: والمؤذيات كلهن مغضبات. واللائي هن بزيادة شرَّ هُن مغضبات ألبتة ، مثل الجور والجهالة. ثم إن ذاك مع حزن أو أذى ، فأما هذه فليست مع حزن أو آذى . لأن الذى يغضب قد يصيبه الحزن والأذى ، فأما الذى يبغض فلا. ثم ذاك إذا حدثت أمور كثيرة قد يعطف أو يحب ، وأما هذا فلا يفعل ذلك ألبتة. ثم الذى يغضب يهوى أن يقع بذلك الأضرار المخالفة ، وأما هذا فيهوى ألا يكون ذاك .

وهو معلوم أنه من قبل هذه الأشياء التي ذكرناها قد يمكننا أن نشبت بالقول انهم أعداء أو أصدقاء أو أن نجعلهم كذلك إن لم يكونوا كذلك ، أعنى إما أعداء وإما أصدقاء . وكذلك يمكننا بمعرفة هذه الأشياء بعينها أن ننتمض على القائلين دعواهم في المحبة والصداقة ، أعنى أن فلانا عدو وأن فلانا صديق إذا دفعنا ذلك ، وذلك إنما يكون ، كما قلنا ، بمعرفة ما هي الصداقة والعداوة والغضب ، وبمعرفة هذه الأشياء الثلاثة من كل واحد منها ، أعنى الفاعلات لها ، والناس المعدين المفعل بها والانفعال عنها . وقد ينتفع بمعرفة تشبيت العداوة والغضب في تثبيت الجور ، لأن أحد الأسباب التي من قبلها يجور الجائر هي البغضة والغضب ، مثل أن يثبت في زيد أنه جار علينا من قبل أن بيننا وبينه عداوة ()) .

فهذا آخر ما قاله في الصداقة والعداوة .

ه\_وان: و ف الانا: فلان ف

٧ - أنه : ان ف

٧ ـ هذه: تلك ل

<sup>=</sup> أخطأ المترجم وسار وراءه ابن رشد يردد ألفاظه : وأيضا فإن المؤذيات مبغضات ، مع أن أرسطو يقول إن المؤلمات محسوسات ، وكلما زادالشر ، كلما أصبح صاحبه وهو لا يشعر به ، فالجائر لا يشعر بظلمه وكذلك الأّحمق .

۱) أرسطو ، ۲ ، ٤ ، ۳۲ (۱۳۸۲ ۱۹ - ۱۹ ) = ۲۹ ب (طبعة بدوی ، ۹۹) : فهو معلوم من قبل هذه الوجوه أنه قد يمكن أن يثبت بالقول أنهم أصدقاء وأعداء ، وأن يجعلوا ذلك إذا لم يكونوا ، وأن ينقض على القائلين إذا قالوا ، إذا عرف ما الغضب والعداوة وما أشبههما ، لأن القول المنقدم في اللائمي يها يجور الذي يهوى الجور هاهنا يصبح .

## القول في الخوف

قال:

فأما معرفة ممن يكون الخوف ومماذا يكون ، أعنى الفاعلات له ، ومَنْ الذين يخافون ، فنحن نبين ذلك هاهنا ، بعد أن نحد الخوف ما هو ، كما فعلنا في الأبواب المتقدمة .

فليكن الخوف حزنا أو اختلاطا من تخيل شريتوقع أن يفسد أو يؤذى ، (١) وأعنى بالحزن الغم والأذى الذى يلحق النفس ، وبالاختلاط اختلال الروية ، وبالفساد الهلاك ، وبالأذية ما دون الهلاك. وإنما اشترط فى الشر المخوف أن يكون مهلكا أو مؤذيا ، لأن إمكان وجود النقائص فى الإنسان هى شرور متوقعة ، ولكن ليس يخافها الإنسان ، مثل أن يكون ظلوما أو كسلان ؛ وليس أن يكون الفساد أو الأذى المخوف يسيرًا ، بل وأن يكون عظيا . فإن اليسير لايخافه أحد . وأيضا فليس يخاف من هذه ما كان متوقعا حدوثه فى الزمان المستقبل

۸- بالأذية: بالاذاية ف، ل
 ۹- هي: سقطت من ف
 ۱۰- كسلان: كسلانا ف

ἔστω δή φόβος λύπη τις ή ταραχή :(۲۲-۲۱ ۱۱۳۸۲) ۱ ، ه ، ۲ أرسطو ،

<sup>=</sup> ت ع . ٢٩ . و قارن طبعة بدوى ، ٩٦) : فليكن الخوف حزنا أو اختلاطا من تخيل شر يتوقع أن يفسد أو يؤذى .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٨ : فأما الخوف فهو حزن واختلاط نفسٍ ، لتخيل شر متوقع ناهك يبلغ الإفساد أو لا يبلغه .

لاحظ. أن ابن رشد ينقل هنا عن الترجمة العربية القدعة نقلا حرفيا .

البعيد ، بل ما كان متوقعا في الزمان المستقبل القريب . فإن الشر المتوقع في الزمان المستقبل أن كل أحد يعلم أنه في الزمان المستقبل البعيد ليس يخافه أحد ، بدليل أن كل أحد يعلم أنه يموت لا محالة (١) ، ولكن لأنه ليس يعلم أنه قريب ، فهو لا يخاف الموت.

وإذا كان حد الخوف هو هذا ، فبين من ذلك أن المخوفين هم الذين يظن بهم أن لهم قوة عظيمة على الإفساد، أعنى الإهلاك ، أو على إدخال نوع من الضرر يؤدى إلى حزن أو أذى عظيم إما جسدى مثل الأسقام وإما نفسانى مثل الذل والصغار . وكون من هذه صفته مخوفا معروف بنفسه . فإن المخوف إنما هو الشر الذى يظن قريبا(٢). ولذلك كان الخطر أو الهول

٤ ــ ڤي هامش ف : انظر حد الخوف ٦ ــ جسدى : جسداني ف ، ل ٨ ــ أو : و ل

ού γὰρ πάντα τὰ κακὰ φοβοῦνται : (۲٦-۲٢ ١١٣٨٢) ) , ο , Υ , أرسطو (1 οἶον εἰ ἔσται ἄδικος ἢ βραδύς, ἀλλ'ὅσα λύπας μεγάλας ἢ φθορὰς δύναται, καὶ ταῦτα ἐὰν μὴ πόρρω ἀλλὰ σύνεγγυς φαίνηται ὥστε μέλλειν. τὰ γὰρ πόρρω σφόδρα οὐ φοβοῦνται

<sup>=</sup> ت. ع. ٢٩ب (طبعة بدوى ، ٩٦) : وليس كل الشر مخوفا ،كمثل ما أن يكون الإنسان ظلوما أو كسلان ... ثم ما كان من هذا ليس كالمستقبل عن بعد . ولكن كالذي يتوقع من خوف. لأن المستقبلات عن أمد بعيد لا تخاف . فكل إنسان يعلم أنه يموت لامحالة . ولكن لأنه ليس حاضرا لا يحفل به .

εί δὴ ὁ φόβος τοῦτ' ἐστίν, ἀνάγκη : (Υ· ... ΥΥ ΙΝΥΛΥ) Υ ι ο ι Υ اً أرسطو ι Υ τὰ τοιοῦτα φοβερὰ είναι ὅσα φαίνεται δύναμιν ἔχειν μεγάλην τοῦ φθείρειν ἢ βλάπτειν βλάβας εἰς λύπην μεγάλην συντεινούσας.

<sup>=</sup> ت ع. ٢٩ ب (طبعة بدوى، ٩٦ – ٩٧): فإن كان النخوف هو هذا، فالمخوفون لا محالة هم كل الذين تري لهم قوة عظيمة على الفساد أو إدخال أنواع من الضرر توَّدى إلى حزن أو أذى عظيم .

الشديد إنما هو اقتراب الأمر المخوف وهو الذي يفعل العداوة والغضب في الخائف ويحركه إلى دفع الشيء المخوف ومقاومته (١). وإذا كان المرء بهوى الشر وله قوة عليه، فِبين أن شره قريب من الفعل، فهو ضرورة مخوف. والحال في المخوف كالحال في الظلوم ، أعنى أن الظلوم إنما يكون ظلوما متوقع الظلم بهذين المعنيين، أُعنى بالقوة على الظلم وبهوى الظلم ؛ لأن الظلوم إنما يظلم بالفعل ، إذا كانت له قوة على الظلم وإرادة لفعل الظلم . فالظلوم لا محالة أُبدا مريد لفعل الظلم ، وهواه متقدم لفعله . وإنما يفعل الظلم في الوقت الذي تكون له القوة على فعله . فإذن باجتماع / هذين له ، يكون 1179 ظلمه قريبًا . وكذلك المخوف أيضا إنما يكون لمن اجتمع له هذان ، أعنى القوة والإرادة (٢). ولذلك لا يخاف أحد شر الضعفاء ، وإن كانوا مريدين

> ٥ - بهوى : يهوى ك : : هوى ل ١ - يفعل : ينجعل ف

> > ٩ \_ المخوف : الخوف ل.

1.

<sup>(</sup>١) أرسطو، ٢، ٥، ٣ (١٣٨٢) ٢٣ ): τοῦτο γάρ ἐστι κίνδυνος, φοβεροῦ πλησιασμός, τοιαῦτα δὲ ἔχθρα τε καὶ ὀργή δυναμένων ποιεῖν τι - ت.ع ٢٩ب (طبعة بدوي ، ٩٧): والخطر أو الهول الشديد هو اقتراب الأمر المخوف بهذا ونحوه مما قد يستطيع أن يفعل العداوة والغضب.

ابن سينا، الخطابة، ١٣٨: وركوب الخطر وهو الحركة نحو مقاربة الضرر أو الثبات بقربه. (٢) أُرسطو ، ٢ ، ٥ ، ٣ ــ ٦ (١٣٨٢ ٣٣ وما بعده ):...δῆλον γὰρ ὅτι βούλονται

<sup>=</sup> ت.ع ۲۹ ب ۱۵–۱۷ (طبعة بدوى ، ۹۷) : فهو معلوم أَنه إِذَا كَانَ المرُّ مهوى ويقدر فهو قريب من الفعل. وذلك الظلم أيضاً يكون إذا كانت للظالم (قدرة) مع تقدم الهوى . لأن الظلوم إنما يظلم ويفعل المذمومات إذا كانت له القدرة على ذلك. فهو بلا شك متقدم الهوى في المذمومات أبدا. لكنه إنما يقدر الآن وفي وقت...

للشر ؛ كما لا يخاف الأقوياء ، إذا لم يكونوا مريدين للشر . وكثير من الناس إنما يمنعهم من الشر ضعفهم أو الخوف من شر مهول يطرأ عليهم (١). وما كان من الشر المتوقع قد حدث بإنسان آخر فهو يخاف أكثر . والذين يعرفون بأنهم يفعلون الشرور الشديدة الفظيعة الناس لهم خائفون بالطبع . والذين يقدرون على العقوبات مخوفون إلا أن يعرفوا بالصفح والعفو (٢)،

يقول أرسطو إن (من تعريف الغضب والحقد) يتضح أن الغاضب والحاقد إذا كانت له رغبة ، فلا يبعد أن ينزل بعدوه الضرر . والظلم (ἀδικία) إن كانت له قوة (δύναμις) يضربها بعث الرعب إلى النفوس لأن الظالم لايكون ظالما إلا إذا كانت عنده نية التعدى والعدوان ، فإن كانت له قوة مع هذه الرغبة فهو مخوف . والفضيلة (ἀρετὴ) إذا وقع عليها اعتداء (ψριζομένη) ، لأن الفضيلة إذا اعتدى عليها ، تتشوف إلى الانتقام ؛ فمتى وجدت لها القوة فإنها تصبح مخوفة .

لاحظ أننا نجد وكذلك الظلم فى طبعة بدوى ، ٩٧ ، بدلا من وذلك الظلم مع أن القراءة واضحة وقد سقطت له من (إذا كانت له القدرة) وهى واضحة أيضا . أما القراءة التى نجدها فى طبعة بدوى : يمكن الظلوم ، بدلا من أن الظلوم ، فلا تؤهى أى معنى .

ἐπεὶ δ'οἱ πολλοὶ χείρους καὶ : (٦-٤ ب١٣٨٢) ٧،٥،٧، أرسطو، ٢) أرسطو، ٢) أرسطو، ٢) أرسطو، ٢) برسطو، ٢) ἐπτους τοῦ κερδαίνειν καὶ δειλοὶ ἐν τοῖς κινδύνοις, φοβερὸν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ ἐπ' ἄλλῳ αὐτὸν εἴναι,

" = ت ع . ٢٩ ب ١٨ - ١٩ : فإن كثيرا من الناس أذلة ضعفاء عن الفعل . ثم الخوف في المخطرات المهولات .

يقول أرسطو إن أكثر الناس أشرار غير أخيار ، وهم عبيد الجشع ، ضعفاء ، إن دق ناقوس الخطر ، ولذا فإن الوقوع تحت سيطرة شخص ما أمر مخوف ، فمن ارتكب جريمة يخشى شركاءه . لئلا يشوا به أو مجروه ، إن نزلت به ملمة .

καὶ οἱ δυνάμενοι ἀδικεῖν τοῖς : (۱۳۸۲) Λ ( ο ، ۲ ) أرسطو ، ۲ ) أر

وبالجملة الذين يقدرون على الضرر مخوفون أبدًا عند الذين يكون ذلك النوع من الضرر ممكنا لهم . مثال ذلك أن السراق مخوفون عند ذوى الأموال ، لا عند من لا مال له . وإنما كان ذلك كذلك لأن الظلم يكون في الناس أكثر ذلك مع القوة ، أعنى حيث توجد القوة يوجد الظلم . والذين يقع بهم الظلم مرارًا ، ويظنون أنهم سيظلمون ، هم خائفون أبدًا (۱) ، مثل أهل الذمة . والذين يلقون أبدا خلاف ما يؤملونه هم خائفون (۲) . والذين في طباعهم الظلم ، إذا كانت لهم قوة ، فهم مخوفون (۲) . وكل مالا يمكن أن يشترك فيه اثنان

٧ - لهم : فيه ل | الأموال : المال ل ٢ - هم : سقطت من ف

= ت.ع. ۲۹ ب ۲۹ ب ۲۱ : ثم قد نخاف من الشيء بالأكثر إذا حدث مثله على إنسان آخر . فالذين يعرفونهم بأنهم يفعلون الأمور الشديدة المفظعة هم لهم خائفون والذين يقدرون أن ينددوا بهم ، إلا يعنموا أو يصفحوا ... ابن سينا ، الخطابة ، ۱۳۸ : وبما يوجب الخوف الاعتبار ، وهو مشاهدة مثل ذلك الضرر وقد حل بآخر . ومن صدر عنه ذلك مخوف .

ليس فى الأصل اليونانى إشارة إلى اعتبار أو خوف من شيء حدث مثله لإنسان ما . ولكن هذا خطأ وقع فيه المترجم وسار وراءه ابن سينا وابن رشد .

καὶ οἱ ἠδικημένοι ἢ νομίζοντες : (۱۱–۱۰  $\psi$ 1٣ΛΥ) Λ ، ο ، Υ ، أرسطو , ۱ ἀδικεῖσθαι ἀεὶ γὰρ τηροῦσι καιρόν.

-ت.ع. ٢٠ ب ٢٢ : فالذين يُظلمونوالذين يظنون أنهم سيظلمون هم أبدا يرصمدون أو يترقبون.

٢) ت . ع . ٢٩ ب ٢٤ : وقد يخافون أيضاً إذا لقوا خلاف ظنهم .

ليس في الأصل اليوناني مايقابل ما جاء في الترجمة العربية التي سار في إثرها ابن رشد .

= ت ع . ٢٩ ب ٢٤ : ثم الظالمون ، إن كانت لهم قوة ، فهم مخوفون .

فهو مخوف خطر ، مثل الرياسة . وذوو الرياسات والسلطان هم أبدًا مخوفون ولا سيما إذا كانوا يهوون الإضرار بمن يفضلهم في الرأى وفي غير ذلك من الفضائل (۱) . والناس الذين يخافونهم أفاضلهم وذوو الكمالات فيهم هم مخوفون ، سواء كانوا ممن لم يزل بهذه الصفة أو حصلت له هذه الصفة حين كبر وعظم قدره (۲) . وأصدقاء المظلومين مخوفون عند الظالمين لهم . وكذلك أصدقاء الأعداء أيضا مخوفون . كما أن العدو مخوف . وليس السريع

٢ ـ وفي : وف عسل الناس : سقطت من ف
 ٤ ـ كانوا : كان ف ٥ ـ قدره : وقدرة ف

<sup>=</sup> ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٨ : ومن جُرب بالإضرار مرارا فهو مخوف. ابن سينا أقرب إلى المعنى الذي يقصده أرسطو من تلخيص ابن رشد لأن أرسطو يقول إن من ظلم مرارا دائم الانتظار لأى فرصة تسنح للانتقام لنفسه ممن ظلمه.

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٩ : والمقتدر على المنازعة فيما لا يحتمل الشركة لا كالملك مخوف.

۲) أرسطو ۲، ه ، ۱۰ – ۱۱ (۱۳۸۲ ب ۱۰ – ۱۹) = ت .ع . ۱۳۰ (طبعة بدوی ، ۹۷) : ثم الذين هم أعظم منهم إذا كانوا مخوفين فهم عندهم من المخوفات ، ولا سيا إن كانوا يموون أن يضروا  $_{74}$  ...

καὶ τῶν ἡδικημένων καί ἐχθρῶν : (۲٠ – ١٩ ب ١٣٨٢) ١١ ، ٥ ، ٢ ، ٥ ، ١٠ أرسطو. ، ٢ ، ٥ ، ١١ ( ١٣٨٢ ب ١٩ – ١٤ : ثم أصدقاءُ المظلومين والأعداء دون الأصدقاء

الغضب من الناس ذوى الأنس والانبساط مخوفين عند الغضب والحقد لأن هؤلاء ينحل غضبهم سريعا. وإنما المخوفون ذوو الأناة في الغضب والحقد وذوو الإزراء بالناس الدهاة الذين لا يظهرون ما يريدونه من الشر هل هو بالقرب أو بالبعد وهم أضداد ذوى الأنس، وذلك أن ذوى الأنس يظن هم أنهم لا يرون أحدًا دونهم، وذوو الإزراء يرون الناس دون أقدارهم. (١) قال:

وجميع هذه الأشياء المخوفة تكون مخوفة أكثر إذا كان الفساد الواقع عن ذلك الشيء المخوف مما لا يمكن أن يتلافى فساده ، لكن يكون إفساده إفسادًا بالكلية ، ولا سيما إذا كان المفسد لا يمكن أن يكافأ على إفساده بأن تنزل به الأضداد التي هي مكروهة عنده . والذين لا يجد الإنسان عليهم

١ ــ مىخوفىيىن : مىخوفون ف

1+

<sup>=</sup> لست أدرى من أين أتت الترجمة العربية بكلمة أصدقاء ولا بقولها: دون الأُصدقاء . ولكن هذه هي الترجمة التي لخصها ابن رشد وعلق عليها ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٩. : وأصدقاء المظلومين والأُعداء . لاحظ سير ابن سينا في أثر الترجمة العربية .

ούχ οἱ δξύθυμοι καί πορρησια : (ΥΥ - Υ· - Υ·ΥΛΥ) ΙΙ ، ο ، Υ ، δ ( Ι στικοί, ἀλλὰ οἱ πρᾶοι καὶ εἴρωνες καὶ πανοῦργοι ἄδηλοι γὰρ εἰ ἐγγύς, ὥστε οὐδέποτε φανεροὶ ὅτι πόρρω.

<sup>=</sup> ت . ع . ۱۳۰ ٤ .. ه : وليس الحديد غضبهم ذوى الأنس والانبساط ، لكن ذوى الأناة والإزراء بالناس والدهاة المناكير الذين لا يظهر أمرهم ألبتة : أبالقرب أم بالبعد .

نجد في مخطوط. الأُرغانون وطبعة بدوي ، ٩٨ ، دون الأنس ، ولكن هذا خطأً .

ناصرًا ، فخوفه منهم أشد (١) . وبالجملة : فالشرور المخوفة هي الشرور التي تحدث بآخرين ، إذا كان حدوثها بأولئك الآخرين مما يخيل وقوعها بالمرء ، وذلك لموضع التشابه الذي بينه وبين أولئك الآخرين الذين نزل بهم الشر . مثال ذلك أن الشاب إنما يجزع من الموت إذا رآه قد نزل بشاب تخر مثله ، لا إذا رآه قد نزل بشيخ أو بكهل (٢) .

قال:

وهذا الذى ذكرنا من جزئيات الأُمور المخوفة والأُمور التي هي أشد مخافة وأعظم هو قريب من أن يكون يأتى على جميعها إلا اليسير الذي يمكن الإنسان أن يأتى به من تلقائه .

قال:

١.

فأَما أَى الأَحوال هي أَحوال الناس التي إذا وجدت لهم، كانوا خائفين فنحن الآن مخبرون عنها، فنقول:

١ - فخوفه : يخوفه ف ٥ - قد : سقطت من ف ١١ - هي : + من ل

ώς δ'άπλῶς εἰπεῖν, φοβερά : ( ۲۷ - ۲٦ ب ۱۳۸۲ ) ۱۲ ، ٥ ، ۲ ، أرسطو ، ۲ بارسطو ، ۲ بارسطو

= ت .ع . ٧١٣٠ . وجماع القول إن المخوفات من كل اللائي قد حدثن على آخرين أو هن من المحزنات .

إن الخوف هو توقع المرء أن يمسه شر مفسد . (١) وهذا معلوم بنفسه . فإنه ليس أحد يظن أنه لا يناله شر فيخاف أصلا ، ولا إن ظن بالشرور أنها لا تناله يخاف أصلا منها . ولا يخاف أصلا من الناس الذين يظن بهم أنه لا يناله منهم شر أصلا . ولا يخاف أيضا في الوقت الذي لا يظن أنه يلحقه فيه شر . وإذا كان ذلك كذلك ، فالخوف ضرورة إنما يكون للذين يظنون أنهم تنالهم شرور ، ومن الشرور التي يظنون أنها تنالهم ، وعند الناس الذين يظنون أنهم ينالونهم بذلك ، وفي الوقت الذي يظنون لحوق الشر لهم وتأثيره فيهم (٢) . وإذا كان الخائفون هم هؤلاء بالجملة ، فمن البيّن أن الذين يظنون أنهم لا ينالهم شر هم المصححو الأبدان ، الحسنة البيّن أن الذين يظنون أنهم لا ينالهم شر هم المصححو الأبدان ، الحسنة

٢ ــ شر : شيء ف

٩ \_ انهم : أنه ل المصححو : المصححون ف

١) انظر ص ٣١٥ من كتابنا هذا

εἰ δή ἐστιν ὁ φόβος μετὰ : (٣٣ – ٣٠ ب ١٣٨٢) ١٣، ه ، ٢ ، أرسطو ، ٢ أرسطو ،

= ت علم أنه ليس من أحد يظن أنه لا يمسه شيء فيخاف ، ولا يخاف اللائى لا يظن أنها تمسه ، وهو يعلم أنه ليس من أحد يظن أنه لا يمسه شيء فيخاف ، ولا يخاف اللائى لا يظن أنها تمسه ، ولا من الذين يظن أنه يمسه منهم شيء ، ولا في الوقت الذي لا يظن ذلك . فالخوف لا محالة للذين لا يظنون أنهم يألمون ، ومن الذين يظنون أنهم يألمون منهم ، وفي اللائي يظنون أنهم يألمونها ، وفي الوقت الذي يظنون أنهم يألمونها ، وفي الوقت الذي يظنون أنهم يألمون فيه.

أحوالهم جدا من قبل الأشياء التي من خارج . والذين يظنون أيضا بأنفسهم أنهم بهاتين الحالتين وإن لم يكونوا كذلك ، أعنى صحة البدن وموافقة الأشياء التي من خارج وحسن أحوالهم بها .

قال:

ولذلك ما يوجد هذا الصنف من الناس شتامين جاثرين متهورين. وسبب هذا الظن يكون إما في الصحة فمن الشباب والشدة ، وذلك أن الشاب والشديد يظن بنفسه أنه مصحح ، وإن لم يكن كذلك ؛ وإما في حسن الحال من قبل الأشياء التي من خارج ، فيعرضُ هذا/الظن من أمرين أيضا: من العدة ومن كثرة الأصحاب (١). وأضداد هؤلاء هم الذين قد

١ - يظنون أيضاً : ايضاً يظنون ف ٩ - هم : فهم ف

Οὐκ οἴονται δὲ παθεῖν: ( ٣ ١ ١٣٨٢ – ٣٥ ب١٣٨٢) ١٤، ٥، ٢، ٥ أرسطو ، ٢ أرسطو ، ٢ به ١٣٨٢) الله به المعتمد والمعتمد المعتمد والمعتمد والمعتم

نجد في الأَصل اليوناني δύναμις القوة ونجد في مخطوط الأُورغانون « الغرة » ولا شك أنها نصحيف لكلمة القوة . ولكن قارن طبعة بدوى ، ۹۹ : العزة . ولاحظ أن ابن رشد يشير إلى القوة وهي قراءة قريبة من تلك التي نجد في مخطوط الأُورغانون .

انظر ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٩ : والذين لا يتخافون هُم المثرون المتمكنون من العدد=

أشعروا أنفسهم أنهم يلقون كل بلاة ، فهم ضعفاة عند الشرور المتوقعة كضعف الذين نزل بهم الشر بالفعل ، ولكن على حال ؛ فهؤلاء يوجد لهم رجاء في المخلاص ، فهم يسعون في حصوله (١) . ومن العلامة الدالة على ذلك أنهم يحتاجون عند الخوف إلى المشاورة . وليس أحد يستشير فها لا يخاف ، ولا فيما يخاف ولا يرجو المخلوص منه (٢) . ولذلك حَدُّ المخوف الذي يكف به المخائف عن الفعل الذي قصد به كفه عنه هو الخوف الذي يقترن به رجاء المخلوص من ذلك الشر المخوف ، وهو المخوف الذي ينتفع به في هذه رجاء المخلوص من ذلك الشر المخوف ، وهو المخوف الذي ينتفع به في هذه

٤ ـ يستشير : يستثير فر

٥ ـ الخلوص : الخلاص ل

<sup>=</sup> والأُعوان ، ولذلك ما تراهم شتامين ، صخابين ، مستخفين بالناس . مستعلين ، وخصوصاً في سن الشباب وصحة البدن وقوته ، ووفور الشيعة وكثافة الرفقة .

نجد فى مخطوط الأورغانون ، ٣٠ ا ١٦ : اليسار ونجد فى هامشه : نسخة : الشباب ومع أن بالأصل اليونانى πλοῦτος اليسار ، إلا أن تلخيص ابن رشد وتعليق ابن سينا يظهران أنهما وجدا فى نسختيهما : الشباب .

<sup>=</sup> ت . ع ١٦ ١ ٣٠ - ١٨ : وليس كالذين قد أشعروا أنفسهم سيلقون كل بلاءٍ . فهم ضعفاء عند الأمر المتوقع . كمثل الذين قد تعجلوا العقوبة . ولكن إذا كانوا على شيءٍ من الرجاء للخلاص ، يجاهدون عنه .

<sup>=</sup> ت. ع ٣٠ ١٨ : ومن العلامات أن العخوف يصيرهم إلى المشاورة وليس أحد يستشير عا لا يتوقع .

في مخطوط الأورغانون نجد «وهن »بدلا من (ومن) ولكن هذا خطأ .

الصناعة ، أعنى الذى ينبغى للخطيب أن يمكنه فى نفس الذى يريد أن يخيفه ، أعنى الحاكم أو السامع . وذلك إذا أثبت عندهم أنهم ممن ينالهم الشر أو تصيبهم المصائب من خصمه ، مثل أن يقول لهم : إن آخرين قد لقوا ذلك منه من نظرائهم وأشباههم ، وإنه كثيرا ما تلتى الشرور من الأشياء التي لا يظن بها أنها شرور ، أو من الشرور التي يظن بها الإنسان أنها لا تناله ، أو من الناس الذين لا يظن بهم ذلك ، أو فى الوقت الذى لا يظن ذلك فيه ، وما أشبه هذا من الأقاويل (١).

فقد تبين من هذا القول ما هو الخوف والأُمور الفاعلة له والناس المستعدون لهذا الانفعال.

## القول في الشجاعة

قال:

1.

وقد ينبغى أيضا أن نخبر ما هي الشجاعة وما الأَشياءُ الفاعلة لها وأَي علم الله على الله على الله على الله على ال الم الله على الله

ἄστε δεῖ τοιούτους παρασκευάζειν, : (۱۲-Λ ۱۱٣٨٣) ۱۰، ۱۰، ۱۰، ۱۰ أرسطو (۱ ὅταν ἥ βέλτιον τὸ φοβεῖσθωι αὐτούς, ὅτι τοιοῦτοί εἰσιν οἴος παθεῖν καὶ γὰρ ἄλλοι μείζους ἔπαθον·... καὶ τότε ὅτε οὐκ ἄροντὸ.

= ت.ع. ۱۹۱ ۳۰۰: فقد ينبغى إعداد هذا ونحوه حتى ينتفع بالتخويف ، أعنى أن يشبت عندهم أنه ممن يمسه الألم أو تصيبه المصائب وأن أخرين أيضا قد لقوا العظائم ، وأن أشباههم ونظراءهم قد يلقون الشدائد كثيرا من الذين لم يكونوا يظنون بهم واللائى لم يكونوا يظنون وفى الوقت الذى لم يكونوا يظنون .

الأَحوال هي الأَحوال التي إذا وجدت في الناس كانوا بها مستعدين لقبول هذا الانفعال ، أعنى شجعانا .

قال:

والشجاعة والأمن هما ضد الخوف، وهما يكونان مع تخيل أو توهم لرجاء الخلاص الذى كأنه بالقرب، وتوهم المخوفات إما مفقودة ألبتة وإما بعيدة الوقوع (١) . وتوهم الأمور المشجعة أنها منه بالقرب مما يشجع . وأعنى بالمشجعات العدة التى تلقى بها المخوفات الواردة . ثم أن يتوهم أيضا الردع والذكير على الذى يخافه في الشيء الذى يخافه فيه مما يشجع . وكذلك أن يتوهم أن له أعوانا كثيرة وقوما عظاما يمنعون أن يُنال بشر . ومما يشجع الإنسان ويؤمنه أن يكون لا ظالما فيخاف المكافأة على الظلم ، ولا مظلوما فيخاف تكرر الظلم عليه (٢). ومما يؤمنك من الإنسان أو من ناس بأعيانهم فيخاف تكرر الظلم عليه (٢). ومما يؤمنك من الإنسان أو من ناس بأعيانهم

Τό τε γὰρ θάρσος ἐναντίον τῷ : (١٩-١٦ ١١٣٨٣) . ١٦ ، ο ، ۲ ، ρόβω καὶ τὸ θαρραλέον τῷ φοβερῷ ιόστε μετὰ φαντασίας ἡ ἐλπὶς τῶν σωτηρίων ὡς ἐγγὺς ὄντων, τῶν δὲ φοβερῶν ἢ μὴ ὄντων ἢ πόρρω ὄντων = ت . ع . ٢٤١٣٩ . ١٠٠٤. فالشجاعة ضد الخوف ، وهي تكون مع تخيل أو توهم لرجاء الخلاص ، كأنه بالقرب ، وتوهم المخوفات إما مفقودة ألبتة ، وإما بعيدة .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٣٩ : فأَما الشجاعة : فهى ملكة يكون بها الإنسان حسن الرجاء للخلاص ، ومستبعدا لوقوع المكروه . وكأن المكروه عند الشجاع غير موجود، أو بعيد .

ق ت ا گف همهمکوم ت ت ت که المحور به المحور المحروب ا

ألا يكون بينك وبينه نزاع ولا محاماة فى شيء ألبتة وسواء ظن بك أن لك قوة على المنازعة أو ليس لك قوة . ومما يؤمن من الإنسان الصداقة والإحسان المتقدم عليه فى الفعل أو الانفعال، أعنى مثل إعطائه المال أو الرحمة عليه . ومما يؤمن من الإنسان الذى يخاف منه أن يكون ذلك الإنسان يفعل أفعال أهل الفضل أو أهل الشرف ويحب أن يذكر بها ، أو يفعل أفعال الصنفين جميعا(١).

قال:

فأما الأحوال التي إذا كانت في الناس كانوا بها شجعاء فأحدها أن يكونوا يظنون أنهم سيتلافون ويصلحون الشرور الواقعة بهم عند الإقدام على ذلك الشيء الذي يخافون من فعله وقوع الشر بهم وأنهم لا يألمون منه أو لا يهلكون، أعنى من ذلك الشر الواقع بهم. ومنها أن يكونوا قد أشفوا مرارًا كثيرة على الشر العظبم وتخلصوا منه، فإن هذا مما يشجعهم على الشر المخوف (٢).

م ـ أفعال : فعل ف

٣-عليه إليه ل

١٠ - منه : منها ف

ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٠

ἀνταγωνισταί τε ἢ μὴ ὧσιν : (وما بعده) ۲۲ ۱۱۳۸۳) ۱۷ (ه. ۲ أرسطو) (۱ δλως, ἢ μὴ ἔχουσι δύναμιν, ἢ δύναμιν ἔχοντες ὧσι φίλοι ἢ πεποιηκότες εῦ ἢ πεπονθότες

<sup>=</sup> ت.ع. ٣٠٠: ولا منازعين أو مخاصمين. كانوا متحابين على الشرف والفضل موجودة لهم ثم بزيادة ...

أخطأً المترجم فى نقل الجملة الأُخيرة التى يتحدث فيها عن الفضل والشرف فأرسطو يشير إلى اتفاق المصالح والمنافع .

<sup>=</sup> ἄν πολλά κατωρθωκέναι οἴωνται: (٢٨ - ٢٦ | ١٣٨٣) ١٨ ، ٥ ، ٢ ، أرسطو ، ٢ ) أرسطو

قال:

وقد يوجد الناس غير خائفين من الشرور المتوقعة ولا مكترثين بها على جهتين : إحداهما أن يكونوا لم يجربوا ذلك الشيء المخوف ، أعنى أن يكونوا غير عالمين به . والجهة الثانية : أن يكونوا مجربين له عالمين به ، وذلك بيّن مما يعرض عند ارتجاج البحر وهوله للراكبين له . فإن الذين لم يجربوا أهوال البحر يوجدون شجعانا فيه لجهلهم بعواقبه ، والذين لهم تجربة به يوجدون شجعانا أيضا عليه لما اطرد لهم من السلامة فيه (١) .

٥ - بين : سقطت من ف الما : فيا ف ٢ - فيه : سقطت من ل
 ٧ - شجعانا أيضا شجعانا ل

ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٠ : والأُمور التي يشجع عليها هي الأُمور التي لا تبلغ الإِتلاف بيتوقع فيها التلافي والأُمور المكابدة مرارا عن خلاص .

من الواضح أن المترجم عبر عن المعنى المقصود بكلمة κατωρθωκέναι بكلمتين هما : «يستصلحون» و «يتلافون» . ولست أدرى ما الذى جاء بكلمة لا قبل «يتلافون» كما نجدها في طبعة بدوى ، ۱۰۰ . فإن كانت القراءة صحيحة ، فلا أضافها ناسخ لم يدرك أن يتلافون تترجم κατωρθωκέναι ، ومن المكن أنه ظن أن الكلمة ترجمة لكلمة الكلمة ترجمة لكلمة وعندئذ فلا بد من إضافة لا ( μη ) .

διχῶς γὰρ ἀπαθεῖς γίγνονται οἱ : (٣٢- ٢٨ ١١٣٨٣) ١٨ ، ο ، Υ ، اً رسطو ، ) أُر سطو ، Υ أرسطو ، ۲ أرسطو ، ۲

ومما يؤمن من الشر المخوف أن يكون غير مخوف عند شبيه الإنسان ونظيره، أو عند من هو دونه، وإن كان قد يظن أنه قد يتخطى الشر الدون ويعتمد الأرفع، ولذلك قيل:

إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عيدان نجد ولم يعبأن بالرَتَم (١). لكن المطرد هو الأول . والذين يظنون أنهم أفضل من الرؤساء المتسلطين عليهم فليس يخافون منهم . وكذلك الذين هم بالحقيقة أفضل والذين يساوونهم في الفضل ليسوا بخائفين أيضا لهم . وكذلك الذين يظنون أنهم يفضلونهم في الأشياء التي بها صح لهم التسلط والرياسة ، مثل كثرة المال وشدة البدن ونصرة الإخوان وأهل البلد وعدة الحرب إما كلها وإما

٤ ـ أعصفت : استعصفت ل

=βοηθείας ἔχοντες διὰ τὴν ἐμπειρίαν.

= ت.ع. ٣٠٠ (طبعة بدوى ، ١٠٠) : وقد يكون الناس غير آلمين أو مكترثين على جهتين : إما بأن أيكونوا لم يجربوا ، وإما بأن يكون لهم ظهر أو سند ، كالذى يعرض فى أهوال البحر . فإن الذين لم يجربوا هيج الأمواج شجعاء عندما يتوقع. وكذلك يكون الذين لهم سند وملجأ من أجل التجربة.

ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٠ – ١٤١ : وما لم يجرب مشجوع عليه أيضا حين لا يتخيل عقباه . وقد يشجع على كفايته ، كمن يشجع على ركوب البحر مستنيا إلى الربان الحصيف ...

لاحظ. الخطأ الذي ورد في طبعة بدوى ، ١٠٠ ، إذ نجد لم يحزنوا بدلا من لم يجربوا (μἡ πεπειρᾶσθαι)

١) الرُّمة بفتحتين ضرب من الشجر والجمع رتم (مختار الصحاح).

النفيسة الخطيرة منها<sup>(۱)</sup> عند تلك الأمة . فإن ذلك يختلف . وثما يشجع ويؤمن ألا يوجد / المرع ظالما لأحد إلا لعدوه ظلما يخيف به عدوه فقط . ١١٧٠ وبالجملة : فالصنف من الناس الذين يكونون على حال جميلة فيا بينهم وبين الله آمنون وكذلك الذين يكونون على حال جميلة فيابينهم وبين الناس . وكذلك من كان عند الناس بهذه الحال ربما يتوسم فيه من العلامات الدالة على حسن الحال عند المعاملة . والذين تكون أحوالهم جميلة عند أصحاب الألسنة ، أعنى المتسلطين بألسنتهم ، كالخطباء والشعراء ، وعند العقلاء فهم أيضا غير خائفين ، لأنهم إذا كانوا آمنين عند هؤلاء ، فأحرى أن يكونوا آمنين عند هؤلاء ، فأحرى أن

قال:

والغضب أيضا مما يشجع . ومما يشجع الانسان ويبعث غضبه أن يكون مظلوما لا ظالمًا. والمظلوم إنما يشجع لمكان الغضب ، ولما يعتقد من أن الله تعالى

نقل ابن رشد هذا كله من الترجمة العربية نقلا حرفيا.

١ ـ يختلف: مختلف ل ٢ ـ يخيف: يخوف ل | فقط. : سقطت من ف .

٤ ـ ٥ ـ على حال جميلة . . . وكذلك من كان : سقطت من ف .

ه ـ ربما : بما ف ال يتوسم : يتوهم ف ٢ ـ أصحاب : اصخاب ل

ταῦτα δ' ἐστὶ πλῆθος χρημάτων καὶ : (٣-١ -١٣٨٣) Υ· ، ο ، Υ أرسطو ( ) ἐσχὺς σωμάτων καὶ φίλων καὶ χώρας καὶ τῶν πρὸς πόλεμον παράσκευῶν, ἢ πασῶν ἢ τῶν μεγίστων.

<sup>=</sup> ت.ع. ٣٠. (طبعة بدوى ، ١٠٠): كثرة المال وشدة البدن ونصرة الإخوان وأهل البلد وعدة الحرب: إما كلها ، وإما النفيسة الخطيرة منها .

ناصرٌ للمظلومين . ومما يشجع على فعل الشيء أن يظن الإنسان أنه لا يلقى عليه شرا ، وإن لتى ، أنه يقاومه ويتلافى إفساده (١) .

قال :

فأَما المشجعات والمخوفات فقد قيل فيها بالكفاية .

## القول في الحياء والخجل

قال:

1.

فأَما أَى الأَشياءِ هي التي منها يستحى أَوْ لا يستحى ، وعند من يكون الحياءِ من الناس وأَى حالة فيها هي الحالة التي إذا كانت في الإِنسان عرض له هذا الانفعال ، فذلك يعلم مما نقوله .

فليكن الخزى أو الاستحياء حزنا أو اختلاطا يعرض عن وقوع الشرور التي تصير المرء غير محمود، إما في الحال الحاضرة وإما في الما في يستقبل.

grander of the second

١ - الشيئ: الشر ل

θαρραλέον γὰρ ἡ ὀργή, τὸ μἡ: (۱٠-٧ ب١٣٨٣) ٢٢-٢١، ٥، ٢٠ أرسطو ، ٢٠ أرسطو ، ٢٠ أرسطو ، ٢٠ المعارف ، ١٠٠ المعارف المعارف

وأما الوقاحة فاستهانة وقلة ألم واكتراث بحدوث هذه بأعيانها، أعنى التي يكون منها الحياء (١).

وإذا كان هذا هو حد الاستحياء ، فبين أنه إنما يستحى المرئم من هذا النحو ، أعنى مما كان من الشرور يظن قبيحا مستبشعا إذا ظهر عليه أو على من يعنى به . وكلما كان من هذا النحو فهو إما من فعل الشرارة ، وإما من فعل الرداءة . وأعنى بفعل الشرارة ما يلحق الغير منه مضرة ، مثل جحد الوديعة وركوب الظلم ؛ وأعنى بفعل الرداءة النقائص التي لا يلحق الغير

= ابن سينا ، الخطابة ، ١٤١: ومن المشجعات اشتعال الغضب ، فإنه إذا حمى ، شجع الحجبان وقوى الخوار وأخرج الإنسان إلى جانب الإقدام . وثما يوجب مثل هذا الغضب ظلم يقع على البرئ ، فإنه يحسن ظنه بنصرة الله إياه . وكذلك الثقة بأمن غائلة الإقدام أو بزيادة المنفعة فيه على المضرة أو اعتراضها للتلافى .

ἔστω δή αἰσχύνη λύπη τις ἢ : (۱٧–١٣ ب ١٣٨٣) ٢، ٦، ٢، ١ أرسطو ، ٢ أرسطو ، ٢

= ت.ع. ٣٠٠ (طبعة بدوى ، ١٠١) : فليكن الخزى والاستحياء حزنا أو اختلاطًا فيما كان من الشرور يجعل المرء غير محمود: إما من قرب، وإما فيما سلف ، وإما فيما يتوقع وأما الوقاحة فصغر النفس أوتهاون وقلة ألم أو اكتراث لهذه بنَّاعيانها

ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٢ : إن الخجل والاستحياء حزن واختلاط بسبب شريصير به الإنسان مذموما ، سواء سلف وقوعه ، أو حضر ، أو يتوقع . والوقاحة خلق يحتقر معه الإنسان فوات الحمد ويستهين بانتشار الذم

منها في الأُكثر مضرة مثل إلقاء السلاح والفرار جبنا وخوفا<sup>(١)</sup>. قال :

ومن الشرور القبيحة التي يستحي منها معاشرة الذين لا ينبغي أن يعاشروا ، وحيث لا ينبغي أن يعاشروا. والذين لا ينبغي أن يعاشروا هم ذوو الشرارات وذوو الأخلاق الدنيئة . ومن الشنيع أيضا الذي يستحي منه الاكتساب من الأمور الحقيرة أو المستقبحة أو من الضعفاء كالذي يرزأ(٢) من المساكين أو من الأموات (٣).

εὶ δή ἐστιν αἰσχύνη ἡ ὁρισθεῖσα, :(Υ۱-١٧ - ١٣٨٣) ٣ ، ٦ ، ٢ ) أُرسطو ( ) ἀνάγκη αἰσχύνεσθαι ἐπὶ τοῖςτοιούτοις τῶν κακῶν ὅσα αἰσχρὰ δοκεῖ εἶναι ἢ αὐτῶ ἢ ὧν φροντίζει' τοιαῦτα δ'ἐστὶν ὅσα ὸπὸ κακίας ἔργα ἐστίν, οἶον... καὶ τὸ ἀποστερῆσαι παρακαταθήκηνἢ ἀδικῆσοι ἀπ' ἀδικίας γάρ

<sup>=</sup> ت.ع. ٣٠٠ ٢٣ ـ ٣١ ـ ٣١ ـ ٣١ ـ ٣١ الخزى أو الاستحياء هو هذا الذى حُد، فإنما يخزى المرء لا محالة من هذا النحو، أعنى كل ما كان من الشرور يُظِن قبيحا مستبشعا إذا حدث عليه أو على من يُعنى به . فكل ما كان من هذا النحو فهو من فعل الشرارة أو الرداءة ، وذلك مثل طرح الترس والهرب جبنا وخوفا ، وكسر الوديعة وركوب الظلم .

٢) رزاً : رزاً فلان فلانا إذا برم. ورزأه ماله ... أصاب من ماله شيئا (لسان العرب).

καὶ τὸ κερδαίνειν ἀπὸ μικρῶν ἢ : (٢٥-٢٣ ب١٣٨٣) ٥ ، ٦ ، ٢ أرسطو ، ٢ ، ١ أرسطو ، ٢ ، ١٣٨٣ بنائة ، ١٣٨ بنائة ، ١٣٨٣ بنائة ، ١٣٨٣ بنائة ، ١٣٨٣ بنائة ، ١٣٨٣ بنائة ، ١٣٨ بنائة ، ١٣٨٣ بنائة ، ١٣٨ بنائة ، ١٣٨٣ بنائة ، ١٣٨ بنائة ، ١٨ بنائة ، ١٣٨ بنائة ، ١٣٨ بنائة ، ١٣٨ بنائة ، ١٣٨ بنائة ، ١٨ بنائة ،

<sup>=</sup> ت.ع. ١٣١ ٤ - ٥ : ومن المجشع أيضا : الانتفاع من الأُمور اليسيرة أو المستقبحة أو الضعفاء كالذي يرزأ من المساكين أو من الأُموات .

لاحظ الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ١٠٢ ، إذ نجد (المستقيمة) بدلا من المستقيمة للاحظ من المستقيمة ولاحظ أيضا التغيير الذي لا مبرر له في طبعة بدوى ، الموضع نفسه ، إذ نجد «يُرْبي» بدلا من «يرزأ» . مع أن القراءة واضحة في مخطوط الأورغانون .

ومن هذا يقال في المثل: ولو من الميت أكفانه. وهذا كله من قبح المكسب واللؤم (١).

ومن الخلق التي يُستحى منها أن يكون الانسان موسرا ولا ينتفع من ماله بشيء . وإن انتفع فنفع يسير . ومن ذلك أن يَسئَل المقلين ويحتاج (٢) منهم وأن يتسلف أيضا حيث لا يصلح به وأن يكون إذا وعد إنسانا بشيء فتقاضاه ذلك الشيء سأله هو أيضا حاجة ليدفعه بذلك عن تقاضى ما وعده .وعكس هذا ، أعنى إذا سُئل شيئا ما تقاضى هو السائل ما كان قد وعده به ليدفع عن نفسه السؤال . ومما يستحى منه أن يمدح الإنسان المرء عندما يرى ذلك الإنسان مقتدرا على قضاء الحوائج ولا يمدحه فى غير ذلك الوقت ، بل إذا خاب رجاؤه ربما قلب فى ذمه (٣).

ه ـ فنفع يسير: فنفعا يسيرا ل

٧ وهذا: هذا ل

٧ - هو أيضا: أيضا هو ل

١.

وفي هذا يقول المثل: ولو من الميت أكفانه. فهذا من قبح المكسب واللؤم.

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ١٠٢ ، إذ نجد «وَلع» بدلا من (ولو) مع أَن القراعة واضحة جدا في مخطوط الأُورغانون .

٢) في الأصل : يحتاج ، ولكن في الترجمة العربية بمتاح ، والفرق بين اللفظين
 في الكتابة بسيط، ، وربما كانت بمتاح هي القراءة الصحيحة هنا .

καὶ τὸ μὴ βοηθεῖν δυνάμενον εἰς: (٣١-٢٦: ١٣٨٣) ٧-٦: ٦: ٦: ٢ ٲ (٣ Χρήματα, ἢ ἦττον βοηθεῖν. καὶ τὸ βοηθεῖσθαι παρὰ τῶν ῆττον εὐπόρων. καὶ δανεῖζεσθαι ὅτε δόξει αἰτεῖν, καὶ αἰτεῖν ὅτε ἀπαιτεῖν, καὶ ἀπαιτεῖν ὅτε αἰτεῖν, καὶ ἐπαινεῖν ἵνα δόξη αἰτεῖν, καὶ τὸ ἀποτετυχηκότα μηδὲν ῆττον.=

ومما يُستحى منه التملق وهو قريب من أن يكون مدحا ، وذلك مثل أن يمدح المرء بأكثر مما فيه ، أو يخرج المساوئ والنقائص في صور الفضائل ، أو يجد إنسان وجعًا أو مصيبة فيظهر أنه أشد تألما منه وأشد حزنا ، وما أشبه ذلك مما هو من هذا النحو ، أعنى من علامات التملق (١) . ومما يُستحى

=  $\pi \dot{\alpha} \nu \tau \alpha \ \gamma \dot{\alpha} \rho \ \dot{\alpha} \nu \epsilon \lambda \epsilon \nu \delta \epsilon \dot{\alpha}$  وألا ينفع بالمال أو ينفع نفعا يسيرا ، وأن يمتاح من المقلين وأن يسلف حين لا يحسن به ، ويَسئل إذا تقوضى ، ويتقاضَى إذا شئل ، ويمدح حيث يطمع أن يسئل ، وإن خاب ظنه لم يقصر ، وكل هذا من علامات اللؤم أو الدناءة .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٢ : والتقتير مُع اليسار ، ومسئلة المعسرين ، و الاستسلاف حيث يقبح ، ومعارضة المستميح بالاستاحة ، ومقابلة المجتدى بالتقاضي ... ومن ذلك المدح للطمع ، والذم عند الاخفاق .

لاحظ. الخطأ الذي ورد في طبعة بدوى ، ١٠٢ ، إذ نجد «عنه» بدلا من «ظنه» ، مع أن القراءة في مخطوط الأورغانون واضحة جدا . ثم إنه لا ضرورة إلى تغيير «يسلف» إلى يستلف .

τὸ δ'ἐπαινεῖν παρόντας, κολοκείας καὶ τὸ: (٣٥-٣٢-١٣٨٣) Λι τι γι δὶ τὰγαθὰ μὲν ὑπερεπαινεῖν τὰ δὲ φαῦλα συναλείφειν, καὶ τὸ ὑπεραλγεῖν ἀλγοῦντι παρόντα, καὶ τἄλλα πάντα ὅσα τοιαῦτα κολακείας γὰρ σημεῖα.

= ت.ع.۱۳۱ م.۱۱ : فأما المدح فهو قريب من المتملق . فمن ذلك أن يكون المرء ينشر الفضائل بزيادة ، ويميت المساوئ . أو يظهر أنه أشد اغتماما بما يوجع ذلك ويمضه ، وسائر ماكان من هذا النحو كائنا ما كان فهو من علامات التملق .

أَخطأً المترجم وسار وراءه ابن رشد ، فأرسطو يتحدث عن مدح الإنسان فى حضرته والتألم لأوجاعه فى حضرته .

لاحظ. الخطأ الذي ورد في طبعة بدوى ، ١٠٢ ، إذ نعجد «قرب» بدلا من «قريب» ، ولكن القراءة واضحة في مخطوط الأورغانون .

منه قلة الصبر عند الوجع أو الشدة ، مثل ما يعرض للشيوخ الذين يتخيلون أن بهم من ضعف الشيخوخة أكثر مما بهم ، ومثل ما يعرض للمترفين وذوى السلطان الذين يجزءون لمكان سلطانهم من أدنى شيء يصيبهم ، إذ كانوا يرون أنه لا ينالهم مكروه . وكذلك من سوى هؤلاء ممن هو أضعف منهم ، أعنى ممن يخيل إليه فى الضعف اليسير الذى به أن به ضعفا عظيا . فإن هذه الأحوال كلها مذمومة وهى من علامات الخور والمهانة . ومما يستحى منه أن يكون المرء يعير ويلوم من سواه بحسن والمهانة . ومما يستحى منه أن يلومه على فعل السخاء أو على المحاماة عن أصدقائه أو على الإشفاق والرحمة (١) . ومن ذلك أيضا أن يمدح المرء أصدقائه أو على الإشفاق والرحمة (١) .

١- عند: على ل ٥- أن به ضعفا عظيم : أنه ضعف عظيم ل.

ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٧ - ١٤٣ : ومن الفضائح الجزع على اليسير من الوجع أو الضر جزع المشايخ أو الكسالى أو التسلطين أو الضعفاء . وكذلك تعيير المحسنين بأفعالهم أو انفعالاتهم فإن ذلك قبيح وفضول ، لأن ذلك علامة صغر النفس .

أخطأً المترجم وتبعه ابن سينا وابن رشد ، فأرسطو بتحدث عن عدم الصبر على مشاق يصبر عليه الشيوخ والمترفون وذوو السلطان ومن هم أقل منا قوة .

نفسه أو أن يعد منها بأشياء جميلة ، أو ينسب إلى نفسه أفعال غيره . فإن هذه كلها من علامات المخرقة (١).

١٧٠ قال :

ومن هذه الأخلاق المذمومة التي ذكرناها يستدل على ما لم يذكر منها لأن لكل واحد من الشرور ومساوئ الأخلاق أفعالا وعلامات تدل عليه (٢).

قال:

ومن المستقبح من الإنسان أن تكون أفعاله فى صورة ما هو قبيح وإن لم تكن قبيحة ، مثل أن يكون الإنسان من أهل بيت أو من أهل مدينة هم أهل قبائح ، فإن الانسان قد يلحقه من قبل هؤلاء مخاز وإن لم تكن له أشياء يخزى منها فى نفسه . ومما يعير به الإنسان أن يكون أشباهه من الناس يفعلون أفعالا جميلة ولا يشركهم هو فيها ، أعنى فى كلها أو

١- يعد : يعدد ل . المشياء : أشياء ل ٥- عليه : عليها ل .

۸ مثل: سقطت من ف . ۹ مخازى ف

καὶ τὸ περὶ αὐτοῦ πάντα λέγειν : (V=0) 1171 (V=0) 11

<sup>=</sup> ت . ع . ١٣١ . ١٥ . : وأن يصف المرءُ نفسه ويعد منها وأن ينسب إلى نفسه ما يكون (كتب فوقها : كان) من آخرين وهذا, من علامات الزهو .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٣ : وكذلك مدح النفس بالكذب والصلف وانتحال ما أظهره غيره من أثر ، فإن هذا من علامات الزهو .

٥μοίως δέ καὶ ... ... ١٦ (١٣٨٤) ٧١ (١٣٨٤) : - ت . ع . ١٣١١ ١٥ - ١٦ : وكذلك يستدل على جميع الأُخر ، لأَن لكل واحد من الشرور ومساوئ الأَخلاق أفعالا وعلامات .

أكثرها . وأعنى بالأشباه المتساوين في الجنس والذين هم من مدينة واحدة ، والأتراب ، أعنى ذوى الأسنان المتقاربة ، والذين تجمعهم حالة واحدة : إما حلف ، وإما صداقة ، وإما غاية واحدة يقصدونها ، وبالجملة جميع الذين يستوون في شيء واحد ، مثل أن يكونوا أهل صناعة واحدة أو عمل واحد . وإنما كان ذلك كذلك ، لأن مباينة المرء من يساويه ومخالفته له قبيح مستذكر حتى في العقوبات النازلة بم والشرور التي تنالهم ، وذلك أن النكبة التي تنال مثلا أهل المدينة ، والغموم التي تنال الأصدقاء ، متى لم يشار كهم الإنسان فيها ، كان قبيحا به . وكذلك جميع المخيرات والشرور الباقية (۱) .

أخطأ المترجم خطأ فاحشا ففصل σά σμοια تم الماق المترجم خطأ فاحشا فاحشا ففصل σά σμοια تراض المترجم خطأ المترجم خطأ المترجم مخطوط الأورغانون من عندياته : وإن كانوا بلا مخازى . ونلاحظ أن القراءة الموجودة بهامش مخطوط الأورغانون أدق وأكثر قربا من النص اليوناني . كما نلاحظ كذالك خطأ المترجم الذي نقل παίδευσις بالعقوبة وهي تعني هذا التربية والتعليم .

٢ ـ حالة : حال ل

καὶ τὰ ὅμοια αἰσχρὰ καὶ (وما بعله) ١٢-١١ ( ٢ ، ٢ ، ١٠-١١) أرسطو ، ٢ ) أرسطو ، ٢ ، ١١-١١ ( ١٠ ( ١٠ ) العله) الم الم المعان المع

قال:

وجميع أفعال المخازى التي ذكرناها إنما تظهر في هؤلاءِ الأصناف من الناس الذين عددنا ، وذلك في الأكثر مثل الجشعين والخوارين وما أشبههم . وهذه الأفعال التي ذكرناها هي أفعال تصدر عن الشرارة وقبح الأخلاق ، ولا سيا إذا كان الإنسان من تلقاءِ نفسه هو السبب فيا كان من هذه الأفعال أو يتوقع أن يكون (١) .

قال :

وأما المخازى التى تلحق الإنسان مما يناله من غيره أو يذعن له أو تتصل به بأى وجه اتصل، فكل ما كان مما يؤدى به إلى أن يهوى بها عند الناس وأن يعير به، وذلك مثل جميع الهيئات البدنية القبيحة، مثل أن تحلق لحيته، أو يتزيا الرجل بزى المرأة، ومثل جميع الفواحش التى تفعل بالنساء

٨-تتصل : يتصل ل ٩ - به : سقطت من ل

١٠ \_ البدنية : الدنية ل

<sup>=</sup> لاحظ أن ابن رشد لم يفهم قول الترجمة : أهل الحرمة : ٥٣٧٧٤٧٤١٥ ، ومعناها ذوو الأرحام إذ يقول : والذين تجمعهم حالة واحدة .

πάντα δὲ ταῦτα μᾶλλον, ἄν δι': (١٦–١٤ | ١٣٨٤) ۱۲، ٦، ۲، ١ أرسطو، ١ أرسطو، ١ أرسطو، ١٢، ١٢، ١ ا ١١ ا ١٣٨٤) المراب و قد و المراب و المراب

سقط منالترجمة العربية ما يقابل ὑπταρχόντων أو ما هو كائن ، ولذا لا نجد له ذكراً في تلخيص ابن رشد .

والصبيان . ومن هذا الفضيحة والهوان ، وأعنى بالفضيحة الاشتهار عند الناس بأمر قبيح ، وبالهوان مثل أن يزدرى به فيظلم أو يكون وحيدا لا ناصر له . ومن هذه الأشياء القبيحة التي يركبها الإنسان ويصبر عليها من غيره لمكان الطمع والجشع ، مثل الذين لا يبالون بأى وجه اكتسبوا المال من أوجه خسة المكسب . وسواء كانت هذه الأشياء لاحقة للإنسان باختيار منه أو بغير اختيار، مثل فعل الفواحش بنساء الإنسان أو ولده ، فإنه يلحقه بذلك العار ، سواء كان باختياره أو بغير اختياره . ومما يُستحى منه ألا يأخذ الإنسان بشأره (۱) .

١ \_ هذا : هذه ف ٢ \_ أو (ولده): و ل

١) أرسطو ، ٢ ، ١٣ (١٣٨٤) : (١

πάσχοντες δὲ ἢ πεπονθότες ἢ πεισόμενοι τὰ τοιαῦτα αἰσχύνονται ὅσα εἰς ἀτιμίαν φέρει καὶ ὁνείδη.. καὶ τὰ μὲν εἰς ἀκολασίαν καὶ ἑκόντα καὶ ἄκοντα.. ἀπὸ ἀνανδρίας γὰρ ἢ δειλίας ἡ ὑπομονὴ καὶ τὸ μὴ ἀμύνεσθαι.

= ت.ع.١ ٣١. ٢ ٢ ٣١ ٢ ٢ ٢ إلى الهوان والعار. وذلك جميع ما كان من التجنيف (المصنف ف هذا النحو، أعنى اللائى تؤدى إلى الهوان والعار. وذلك جميع ما كان من التجنيف (المصنف ف المخطوط، والتصنيف في طبعة بدوى، ١٠٣) للبدن أو الأفعال الفاحشة. ومن هذا بحسب الفضيحة والهوان. واللائى يكن للشره والجشع إما بمشيئة وإما بلا مشيئة فإن كان منها ما يكون بالقهر لا بالمشيئة والصبر من الشجاعة لا من الجبن. وكذلك ألا يأخذ المرء بشأره.

ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٣ : ... وكثير من الصبر جبن لا شجاعة ، وذلك مثل القعود عن الشأر .

لم يوفق المترجم في نقل الجملة الأولى ولم يتنبه إلى أن أسهاء الفاعل كلها لفعل واحدفى أزمنة مختلفة (مضارع

قال :

فهذه التي ذكرناها وما أشبهها هي الأَحوال التي إذا كانت في الناس استحيوا وخزوا منها ، وهي الأَشياءُ التي تفعل الخزي والاستحياء .

لأن الخزى والاستحياء إنما يعرض للمرء إذا تخيل الأمر الذى يحمد عليه أو الأمر المحمود وأنه قد عدمه . ومن أجل أن الخزى إنما يكون من قبل تخيل عدم الحمد ، وكان عدم الحمد إنما يكترث منه إذا كان من قبل الفضلاء من الناس ، فبين أنه ليس يُستحى من كل أحد من الناس ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإنما يستحى المرء بالجملة من القوم الذين يألم بفقد مديحهم . وأحد هؤلاء هم الصنف من الناس الذين يتعجبون منك ويرون لك فضلا كبيرا ؛ وكذلك الصنف من الناس الذين تتعجب أنت منهم الك فضلا كبيرا ؛ وكذلك الصنف من الناس الذين تتعجب أنت منهم

١.

وماض ومستقبل). ولم يوفق فى ترجمة معتاسات بهوان إذ هى تعنى حرمان المرء من كل أو بعض حقوقه المدنية . أما ترجمة كلمة ئستر بهوات فقد حرفت فى معظوط الأورغانون ، إذ أصبحت الجيم صادا . وهناك فى هامش المخطوط قراءة أخرى : النصف ، وهى بدورها محرفة . قارن مادة جنف فى لسان العرب وقد أخطأ المترجم فى نقل مهده بالشره والجشع ، إذ هى تشير إلى شىء غير المال . كما أخطأ المترجم خطأ فاحشا فى ترجمة ... بهم بهوات معرفة منا المترجم خطأ فاحشا فى ترجمة ... بهم بهوات معرفة المحبن وعدم الشمجاعة . عدم المقاومة والخضوع لمثل تلك الأفعال التى ذكرها فها مر نتيجة طبيعية للجبن وعدم الشمجاعة . ولكن يظهر أن المترجم قرأ معرفة بالاحتمال أوالصبر بهم بهوات بنادة ننى قبل كلمة محدا إذا وعلى ذلك استطاع أن يقول إن الاحتمال أوالصبر بهم بهوات من الشجاعة لامن الحبن . هذا إذا وعلى ذلك استطاع أن يقول إن الاحتمال أوالصبر بهم بهوات من الشجاعة لامن الحبن . هذا إذا

لاحظ الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى، ١٠٣ اذ نجد (يسأَلُون) بدلا من يشكون (وإلا) من الحبن بدلا من لا من العبن .

تستحى منهم ؛ والذين تحب أن يكرموك تستحى أيضا منهم (١) . قال :

والذين لا يستخف بحمدهم فقد يحب أن يكونوا متعجبا منهم . وإنما يتعجب من كل من كان له خير ما من الخيرات الخطيرة النفيسة ، مثل المُلْك والحكمة ، أو يكون الذي يتعجب منه عنده خير من الخيرات التي يكون المتعجبون منه محتاجين إليها جدا جدا ، أو يحتاج إليها من هو رئيس

٣ - يكونوا : يكون ف ٤ - من كل : + من كل ل

٣ ــ منه : منها ل المحتاجين : يحتاجون ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢ ، ١٤ ــ ١٥ (١٣٨٤ ا ٢٤ ما بعده) :

έπει δὲ περί ἀδοξίας φαντασία ἐστιν ἡ αἰσχύνη, και ταύτης αὐτῆς χάριν ἀλλὰ μὴ τῶν ἀποβαινόντων, οὐδεις δὲ τῆς δόξης φροντίζει ἀλλ' ἢ διὰ τούς δοξάζοντας,...

" ت . ع . ٣١ ب (طبعة بدوى ، ١٠٣) : لأن المخزى هو للاحمد أو لعدم الحمد، وبسبب هذا يكون المخزى ، لكنه ليس من أن ذلك كان ، لأنه (لا) أحد يعبأ بالحمد إلا من المحمودين فمن الاضطرار إذن أن يكون المرء يخزى من الذين هم فى حمد المتعجبين والذين يتعجب هو منهم والذين يحب أن يكون عجيبا عندهم . والذين يحب أن يكرموه .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٣ : ثم الافتضاح أو الخزاية في الجملة فإنه توهم لفوات الحمد وحلول الندم وانطلاق الألسنة فيه بالذم عند من يعبأ به ... فالمستحيى منهم هم الذين يتعجب منهم أو يتعجبون هم من المستحيى . ومن يؤثر المستحيى أن يكون عجيبا عنده أو مكرما لديه .

ولاحظ الخطأ الذي وقع فيه المترجم إذ نقل ἀποβαινόντων بمن أن ذلك كان، ولكن معناها ما ينتج (النتائج).

والاشياء القبيحة التي هي ظاهرة للأبصار، وفعلها علانية هي مما يخزى المرء منها أكثر من غيرها ولذلك / يقال في المثل : إنما الخزى فيما ١١٧١ تراه العين وإذا كان الأمر كذلك، فقد ينبغي أن يكون الاستحياء أكثر من الذين هم أبدا حضور وبالقرب من الإنسان، ومن الذين ينظرون إليه من أجل أنهم منه بمرأى العين والذين لا يستحيون من هؤلاء فهم صنف مذمومون من الناس، لأنه معلوم أن الذين يبصرون أفعال الإنسان فإما يحمدون وإما يذمون. وتخيل عدم الحمد هو الذي يفعل الحياء كماتقدم. (١)

<sup>&</sup>quot; ابن سينا، الخطابة، ١٤٤: أو يكون نظيراً له . فربما توخى من الوجه إلى النظير ما لم يتوخ إلى غيره . أو يكون المستحيى منه حصيفا معروفا بأصالة الرأى ، أو شيخا ، أو أديبا .

أخطأً المترجم، ويظهر أنه لم يحسن تقسيم الكلام فى المخطوط. والظاهر أنه أضاف ἀληθευόντων المحبون، إلى ما بعدها. وأما فى الجملة التالية فلم يلاحظ المترجم أن كلمة τῶν φρονίμων، تعود على τῶν φρονίμων، فيكون المعنى أن المرة يعنى بذوى اللب من قبل أنهم صادقون.

وقد ورد خطأ في طبعة بدوى ، ١٠٤ ، إذ نجد «يعينهم » بدلا من «يعنيهم » (φροντίzουσι)

١) أَرسطو ، ٢ ، ٢ ، ١٨ – ١٩ (١٣٨٤ ٣٤ وما بعده) :

καὶ τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ τὰ ἐν φανερῷ μᾶλλον. ὅθεν καὶ ἡ παροιμία, τὸ ἐν ὀφθαλμοῖς εἶναι αἰδῶ. διὰ τοῦτο τοὺς ἀεὶ παρεσομένους μᾶλλον αἰσχύνονται καὶ τοὺς προσέχοντας αὐτοῖς, διὰ τὸ ἐν ὀφθαλμοῖς ἀμφότερα. καὶ τοὺς μἡ περὶ ταὐτὰ ἐνόχους...

<sup>=</sup> ت .ع . ٣١٠ (طبعة بدوى ، ١٠٤) : ثم اللائى هن ظاهرات للبصر، و اللائى هن علانية بزيادة يخزى منها . ومن ها هنا يقول المثل : «إنما الخزى فيا تراه العين » . فقد ينبغى أن يكونوا يخزون بزيادة من الذين هم أبدا حضور وبالقرب ، ومن الذين ينظرون إليهم ، من أجل أنهما جميعا بمرأى العين . والذين ليسوا كذلك مذمومون معيبون ، لأنه معلوم أنهم يحمدون أو يرون المخالفات .

والصنف من الناس الذين لا يسترسل المرئ إليهم ويتحفظ منهم فقد يستحى منهم . وهذا الصنف هم الذين يعتقد الإنسان فيهم أنه ليس عندهم رأى يعبأ به ويعتمد عليه في الأمر الذي أخطأ فيه أو يظن أنه أخطأ فيه ، حتى يكونوا هم الذين يسددونه إن أخطأ فيه أو يبصرونه ظنه . لأنه إنما يسترسل الإنسان في أفعاله أو يبوح بها عند خواص الناس ، وهم إما الصنف من الناس الذي يعتقد فيهم أن عندهم تسديدا له وتقويما ، ولذلك لا يستحى المتعلم من استاذه ، وإما الأصدقاء الذين يطرح الإنسان معهم المؤونة . وإنما كان المرء يتحفظ ممن عدى هذين الصنفين أن يبوح لهم بقول أو يسترسل بحضرتهم في فعل لأنهم يذمونه على ذلك ، حتى إنه إن باح بشيء ظنه ، ولم يكن كما ظن ، اعتقد فيه أن ذلك الذي قد باح به قد فعله ، وفضحوه في ذلك ، سواء كان ذلك الأمركما ظن ، أو لم يكن . ولذلك كان فعله ، وفضحوه في ذلك ، سواء كان ذلك الأمركما ظن ، أو لم يكن . ولذلك كان فعله ، وفضحوه في ذلك ، سواء كان ذلك الأمركما ظن ، أو لم يكن . ولذلك كان

٧ \_ الصنف : صنف ف

١١ \_ قد : سقطت من ل

= ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٤ : وفضح العيان أشد من فضح الأثر ، وفضح الجهر أشد من من فضح السر ، والفضيحة عند الأتربين والمصاحبين أعظم من الفضيحة عند الأبعدين والمهجورين.

آخطاً المترجم في نقل περ۱۰۰۰ μή περ۱۰۰۰ فهي لاتعني أن الذين ليسوا كذلك مذمومون . ولكن أرسطو يقول إن المرء يستحي من أولئك الذين لا يتهمون بمثل ما اتهم به ، لأن من الواضح أن آراءهم مخالفة . المظلوم لا يفصح بالشر الذي يتوقعه بالظالم إلا لهذين الصنفين من الناس ، أعنى الذين يعبأ بآرائهم ويعتمد عليها حيث يخاف الخطأ ، أو الأصدقاء (١) .

والصنف من الناس الذين يحفظون مساوئ الأخلاق وينهونه عن الخطأ مستحى أيضا منهم وممقوتون .

وكذلك الصنف من الناس الذين انتدبوا لبث مساوئ المعارف وخطئهم

١ \_ يفصح : يفضح ف | بالشر : الشر ف | بالظالم : الظالم ف | لهذين : لأَحد هذين ل ع \_ الأَخلاق : الانسان ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٦ ، ١٩ – ٢٠ (١٣٨٤ ب ٢ – ٧) :

καὶ τοὺς μὴ συγγνωμονικοὺς τοῖς φαινομένοις ἀμαρτάνειν ἃ γάρ τις αὐτὸς ποιεῖ, ταῦτα λέγεται τοῖς πέλας οὐ νεμεσᾶν, ὥστε ἃ μὴ ποιεῖ, δῆλον ὅτι νεμεσᾶν, καὶ τοὺς ἐξαγγελτικοὺς πολλοῖς οὐδὲν γὰρ διαφέρει μὴ δοκεῖν ἢ μὴ ἐξαγγελλειν. ἐξαγγελτικοὶ δὲ οἵ τε ἡδικημένοι διὰ τὸ παρατηρεῖν.

= ت .ع . ٣١ ب ١٣ - ١٧ (طبعة بدوى ، ١٠٤) : ثم من الذين ليسوا بذوى رأى يعبأ به ويعتمد عليه في الأُمور التي قد يُظنون مخطئين فيها . لأَن اللائي يفعلهن المرنح ، إياهن يقول ، وبهن يبوح عند الخواص . حتى إنه وإن لم يفعل ، كان معلوما أَن الذي باح به يفصح بذلك عندهم . ولا خلاف في أَن يظن أَو لا يظن إذا أَفصح به وقال : يفصح المظلومون بالذي يترقبون أَو يرصدون .

يقول أرسطو إن المرة يستحى من أولئك الذين لا يتهاونون إن أخطأ الإنسان ، لأن المرة لا يوبخ آخر لشيء هو نفسه يفعله . فإن وبخ رجل رجلا فمعنى ذلك أن الأول لم يفعل ما فعل الثانى . وكذلك يتحفظ الإنسان ممن يكثرون الثرثرة فلا فرق بين عدم التحدت عنه وبين عدم اعتباره خطأ . إذ لو كان خطأ لأكثروا من الحديث عنه . ومن أولئك الذين يحبون كثرة الكلام والتحدث إلى الناس المظلومون إذ هم دائما بالمرصاد .

كفعل المزدرين المستهزئين . وأعنى بالمزدرين المخسسين للإنسان ، وبالمستهزئين المحاكين له ، أعنى الذين يحاكون الشيء على جهة الازدراء به (٢) ، وهؤلاء مقوتون مستحى منهم . واسم الحشمة أحق بهؤلاء الذين ذكرهم من اسم الحياء ، وذلك أن الحياء يكون ممن يظن به خيرا ، والحشمة تكون ممن

٢ ـ له: سقطت من ل

۱) أرسطو ،۲، ۲، ۲۰ (۱۳۸٤ ب ۹ –۱۳) :

καὶ οἶς ἡ διατριβἡ ἐπὶ ταῖς τῶν πέλας ἀμαρτίαις, οἶον χλευασταῖς καὶ κωμώδοποιοῖς κακολόγοι γάρ πως οὖτοι καὶ ἐξαγγελτικοί. καὶ ἐν οἶς μηδὲν ἀποτετυχήκασιν. ὥσπερ γὰρ θαυμαξόμενοι διάκεινται.

ت .ع . ٣١٠ (طبعة بدوى ، ١٠٤ - ١٠٥) : وذاكرو الساوئ أيضا إذا كانوا ينهونهم عن الخطأ . ثم الذين تفردوا لبث مساوئ المعارف وخطئهم كفعل المزدرين المستهزئين . فإن ذاكرى المساوى عم أيضا مزدرون ساخرون . والذين لم يحقروهم فى شيء ألبتة ، فإنهم يحسبون أنهم عندهم بمنزلة المتعجب منهم . ولذلك ما قد يخزون أيضا من الذين احتاجوا إليهم فى شيء من قبل ، كالذين لم يصيروا بعد إلى أن لا يحمدوهم فى شيء . ومثل هولاء أيضا الذين يريدون أن يصادقوهم حديثا ، لأنهم إنما رأوا منهم الفضائل فقط . . . ثم من الذين يحرفونهم من قبل ولم يطلعوا منهم على شيء .

يقول أرسطو إن المرع يستحى من أولئك الذين ينفقون وقتهم فى البحث عن أخطاء جيرانهم ، مثال ذلك الساخرون وشعراء الكوميديا . لأنهم يحبون الثرثرة ويحبون التحدث عن العيوب . وكذلك يستحى المرء من الذين لم يطلبوا منهم شيئا عبثا ، فهنا نوع من التقدير والاحترام . ولهذا يبدو المرء متأثرا ، إذا طاب منه أحد شيئا للمرة الأولى . وذالك لبقاء حسن نظرتهم إليهم .. ومن هؤلاء الذين يسعون لمصادقة الرء فهم لايرون إلا فضائله ... أو المعارف القدامي الذين لا يعرفون شيئا ضدنا .

لاحظ الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ١٠٤ ، إذ نجد ( لفعل ) بدلا من كفعل . قارن ٥١٥٥ في الأَصل اليوناني . يظن به شرا . ولهذا كان الحياء من أهل الشر ممزوجا بخوف . وممن يستحى المرء منهم الذين لم يحقروه قط فى شيءٍ لأنه يحسب أنه عندهم بمنزلة المتعجب منه . وممن يستحى منه الذي احتاج إليك فى حاجة فقضيتها له ، لأنه عندك ممن يمدحك ولا يذمك . ومن هؤلاء أيضا - أعنى الذين يستحى الإنسان منهم - الذين يريدون أن يستحدثوا صداقة الإنسان ، لأنهم فى هذه الحال إنما يعرفون منه الفضائل فقط فهو يستحى من أن يقفوا على مخزى . ومن الذين يستحى منهم الذين لم يطلعوا للإنسان على شيءٍ يستحى منه .

قال :

ثم إنه ليس إنما يستحيون من هذه القبائح التي ذكرت ، بل ومن العلامات والدلائل التي تدل عليها . وذلك أنه ليس من الزنا يستحيون فقط ، لكن ومن الدلائل التي تدل على الزنا . وكذلك ليس يستحيون من فعل الفواحش أنفسها ، ولكن ومن النطق بها ، لأن النطق بها علامة أو دليل على فعلها (١). فهؤلاء هم أصناف الناس الذين يستحى منهم .

٥ ـ منهم : + هم ل ٩ ـ ثم انه ليس : وليس ف ١٢ ـ ولكن : لكن ل

۱) أرسطو ، ۲ ، ۲ ، ۲۱ (۱۳۸۶ب ۲۷ – ۲۰) :

αἰσχύνονται δὲ οὐ μόνον αὐτὰ τὰ ῥηθέντα αἰσχυντηλὰ ἀλλὰ καὶ τὰ σημεῖα, οἰον οὐ μόνον ἀφροδισιάζοντες ἀλλὰ καὶ τὰ σημεῖα αὐτοῦ. καὶ οὐ μόνον ποιοῦντες τὰ αἰσχρά, ἀλλὰ καὶ λέγοντες.

= ت.ع. ٣١. ٢٤ - ٢٢ ٢ : ثم قد يخزون ليس من هذه المخازى التي ذكرت فقط. ولكن من العلامات والدلائل أيضا . وذلك أنه ليس من مواقعة النكاح يستحيون فقط. ، ولكن من دلالات ذلك أيضا وليس إذا ركبوا الفواحش فقط ، ولكن إذا نطقوا بها أيضا .

لاحظ. الخطأ الذي ورد في طبعة بدوى ، ١٠٥ ، إذ نجد موافقة بدلا من مواقعة ، مع أن القراءة واضحة في مخطوط الأورغانون .

1.

وأما الذين لا يستحى منهم فالذين يسترسل الإنسان إليهم ويطلعون على أمره . وهؤلاء صنفان : إخوان ومساعدون . فأما الإخوان فهم الذين يطرح معهم الإنسان فعل الجميل الذي هو جميل عند الجمهور من غير أن يكون بالحقيقة كذلك . وأما المساعدون فهم الذين يطرح معهم فعل الجميل بإطلاق كان جميلا في الحقيقة أو في بادى الرأى . ومن الذين لا يستحى الإنسان منهم الذين يستخف بهم ويستحقرهم ، لأنه لا يبالي باعتقادهم فيه كان خيرا أو شرا ولا ما يكون عنهم من مدح أو ذم ، كما ليش فيه كان خيرا أو شرا ولا ما يكون عنهم من مدح أو ذم ، كما ليش يستحى أحد من البهائم والأطفال(١) .

قال :

وليس استحياءُ المرء من معارفه ومن الأَباعد استحياءُ بجهة واحدة .

١ - الإنسان إليهم : اليهم الانسان ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٣ ، ٢٢ ـ ٢٣ (١٣٨٤ب ٢٠ ـ ٢٤):

όμοίως δὲ οὐ τοὺς εἰρημένους μόνον αἰσχύνονται, ἀλλὰ καὶ τοὺς δηλώσοντας αὐτοῖς, οἰον θεράποντας καὶ φίλους τούτων. ὅλως δὲ οὐκ αἰσχύνονται οὔθ' ὧν πολὺ καταφρονοῦσι τῆς δόξης τοῦ ἀληθεύειν (οὐδεἰς γάρ παιδία καὶ θηρία αἰσχύνενται).

ت ع . ١٣٢ ٧ – ٤ : فأما من لا يخزون منه فالذين اطلعوا على أمرهم ، أعنى إخوانهم ومساعديهم . ثم لا يخزون ألبتة من الذين يستخفون بهم وبحمدهم لأنه لا يصدق الظن فيهم . فليس أحد يخزى من البهائم ومن الأطفال . .

فى مخطوط الأُورغانون وفى طبعة بدوى ، ١٠٥ ، نجد مُسْعِديهم (مضبوطة فى طبعة بدوى) ؛ ولكن هنا خطأً والأَفضل أن نقرأ (مساعديهم) كما فى الأَصل اليونانى θεράποντας وفى تلخيص ابن رشد

وذلك أن الحياء الذى يكون بحضرة من يعرفك يكون مما هو فى الحقيقة قبيح ، وممن لا يعرفك يكون مما هو فى الظن والمشهور قبيح (١) .

فهوًلاءِ هم أصناف الناس الذين يستحى منهم والذين لا يستحى منهم . وأما أصناف الناس الذين يوجد لهم هذا الانفعال كثيرا ، أعنى الحياء ، فمنهم الذين يعتقدون في أنفسهم أنهم واحد من الأصناف الذين ذكرنا أنه يستحى منهم مثل المتعجب منهم . والمتعجبون الذين ذكرنا أنه يستحى منهم فإنه متى اعتقد إنسان في نفسه أنه واحد من هذين بادر إليه الخجل من أدنى شيء مخافة أن ينقص في عين الذي يتعجب منه ، إن كان يعتقد في نفسه أنه يتعجب منه ، إن كان يعتقد في نفسه أنه يتعجب منه ، إن كان يعتقد بسبب أن المتعجب من كل شيء يعظم عنده كل شيء فهو يتأثر عن القبيح

٩ \_ يسارع : مكمارع ف

١) أرسطو ، ٢ ، ٣ ، ٢٣ (١٣٨٤ ب ٢٤ – ٢٦) :

ούτε ταὐτὰ τοὺς γνωρίμους καὶ τοὺς ἀγνῶτας, ἀλλὰ τοὺς μὲν γνωρίμους τὰ πρὸς ἀλήθειαν δοκοῦντα τοὺς δὲ ἄπωθεν τὰ πρὸς τὸν νόμον.

= ت . ع . ١٣٢ ٤ ـ ٦ : ثم ليس خزيهم واستحياؤهم من معارفهم ومن لا يعرفهم بمعنى واحد . لكنهم يستحيون من معارفهم استحياء بالحقيقة ؛ فأما من الأباعد فمن جهة الظن فقط. .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٥ : فإن الاستحياء من المعارف بالحقيقة ، ومن الأَجانب على سبيل الظن .

يدل التعبير اليوزاني على الأشياء التي جرت العادة والعرف على أن يبدل التعبير اليوزاني ٣٥٠ تكون بالحقيقة كذلك .

لاحظ. سقوط «من» بعد يستحيون من طبعة بدوى ، ١٠٥٠.

401

۱۷۱<sup>ب</sup>

1.

اليسير ويخاف منه ما لا يخاف كثير من الناس . ومن هذا الصنف من الناس ، أعنى الذين يسرع إليهم الحياء ، الناس الذين يهوون أن يكونوا عند غيرهم متعجبا منهم . والذين يحتاجون إلى الناس في ضرورات أحوالهم يستحيون كثيرا (١) .

#### قال:

وقد يسرع الحياء إلى الصنف من الناس الذين ليسوا بمحمودين في الغاية ولا مذمومين ، لأنهم يخافون أن يسارع إليهم الذم . وهؤلاء هم محمودون بقدر ما ؛ فإن الحياء ليس يكون ممن ليس بمحمود أصلا (٢) .

### قال:

والإنسان إنما يستحى أكثر ذلك حيث يكون الذين يستحى منهم

#### ٣- ضرورات : ضرورة ل

۱ ) أرسطو ، ۲ ، ۲ ، ۲۲ (۱۳۸٤ ب ۲۷ – ۳۱) :

πρῶτον μὲν εἰ ὑπάρχοιεν πρὸς αὐτοὺς ἔχοντες αὕτως τινὲς οἴους ἔφαμεν εἴναι οὺς αἰσχύνονται. ἦσαν δ΄ οὖτοι ἢ θαυμαζόμενοι ἢ θαυμάζοντες ἢ ὑφ' ὧν βούλονται θαυμάζεσθαι, ἢ ὧν δέονται

= ت.ع. ١٣٢ ٦-٩: فإن أول ذلك إن كان أناس هم عندهم بمنزلة هؤلاء الذين ذكرنا أنهم يمخزون منهم. فمن الذين ذكرنا المتعجب منهم والمتعجبون ، أو الذين يهوون أن يكونوا عندهم متعجبا منهم ، والذين يحتاجون إليهم في مآربهم .

Υ) أرسطو، ۲، ۲، ۲٪ (۱۳۸٤ ب ۲۳): ἄδοξοι ὄντες (۳۱ ب : ثم الذين لليسوا غير محمودين .

أخطأً المترجم العربي وتبعه ابن رشد في فصل من المجملة السابقة : ثم إنه ليس في الأصل اليوناني ما يقابل الجملة الثانية : فإن الخزى ...

ينظرون إليه<sup>(١)</sup> .

قال:

ولذلك لما أراد فلان أن تشتد أنفة فلان لرجلين مشهورين عندهم من قبل الخزى والعار الذى يلحقه في التواني في المحاماة عن اليونانيين أوهمه أن اليونانيين قيام ينظرون إليه ولم يجترئ أن يقول له إن هذا سيصل إلى اليونانيين ، وإنما فعل هذا لتشتد أنفته في المحاماة (٢) . ولذلك ما كان ذوو

٣ ـ تشتد : يشتد ف : يشد ل | لرجلين مشهورين عندهم : سقطت من له ٥ ـ أن (يقول) : بأن ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢ ، ٢٤ ( ١٣٨٤ ب ٢٢) : καὶ οὖτοι ἢ ὁρῶντες

= ت ع . ۱۰۱۳۲ : ثم حيث يرونهم .

٢) أرسطو ، ٢ ، ٢ ، ٢٤ (١٣٨٤ بـ ٣٦ - ٣٥):

ῶσπερ Κυδίας περὶ τῆς Σάμου κληρουχίας ἐδημηγόρησεν. ἠξίου γὰρ ὑπολαβεῖν τοὺς ᾿Αθηναίους περιεστάναι κύκλῳ τοὺς Ἕλληνας, ὡς ὁρῶντας καὶ μὴ μόνον ἀκουσομένους ἃ ἂν ψηφίσωνται.

ت.ع. ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ وذلك أن بحق ما قال قودياس فى تفسيره عن المواريث التى لساموس : فإنه كان توهمه أن الأثنيين يظنون اليونانيين قياما حولهم ينظرون ، وليس أنه يبلغهم ما يختارون فقط ولكن أنهم حضور بالقرب أيضا لكى يستحيوا من اليونانيين .

لايعرف شيء مطلقا عن كودياس (Κυδίας) هذا؛ وعلى ذلك فلا نعرف متى استولى الأَثينيون على بعض الأَراضي في جزيرة ساموس وقسموها فيا بينهم ، ولكن يغلب على الظن أَن ذلك حدث في سنة ٣٥٢ ق .م عندما أَرسل الأَثينيون مستعمرة إلى هذه الجزيرة بعد أَن فتحها تيموثيوس في سنة ٣٥٢ ق .م وقد ذكر هذا الفتح المؤرخ الروماني كورنيليوس نيبوس في سيرة تيموثيوس.

الأنفة والحمية إذا امتعضوا لإنسان ما أو لناس ما فى ضيم جرى عليهم يتشوقون إلى أن يرى امتعاضهم الذين امتعضوا لهم حيث جرى عليهم ذلك الضيم وخاب ظنهم فى الظفر بالذى أجرى عليهم ذلك الضيم ، أعنى ضيم الذين ضيموا (١).

#### : قال

وما أعجب ما يظهر من ذوى الحمية والأنفة عند الأفعال التي يستحى منها وذلك في الأمور التي تلحقهم أو تلحق آباءهم أو تلحق من يتصل بهم، وبالجملة من يستحيون بسببه وهم الناس الذين ذكرنا . وكذلك تظهر منهم الأفعال العظيمة في النصرة والمحاماة للذين ينسبون إليهم مثل المعلمين لهم أو المسيرين عليهم أو المسودين لهم وكل من يشبه هؤلاء ممن يحبون أن يكرموه، فما أكثر ما يفعل ذوو الحمية والأنفس الكبار في يحبون أن يكرموه، فما أكثر ما يفعل ذوو الحمية والأنفس الكبار في أمثال هذه المواطن، ولا يغفلون عن شي يوجب النصرة حتى [لا] يلحقهم عار من أجل توانيهم في ذلك . وأكثر ما يكون هذا الفعل منهم إذا توهموا أن أولئك الذين امتعضوا لهم قيام ينظرون إليهم وأنهم لا يزالون يترددون

٢ ـ الذين : الذي ل ٣ ـ ضيم : سقطت من ل

٩ ـ في : من ل ١١ ـ الأنفس : الانفاس ل

١٢ ــ يوجب: توجب ل ال حتى : ف، ل . ولــكن المعنى يتطلب حتى لا

١٤ ـ وأنهم: فإنهم ل

قلب المترجم المعنى رأسا على عقب وقد سار فى إثره ابن رشد.

١) أرسطو ، ٢ ، ٢ ، ٤٢ (١٣٨٤ب ٣٦ ـ ٣٧):

بينهم ، فيتكرر الخزى والحياء منهم فيا توانوا فيه ووقعوا فيه من القبيح (١). قال :

ولذلك لما قَدَّم ملك من ملوك التَّغَلُّب الذين كانوا في اليونانيين قوما

١ - بينهم : منهم ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢ ، ٢٥ (١٣٨٥) :

καὶ ὅταν ἔχωσιν ἃ καταισχύνουσιν ἔργα καὶ πράγματα ἢ αὐτῶν ἢ προγόνων ἢ ἄλλων τινῶν πρὸς οὕς ὑπάρχει αὐτοῖς ἀγχιστεία τις. καὶ ὅλως ὑπὲρ ὧν αἰσχύνονται αὐτοί. εἰσι δ'οὖτοι οἱ εἰρημένοι καὶ οἱ εἰς αὐτοὺς ἀναφερόμενοι, ἢ ὧν διδάσκαλοι ἢ σύμβουλοι γεγόνασι, ἢ ἐὰν ὧσιν ἕτεροι ὅμοιοι, πρὸς οὕς φιλοτιμοῦνται πολλὰ γὰρ αἰσχυνόμενοι διὰ τοὺς τοιούτους καὶ ποιοῦσι καὶ οὐ ποιοῦσιν. καὶ μέλλοντες ὁρᾶσθαι καὶ ἐν φανερῷ ἀναστρέφεσθαι τοῖς συνειδόσιν αἰσχυντηλοὶ μᾶλλον εἰσίν.

= ت.ع. ١٣١ ١٣٠ - ١٩ : فما أعجب ما يظهر من ذوى الحمية عند الأفعال التي يستحى منها أو الأمور التي هي لهم أو لآبائهم أو لبعض من يتصل بهم أو من يخزون بسببه في المجملة : وهم هؤلاء الذين ذكرنا ، ثم الذين إليهم ينسبون ، أعنى الذين كانوا معلمين الهم مشيرين عليهم . وإن كان آخرون يشبهون هؤلاء ممن يحبون أن يكرموه ، فما أكثر ما يفعلون ولا يفعلون عليهم حتى يخزون بسبب هؤلاء ، وإذا كانوا يتوهمون أنهم سينظرون إليهم ، وأنهم يصيرون إلى أن يترددوا علانية بين معارفهم ، كانوا أشد استحياء .

لاحظ. أولا أن ترجمة كلمة ٥٨٥٥ في هذه الجملة قد حرفت في مخطوط الأورغانون (وفي طبعة بدوى ١٠٦٠) إلى شيء غير مفهوم ألبتة: في الجهالة ولاحظ أيضا الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ١٠٦، إذ نجد (يظن) بدلا من يظهر، مع أن القراءة واضحة في مخطوط الأورغانون، كما أن « أو » تسربت إلى كلمة بسببه دون داع ، وهي طبعا غير موجودة في الترجمة العربية في مخطوط الأورغانون .

منهم إلى القتل وكان فى جملتهم شاعر منهم ، قال لهم حين ستروا وجوههم واستحيوا من العار الذى لحقهم فى قتلهم : صبراً! إنما كان يجب لكم أن تفعلوا ذلك ، يعنى ستر وجوههم والحياء من هذا الفعل ، لو كنتم غدا وبعد غد تترددون حتى ينظر إليكم اليونانيون مرة بعد مرة . وأما وأنتم مفقودون فى هذه الحال ولا تخافون أن تنظروا بعد إلى اليونانيين ، فما يجب لكم أن تستحيوا(١) .

۲ - في : من ل

ه ــ تخافون : تخافوا ل ا بعد إلى اليونانيين : إلى اليونانيين بعد ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢ ، ٢ ( ١٣٨٥) :

ὅθεν καὶ ᾿Αντιφῶν ὁ ποιητὴς μέλλων ἀποτυμπανίζεσθαι ὑτο Διονυσίου εἶπεν,..
"τί ἐγκαλύπτεσθε" ἔφη• "ἢ μὴ αὔριόν τις ὑμᾶς ἴδη τούτων;"

= ت . ع. ١٩١٣٢ - ٢٢ : ومن هاهنا قال أنطيفون الشاعر ما قال حين أحضر بين يدى ديانوسوس للعقوبة ونظر إلى الذين قد أحضروا للموت معه يسترون وجوههم ويخرجون من باب المدينة فقال لهم فرحا مستبشرا : استروا وجوهكم حسنا ، لعل هؤلاء الذين يرونكم اليوم ينظرون إليكم غدا فتخزون منهم .

فى طبعة بدوى، ١٠٦ ، نجد «يردونكم » ولعل القراءة الصمحيحة هى برونكم ، كما نجد (فيخزون) بدلا من (فتخزون) .

وردت هذه القصة فى پلوتارك، سيرالخطباء العشرة، سيرة أنتيفون، وقد نسب هذا القول إلى أنتيفون الخطيب الذي يقال إنه أرسل إلى ديونيسيوس فى وفد إلى سرقسطة، وفى حفل شراب، بدأت مناقشة عن أحسن برونز فى العالم، فقال أنتيفون إنه البرونز الذى صنع منه تمثالا هارموديوس وأريستوجيتون، وفهم ديونيسيوس أنه يعرض به، فأور بقتله. وقيل إنه أمر بقتله حنقا عليه لنقده للقصص التراجيدية التي كان يكتبها (ديونيسيوس).

فال .

فهذد جملة ما قيل في الحياء . وأما القول في الوقاحة فمعلوم أنا نقدر على معرفته من الأشياء التي قيلت في باب الحياء إذ كانت هي أضدادها ، يعنى أنا نعلم في الوقاحة الأشياء الثلاثة المضادة للأشياء الثلاثة التي علمناها في باب الحياء ، أعنى ممن يستحى ومَن الذي يستحى ومِن أي الأشياء يكون الحياء (١) ،

٥ ـ الأشياء : شيء ل

١) أرسطو، ٢، ٦، ٧٧ (١٣٨٥ ١٤ - ١٥):

περί μέν οὖν αἰσχύνης ταὖτα· περὶ δὲ ἀναισχυντίας δῆλον ὡς ἐκ τῶν ἐναντίων εὐπορήσομεν.

# القول في إِثبات المنة وشكرها وفي إِنكارها وكفرها

قال:

فأما معرفة من هو ممتن عليه وهو الذي يجب عليه الشكر ، وما الأشياء التي هي منن ، ومَن الناس الذين يمتنون ، وهي المواضع الثلاثة التي منها يشبت الخطيب المنة ، فنحن مبينون ذلك فنقول :

إن المنة هي التي بها يقال لذي المنة أنه ممتن (١) . والأَشياءُ التي إذا فعلت كانت منة هي أحد أمرين : إما خدمة وهو العون بالبدن ، وإماصنيعة وهو العون بالبدن والمال من قبل وهو العون بالبدن والمال من قبل

٢ ـ وفي إنكارها وكفرها : سقطت من ل

٨ - هو : هي ل بالجاه : العجاه ف

١) أرسطو ، ٢ ، ٧ ، ٢ (١٣٨٥ ١١ ١١ - ١١) :

ἔστω δὴ χάρις, καθ' ἢν ὁ ἔχων λέγεται χάριν ἔχειν,

= ٢٤ ١٣٢ - ٢٤ الله ممتنا فلتكن المنة هي التي بها يقال لذي المنة ممتنا

هذه الترجمة غير دقيقة ، ولكنها هي التي يرددها حرفيا ابن رشد وابن سينا .

 $\Upsilon$  ) أرسطو ، ۲ ، ۷ ، ۲ (۱۸۱ ۱۳۸۰) : ت ع .  $\Upsilon$ ب ا : فالخدمة أو الصنيعة .

ابن سينا ، ١٤٥ : وكل منة فإما بخدمة ، أَى بفعل بدنى نفاع ، وإما بصنيعة ، أَى بإعطاء جوهر ينتفع به . الجاه . وإنما تكون الخدمة أو الصنيعة منة إذا كانت مما لا يستطيع المصطنع وكانت إليه أن ينال تلك الخدمة أو الصنيعة من إنسان آخر غير المصطنع ، وكانت المنة مع هذا أيضا لا ينال الفاعل لها شيُّ منها ، ولكن تكون كلها لمكان المصطنع إليه (١) .

: قال

وقد تكون الصنيعة جسيمة بالإضافة ، وإن كانت في نفسها يسيرة ، بأحد خمسة أشياء : أحدها إذا كانت عند شدة الحاجة إليها ، أو في وقت ضيق لا يلتفت فيه إنسان إنسانًا (٢) مثل وقت الخوف الذي يذهل الناس فيه عن معونة بعضهم بعضا ، أو كان هو وحده المصطنع فقط ،

١ - يستطيع . . . أن ينال : يجد ل

٣ ـ شيء منها : منها شيء ل

ليس هناك فى الأصل اليونانى ما يقابل الترجمة العربية ، وعلى ذلك ليس بالأصل اليونانى ما يقابل التفرقة بين الخدمة والصنيعة .

أخطأ المترجم فكلمة TIVOS هنا جماد فى حالة المضاف إليه ، وهى تعنى شيئا لا إنسانا فى هذا الموضع . والمعنى أن من يسدى معروفا إلى رجل ذى حاجة لايصنعه كجزاء أو ليقابل إحسانا بإحسان . وقد اضطر المترجم أن يضيف «آخر» ليتضح المعنى للقارئ ، ولئلا يفهم من الكلام أن الصنيعة لاتكون إلا من الله .

٢) يلتفت إنسان إنسانا: ليس لهذا الاستعمال سند في اللغة العربية .

أو كان هو المصطنع الأول ، أو كان الصنع منه زائدًا على صن والأشياء التي تكون عندها شدة الحاجة ثلاثة أصناف : احدا لضروريات في الحياة مثل الغذاء ، والثانية الأشياء التي يشتد إليها وإن لم تكن ضرورية / مثل اشتياق الفواكه . والمشياء يحزن فقده أو يؤذي (٢) . فإن المشتهيات المتشوق

1104

٢ ـ احداها : احدها ف : سقطت من لن

٣ ـ مثل الغذاء : سقطت من ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٧ ، ٧ (١٣٨٥ ١٩ - ٢١):

ή σφόδρα δεομένω, η μεγάλων και χαλεπών, η έν καιροῖς τοιούη πρώτος, η μάλιστα

= ت.ع. ۳۲ب (طبعةبدوى، ۱۰۷): وقد تكون الصنيعة جسيمة إذا الحاجة، أو في مثل (طبعة بدوى ، مثله) هذا الوقت ، أو كان هو وحده المصابقة على غيره .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٥ : والمنة العظيمة ما توافى اشتداد الحاجة ، أ تعسر المعونة بمثله فيه ، أو يكون المان منفردا بالمن به ، لم ينشمط. به غيره، أنعم ، أنعم ، فأنشط غيره ، أو يكون أكثر إنعاما به .

وقد سار وراء هذا الخطأ ابن سينا وابن رشد .

٢) أُرسطو ، ٢ ، ٧ ، ٣ (١١٣٨٥ ٢١ - ٢٣):

, αί ὀρέξεις, καὶ τούτων μάλιστα αί μετὰ λύπης τοῦ μὴ γιγνομένου. xi ἐπιθυμίαι, οἶον ὁ ἔρως

= ت ع . ٣٢ب (طبعة بدوى ، ١٠٧) : والحاجات هن الأَشواق (أَو التي يشهما كان منها يحزن فقده أَو يؤذى . فإن المشتهيات هن هكذا وذلك كالعشق

أعنى يحزن فقدها أو يؤذى . والمشتهيات التي بهذه الصفة صنفان : صنف مألوف ومشتهى وهي المتشوقات ، وصنف يشتاقها الإنسان ويشتهيها عندما يكون في شدة و كرب (١) . فإن الذي يقع في الشدائد يشتهى الخروج منها ، وكذلك الحزن يشتهى انكشاف الحزن عنه . ولذلك ما تعظم المنة عند الذين هم في حال خصاصة أو هرب من أعدائهم ، أعنى إذا أخفوهم وستروهم عن الطالب لهم ، وإن كانت الصنيعة في نفسها قليلة لكن تعظم لشدة الحاجة وصعوبة الزمان (٢) .

فقد ظهر من هذا أن الصنيعة اليسيرة تعظم عند أمثال هؤلاء أو عند الذين يساوونهم ، أعنى الذين أحوالهم شبيهة بهذه الأحوال في الحاجة أو عند

٥ ـ أخفوهم : خفوهم ل ٦ ـ الطالب : المطالب ف

ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٥ : والحاجة إما مشتهى يشتاق حصوله ،أو مشتهى بحزن فراقه ، كالمعشوق .

١) أرسطو ، ٢ ، ٧ ، ٣ (١٣٨٥ ٢٣ – ٢٤) :

καὶ αἱ ἐν ταῖς τοῦ σώματος κακώσεσιν καὶ ἐν κινδύνοις.

= ت . ع . ۳۲ب (طبعة بدوی ، ۱۰۷): واللائی تشتهی مع کرب البدن والشدائد . ۲) أرسطو ، ۲ ،۷ ،۳ (۲۱۳۸۵ ۲۰۷)

καί γὰρ ὁ κινδυνεύων ἐπιθυμεῖ καὶ ὁ λυπούμενος, διὸ οἱ ἐν πενία παριστάμενοι καὶ φυγαῖς, κἄν μικρὰ ὑπηρετήσωσιν. διὰ τὸ μέγεθος τῆς δεήσεως καὶ τὸν καιρὸν κεχαρισμένοι

= ت.ع. ٣٢٠ (طبعة بدوى ، ١٠٧) : فإن الذي يقع فى الشدائد أيضا يشتهى ، وكذلك الحزين . لذلك ما قد تعظم المنة عند الذين فى حال خصاصة أو هرب وإن قات الصنيعة عندهم ، لشدة الحاجة وصعوبة الزمان καιρόν .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٦-١٤٥ .

الذين هم أعظم من هؤلاء ، أعنى أحوالهم أشد (١) . قال :

وهو معلوم أنه يستبين من هذا الذي قد قيل مَن الذي يمتن عليه ، وبأى شيء تكون المنة ، ومن الممتن ، وأنا نستطيع من قبل هذا الذي قيل أن نشبت هذه الأشياء الثلاثة . مثال ذلك : أن الذين لا يتخبرون بما فعلوا من الإحسان هم ممتنون ، وأن الذين وصلتهم الصنيعة وهم في غموم وفاقة مثل التي تقدم ذكرها أنهم ممتنون عليهم ، وأن أفعال الصنائع التي تصطنع عند أمثال هؤلاء وفي أمثال هذه الأوقات أنها منة (٢) .

٣-يستبين : يستبان ف اقد : سقطت من ل

٤ ـ الممتن : المتن ف

٧ ـ مثل: من ف ٨ ـ هؤلاء وفي أمثال: سقطت من ف

لاحظ. الخطأُ الذي وقع في طبعة بدوى ، ١٠٧ ، إذ نجد (فإن) بدلا من « وإن » وقد نتج عن ذلك أنه قرأً قَلَّتْ ( قارن ظلام ) على أنها قُلْتَ ، ووضع نقطتين وأصبح الكلام الذي يأْتي بعد النقطتين كأُنه مقول قول . مع أن الترجمة صحيحة ولاغبار عليها .

١) أرسطو ، ٢ ، ٧ ، ٤ (١١٣٨٥ ٨٨ - ٢٩) :

άνάγκη οὖν μάλιστα μὲν εἰς ταὐτὰ ἔχειν τὴν ὑπουργίαν, εἰ δὲ μή, εἰς ἴσα ἢ μείζω.

= ت . ع . ٣٧ب (طبعة بدوى، ١٠٧) : فلا محالة أن الصنيعة تجب بزيادة عند مثل هؤلاء . وإن لم يكن عند هؤلاء ، فعند المساوين لهم والذين هم (أعظم).

٧) أرسطو ، ٧ ، ٧ ، ٤ (٥٨٣١١ ٢٩ ـ ٣٣)

ώστ, ἐπεὶ φανερὸν καὶ ὅτε καὶ ἐφ'οἶς γίγνεται χάρις καὶ πῶς ἔχουσι δῆλον ὅτι ἐκ τούτων παρασκευατέον, τοὺς μὲν δεικνύντας ἢ ὅντας ἢ γεγενημένους ἐν τοιαύτη δεήσει καὶ λύπη, τοὺς δὲ... ὑπηρετοῦντας.

وهو معلوم أيضا من أين تؤخذ المقدمات التي تدفع بها المنة وتوجب الجحود لها ، وذلك يكون بوجوه ثمانية : أحدها أن تكون الصنيعة من أجل المصطنع ، أعنى أن تكون الصنيعة أقل مما يجب . والثانى أن تكون الصنيعة أقل مما يجب والثالث أن تكون بحيث لا يحتاج إليها فإن هذه ليست بمنة . والرابع أن تكون الصنيعة وقعت بالمصطنع إليه باتفاق ، لا بقصد . والخامس أن تكون الصنيعة وقعت بالمصطنع إليه باتفاق ، لا بقصد . والخامس أن تكون الصنيعة قصد بها إذاعتها والمن بها . والثامن أن يكون المصطنع إليه أمرًا ما أو حاجة له . وذلك أنه من المعلوم بنفسه أنه

٢ ــ تدفع : ترفع ل ٢ ــ بالاتفاق ك

= ت .ع. ٢٣٠ (طبعة بدوى، ١٧٠ - ١٠٨) : فهو معلوم أنه بستبين من قبل هذا الذى قد قيل : عند مَن تكون المنة وكيف وفى أية حال تجب المنة . وإنا نستطيع أن نثبت ذلك من هذا القول بعينه وهم الذين لا يخبرون بما فعلوا . ثم إذا كان أولئك فى حزن مثل هذا أو فاقة مثل أهذه ، والذين اصطنعوا عند مثل هذه الحاجة ، وكان اصطناعهم على هذه الجهة .

ليس في الأَصل اليوناني شيء عن الذين لا يخبرون بما فعلوا . ولكن هذه هي الترجيمة التي سار على هديها ابن رشد . قارن ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٦ : وأَعظم الناس منّا هن لم يرد بالإنعام ذكرا ، ولا بسر الصنيعة نشرا .

١,

وهو معلوم أيضا من أين تؤخذ المقدمات التي تدفع بها المنة وتوجب الجحود لها ، وذلك يكون بوجوه ثمانية : أحدها أن تكون الصنيعة من أجل المصطنيع ، أعنى أن تكون الصنيعة أقل مما يجب . والثانى أن تكون الصنيعة أقل مما يجب والثالث أن تكون بحيث لا يحتاج إليها فإن هذه ليست بمنة . والرابع أن تكون الصنيعة وقعت بالمصطنع إليه باتفاق ، لا بقصد . والخامس أن تكون الصنيعة وقعت بالمصطنع إليه باتفاق ، لا بقصد . والخامس أن تكون الصنيعة قصد بها أن تكون الصنيعة قصد بها أن تكون الصنيعة قصد بها أن تكون الصنيعة أخرى تقدمت من المصطنع إليه إلى المصطنع . والسابع أن تكون الصنيعة قصد بها إذاعتها والمن بها . والثامن أن يكون المصطنع كلف المصطنع إليه أمرًا ما أو حاجة له . وذلك أنه من المعلوم بنفسه أنه

٢ ــ تدفع : ترفع ل ٢ ــ بالاتفاق ك

= ت . يج . ٣٧٠ (طبعة بدوى، ١٧٠ - ١٠٨) : فهو معلوم أنه بستبين من قبل هذا الذى قد قيل : عند مَن تكون المنة وكيف وفى أية حال تجب المنة . وإنا نستطيع أن نثبت ذلك من هذا القول بعينه وهم الذين لا يخبرون بما فعلوا . ثم إذا كان أولئك فى حزن مثل هذا أو فاقة مثل هذه ، والذين اصطنعوا عند مثل هذه الحاجة ، وكان اصطناعهم على هذه الجهة .

ليس في الأصل اليوناني شيء عن الذين لا يخبرون بما فعلوا . ولكن هذه هي الترجمة التي سار على هديها ابن رشد . قارن ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٦ : وأعظم الناس منّا من لم يرد بالإنعام ذكرا ، ولا بسر الصنيعة نشرا .

١,

لا تكون صنيعة توجب الشكر إذا وجدت بحال من هذه الأحوال الثانية (١). وقد ينتفع بهذه المقدمات في الشكاية في كفر الصنيعة وجحدها والتنصل منها ، وذلك أنه إنما تكون منه إذا كانت كما قيل من أجل المصطنع إليه وبمقدار الحاجة وفي الوقت الذي لا يجد فيه ناصرًا وفي الموضع الذي فر إليه . ومن العلامات الدالة على المنة ألا يكونوا قد قصروا في الصنيعة ، وألا يكونوا فعلوا ذلك بالأعداء ، فإنه يظن أن فعلهم ذلك كان من أجل كف شرهم ، أو يكونوا فعلوا ذلك بمن استوجب عندهم حقا مثله أو أعظم منه إن لم يكن أولئك إنما استوجبوا عندهم الحق من قبل شيء وصل إليهم منه إن لم يكن أولئك إنما استوجبوا عندهم الحق من قبل شيء وصل إليهم

٢ - في كفر: بكفر ل

٤ ــ وفى (الوقت) : فى ل وفى (الموضع) : فى ل

7 ـ فعلهم : فعل ل

٧ ــ أُو( أُعظم) : و ف

١) أرسطو ، ٢ ، ٧ ، ٥ (١١٣٨٥ ٣٤ - ١٣٨٥ ب٥)

φανερόν δὲ καὶ ὅθεν ἀφαιρεῖσθαι ἐνδέχεται τὴν χάριν καὶ ποιεῖν ἀχαρίστους. ἢ γὰρ ὅτι αὐτῶν ἕνεκα ὑπηρετοῦσιν ἢ ὑπηρέτησαν (τοῦτο δ'οὐκ ἦν χάρις), ἢ ὅτι ἀπὸ τύχης συνέπεισεν ἢ συνηναγκάσθησαν , ἢ ὅτι ἀπέδωκαν ἀλλ'οὐκ ἔδωκαν, εἴτε εἰδότες εἴτε μή· ἀμφοτέρως γάρ τι ἀντί τινος, ὥστ' οὐδ' οὕτως τν εἴη χάρις.

= ت.ع.٣٠ ب ٣١ - ١٨: ثم هو معلوم أيضا من أين يستطاع أن تذم المنة ويوجد المجمود لها وذلك أن يكونوا إما اصطنعوا أو يصطنعون من أجل أنفسهم ، أو يكونوا فعاوا أقل مما يجب أو حيث لايحتاج إلى ذلك - فإن هذا ليس بمنة - ، أو يكون اتفق بالمرفر أو يكونوا اضطروا ، أو أرادوا المكافأة أو لم يريدوا المكأفأة علموا أو لم يعلموا - فكلاهما من أجل شيء . فهو معلوم أنه ولا هكذا أيضا تكون منة .

تذم : في المخطوط تدما ، وفي طبعة بدوى ، ١٠٨ ، تُدُنى. غير أَني أَظن أَن الأَلف قد جاءت من إطالة الفتحة إذ الفعل منصوب بـأَن ، وهذا خطأ معروف

ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٦

هو فى الحاضر شر وفى المآل خير مثل التأديبات والشرور التى تكون بعدل وهى التى تكون بعدل التى تكون على طريق المكافأة فإن أحدا لا يعترف أنه يحتاج إلى الشر ، وإن كان على طريق العدل . ولذلك ليس يراه منةً لأحد<sup>(١)</sup> .

قال:

والقول في إِثبات المنة وجمعودها يكون من هذه المواضع.

٣ - لأَحد : أحد ف

٢) أرسطو ، ٢ ، ٧ ، ٦ (١٣٨٥ ب٥ ـ ١٠) :

και περὶ ἀπάσας τας κατηγορίας σκεπτέον ἡ γὰρ χάρις ἐστὶν ἢ ὅτι ποδὶ ἢ τοσονδὶ ἢ τοιονδὶ ἢ ποτὲ ἢ ποῦ, σημείσν δέ, εἰ ἔλαττον μὴ ὑπηρέτησαν, καὶ εἰ τοῖς ἐχθροῖς ἢ ταὐτὰ ἢ ἴσα ἢ μείζω, δῆλον γὰρ ὅτι οὐδὲ ταῦτα ἡμῶν ἕνεκα ἢ εἰ φαῦλα εἰδώς οὐδεὶς γὰρ ὁμολογεῖ δεῖσθαι φαύλων.

= ت.ع. ٣٢٠ ١٨ - ٢١ : وقاد ينبغى النظر في هذا النحو عند جميع الشكايات وإنما يكون منة إذا كانت من أجل ذلك أو هكذا ، أو في وقت كذا أو في موضع كذا . والعلامات في ذلك إن كانوا لم يقطوا ذلك للأعداء أو بالذين يستحتمون هذا أو أعظم منه إن كان لم يفعلوا هو لنا أو في خاصة أمرنا شر لأنه ليس أحد يعترف بأنه محتاج إلى الشر .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٧ – ١٤٧ : وهذه الأَنواع نافعة في الشكّاية والاعتذار . والعلامات . وكذلك إذا كانت المنة مشوبة بشر ... ولا يعترف أُحد بتحاجة إلى الشر .

أخطأً المترجم هنا في نقل: قطاغوريا ( κατηγορία ) بالشكاية . كما أخطأً في ترجمة  $\phi \alpha \tilde{\nu} \lambda$ 

# القول في الاهتمام

فأما عن ماذا يكون الهم ، ومن يهم ، وبمن يهم ، فإنا مخبرون ذلك .
فليكن الهم حزنا ما يلحق من قبل شر مفسد أو محزن يعرض للمرء بلا استيجاب ، وذلك إذا كان الشر يتوقع أن يحدث عليه أو على أحد ممن يتصل به وكان قريب التوقع (١) . وأعنى بالمفسدات التي تغير البدن ، وبالمحزنات التي تفعل الأذى النفساني . وإذا كان حد الاهمام هو هذا ، فهو بين أن غير المهم يكون بهذه الحال التي أصف ، وهو أن يظن أنه ليس شيء من الشرور واقعًا لا به ولا بأحد ممن هو بسببه ، أعنى مثل هذا الشر الموصوف في الحد أو شبهه أو قريبا منه . فإن المهم هو الذي يتوقع

٣ – بمن : هكذا في ف ومتن ل ، ولكن هناك تصحيحا كتب في هامش ل هو : ممن .

ع .. في ها مش. ف: خد الاهتمام:

٣ ــ بالمحزنات : المحزنات ل

٩ - قريبا: قريب ل

۱ ـ أرسطو ، ۲ ، ۸ ، ۲ (۱۳۸۰ ب ۱۳ ـ ۱۲) :

ἔστω δὴ ἔλεος λύπη τις ἐπὶ φαινομένω κακῷ φθαρτικῷ ἢ λυπηρῷ τοῦ ἀναξίου τυγχάνειν, ὁ κὰν αὐτὸς προσδοκήσειεν ὰν παθεῖν ἢ τῶν αὐτοῦ τινα, καὶ τοῦτο, ὅταν πλησίον φαίνηται.

<sup>=</sup> ت.ع. ۳۲ ب۳۲ ۲۳ ۱۳۳ ۱: فليكن الهم حزنا ما لشر يظن مفسدًا أو محزنا يعرض لامرئ بلا استيجاب ، ولم يكن يتوقع أن يحدث عليه ، وكذلك فيا يحدث على أحد ممن يتصل به ، وذلك إذا كان الشر يظن قريبا .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٧ – ١٤٨ : والاهتمام أذي يعتري الإنسان لشيء مفسد أو حازن يعرض لإنسان آخر من غير استيجاب ومن غير توقع .

ئزول مثل هذا الشربه مع رجاء للخلاص منه (۱) . ولذلك لا يهتم الذين عظنون أنهم قد نزلت بهم الشرور العظيمة مثل الذين عطبوا ، ولا الذين يظنون أنهم سعداء . وذلك أن الذين يظنون أنهم سعداء ، يظنون أنهم لا ينالهم شيء من الشر ، إذ كانوا يرون أن ذلك من السعادة ، أعنى ألا ينالهم شر . ومن هؤلاء أيضا ، أعنى الذين لا يهتمون ، الذين يظنون أنهم لا يألمون لا من قبل أبدانهم ولا من قبل نفوسهم ، وذلك من قبل أنهم قد لقوا شرورا فتخلصوا منها ، وإما من قبل / أنهم مشايخ قد طالت مزاولتهم للشرور ، وإما من قبل / أنهم مشايخ قد طالت مزاولتهم للشرور ، وإما من قبل كثرة / التجربة ، وإما لمكان عادة جرت لهم فتطيب نفوسهم كطيب نفوسهم نفوسهم في الناس وذلك أن

٧ ــ مشايخ : مشاييخ ل

٨ ــ لمكان : من قبل ف

لاحظ. الخطأ الذي وقع في الترجمة إذ نجد «لم يكن يتوقع» مع أن الأصل اليوناني يناقض ذلك ، وكذا الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ١٠٩ ، إذ نجد «لأمر» بدلا من «لامرى»

ومن البين أن ابن سينا سار وراء هذه الترجمة الخاطئة أو نسخة وقع فيها خطأ . ولكن ابن رشد أقرب إلى النص اليوناني في هذا الموضع . ولعله اطلع على نسخة من هذه الترجمة لم يكن بها مثل هذا الخطأ .

١) أُرسطو ، ٢ ، ٨ ، ٢ (١٣٨٥ب ٢٦ ــ ٢٨) :

δῆλον γὰρ ὅτι ἀνάγκη τὸν μέλλοντα ἐλεήσειν ὑπάρχειν τοιοῦτον οἴον οἴεσθαι παθεῖν ἄν τι κακὸν ἢ αὐτόν.

= ت ع. ١٣٣٠ ١ - ٣ : فهو معلوم أن المهتم لا محالة يكون بهذه الحال ، أعنى أنه يظن أن شيئا من الشر واقع ، إما به ، وإما على أحد ممن هو منه بسبب .

المشهورين يرون أن الشرور بعيدة عنهم لمكان علو أقدارهم وأن الناس كلهم معينون لهم . وقد يعرض هذا الظن لمكان التأدب بالصنائع والأشياء التي تدفع بها الشرور (١) . ومن هؤلاء القوم الذين ظنونهم حسنة جميلة لمكان وجود الآباء لهم والأبناء والنساء بالأحوال الجميلة ، أعنى الذين لم تشكلهم ولا أحزنتهم الأيام في واحد منهم . وبالجملة : الذين عرض لهم في هذه الأصناف الثلاثة جودة الاتفاق (٢) . فإن الشرور المتصلة بهؤلاء تصير الإنسان ضعيف النفس مهما بأدني شيء يخافه . ومن هؤلاء : الذين تعتريهم وتوجد فيهم الانفعالات التي تخص الشجاعة ، مثل الغضب وشدة القلب . فإن هؤلاء غير ذوى فكرة فيما يتوقع . ومن هذا الصنف أيضا الناس الذين من أخلاقهم غير ذوى فكرة فيما يتوقع . ومن هذا الصنف أيضا الناس الذين من أخلاقهم

10

١ - كلهم : كانهم ف

٢ ــ لَكَان : لموضع ف

٩ - فكرة : فكر ف

١) أرسطو، ٢، ٨، ٣ ( ١٣٨٥ ب ١٩ ــ ٢٢) :

διὸ οὔτε οἱ παντελῶς ἀπολωλότες ἐλεοῦσιν (οὐδὲν γὰρ ἄν ἔτι παθεῖν οἴονται πεπόνθασι γάρ) cὔτε οἱ ὑπερευδαιμονεῖν οἰόμενοι, ἀλλ' ὑβρίζουσιν.

<sup>=</sup> ت .ع . ١٣٣ ٣ - ٥ : ولذلك ما لا يهتم الذين قد عطبوا ألبتة لأَنه لم يبق شيء يظنون أنه واقع بهم إلا وقد وقع بهم . ولا الذين يظنون أنهم يكونون سعداء

٢) أرسطو ٢، ٨، ٤ (١٣٨٥ب ٢٤ - ٢٧) :

είσὶ δὲ τοιοῦτοι οἴοι νομίζειν ποθεῖν ἄν οἴ τε πεπονθότες ήδη καὶ διαπεφευγότες, καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ διὰ τὸ φρονεῖν καὶ δι' ἐμπειρίαν, καὶ οἱ ἀσθενεῖς καὶ οἱ δειλότεροι μᾶλλον καὶ οἱ πεπαιδευμένοι.

<sup>=</sup> ت.ع. ١٣٣ ٧ - ٨ : عن هؤلاء إذن الذين يظنون أنهم لايثُلون أعنى الذين قد لقوا شيئ

الشيم والاستهانة، فإن هؤلاء أيضا لا يهتمون، لأنهم لا يتوهمون أنه يقع بهم شر، وذلك لنقص فطرهم. والناس الذين بهتمون إنما هم الناس الذين هم وسط بين من يشق بالأيام كل الثقة وبين من ييأس كل اليأس، لأنالصنفين اللذين في الطرف لا يهتم والناس الذين هم خائفون جدا جدا لا يهتمون بغيرهم، لان المكروبين من الخوف لا يهتمون بآخرين، لأنهم مشغولون بالألم الخاص الواقع بهم (١). والذين يظنون بأحد أنه حقير خامل فليس يهتمون به،

ه ـ مشغولون : مشتغلون ف ٢ ـ حقير : فقير ل

من قبل ونجوا ، أو المشايخ والذين يكونون هكذا من أجل التجارب ولتطيب أنفس المقبلين والمشهورون بزيادة و المتأدبون

أَخْطأً المترجم وتبعه ابن رشد وابن سينا ، الخطابة ، ١٤٠ ، بأن زاد حرف النبي «لا» ع كلمة ينالون. ولسنا ندرى من أين أتى المترجم بقوله : ولتطيب نفوس المقبلين (المعتلين في متن مخطوط الأورغانون والمقبلين في هامشه وفي تلخيص ابن رشد) مع أن الأصل اليوناني متحدث عن : من هم أكثر جبنا (الاقتلام الله المناه المناه المناه المناه الترجمة وفي تلخيص ابن رشد .

### ١) أرسطو ، ٢ ، ٨ ، ٤ ـ ٧ . (١٣٨٥ - ٢٧ وما بعده )

ت.ع. ١٩٣٩ - ١٤: ثم من الحسنة ظنونهم أو أفكارهم أيضا الذين يكون لهم الآباء والأولاد هؤلاء ممن يتصل بالمرء ويألم بسببه في هذه الأمور التي ذكرت. ثم الذين تضربهم آلام الشمجاعة ، كمثل الغضب وشدة القلب فإن هؤلاء غير ذوى فكرة فيا يتوقع. ولا الذين من أخلاق الشم و الاستهانة ، فإن هؤلاء أيضا لايتوهمون أنه يقع بهم شيء ، ولكن إذاكانوا وسطا بين ذلك أو كانوا هم خائفين جدا جدا . فإن المكروبين خوفا لايهتمون لاخرين لأنهم مقبولون (هكذا في مخطوط الأورغانون وفي طبعة بدوى ، ١٠٩ ، ولكن اقرأ مُقبلون ) قبل الألم الخاص بهم

لأنهم يرونه أهلا لوقوع الشربه ، أو لايرون أن وقوع الشربه شر. ولذلك كما يقول أرسطو: من ظن أنه ليس فى العالم أحد ، فقد يظن الناس جميعا مستوجبين للشر<sup>(1)</sup> . وبالجملة فإنما يهتم المراء إذا كان بهذه الحال التى وصفنا ، أعنى إذا كان يتوهم ويتخيل أن شيئا من أضداد هذه الأشياء التى يتخيلها الذى لا يهتم توجد فيه أو فيمن يتصل به (٢) .

فهذا جملة ما قاله في وصف أحوال الذين متمون .

قال:

وأما أى أشياء هي التي تفعل الهم ، فمعلوم مما قيل في حد الاهتمام . وذلك أن جميع ما كان من المفسدات ، أعنى المغيرات للبدن ، وما كان من المحزنات

٨ ـ أشياء : الأشياء ل

۱) أرسطو ، ۲ ، ۸ ، ۷ (۱۳۸۵ب ۳۵ – ۱۱۱۳۸۱) :

καν οιωνταί τινας είναι επιεικείς ὁ γάρ μηδένα οιόμενος πάντας οιήσεται άξίους είναι κακού.

= ت.ع. ١٣٣ . ١٤ - ١٥ : ثم إن ظنوا بأُناس أنهم خاملون محتقرون فإنه من ظن أنه ليس في العالم أحد قد يظن الناس جميعا مستوجبين الشر.

أخطأً المترجم فأرسطو يقول إن ظنوا أن هناك أناسا فضلاء देसाहाहाँ لأن من يرى أنه لايوجد امرؤ طيب ، يرى أن جميع الناس جديرون بالشر .

٢) أرسطو ، ٢ ، ٨ ، ٨ ( ١١٣٨٦ ١ - ٣) :

καὶ ὅλως δὴ ὅταν ἔχη οὕτως ὧστ' ἀναμνησθῆναι τοιαῦτα συμβεβηκότα ἢ αὐτῷ ἢ τῶν αὐτοῦ ἢ ἐλπίσαι γενέσθαι αὐτῷ ἢ τῶν αὐτοῦ.

= ت . ع . ١٣٣ ه ١ - ١٧ : والجملة أنه إنما يهتم المرء إذا كان بهذه الحال ، أعنى إذا كان يهذه الحال ، أعنى إذا كان يتذكر أو يتوهم أن شيئا من هذا النحو يعرض له أو لمن اتصل به .

يهتم : في مخطوط الأورغانون وطبعة بدوى ، ١١٠ : يتهم

أعنى المغيرات للنفس، فكلها فاعلة للاهتمام، وبخاصة ما كان من المفسدات القاتلة، وما كان من أنواع الشرور التي اشتمل عليها الحد بأشدما يكون.

: قال

ومن المفسدات المؤديات إلى الموت: أوجاع البدن والجهد والكبر والسقم والحاجة إلى القوت (١).

قال:

وعدم الإخوان أو قلتهم ، لما كان من سوء الجد ، فقد يكون ذلك من الشرور المفسدة التي تهم (٢) .

۲ ــ وما : و ف

ἔστι δ' όδυνηρὰ μὲν καὶ φθαρτικὰ θάνατοι καὶ αἰκίαι σωμάτων καὶ κακώσεις καὶ γῆρας καὶ νόσοι καὶ τροφῆς ἔνδεια.

= ت . ع . ١٩ ١٣٣ ـ ٢٠ : ومن الفسادات المؤديات إلى الموت وأُوجاع البدن والجهد والكبر والسقيم والحاجة إلى القوت .

اضطربت الترجمة العربية وأغفل ابن رشد حرف العطف (الواو) قبل كلمة أوجاع وبذلك جعل من أوجاع البدن .. النخ موديات إلى الموت، ولكن أرسطو يتجعل الموت من دواعي الهم . ويرجع هذا الاضطراب كله، في رأيي ، إلى الناسخ الذي أهمل نقطة الذال في كلمة المؤذيات φθαρτικά وإلى المصحح الذي أضاف (إلى) ليستقيم المعنى . وجدير بالذكر أن النسخة التي أطلع عليها ابن سينا، الخطابة، ١٤٨ ، خلت من هذا الاضطراب .

لاحظ الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ١١٠ ، إذ نجد (من) بدلا من (ومن)

٢) أرسطو ، ٢ ، ٨ ، ١٠ (١٣٨٦ ٩ -١٠):

ὧν δ' ἡ τύχη αἰτία κακῶν, ἀφιλιά, ὀλιγοφιλία.

= ت.ع. ١٣٣٠. ٢ - ٢١ : ثم من سوء الجد عدم الاخوان وقلة الإخوان.

١) أرسطو ، ٢ ، ٨ ، ٩ (١٣٨٦ ٧ - ٩) :

قال:

ومن فاعلات الاهتام الأحوال التي جرت العادة ، إذا كانت بالناس ، أن تفعل الاهتام بهم ، مثل الأحوال التي يكون عليها ذوو السقم والزمانة من قبح المنظر والقعود عن الحركة والتصرف . ومما يفعل الاهتام أن يصير المرء إلى الشر من حيث أمل أن ينال الخير ، أو أن يصير إلى أمر كبير: إما يكون الذي يصير إليه يصيب خيرا فلا يكون له شيء من الخير فيه ألبتة ، أو أن يكون يصير إلى خير في الوقت الذي يفوت الاستمتاع بذلك الخير ، مثل اليسار في وقت الهرم .

قال:

فهذه جملة الأُمور التي تفعل الهم (١).

قال:

وأما بمَنْ يهتم ، أعنى من الغير ، إذا توقع نزول الشر به أو يرثى له إذا نزل به ويرحم ، فإن هذا هو الفرق بين الاهتمام والرحمة. فالمعارف ومن هم

١١ ــقال : سقطت من ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٨ ، ١٠ - ١١ (١٣٨٦) ١١ وما بعده ) :

αἴσχος, άσθένεια, ἀναπηρία, καὶ τὸ ὅθεν προσῆκεν ἀγαθόν τι ὑπάρξαι, κακόν τι συμβῆναι. καὶ τὸ πολλάκις τοιοῦτον. καὶ τὸ πεπονθότος γενέσθαι τι ἀγαθόν,...

= ت.ع . ۱۳۳۰ ۲۲ – ۲۲ : كالذى يصير (إليه) ذوو الداء والسقم والزمانة. ثم من ذلك أيضا أن يصير المرء إلى شر الشر ، من حيث يأمل أن يناله خير ... وأن يكون ذلك فى أمر كبير إما يكون الذى يقع ينال به خيرا ثم إنه لايكون له شيء من المخير البتة ، أو إذا كان ، فكان الاستمتاع به قد فات .

بالإنسان بسبب، إن لم يكونوا فى غاية القرب من الإنسان حتى يكون الشر الواقع بهم هو شر واقع بالإنسان مثل الولدوالوالد (١) قال:

ومن هذا قيل إن فلانا لرجل مشهور عندهم لما جُلد ابنه وأَشنى من ذلك على الموت لم تدمع عينه ولا حزن . ولما رأى صديقا له يَسئل من فاقة جزع واهتم (٢) .

قال :

ه ـ جزع: حزن ل

١) أرسطو، ٢، ٨، ١٢ (١٣٨٦ ١٨ - ٢٠):

έλεοῦσι δὲ τούς τε γνωρίμους, ἄν μὴ σφόδρα ἐγγὺς ὧσιν οἰκειότητι περὶ δὲ τούτους ὥσπερ περὶ αὐτούς μέλλοντας ἔχουσιν.

= ت.ع. ٣٣ ب (طبعة بدوى ، ١١٠): فأما لمن يهتمون أو يرثون فللمعارف إن لم يكونوا من خاصة الأهل ، ولم يكن ذلك الشر كالواقع بهم أنفسهم .

(٢) أَرسطو ، ۲ ، ۱۲ (۲۰۱۱۳۸۳ وما يعده): ۲۰۱۱۳۸۳ (۲)

= ت . ع . ٣٣ب ٢ – ٤ : ومن ها هنا قيل إِن أَماسيس حيث جلد ابنه وأَشْنَى على الموت ، لم تدمع عينه ، لكنه حيث رأَى صديقا له يسأَل من فاقة جزع واهتم .

ولكن هيرودوتوس ، ٣- ١٤ ، يدعوه بسامينيتوس ( (Psammenitus) = بسماتيك . وقد خلد شوقى ، الشوقيات ، الجزءُ الأول ، ص٧ ، هذا اليوم وذاك الموقف فى قوله :

فأَروه الصديق في ثوب فقر يسأَل الجمع والسؤال بلاء

فبكبي رحمة وما كان من يبكي ولكنما أراد الوفاء .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٤٩ : ولهذا ما حكى عن واحللُ أنه لم تدمع عينه عند إشفاء ولده على التلف ، ورأى صديقا له قد فضحته الفاقة ، فبكى له ه

أخطأً المترجم عند ما نقل ἀγομέν، بجلد ، ولكنها تعني اقتيد .

وإنما يكون الهم بالغير إذا توقع حدوث الشر به، أو الرحمة له إذا وقع به، لأن توقع حدوث الشر بالإنسان نفسه أو ممن يتنزل منزلة نفسه أو وقوعه به هو شدة نزلت بالإنسان ، أو يخاف نزولها . ونزول الشدائد بالإنسان أو تخوف نزولها به أو بمن هو بمنزلة نفسه هو مسلاة عن الاهتمام بغيره أو الرحمة له . ولذلك كثيرا ما يكون نزول الشدائد بالإنسان يذهله عن الاهتمام بغيره أو الرحمة له . وإذا نزل الشر بالإنسان فلا يقال إنه يرحم نفسه ، ولا إذا توقع نزوله لم يقل فيه إنه مهتم ولكن خائف (١) .

ومِن الذين يهتم بهم همًا أكثر: الصنفُ من الناس الذين هم أشباه الإنسان، أعنى في الهمم والأخلاق والمراتب والأحساب، إذا كانت الشدائد قريبة الوقوع / بهم (٢).

1174

٥-٦-ولذلك .. الرحمة له : سقطت من ف بسبب تكرار لفظى : الرحمة له . ٧-ولا : و ل ٩-هما : سقطت من ل

١٠ ــ الهمم والأَّخلاق : الأَّخلاق والهمم ل

τοῦτο μὲν γὰρ ἐλεεινόν, ἐκεῖνο δὲ δεινόν· τὸ γὰρ δεινὸν ἕτερον τοῦ ἐλεεινοῦ καὶ ἐκκρουστικὸν τοῦ ἐλέου καὶ πολλάκις τῷ ἐναντίῳ χρήσιμον.

=  $\dot{\sigma}$  .  $\dot{\sigma}$ 

ἕτι ἐλεοῦσιν ἐγγὺς αὐτοῖς τοῦ δεινοῦ ὅντος, καὶ τοὺς ὁμοίους ἐλεοῦσιν κατὰ ἡλικίαν, κατὰ ἤθη, κατὰ ἕξεις, κατὰ ἀξιώματα, κατὰ γένη.

١) أرسطو، ٢، ٨، ٢١ (٢٨٣١١ ٢٢ - ٢٤):

قال:

وبالجملة كلما يخافه الإنسان على نفسه فهو يهم له إذا تخوفه على الغير . وذلك إذا تخيل أن تلك الآلام والشرور قريبة الوقوع ، لأن الشرور المتخيلة إنما تكون من أسباب الهم إذا تخيلت بهذه الجهة . فأما الشرور التي يتخيل وقوعها فيا سلف ، مثل السنين الكثيرة ، فليس يهم بها ولا تخاف . وذلك أنها ليست مستقبلة فتتوقع . ولا الذكر أيضا مما يفعل الخوف والاهتمام . وكذلك الممتنعة الوجود لا تخاف ألبتة ولا يهم بها (١) .

قال:

وقد يهتم الإنسان للناس الذين يخيلون بأصواتهم وهيئاتهم المحسوسة

١ ـ قال : سقطت من ف ٥ ـ تخاف ف

= ت ع ٣٣٠. (طبعة بدوى ١١١٠): ثم قد يهتمون أو يرثون إذا كانت الشدائد قريبة للذين يشبهونهم فى الأسنان والأخلاق والهمم والمراتب والأحساب

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ١١١ ، إذ نجد «الهم » بدلا من «الهمم » .

١) أرسطى ، ٢ ، ٨ ، ١٣ – ١٤ (١٣٨٦ ١ ٧٧ وما بعده ):

όλως γὰρ καὶ ἐνταῦθα δεῖ λαβεῖν ὅτι, ὅσα ἐφ'αὐτῶν φοβοῦνται, ταῦτα ἐπ' ἄλλων γιγνόμενα ἐλεοῦσιν. ἐπεὶ δ'ἐγγὺς φαινόμενα τὰ πάθη ἐλεεινὰ ἐστιν, τὰ δὲ μυριοστὸν ἔτος γενόμενα ἢ ἐσόμενα...

= ت.ع. ٣٣ ب (طبعة بدوى، ١١١): وقد ينبغى أن توجب خاصة أيضا فى الجملة إذ جميع الأمور التي يخافونها فى أنفسهم إذا حدثت على غيرهم تكربهم و تحزنهم وذلك أنه إذا «كانت الآ» لام أو الآفات قريبة فهى من أسباب الهم وفأما اللائى سلفن منذ سنين كثيرة ... وكذلك اللائى ليست ألبتة .

أخطأً المترجم وأضاف فكرة مقبولة ولكنها غير موجودة في الأصل اليوناني وهي: وكذلك اللائمي ليست ألبتة ، وقد تبعه ابن رشد .

أنه قد نزل بهم شر أو قد قارب أن ينزل ، لأنه بما يخيلون من ذلك يجعلون الشر بحيث يتخيل أنه قريب ويجعلونه نصب العين أو كأنه قد وقع (١) الشر بحيث يتخيل أنه قريب ويجعلونه نصب العين أو كأنه قد وقع الأن الهم إنما يكون في الأشياء التي قد وقعت الآن أو يتوقع من قرب نزولها (٢) وظهور العلامات والدلالات التي تدل على الشرور ، مثل الأحوال التي ذكرناها من أحوال الخائفين ، إنما تفعل الهم إذا دلت عليه بهذه الحال ، أعني أنه قد حدث أو قد قارب حدوثه ، وبخاصة إذا ظنوا أن أولئك الذين ظهرت علامات الشر عليهم هالكون ، ولا سيا إذا كان أولئك الذين ظن بهم الهلاك علامات الشر عليهم هالكون ، ولا سيا إذا كان أولئك الذين ظن بهم الهلاك أفاضل ، وأكثر من ذلك إن كان هلاكهم في الوقت الذي الحاجة إليهم أمكن ، مثل أن يعتبطوا أو عوتوا شبابا . فهذه كلها أكثر أو الرجاء فيهم أمكن ، مثل أن يعتبطوا أو عوتوا شبابا . فهذه كلها

٦ -قد: سقطت من ل

٤ – الشرور: الشر ل

٩ - يعتبطوا : يغتبطوا ف: يعطبوا ل

٨ ـ وأكثر : أو أكثر ل

## ١) أرسطو، ٢ ، ٨ ، ١٤ (١٣٨٦ ٢٣ ــ ٣٥) :

ἀνάγκη τοὺς συναπεργαζομένους σχήμασι καὶ φωναῖς καὶ ἐσθῆσι καὶ ὅλως ἐν ὑποκρίσει ἐλεεινοτέρους εἶναι· ἐγγὺς γὰρ ποιοῦσι φαίνεσθαι (τὸ κακὸν) πρὸ ὀμμάτων ποιοῦντες, ἢ ὡς μέλλοντα ἢ ὡς γεγονότα.

= ت.ع. ٣٣٠ (طبعة بدوى ، ١١١): ثم قد يهتمون أو يحزنون لامحالة للذين يراءُون أو يخيلون لتشكل فى الأصوات والإحساس، لأنهم يرون الشر كأنه قريب ويجعلونه نصب العين، أو كأنه قد وقع .

۲) أرسطو، ۲، ۸، ۱۰ (۱۳۸۶ م۳ – ۱۳۸۸ ب۱):

καὶ γεγονότα ἄρτι ἢ μέλλοντα διὰ ταχέων ἐλεεινότερα.

= ت.ع. ٣٣٠ (طبعة بدوى ، ١١١] : فنى اللائمي تكن الآن أو تتوقعن من قرب بكون الهم .

تفعل الاهتمام أكثر من غيرها ، أعنى هلاك الفضائل بهلاك الفاضلين الذين لا يستحقون ذلك في الوقت الذي الحاجة إليهم فيه شديدة ، من قبل أنه إذا وقعت أمثال هذه الأشياء أو دلت العلامات والدلائل على وقوعها ، ظن أن الشر قريب حتى كأنه يرى نصب العين (١)

قال :

وقد يوجد الاهتمام والجزع انفعالات مضادة ، أعنى مبطلة ، ولا سيا الحزن الذى يكون على الذين ينالون خيرا بلا استئهال، وهو الذى يسمى نفاسة . لأن الاهتمام هو الحزن على الشر الذى ينال من لا يستأهله . وهذا الانفعال الآخر هو خلق شريف ، أعنى الحزن على من نال خيرا بلا استئهال ، وذلك

٨ ـ الذي : + لا ف

٦ ـ مضادة : متضادة ف

## ١) أرسطو ، ٢ ، ٨ ، ١٦ (١٣٨٦ ب ٢ وما بعده) :

καὶ τὰ σημεῖα, οἰον ἐσθῆτάς τε τῶν πεπονθότων καὶ ὅσα τοιαῦτα, καὶ τὰς πράξεις, καὶ λόγους καὶ ὅσα ἄλλα τῶν ἐν τῷ πάθει ὄντων, οἰον ἤδη τελευτώντων καὶ μάλιστα τὸ σπουδαίους εἰναι ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς ὄντας ἐλεεινόν..

= ت.ع. ٣٣ ب (طبعة بدوى، ١١١): وعلى حسب توجد العلامات والأَفعال، و وذلك أَنهم إِن ظنوا أَنهم هالكون أَلبتة ، ولاسيا إِن كانوا أَفاضل ، ثم إِن كان ذلك فى وقت مثل هذا ، فهذه كلها من ذوات الهم ...

أخطأ المترجم وتبعه ابن رشد . أما أرسطو فيقول إن مما يثير الشفقة العلامات كملابس الذين أصابتهم مصيبة وأقوالهم وكل شيء آخر يخص من يقع عليهم العذاب ، أو من يقضون نحبهم . وكلما أظهروا أنفسهم أكثر إقداما وجرأة ، كانت الشفقة عليهم أعظم .

أن الذين يصيرون الى غير ما يستأهلونه من خير أو شر، فينبغى أن يحزن لهم جدا جدا (١). والذين يصيرون إلى الشر من الأسباب المعروفة والطرق المعتادة التي بها يفضى الإنسان ويحكم على مصيرهم إليها ، فقد يرى الناس أنهم أهل لذلك . وأما الذين يصيرون إلى هذه الأشياء من طرق غير معروفة فينبغى أن يكونوا في الوسط من أولئك ، أعنى ألا يعتقد فيا أصابهم من الشر أنه كان باستئهال أو بغير استئهال ، بل ينبغى أن يفوض أمرهم إلى الله . لأن ما نال الإنسان من الجور والشر من طرقه المعروفة ، فسببه الجور والشرارة التي في ذلك الإنسان ، وأما ما ناله من ذلك من غير طرقه المعروفة ، فإنا نكل علم ذلك إلى الله عز وجل (٢).

١ ـ فينبغي : وينبغي ف

٣- ١٠ : منها ل

٧ ـ الله: + تعلى ف الله: + تعلى ف

## ١) أرسطو، ٢ ، ٩ ، ١ - ٢ (١٣٨٦ب ٩ - ١٤):

ἀντίκειται δὲ τῷ ἐλεεῖν μάλιστα μὲν ὁ καλοῦσι νεμεσᾶν· τῷ γὰρ λυπεῖσθαι ἐπὶ ταῖς ἀναξίαις κακοπραγίαις ἀντικείμενον ἐστι τρόπον τινὰ καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἤθους τὸ λυπεῖσθαι ἐπὶ ταῖς ἀναξίαις εὐπραγίαις, καὶ ἄμφω τὰ πάθη ἤθους χρηστοῦ. δεῖ γὰρ ἐπὶ μὲν τοῖς ἀναξίως πράττουσι κακῶς συνάχθεσθαι καὶ ἐλεεῖν, τοῖς δὲ εὖ νεμεσᾶν·

= ت.ع.، ٣٣٠ (طبعة بدوى، ١١٢): وقد يوجد الهم أو الجزع مضادا ولا سيا المحزن الذي يكون على الذين ينجحون بلا استحقاق ، وكلاهما من آلام الخاق الشريف ، لأن الذين يصيرون إلى غير ما ينبغى ، (ينبغى) أن يحزن لهم جدا جدا ويرحموا.

٢) أرسطو، ٢، ٩، ٢ (٢٨٦١ب ١٤ - ١٦):

άδικον γὰρ τὸ παρὰ τὴν άξίαν γιγνόμενον, διὸ καὶ τοῖς θεοῖς ἀποδίδομεν τὸ νεμεσᾶν.

قال :

والحسد أشد مضادة للاهتام من الحزن الذي يكون على الخير الذي ناله من لا يستأهله، وهو الذي قلنا إنه يسمى نفاسة . وكأن هذا الانفعال قريب من أن يكون في الوسط ، أعنى بين الاهتام والحسد ، لأنه قريب من الحسد (١) ، وذلك أنه اغتام بخير ، كما أن الحسد اغتام بخير . وإنما الفرق بينهما أن الحسد اغتام بخير ناله من يستحقه ، وهذا اغتام بخير ناله من لايستحقه .

ه ـ في هامش ف: فرق بين الحسد والنفاسة ٢ ـ ناله : نال ل

= ت.ع. ٣٢٠ ب (طبعة بدوى ، ١١٢) : فأما الذين يصيرون إلى ذلك بلاحتم أو قضاء ، فينبغى أن يوسطوا لأن الذى يكون خارجا من الطبيعة هو من الجور أوالشرارة ، ولذلك ما نكل (النقمة) أو الموسطات إلى الله.

أخطأ المترجم خطأ فاحشا ، فأرسطو يقول إن ما يحدث الإنسان دون استثهال هو ظلم ، ولهذا فنحن ننسب إلى الآلهة النفاسة، ومعنى ذلك أن الآلهة ينقمون ممن ذاله خير دون استحقاق.

وقد أحس ابن سينا ، الخطابة ، ١٥٠ ، بالخطإ في الترجمة العربية ، فنقل نص الترجمة العربية القديمة: «وقيل في التعليم الأول: فأما الذين يصيرون إلى ذلك بلاحتم أو قضاء »، وأضاف و: « يشبه أن تكون لفظة «لا» قد وقعت زائدة سهوا من الناقلين أو غيرهم ، أو يشبه أن يكون معناه بلاحتم من الكاسبين ولا تقدير منهم ، فيكون كأنه قال: بلا توقع من الناس وتقدير ", قارن: المرجم نفسه، ص ٢٣ ، مقدمة .

۱) أرسطي ، ۲ ، ۹ ، ۷ (۱۳۸۹ ب ۱۹ – ۱۸):

δόξειε δ' ἄν καὶ ὁ φθόνος τῷ ἐλεεῖν τὸν αὐτὸν ἀντικεῖσθαι τρόπον ὡς σύνεγγυς ὢν καὶ ταὐτὸν τῷ νεμεσᾶν, ἔστι δ' ἕτερον.

= ت.ع. ٣٣٠ (طبعة بدوى ، ١١٢): وليكن الحسد أيضا مضادا للجزع ، لأن هذا أيضا قريب وهر فى الوسط. ، لأنه ضرب من الحزن آخر يكون فى قلق .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٥٠ : ومما يضاد الاهتمام والجزع المذكورين الحسد .

وليس الحسد هو الاغتمام الذي ينال الإنسان اخير أصابه مستحقه وأخطأه في نفسه ، لأن هذا لا يعرى منه أحد ، ولا هو أيضا الاغتمام الذي يناله من قبل أنه يعتقد أن ذاك الخير الذي أصاب المستحق لو لم يصبه لكان سيصيبه ، وذلك أن الاغتمام بالخير الذي أصاب غيره ولم يصبه هو اغتمام لأَنه لم يعط ذلك الخير ولم يرزقه . والاغتمام بالخير الذي حرمه من أجل إصابته لغيره هو اغتمام من قبل أنه نالته شقاوة بسبب سعادة ذلك. وإذا كان الأمر هكذا، فالحسد هو الاغتمام بخير بناله المستحق له: لا لأَن ينال هو ذلك الخير .

قال :

وهو معلوم أَنه قد يلزم من الاغتمام بنزول الخير والشر بمن يستأهله ومن لا يستأهله انفعالات متضادة . فإن الذي يحزن لنيل الخير مَن يستأهله ومَن لا يستأهله قد يؤلمه هذا إذا وقع ويبرؤه من هذا الألم وقوع الشربهم بأسواٍ ما يكون ، أعنى الشرار الذين لا يستأهلون الخير. ولذلك الصنف من الناس الذين يضربون آباءهم أو يتدنسون بالقتل ، إذا وقعت بهم العقوبة ، فليس أحد من الناس يحزن لهم ، بل يفرحون بهذا ويرونه/خيرا ،

٤ ـ يعتقد أن : يعتقدون ف

١٥ - آباء هم : ابناهم ف

١٢ ــ من : عن ف

١٣ ـ هذا : سقطت من ل

١٦ - بهذا: بها ل

لأنه ممنزلة الفرح الذي يكون إذا نال الخير المستأهلون له (١). وذلك أن الأمرين جميعا عدل (٢). ومما يسر به الخيار والحكماء نزول الخير بمن يستأهله ونزول الشر أيضا بمن يستأهله. وذلك أن هذين الأمرين جميعا، إذ كانا معا عند الحكماء جميلين، فهما جميعا من خلق صنف واحد من الناس، وكلاهما يشتاق إليه هذا الصنف من الناس. وأما ضد هذا، وهو الاغتمام بالخير الذي ناله المستحق له، فهو موجود لضد هذا الخُلق، لأن الذي

٦ ـ الذي ناله : يناله ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٩ ، ٤ (١٣٨٦ب ٢٥ - ٣١):

φανερόν δ' ὅτι ἀκολουθήσει καὶ τὰ ἐναντία πάθη τούτοις· ὁ μὲν γὰρ λυπούμενος ἐπὶ τοῖς ἀναξίως κακοπραγοῦσιν ἡσθήσεται ἢ ἄλυπος ἔσται ἐπὶ τοῖς ἐναντίως κακοπραγοῦσιν...

\_\_ ت.ع. ١ ٢٣٤. ٣٠ : ثم هو معلوم أنه يلزم هذه الأُمور آلام متضادة فإن الذي يحزن لنجح المنجحين بلا استحقاق قديولله هذا إذا كان ويبرأ من الآلام والحزن إذا وقعت لهم المتضادات بأُسرأ ما يكرن. فإن الذين يضربون آباءهم ويتدنسون بالقتل إذا وقعت بهم العقوبة فليس أحد يحزن لذلك، بل الفرح بهذا النحو خير، وهو بمنزلة الفرح للمحسنين إذا لقوا ما يستحقون.

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ١١٢ ، إذ نجد (وهو) بدلا من (ثم هو) مع أن القراءة واضحة في مخطوط الأورغانون . ثم إن سقوط «إذا »قبل كان في (ص١١٣ ، سطر ١) قد أخل بالمعنى . أما التعبير الموجود في هذه الطبعة نفسها : يضربون إياهم ، فلا معنى له ، مع أن هذا التعبير يترجم كلمة πατραλοίας أغنى الذين يضربون آباءهم أو يقتاونهم .

۲) أرسطو، ۲، ۹، ۶ (۱۳۸۹ب ۳۱):

άμφω γάρ δίκαια

= ت . ع . ١٣٤ ه : لأن الأمرين جميعا عدل .

لاحظ. ترديد ابن رشد لأَلفاظ الترجمة العربية القدعمة .

لا يفرح بهذا ويحزن له هو صنف واحد من الناس وهم أهل الشرارة والحسد (۱). فإنه ولا بد إذا كان المرئ يحزن لكون شيء ووجوده أن يكون يفرح بعدمه وفساده (۲). ولذلك مَنْ كان من الناس يحزن لوجود الخير لن لا يستأهله ، فهو يفرح بعدم الخير لهم ووجود الشر . وبالعكس . أعنى أن الذين يفرحون بوجود الخير لن يستأهله ، يغتمون بعدمه ووجود الشر لمن يستأهله ، يغتمون بعدمه ووجود الشر لمن يستأهله ، وهو الذي يسمى أسى وأسفا .

١ ــ مدا: لهذا ل الشرارة: الشراة ف .

٢ ــ لكون : يكون ف ٤ ــ لا : سقطت من ف

## ١) أرسطو، ٢، ٩، ٤ - ٥ (١٣٨٦ب ٣١ - ١٣٨٧):

καὶ ποιεῖ χαίρειν τὸν ἐπιεικῆ· ἀνάγκη γὰρ ἐλπίζειν ὑπάρξαι ἄν ἄπερ τῷ ὁμοίῳ καὶ αὐτῷ. καὶ ἔστιν τοῦ αὐτοῦ ἤθους ἄπαντα ταῦτα, τὰ δ' ἐναντία τοῦ ἐναντίου· ὁ γὰρ αὐτός ἐστιν ἐπιχαιρέκακος καὶ φθονερός.

= ت.ع. ١٣٤ هـ ١٣٤ هـ ١ : ومما يسر به الخيار الحلماء أن الأُمور التي هي بحال واحدة عند هذا الصنف بعينه وهي من هذا الخلق بعينه . فكلها لامحالة تتشوف له وتشتاق إليه . فأَما أضداد هذه فلضد هذا الخلق ، لأَن الذي يفرح بهذه صنف واحد ، أَعني أَهل الشرارة والحسد .

لاحظ الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ١١٣ ، إذ نجد (يشير) بدلا من (يسر) ٢) أرسطو ، ٢ ، ٩ ، ٥ (١١٣٨٧ ١ - ٣):

έφ' ῷ γάρ τις... χαίρειν

= ت.ع. ۱۳۴ ۸: ولابد إذا كان المرئ يحزن لكون شيء ووجوده أن يكون يفرح بعدمه وفساده.

لاحظ. ترديد ابن رشد لأَلفاظ. الترجمة العربية القدعة .

قال

وكل هذه الانفعالات التي تتركب من هذه الأشياء ، أعنى من الخير والشروممن يستأهل ومن لا يستأهل ، تشترك كلها فى أنها تضاد الهم . وهي وإن كانت مختلفة لمكان التركيب ، فهى كلها تجتمع فى أنها تصلح أن أن تستعمل فى نفى الهم (١) .

٥

۲ ـ تترکب: ترکبت ل

ع ـ مختلفة : مخالفة ل

ه \_ أن تستعمل : سقطت من ل

١) أرسطو ، ٧ ، ٩ ، ٥ (١٣٨٧ ١ ٣ ومابعده):

διό κωλυτικά μέν έλέου πάντα ταῦτ' ἐστί, διαφέρει δὲ διὰ τὰς εἰρημένας. αἰτίας, ὥστε πρὸς τὸ μὴ ἐλεεινὰ ποιεῖν ἄπαντα ὁμοίως χρήσιμα.

<sup>=</sup> ت.ع. ۱۳۲۶ م.۱۰۰ : وكل هذا عائقات للهم ، وهي مختلفة من أَجل العلل التي ذكرنا كي تكون كلها بحال واحدة تصلح جدا في نفئ ذوات الهم

## القول في النفاسة

قال:

ونحن الآن قائلون أولا في النفاسة (١) وذلك بأن نخبر على مَن ينفس من الناس وفيا ينفس ومَن الذين ينفسون، ثم نقول بعد ذلك في تلك الأنخر التي عددنا، أعنى الحسد والأسف، فنقول:

إنه إن كان النافس هو الذي يعزن لحسن حال تكون للمرء بلا استحقاق ، فهو معلوم من هذا الحد نفسه أنه ليس تكون النفاسة في جميع الخيرات ، لأنه ليس ينفس على أحد في الشجاعة ولا في البر ، وبالجملة في جميع الفضائل التي تكون للإنسان عن الإرادة (٢) . كما أنه ليس يهتم المرء بوجود

(١) نَفِسَ كَفَرَحَ عَلَيْهِ الشِّيءَ نَفَاسَةً لَمْ يَرُهُ أَهْلًا لَهُ (القاموس المحيط.).

٢) أرسطو ، ٢ ، ٩ ، ٧ . ٨ (١٣٨٧) .

εὶ γάρ ἐστι τὸ νεμεσᾶν λυπεῖσθαι ἐπὶ τῷ φαινομένῳ ἀναξίως εὐπραγεῖν... ἀλλ' ἐπὶ πλούτῳ καὶ δυνάμει καὶ τοῖς τοιούτοις, ὅσων ὡς ἁπλῶς εἰπείν ἄξιοί εἰσιν οἱ ἀγαθοὶ.

= ت.ع. ۱۲۱۱۳٤ وما بعده: فإن كان الناقم هو الذى يحزن لحسن حال يكون بلا استحقاق، فهو معلوم أول ذلك أنه ليس فى جميع الخيرات ينقم الناقم، لأنه ليس من أحد ينقم على البر أو الشجاعة أو الذى يستفيد فضيلة من الفضائل ولا فى أضداد هذه إذا كانت للمرء يهتم له، ولكنه إنما يكون التنقم والأسى فى المال والقوة وما أشبه ذلك مما قد يستحقه الخيار...

أضداد الفضائل له، وإنما تكون النفاسة في المال والقوة، وبالجملة في المخيرات التي تصيب الإنسان من خارج، مما قد يرى أن الخيار يستحقونها، وأن الشرار لا يستحقونها (١). وإنما ينفس في هذه إذا كانت حديثة. فإن المتقادمة من ذلك يظن بها أنها قريب من الأمر الواجب الذي في الطبع، ولذلك لا ينفس في الأوال الموروثة، ولا في الرياسات المتقادمة في الأكثر ؟

١ ـ فى (الخيرات) : سقطت من ف
 ٢ ـ يستحقونها : + مثل الرياسة والمال ل
 ٥ ـ المتقادمة : المتقادمات ل : + من ف

ابن سينا ، الخطابة ، ١٥١ - ١٥٢: وأما الناقم فليس يحسد في الفضائل، لأنه لا معنى لاستشعاره وجود فضيلة بلا استحقاق . فإن غير الفاضل لاينال الفضيلة . بل ينقم للخيرات الخارجة .

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ١١٣ ، إذ نجد «الثراء» بدلا من «البر» لأن ألف كلمة (أو) تكررت في مخطوط الأورغانون كما أننا نجد في النص اليوناني كلمة الف كلمة ، ثم إننا نقرأ بعد ذلك أن الأسي يكون في المال بلا حاجة إلى ما أضيف في طبعة بدوى : «رؤية الأشرار يتنعمون به ، ولاحظ أيضا خطأ آخر في طبعة بدوى ، ١١٣ ، إذ نجد «أضواء» بدلا من «أضداد» هذه (٤π١ τοῖς ἐναντίοις τούτων)

١) أرسطو ، ٢ ، ٩ ، ٩ (١٣٨٧ ١٦ وما بعده):

ἐπεὶ δὲ τὸ ἀρχαῖον ἐγγύς τι φαίνεται τοῦ φύσει, ἀνάγκη τοῖς ταὐτὸ ἔχουσιν ἀγαθόν, ἐὰν νεωστὶ ἔχοντες τυγχάνωσι...

ت . ع . ١٣٤ . ٢٠ - ٢٢ : ثم إذا كان ذلك الخير طارفا مستحدثا . وعند السعادة والنجح في مثل هذه الأُمور يأسى الناقمون بزيادة لأَن الحزن أَو الغيظ على الذين يستغنون حديثا أَشد منه على الذين يكون الغنى فيهم قديما متوارثا من الأَسلاف . وهكذا يكون فى ذوى السلطان والمقدرة و كثرة الإخوان والثروة فى الولد وكل ماكان من هذا النحو .

وإنما يذفسمون لا محالة فى الخيرات المستحدثة ، مثل : السلطان المستحدث ، وكثرة الإخوان ، والمال ، وغير ذلك من الخيرات . والسبب فى هذا أن الناس هم أشد غيظا على الذين يستغنون حديثا منهم على الذين يكون الغنى فيهم متوارثا ، وكذلك الأمر فى سائر الخيرات التى من خارج . والسبب فى ذلك شيئان :

أحدهما أنهم يرون أن ذلك الخير الحادث هم كانوا أحق به منهم . والثانى أنهم يرون أن الواجب فيه كان استصحاب الأمر القديم له وهو الفقر مثلا أو الضعة . ولذلك لا ينفسون فى الخيرات المتقادمة لأنها مما قد اعتيدت ، وكأنها واجبة لهم (١) . والخير الذى لا يستأهله المرئ عند النافس عليه يختلف . وذلك أن الخير الذى يستأهله واحدواحد من الناس يختلف فى المشاكلة والمقدار ، وذلك أنه ليس كل خير يشاكل كل إنسان ، ولا المقدار من ذلك واحد ، بل لكل إنسان خير مشاكل ومقدار ملائم . فإن

٢ ــ الإِخُوان والمال: المال والاخوان ل ٢ ــ منهم: منه ل

١١ - في المشاكلة : بالمشاكلة ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٩ ، ١٠ (١٣٨٧ ١ ه٧ - ٢٦):

αἴτιον δ' ὅτι οἱ μὲν δοκοῦσι τὰ αὐτῶν ἔχειν οἱ δ' οὔ· τὸ γὰρ ἀεὶ οὕτω φαινόμενον ἔχειν ἀληθὲς δοκεῖ.

ت . ع . ١٣٤ . ٧ - ٣٤ - ١ : والعلة في ذلك : أما في بعضهم فلاَّنه يظن أنهم إنما ملكوا ماهو لهم ، وأما في بعض فلاَّن الذي يرى أبدا هكذا أي بحال واحدة يظن أنه هو الحق .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٥٧ : ولا في الخيرات الموروثة التي لم تستحدث ، فإن ذلك يرى كالحق الواجب .

حمل السلاح والهيئات الحربية هي خيرات ، واكنها غير لائقة بالنساك، وإنما هي لائقة بأهل الشجاعة . وكذلك الإسراف في النكاح لا يليق بالذين غناهم حديث وإنما يليق بالذين لهم قديم غنى ، لأن الحديث الغني يحتاج إلى حفظ اليسار. وأما القديم الغني فكأن غناه شيء ثابت لا يخاف عليه. فإذا كان المرمح يليق به خير ما فلم ينله اغتم وحزن (١).

#### قال:

وإذا نال الإنسان من الخيرات ما هو أعظم منه فى الكيفية أو المقدار، فإنه من العطية والرزق والمقدور الذى يقال فيه إنه من عند الله تعالى ، وذلك مثل أن يظفر الصغير بالكبير إذا نازعه ، والخسيس بالشريف ، والمسيء بالناسك . وإلا فما كان للمسيء أن يظفر بالناسك ، فإن الناسك أفضل

٩ \_ إذا نازعه : إذا كان عدوا ل

ابن سينا ، الخطابة ، ١٥٢ : وليس أيضا مبلغ الاستحقاق في الجميع واحدا ولا كل إنسان مستحقا لكل خير .

١.

١) أرسطو ، ٢ ، ٩ ، ١١ (١٣٨٧ ٢٧٢ وما بعده) :

καὶ ἔπεὶ ἕκαστον τῶν ἀγαθῶν οὐ τοῦ τυχόντος ἄξιον...

<sup>=</sup> ت.ع. ع. ٣٤ب (طبعة بدوى، ١١٤): ثم هؤلاء أيضا مختلفون يليسوا في كل واحد من الخيرات بعال واحدة . وليس أنى ذاك كان لهم، فهو مستحق متسلط، ، بل في هذا ومشاكله كمثل السلاح (ما) لهيئة ، أعنى لا يليق بالنساك، ولكن بأهل الشجاعة . وكذلك التخليط في النكاح لايليق بالذين يستغنون حديثا ، ولكن بالذين توارثوا الغنى . . .

من المسيء . ومن ها هنا تتبين الخيرات التي يقال فيها إن الناس ينالونها بقدر من الله ، والناس الذين يقال فيهم ذلك . وذلك أن هذه الخيرات وأمثال هؤلاء الناس هم الذين تنسب الخيرات النازلة بهم إلى القدر (۱) . ومن الناس الذين ينفس عليهم الذين تصير إليهم الخيرات العظيمة . لأنه ليس يرى أحد أن من العدل أن/تصير الخيرات العظام التي يستأهلها الخيار من الناس إلى الشرار منهم . ولذلك يأسف الإنسان وينافس إذا كان الخيار الأفاضل لا يقدرون أن يظفروا بما يستحتمون ويظفر به من دونهم . وأما الذين ينافسون فهم الناس المحبون للكرامة وسائر الأمور التي يظفر بها من لا يستأهلها . فإن هذا الصنف من الناس بالجملة يأسف وينافس في جميع الأمور التي يرون أنفسهم أهلا لها ولا يرون غيرهم أهلا

1175

١,

١ ـ الناس: سقطت من ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٩ ، ١١ (١٣٨٧ ب ٣ ـ ٥) :

οῖς μὲν οὖν νεμεσῶσι καὶ διὰ τί, ἐκ τούτων δῆλον ταῦτα γὰρ καὶ τοιαῦτά ἐστιν. αὐτοὶ δὲ νεμεσητικοί εἰσιν.

= ت ع . ٣٤ب (طبعة بدوى ، ١١٥): فأما من يلزم القدر وفى أى شيء فهو بين من قبل ما قد قيل ، لأنه إنما يكون فى هذه الأمور ، وهكذا يوجدون إذا كانوا تبحت القدر .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٥٢ ــ ١٥٣ : ولهذا صار أمثال هذه الأَحوال مما يعد من آثار القدر ، وليس من آثار القدر . . . والأُمور المنسوبة من هذا الباب إلى القدر اثنان

ليس فى الأَصل اليونانى أَى شيء عن القدر ، وإنما هذا خطأً وقع فيه المترجم وسار وراقه ابن سينا وابن رشد .

لها إذا فاتتهم ونالها الغير ، فعلى هذه الأصناف من الناس الذين ذكرنا وفى الأشياء التى ذكرنا يأسف وينافس المنافسون . وهذا الصنف الذى ذكرنا هم المنافسون من الناس . ولذلك مالا يكون المقتنعون من الناس والذين يرون أن عندهم حيلة فى استجلاب الخيرات منافسين ، لأن المقتنعين ليس يرون أن ها هنا أثياء هم أولى بها من غيرها . وإن رأى ذلك أصحاب الحيلة ، فليس يرون أنها تفوتهم (١) .

قال:

وهو معلوم مما قيل في هذا الباب وفي الذي قبله من أى الأشياء إذا وقعت يستحى الإنسان ويخزى جدا إذا هو لم يفرح بما يوجب الفرح منها ولم يغتم بما يوجب الغم منها . ومن هذه الأشياء التي ذكرت يمكن أن يستال الحاكم إلى النفاسة على الخصم أو الرحمة له أو الاهتام به . وذلك أنه إذا كان ها هنا ناس يستأهلون الخير وأنهم قد ظفروا وأنجحوا ، أو كان ها هنا ناس غير مستأهلون فلم يظفروا ولم ينجحوا ، فليس ينبغي أن يجزع عليهم ناس غير مستأهلين فلم يظفروا ولم ينجحوا ، فليس ينبغي أن يجزع عليهم

٢ ــ الذي : الذين ف ٣ ــ ذكرنا : ذكرناهم ل

٤ ـ منافسين : متنافسين ل

۱) أرسطو ، ۲ ، ۹ ، ۱۲ ـ ۱۰ ( ۱۳۸۷ ب ٥ ـ ۱۰ ) = ت. ع . ۳۵ ب (طبعة بدوى ، ۱۱۰ ) .

يقابل المقتنعون في الترجمة العربية القديمة كلمة المقنعين ، وفي المتن اليوناني يقابل المقتنعون في الترجمة العربية القديمة العربية القديمة المخادعين ، وفي المتن اليوناني  $\phi \propto \tilde{\nu} \propto 0$  . وقارن ابن سينا ، الخطابة ، ١٥٣ : ولهذا السبب يكون القنوع بالدنية والمستند إلى المخادعة التي يرجي عيشه بها ولا يلتفت إلى المذمة ، غير ناقم . . .

بل يفرح بذلك . وبالعكس . أعنى إن كان ها هنا ناس يستأهلون الخير فلم يظفروا ، فقد ينبغى أن يشفق عليهم وأن يهتم بهم (١) .

| بهم : لامرهم ل

٢ - عليهم : لهم ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٩ ، ١٦ (١٣٨٧ب ١٥ وما بعده) :

φανερόν δ' ἐκ τούτων ἐπὶ ποίοις ἀτυχοῦσι καὶ κακοπραγοῦσιν ἢ μὴ τυγχάνουσι χαίρειν ἢ ἀλύπως ἔχειν δεῖ...

ألا عند عن عن الأشياء يحزنون ويأسون جدا جدا إذا هم لم يستطيعوا أن يفرحوا أو إذا هم خلوا من الحزن . . . فبهذا النحو من ويأسون جدا جدا إذا هم لم يستطيعوا أن يفرحوا أو إذا هم خلوا من الحزن . . . فبهذا النحو من القول ينبغى أن يستال الحكام نحو الأمر الذي يراد ويثبت عندهم من الذي يستحق أن يجزع له ومن الذي ينبغي أن يرحم .

ظاهر من تلخيص ابن رشد أنه قرأً يخزون لا يحزنون كما فى طبعة بدوى ، ١١٥ . ولكن المترجم ضل هنا وأضل ، فأرسطو يقول إنه من هنا يتضح من أولئك الذين نفرح \_ أو على الأقل لا نتألم \_ لمصائبهم وفشلهم وسوء حظهم . . .

### القول في الحسد

قال :

وهو معلوم مَنْ الناس الذين يُحسدون ، وفيا يكون الحسد ومَن الناس الذين يُحسدون ، إذا وضعنا أن الحسد هو حزن يعرض للمرء من أجل نجح الغير وسعادته ، وذلك إذا وجدت له من الخيرات مثل الخيرات التى ذكرنا في باب النفاسة وجودها لأناس يستأهلونها وتليق بهم . وكان ذلك الحزن من الحاسد ليس لأنه يهوى أن يكون له ذلك الخير فقط ، أو يزول عن المحسود ويكون له ، بل لأن يزول فقط عن المحسود (1) . وإذا كان

٣ ـ من : بمن ل ٥ ـ مثل الخيرات : سقطت من ف

٣ ـ ذكرنا : وصفنا ل ٧ ـ له : سقطت من ف

## ١) أُرسطو ، ٢ ، ١٠ ،١ (١٣٨٧ ب ٢٢ - ٢٤) :

εἴπερ ἐστὶν ὁ φθόνος λύπη τις ἐπὶ εὐπραγία φαινομένη τῶν εἰρημένων ἀγαθῶν περὶ τοὺς ὁμοίους, μὴ ἵνα τι αὐτῷ, ἀλλὰ δι' ἐκείνους.

= ت ع . ٣٤ ب ٢٣ ـ ٣٥ ، ٢ : إن كان الحسد حزنا يرى من أجل النجح أو السعادة ، وذلك أنه إذا حدثت مثل هذه الخيرات التي وصفنا لأناس يشبههم ذلك ويليق بهم ايس لشيء يكون لهم ، أى للحاسد ، لكن من أجل أولئك .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٥٠.

الحسد هو هذا ، فهو بين أن الحاسد إنما يحسد (١) الصنف من الناس الذين هم أشباهه وأمثاله . وأعنى بالأشباه المضارعين للمرء في الجنس وفي النسب وفي القنية وفي الحمد وفي المال (٢) . فهولاء هم المحسودون . وأما الحساد فمنهم الناس الذين شافهوا (٣) الكمال في

٣- الجنس: الحسن ف

٤ ـ وأَما: أَما ف الفراءة الله المسهور في تحقيق النصوص: الأَصعب أَفضل. اخترت هذه القراءة النباعا للمبدأ المشهور في تحقيق النصوص: الأَصعب أَفضل.

١) أرسطو ، ٢ ، ١١ ، ١ (١٣٨٨ ٣٢ وما بعده):

εὶ γάρ ἐστιν ვῆλος λύπη τις ἐπὶ φαινομένη παρουσία ἀγαθῶν ἐντιμῶν καὶ ἐνδεχομένων αὐτῷ λαβεῖν περὶ τοὺς ὁμοίους τῆ φύσει.

= ت.ع. ۳۰ ب (طبعة بدوی ، ۱۱۸): إن كان الحسد حزنا ما يری فی الوجه لوجود خيرات كريمة مستطاعة يستفيد (منها) المرء على حسب ما يشتهيه فی الطبيعة ليس بأن يهوی أن يكون لآخرين ، ولكن أنه إما يكون لذلك فالحمية لكل خير ، وللخيار تكون ، وأما الحسد فشر ، وللشرار يكون .

۲) أرسطو، ۲، ۱، ۱-۲ (۱۳۸۷ب ۲۵–۲۷):

φθονήσευσι μὲν γὰρ οἱ τοιοῦτοι οἶς εἰσί τινες ὅμοιοι ἢ φαίνονται. ὁμοίους δὲ λέγω κατὰ γένος, κατὰ συγγένειαν, καθ' ἡλικίας, καθ' ἕξεις, κατὰ δόξαν, κατὰ τὰ ὑπάρχοντα

= ت.ع. ١٣٥ ٢ ـ ٤: فقد يحسد الذين هم هكذا جميع الذين هم أو يظنون أمثالهم أو أشباههم وقد أعنى بالأشباه المضارعين في الجنس وفي النسب وفي السن وفي (القنية وفي) الحمد وفي المال.

نجد فى طبعة بدوى، ١١٦ ، الهيئات بدلا من القنية ولكن انظر متن ابن رشد ولاحظ. أنه يردد ألفاظ الترجمة ترديدا حرفيا .

٣) شافه البلد واتاه (القاموس المحيط) .

الخيرات التى يحسد عليها إلا أنهم لم يكملوا فى ذلك ولا نالوا كل الخيرات ولا فاتهم جميعها بل يسير منها . ولذلك مالا يوجد فاعلو الأفعال العظيمة ، أعنى ذوى الأقدار العظيمة والسعداء المنجحين فى الأشياء الإنجاح التام ، حسادا لأنهم يرون أنه لم يفتهم شيء وأن كل شيء لهم . وكذلك الصنف من الناس الذين يشرفون بشيء من الأشياء و يكرمون بسببه ، ولا سيا بالحكمة وصلاح الحال<sup>(1)</sup> . ومحبو الكرامة أشد حسدا من الذين لايحبون الكرامة . والذين هم حكماء محبون أن يكرموا بالكرامات التى يكرم بها الحكماء ، ولذلك يحسدون الذين يكرمون بهذه الكرامات . وبالجملة : إن كل من يحب أن يحمد على شيء من الأشياء فإنه يحسد غيره فى ذلك

ا جميعها : جميعا ل

٢ ـ فاتهم : فاتمهم ل: يامهم ف

٣ ــ المنجحين: المنجحون ف

١) أرسطو ، ٢ ، ١٠ ، ٢ ـ ٣ (١٣٨٧ ب ٢٧ ـ ٢٩ ):

καὶ οἰς μικροῦ ἐλλείπει τὸ μὴ πάντα ὑπάρχειν· (διὸ οἱ μεγαλὰ πράττοντες καὶ οἱ εὐτυχοῦντες φθονεροί εἰσιν).

= ت.ع. ١٣٥ ؛ ٧-٤ ثم من الحساد أيضا الذين هم دون الغاية قليلا إذا لم يحوزوا كل شيء مولدلك ما يوجد فاعلو الأفعال العظيمة والسعداء المنجحون إذ (....) يظنون بكل شيء أنه لهم وكذلك الذين يشرفون بشيء من الأشياء ويكرمون بسبب (...) ولاسيا الحكمة وصلاح الحال.

الشيء بعينه . فلذلك الذين يحبون أن يكرموا على شيء ما يحسدون على ذلك الشيء بعينه (١) .

قال:

والناس الصغار النفوس هم أيضا حساد (٢) لأن كل شيء يعظم عندهم يحسدون عليه ، وإن كان في نفسه صغيرا ، حتى إنهم قد يحسدون على كثير من الشرور الواقعة بالناس .

فهؤلاءِ هم أصناف الحساد من الناس.

وأما فيما يحسدون: فقد يحسدون في الرغبة في الحمد أو في التشوف إليه وفي الجلالة والنباهة بالمال والعبيد. وبالجملة في وجود السعادات والنجح كائنا ما كانت وفي كل شيء حسد ولا سيما في الأُمور التي يشتهونها أو

٨ \_ أَو فى : أَو ل ١٠ ـ حسد : حسن ف ، ل . ولكن انظر هامش ، ١ ، ص ٣٩٥

## ١) أرسطو ، ٢ ، ١٠ ، ٣ (١١٣٨٧) :

καὶ οἱ φιλότιμοι φθονερώτεροι τῶν ἀφιλοτίμων, καὶ οἱ δοξόσοφοι φιλότιμοι γὰρ ἐπὶ σοφία, καὶ ὅλως οἱ φιλόδοξοι περί τι φθονεροὶ περὶ τοῦτο.

= ت.ع. ١٣٥ ٧ - ٩: ثم محبو الكرامة أشد حسدا من الذين لايحبون أن يكرموا ، والذين يظنون أنهم حكماء يحبون أن يكرموا بالأمور التي هي من الحكمة . والجملة أن محبي الحمد حساد في شيء ، أي في هذا بعينه ، وكذلك محبو الكرامة في هذه بعينها .

### ٢) أرسطو ، ٢ ، ١ ، ٣ (١٠٨٧) :

και οι μικρόψυχοι πάντα γάρ μεγάλα δοκει αὐτοῖς είναι.

= ت.ع. ١٠١٣٥: والصغيرة نفوسهم كل شيء عندهم عظيم. فقد يحمدون في هذا بعينه.

يظنون أنه يجب أن تكون لهم . ومن الحساد الذين هم أرجح من الإنسان في المال قليلا أو أنقص منه قليلا(١) .

قال :

وهو معلوم أيضا كما قلنا مَن يحسدون . فقد قلنا إنهم يحسدون الذين هم قريب منهم في الزمان ، والمكان ، و الحمد والمجد ؛ ومن هنا قيل : إن المضارعة (٢) بين الناس قد تُحْسِنُ الحسد . والحسد إنما يكون في الصنف

١ - أنه: قد ل

١) أرسطو ، ٢ ، ١ ، ٤ (١٣٨٨) ( ١ - ٤ ):

έφ' οἶς γὰρ φιλοδοξοῦσι καὶ φιλοτιμοῦνται ἔργοις ἢ κτήμασι καὶ ὀρέγονται δόξης, καὶ ὄσα εὐτυχήματά ἐστιν, σχεδὸν περὶ πάντα φθόνος ἐστί, καὶ μάλιστα ῶν αὐτοὶ ἢ ὀ, έγονται ἢ οἴονται δεῖν αὐτοὺς ἔχειν, ἢ ὧν τῆ κτήσει μικρῷ ὑπερέχουσιν ἢ μικρῷ ἐλλείπουσιν.

= ت.ع. ١٤-١١ : فقد يحسدون الراغبين فى الحمد وذوى العجلالة بالعبيد والمال و المسبوقين إلى الحمد ، وفى كل شيء حسد ولاسيا في الأشياء التي يشتهونها أو يظنون أنه ينبغى أن تكون لهم . ثم الذين هم أرجح منهم قليلا في المال أو هم أنقص منهم قليلا .

لا يمكن إلا أن تكون كلمة المسبوقين محرفة فى المخطوط، ومن المحتمل أنها كانت المتشوقين. قارن ابن سينا، الخطابة، ١٥٣: وأشدهم حسدا محبو الكرامة وبالجملة: محبوا الحمد.. وكذا المتجملون بالرقيق والأموال ... وكذلك فى كل شيء مستحسن حسد مرصد.

٢) المضارعة المشامة (المصباح المنير).

من الناس الذين لهم عند الإنسان قدر ما قريب منه (١) ، وذلك إذا كانوا في زمان واحد أوقريب ، أونى مكان واحد أو قريب (٢) . ولذلك لايحسد الشيخ الصبى ، ولا يحسد الذين يأتون بعد في الزمان ، ولا الذين غبروا . وهلكوا(٣) وبخاصة منذ سنين كثيرة . وكذاك لايحسد البعداء في المكان

١ \_ منه: منهم ف ٢ \_ أو في مكان : وفي مكان ل ٣ \_ غبروا : مضوا ق

١) أرسطو ، ٢ ، ١٠ ، ٥ (١٣٨٨ ٥ –٧):

φανερόν δὲ καὶ οῖς φθονοῦσιν ἄμα γὰρ εἴρηται τοῖς γὰρ ἐγγύς καὶ χρόνω καὶ τόπω καὶ ἡλικία καὶ δόξη (καὶ γένει) φθονοῦσιν. ὅθεν εἴρηται.

τὸ συγγενὲς γὰρ καὶ φθονεῖν ἐπίσταται.

= ت.ع ١٣٥ ١٦٠: وهو معلوم أيضا من الذين يحسدون . فقد قلنا إنهم يحسدون الذين هم قريب منهم في السن ، والزمان ، والمكان ، والحمد أو المجد ، ومن هاهنا قيل : إذ المضارعة قد تحسن أن تحسد .

بيت من الشعر اليوناني لايعرف قائله

γαὶ πρὸς οῦς φιλοτιμοῦνται... : (Λ ۱ ٣٨٨) ، ١٠، ٢ - أرسطو

ت .ع . 17 ا ١٦ - ١٧ : ثم الذين هم عندهم ٥ كرمون .

= ت ع . ١٣٥ / ١٧ – ١٩ : فأما الذين قد خلت لهم سنون كثيرة ، أو الذين هم آتون في بعد ، أو الذين قد هم عند سوارى بعد ، أو الذين قد هلكوا فليس أحد منهم كذلك ولا البعداء ،ن الأبرار كالذين هم عند سوارى ارقلس

ابن سينا ، الخطابة، ١٥٤: وأما الذين لايحسدهم الناس .. كالساكنين عند منار هرقاس أضاف المترجم عبارة : البعداء من الأبرار ، ولا مقابل لها فى الأصل اليونانى . ومن الجائ أن تكون القراءة الصحيحة هى السعداء ، وتكونهنا إشارة إلى جزر الخلد.

من الخيار . فإن خيار اليونانيين مثلا لا يحسدون الخيار الذين يكونون بأصنام هرقل من جزيرة الأندلس التي هي بلادنا . وكذلك لا يحسد الإنسان الذين هم أنقص منه بكثير ، ولا الذين هم أكمل منه بكثير ، وإنما يحسد من بينه وبينهم مشاركة ، وذلك كالمتنازعين في شيء واحد والمحبين لشيء واحد . وبالجملة : كل إنسانين يشتهيان شيئا واحدا ، فكل واحد منهما يحب ألا يكون لصاحبه وأن يتوحد به وينفرد . ولذلك كان الحسد أحرى أن يكون لهؤلاء ، وذلك كالفاخر والمفاخر ، فإن هؤلاء يشتهون شيئا واحدا ، وكل واحد منهما يحب أن ينفرد به . وإنما يحسد الفاخر شيئا واحدا ، وكل واحد منهما يحب أن ينفرد به . وإنما يحسد الفاخر المفاخر في الأشياء التي إذا اقتناها كان مها شبيها له (١) . والحزن مهذه

١ ــ مثلا لايمحسدون العخيار : سقطت من ف لتكرار كلمة العخيار

٢ ـ يحسد : يحسدون ل ٥ ــ لشيء : في شيء ف

٧ ــ المفاخر : المتفاخر ل ٩ ــ للمفاخر : للمتفاخر ل

١) أرسطو ، ٢ ، ١٠ ، ٥ – ٦ (١٩٨٨ ١١ وما بعده ) :

οὐδ' ὧν πολύ οἴονται παρ' αὐτοῖς ἢ παρὰ τοῖς ἄλλοις λείπεσθαι, οὐδ' ὧν πολύ ὑπερέχειν, ὡσαύτως καὶ πρὸς τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα. ἐπεὶ δὲ πρὸς τοὺς ἀνταγωνιστὰς καὶ ἀντερασιὰς καὶ ὅλως τοὺς τῶν αὐτῶν ἐφιεμένους φιλοτιμοῦνται...

= ت.ع. ١٩١٥ - ٢٢ : ولا الذين يظنون أو يظن آخرون أنهم أنقص منهم جدا ، ولاالذين هم أقوى منهم كل القوة ، ولكن الذين هم بهذه الحال ، أعنى المنازعين تلقاء المنازعين ، والمحبين تلقاء المنازعين . والجملة أن الذين يشبهون ماهم له مشبهون يحبون أن يكرموهم فهؤلاء لامحالة أحرى أن يقال لهم حسادا من الفاخراني للفاخراني .

الأشياء أولا و الأسف عليها إذا تمكن من النفس حدث عنه الحسد للذين توجد لهم هذه الخيرات ، أو هي مزمعة أن توجد لهم ، أعنى في المستقبل ، أو قد وجدت ، أعنى فيا سلف . ولذلك قد تدخل الأشياء التي قيلت في باب الأسف والنفاسة في باب الحسد ، لأن الأسف إذا تمكن من النفس عاد حسدا(١) .

#### قال:

ومن كان من الغلمان أكبر سنا فهو يحسد من هو أصغر منه أُ إِذا نال الأَصغر خيرا لم ينله الأَكبر ، أو نال خيرا مثله . وكذلك يحسد من ينال

٧ ـ منه: سنا ل

لاحظ. أننا نجد فى طبعة بدوى ، ١١٧ ، أن «لا» قد سقطت من ولا الذين يظنون ، وأن «أن» سقطت قبل يكرموهم ، وأن كلمة أى قد أخذت مكان «أحرى» مع أن كل هذه القراءات واضحة جدا فى مخطوط الأورغانون .

# ١) أرسطو ، ٢ ، ١٠ ، ٧ ـ ٩ (١٣٨٨ ١ ١ ١ ٢٢)

= ت.ع. ١٣٥ - ٢٣ - ٣٥ - ١ : وفى الأشياء التي إذا كانت لهم أو استفادوها صاروا أشباههم فإن هؤلاء أيضا يكونون أشباها وبالقرب. وهو معلوم أنه لاينالهم منهم خير. فالحزن والأسى لهذا ونحوه يحدث الحسد للذين توجد لهم هذه الأشياء أو الذين ينبغي أن تكون الهم أو كانت لهم مرة.

الشيء بتدبير أكثر لمن يناله بتدبير أقل . وكذلك الذين أدركوا بجهد وإبطاء ونصب يحسدون الذين أدركوا بسهولة وسرعة (١) .

١) أرسطو ، ٢ ، ١٠ ، ١٠ (١٣٨٨ ١ ٢٢ - ٢٤):

διὸ πρεσβύτεροί τε νεωτέροις. καὶ οἱ πολλὰ δαπανήσαντες εἰς ταὐτὸ τοῖς δλίγα φθονοῦσιν.

= ت.ع. ٣٥ب ١ ـ٣ (طبعة بدوى ، ١١٨): ولذلك يكون من كان من الغلمان أكبر سنا ، ومن كان أكثر تدبيرا يحسدون الذين كانوا أقل نصيبا منهم على هذا بعينه وكذلك الذين أدركوا بعد . . . . أو لم يدركوا يحسدون الذين أدركوا سريعا .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٥٤ .

أخطأ المترجم وتبعه ابن سينا وابن رشد ، فذكرا الغلمان مع أن المتن اليونانى •طاق غير مقيد ، ثم إن أرسطو يتحدث عن الذين أدركوا بعد إنفاق كثير من المال ويقول إنهم يحسدون من أنفقوا القليل للحصول على عين الشيء .

## القول في الغبطة

قال :

وهو معلوم أيضا في يغبط الغابطون ولمن يغبطون وبأى أحوال يكون الغابطون إذ كانت الأشياء التي عليها يغبط هي ضد الأشياء التي بها يحزن وعليها يحسد وكان قد تقدمت لنا معرفة هذه الأشياء ، وكذلك الذي يغبط هو ضد الذي يَحسِد ، والذي يُغبط ضد الذي يُحسد . ولذلك إن كان الحسد هو اغتمام بخير يناله من يستحقه ، فالغبطة هي فرح بخير يناله من يستحقه ، فالغبطة هي فرح بخير يناله من يستحقه ، فالعبطة هي فرح بخير يناله من يستحقه ، فالعبطة هي فرح بخير يناله من يستحقه ، فالعبطة هي فرح بخير يناله من يستحقه .

قال:

1.

وهو معاوم لنا من هذه الأشياء كيف يتهيأ لنا أن نستميل الحكام بأن

٣ - يغبطون : يغبطوا ف ٤ - الغايطون : المغايطون ل

٥ ـ تقدمت : تقدم ل

١) أرسطو ، ٢ ، ١٠ ، ١١ (١٣٨٨ ٥١ وما بعده):

δῆλον δὲ καὶ ἐφ' οἶς χαίρουσιν οἱ τοιοῦτοι καὶ ἐπὶ τίσι καὶ πῶς ἔχοντες...

= ت.ع. ٣٥٠ (طبعة بدوى ، ١١٨): ثم هو معلوم أيضا فيم يفرح الفرحون و بن وكيف يوجدون. فإن كل اللائي إذا كانت لهم حزنوا ، فأضدادها إذا كانت لهم فرحوا .

نصيرهم بأَحد الانفعالات التي توجب عندهم أن ينال أَحد المتحاكمين منهم خيرا والآخر شرا، مثل أن يصير الحاكم ذا إشفاق على أَحدهما وذا حسد للآخر(١).

٢ - منهم : منها ل

#### ١) أرسطو ، ٢ ، ١٠ ، ١١ (١٣٨٨ ٧٧ ومابعاده):

ώστε ἂν αὐτοὶ μὲν παρασκευασθώσιν οὕτως ἔχειν, οἱ δ' ἐλεεῖσθαι ἢ τυγχάνειν τινὸς ἀγαθοῦ ἀξιούμενοι ὤσιν οἶοι οἱ εἰρημένοι,

= ت.ع. ه. ٣٠ (طبعة بدوى ، ١١٨): أما أن كيف بهيأ أُولئك أو يسمّالون لأن يكونوا هكذا وهؤلاء لأن نرى بهم ويستحقون أن ينالوا خيرا ما . وكيفيكون أن لا ينالهم خير أو رحمة من أربابهم – أى من الذين يحكمون عليهم – فهو بين مما قد قيل .

# القول في الأسي والأسف

قال:

وأما بأية حال يوجد الأسفون وفيا يأسفون وعلى من يأسفون فمعلوم أيضا إذا وضعنا أن الأسى والأسف هو حزن ما يرى فى الوجوه لفقد خيرات شريفة يهواها المرء لنفسه أو لمن هو بسببه ، وذلك إذا كانت من الخيرات الممكنة ، وكان ذلك الإنسان بحسب طبعه أو جنسه أو سلفه ممن يستأهل ذلك الخير من غير أن يهوى ألا تكون تلك الخيرات لغيره ، وإنما يهوى أن تكون له . وإذا كان الأمر هكذا ، فبين أن تكون له ويحزن من أجل أن الم تكن له . وإذا كان الأمر هكذا ، فبين أن الأسف والأسى خير ، وأنه لا يكون إلا للخيار ، وأن الحسد شر وحسران ، وأنه لا يكون إلا للخيار ، وأن الحسد شر وحسران ، وأنه لا يكون إلا للشرار . وذلك لأن الأسى يصير المرء بحيث يصير مستعدا لأن ينال الخيرات ويستأهلها ، لأن هذا الانفعال لا يعرض إلا لمن يرى نفسه مستعدا للخيرات و أهلا لها ، فيكون ذلك سببا لاقتناء الفضائل .

وأما الحسد فإنه يصير المرغ بحيث يكون مهيأ لأن لا ينيل أحدًا خيراً (١).

٣ ـ بأية حال : بأى حالة ل ١٣ ـ لأن لا : لا لأن ل

۱) أرسطو ، ۲ ، ۱۱ ، ۱ (۱۳۸۸ ۳۲ ۱۳۸۱) = ت . ع . ۳۵ ب (طبعة بدوی ، ۱۱۸) .

قال:

والذين يأسفون هم الذين يرون أنفسهم أهلا لخيرات ليست لهم ، لأنه ليس أحد يكترث بالأمور التي هي يسيرة الخير ، أو بالأهور التي هي منمومة ، ولا بالأمور التي لايرى نفسه أهلا لها (١). ولذلك مايوجد بهذه الحال الأحداث والكبيرة نفوسهم والذين تكون لهم الخيرات التي يستحقها جلة الرجال والخيار ، كاليسار وكثرة الإخوان ، يأسفون أيضا على ما فاته فاتهم من هذه المخيرات . وذلك أن من كان له يسار يأسف على ما فاته من الرياسة ، ومن كانت/ له رياسة دون يسار يأسف أيضا على ما فاته من الرياسة ، ومن كانت/ له رياسة دون يسار يأسف أيضا على ما فاته من الرياسة ، ومن كانت هؤلاء على ما فاتهم من النيادة والكثرة في هذه من النيسار . وقد يأسف هؤلاء على ما فاتهم من النيادة والكثرة في هذه الخيرات مما يوجد لغيرهم . وإنما كان هؤلاء يعتريهم هذا الانفعال ، لأنه الخيرات مما يوجد لغيرهم . وإنما كان هؤلاء يعتريهم هذا الانفعال ، لأنه

٤ - لا : ليس ل ٢ - الخيار : خيارهم ل

٨ ـ أيضا : سقطت من ف

## ۱) أَرسطو ، ۲ ، ۱۱ ، ۱ – ۲ (۱۳۸۸ ۳۸ – ۱۳۸۸ب۳) :

ἀνάγκη δὴ ვηλωτικούς μὲν εἶναι τούς άξιοῦντας αὐτούς άγαθῶν ὧν μὴ ἔχουσιν... οὐδεὶς γὰρ άξιοῖ τὰ φαινόμενα ἀδύνατα. διὸ οἱ νέοι καὶ οἱ μεγαλόψυχοι τοιοῦτοι.

= ت.ع. ٢٥ ب ١٣ - ١٦ : فالذين يرون أنفسهم أهلا لخيرات ليست لهم قد تعتريهم الحمية لامحالة ، لأنه ليس أحد يفعل الأمور التي يظن أنها ضعيفة أو مدمومة . ولذلك ما يوجد بهذه الحال الأحداث والكبيرة نفوسهم والذين تكون لهم الخيرات التي من هذا النحو ، أعنى التي يستحقها جلة الرجال في كبارهم كاليسار وكثرة الإخوان والرياسة .

أخطأً المترجم في نقل ἀδυνατα بكلمة ضعيفة أو مذمومة ، إذ هي تعني مستحيلة .

يخيل لهم فى أنفسهم أنهم خيار أو قريب من أن يكونوا خيارًا ، إذ كان يوجد لهم الشيء الذي يستأهله الخيار . مثال ذلك أنه إذا حاز الرياسة واليسار أحد ظن أنه خيّر . إذ كان هذان إنما يستأهلهما الأخيار . وإذا ظن ذلك أصابه الأسف على ما فاته من ذلك .

#### قال :

والصنف من الناس الذين يكون آباؤهم الأُولون وأَقاربهم مكرمين قد يعتريهم كثيرا هذا الانفعال عند أَمثال هذه الخيرات ، لأَنهم يرون أنها

١ – لهم : اليهم ل ٢ – مكرمين : مكرمون ل

## ١) أرسطو، ٢، ١١، ٣-٤ (١٣٨٨ ب ٨-١٤) :

καὶ ὧν πρόγονοι ἢ συγγενεῖς ἢ οἰκεῖοι ἢ τὸ ἔθνος ἢ ἡ πόλις ἔντιμοι, 3ηλωτικοὶ περὶ ταῦτα· οἰκεῖα γὰρ οἴονται αὐτοῖς εἶναι, καὶ ἄξιοι τούτων. εἰ δ' ἐστὶν 3ηλωτὰ τὰ ἔντιμα ἀγαθά, ἀνάγκη τάς τε ἀρετὰς εἶναι τοιαύτας, καὶ ὅσα τοῖς ἄλλοις ἀφέλιμα καὶ εὐεργετικά...

= ت.ع. ٣٥٠ - ١ ١٣٦ - ١ ثم الذين تكون أولية آبائهم و قرابائهم أو أهلوهم أو قومهم أو قومهم أو أهلم مدينتهم مكرمين قد تعتريم الحمية أو الغيرة عند مثل هذه الأُمور ، لأنها أهلية الهم وهم لها مستحقون . فإن كانت الأورالتي فيها تكون الحمية آمورا مكرمة ، فلابد أن تكون فضائل أو فاضلة . ومن ذلك كل ماكان من الأَشياء التي تكون فيها منفعة وإحسان إلى آخرين . فقد يكرم الناس المحسنين إليهم والخيار، والذين تكون لهم المخيرات التي فيها مستمتع لأقاربهم ومن يتصل بهم . وهذا في اليسار والجمال أحرى أن يكون منه في الصحة .

لاحظ. أننا نجد في طبعة بدوى ، ١١٩ : « فان كافة » بدلا من «فإن كانت » رغم أن القراءة واضحة في مخطوط الأورغانون. كذلك نجد أهليهم بدلا من «أهلوهم » وهي قراءة المخطوط ولكن «أولية » ترجع إلى كلمة آبائهم فقط. لتترجم عمر علام علم علم المجاد .

أهلية وأنهم لها مستحقون . وإذا كانت الأمور التي فيها يكون الأسي والأسف أمورا مكرمة ، أعنى شريفة عظيمة . فواجب أن تكون إما فضائل نفسانية أو أمورا فاضلة ، أعنى خيرات بدنية أو خيرات من خارج ، وذلك مشل جميع الأشياء التي فيها للغير إما منفعة وإما حُسن وجمال وإما لذة . ولذلك قد يكرم الناس أهل هذه الأصناف الثلاثة ، أعنى المحسنين إليهم وهم أهل المنفعة ، والخيار وهم أهل الجميل والفعل الحسن والصنف من الناس الذين فيهم مستمتع ، وهم الملذون ، وسواء كان الإحسان والصنف من الناس الذين فيهم مستمتع ، وهم الملذون ، وسواء كان الإحسان يتأسف عليها هي الأشياء التي فيها للغير خير ما إما جميل وإما نافع وإما لذيذ ، كان الأسف في اليسار والجمال أحرى منه في الصحة .

قال :

وهو معاوم أيضا من الحد مَن الناس الذين يأسي المرءُ ويأسف على

٥ \_ جمال : كمال ل

١) أرسطو ، ٢ ، ١١ ، ٥ (١٣٨٨ب ١٤-١٨) :

φανερὸν δὲ καὶ οἱ ξηλωτοὶ τίνες οἱ γὰρ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα κεκτημένοι ξηλωτοί. ἔστι δὲ ταῦτα τὰ εἰρημένα, οἶον ἀνδρία σοφία ἀρχή οἱ γὰρ ἄρχοντες πολλούς δύνανται εὕ ποιεῖν, στρατηγοί, ῥήτορες, πάντες οἱ τὰ τοιαῦτα δυνάμενοι.

= ت.ع. ٣٦ ' ١-٥: وهو معلوم أيضا على من تكون الحمية، لأن الحمية إنما تكون على الذين توجد لهم هذه الأُمور ونحوها: فمن ذلك الشجاعة والحكمة والرياسة ، لأن أهل الرياسات يقدرون على الإحسان إلى كثير من الناس كمثل قواد الجيوش والبلغاء . فهؤلاء وكل من كان من نحوهم ذوو مقدرة .

1 .

ألا يكون له حالهم . وذاك أن الأسى إنما يكون على أحوال الناس الذين توجد لهم الأمور الكرمة التى ذكرناها مثل الجمال واليسار والشجاعة و الحكمة والرياسة . وإنما صارت الرياسة من الأمور التى يأسف الناس على فقدها لأن أهل الرياسات يقدرون على الإحسان إلى أكثر الناس، ومن أعظم أفعالهم التى يفعلون بها ذلك قود الجيوش والخطابة إلى غير ذلك من ملكات الرياسات وأحوالها التى يفعلون بها الإحسان إلى الناس . وكذلك مل من ينحو نحو الرؤساء ممن له ملكة رياسية أو حالة رئيسية يصدر منها إحسان إلى الغير .

ومن الناس الذين يأسى المرءُ على ألا يكون مثلهم الذين يود كثير من الناس أن يكون مثلهم ، وأن يكونوا من معارفه . ومن هؤلاء أيضا الذين يتعجب منهم كثير من الناس . ومن هذا الصنف الذين ينطق بالثناء عليهم الشعراء والخطباء ومخلدو الكتب ، أعنى المؤرخين . فإن هؤلاء الثلاثة الأصناف هم الذين ينطقون بالمدح والثناء (١) . والصنف أيضا من الناس

٩ – على : سقطت من ف

١) أرسطو ، ٢ ، ١١ ، ٦ – ٧ (١٣٨٨ب ١٨ – ٢٢):

καὶ οἶς πολλοὶ ὅμοιοι βούλονται εἶναι, ἢ πολλοὶ γνώριμοι, ἢ φίλοι πολλοί. ἢ οὓς πολλοὶ θαυμάζουσιν, ἢ οὓς αὐτοὶ θαυμάζουσιν. καὶ ὧν ἔπαινοι καὶ ἔγκώμια λέγονται ἢ ὑπὸ ποιητῶν ἢ λογογράφων.

<sup>=</sup> ت.ع. ۱۳۹۰ وما بعده: ثم الذين يود كثير من الناس أن يكونوا مثلهم وأن يكونوا معالهم وأن يكونوا معارفهم والذين يتعجب منهم كثير من الناس والذين بالثناء عليهم والمدح ينطق الشعراء أو الخطباء ومخلدو الكتب.

لايظهر في الترجمة العربية أثر لترجمة ١٩٤٨٥١ ٣٥٨٥٥ أي يكونون ،ن أصدقائهم.

الذين لا يكترثون بالخيرات التي فيها غيرهم، ولا يأسفون عليها لأن عندهم : إما جميع الخيرات التي يؤسف على فقدها ، وإما أعظم الخيرات وأجلها قدرًا ، فقد يأسف المرء ألا يكون في مثل أحوال هؤلاء ؛ لأنالاكتراث ضد الأسف ، والذي لا يكترث ضد الذي يأسف . والذين يأسفون هم الناس الذين تكون الهم الشرور المضادة للخيرات التي يكون عنها الأسف . ومن هنا يبين عدم الاكتراث الذي هو ضد الأسف ، ومن الذي لا يكترث ولا يكترث له . فإنه لا يكترث أحد بأحوال الناس الأسفين . ومن الناس الأسفين . ومن الذي لا يكترث بهم ذوو الجك ، أعنى السعداء ، إذا كان لهم

٨ - بهم: لهم ل الجد: الحسد ف

----

وأما القراءة التي نجدها في طبعة بدوى ، ١٢٠ ، من أهل خاصتهم ، فلا داعى الها لأن من السهل أن نجد القراءة الصحيحة في مخطوط الأورغانون وفي تلخيص ابن رشد. أما كلمة مجلدى الكتب التي نجدها في المخطوط وفي طبعة بدوى،١٢٠ ، فلا معنى لها وأفضل قراءة هي التي نجدها في المخطوط وفي طبعة بدوى،١٢٠ ، فلا معنى لها وأفضل قراءة هي التي نجدها في تلخيص ابن رشد : مخلدو الكتب . وقد أحسن ابن رشد في شرحه فقد كان لفظ ،٨٥٧٥٩٥٥٥٥٥ يطلق على المورخين القدامي وعلى المخطباء الذين يدبجون خطبا يقرؤها أو يحفظها عن ظهر قلب من يدافع عن نفسه في دور القضاء أو يهاجم شخصا آخر . فالخطباء ومخلدو الكتب ترجمة تشرح معنى كلمة مولدو الكتب ترجمة تشرح معنى كلمة محلدو الكتب بين قوسين كما نرى في طبعة بدوى أن طبعة بدوى أن هذا الموضع لم يحالفها التوفيق .

الجَد خلوًا من الفضائل التي تستحق الخير الذي نالهم بالاتفاق ، فإن الناس يستخفون بأمثال هؤلاء ولا يكترثون بأحوالهم (١).

## ١) أرسطو ، ٢ ، ١١ ، ٧ (١٣٨٨ ب ٢٢ ـ ٢٨) :

καταφρονοῦσι δὲ τῶν ἐναντίων ἐναντίον γὰρ ვήλῳ καταφρόνησίς ἐστι, καὶ τὸ ვηλοῦν τῷ καταφρονεῖν.. διὸ πολλάκις καταφρονοῦσιν τῶν εὐτυχούντων, ὅταν ἄνευ τῶν ἐντίμων ἀγαθῶν ὑπάρχη αὐτοῖς ἡ τύχη.

= ت.ع. ١٣٦ - ١٢ : ثم على الذين يستخفون بالمتضادات أو المخالفات ، لأن الاستخفاف مضاد للحمية ، والمستخفون بدون الحمية ، فقد يكون هكذا لامحالة إذا كان المرء يحمى نفسه إذا استخفون ... وقد يستخفون كثيرا بذوى الجد إذا كان لهم الجد خلوا من الفضائل التي تستحق ذلك .

لاحظ. أننا نجد فى طبعة بدوى ، ١٢٠ ، يستحقون بدلا من يستخفون و لاحظ. أننا نجد فى طبعة بدوى ، ١٢٠ ، يستحقون بدلا من الاستخفاف καταφρόνησις . وقد أخطأ المترجم فى نقل الجملة الني تبدأ من : τὸ ȝդλοῦν ، لأن أرسطو يقول : إن فكرة الغبطة مضادة لفكرة الاحتقار .

### القول في الخلقيات

قال:

أما الأحوال التي إذا وجدت في الناس اعترتهم الانفعالات بها وهي التي يكون المرم بها مستعدا وهي التي يتوطَّأ بها لقبول الانفعال والأشياء التي يكون عنها الانفعال أو زوال الانفعال والسلو عنه وهي التي منها تعمل المقاييس الانفعالية فقد قيل في ذلك في هذه المقالة (١).

وأَما الاشياءُ التي تعمل منها الأَقاويل التصديقية في جنس جنس من الأَجناس الثلاثة ، أعنى المشورية و المنافرية والمشاجرية ، فقد قيل فيها في المقالة الأُولى .

وقد بقى أن نقول ها هنا فى الأحوال التى يتبعها خلق خلق من الأخلاق . ا فإن بمعرفة أى خلق يتبع أى حال يمكننا أن نحرك الذى نخاطبه إلى أن يتخلق بذلك الخلق ، وذلك إذا أوهمناه وجود تلك الحال فيه أو كانت موجودة / مثال ذلك أن كبر النفس يتبعه السخاء . فإذا أثبتنا عند إنسان ١٧٥٠

یکون عنها : عنها یکون ل

۱) أرسطو ، ۲ ، ۱۱ ، ۷ (۱۳۸۸ب ۲۹ – ۳۰):

δι' ὧν μὲν οὖν τὰ πάθη ἐγγίγνεται καὶ διαλύεται, ἐξ ὧν αἱ πίστεις γίγνονται περὶ αὐτὧν, εἴρηται.

<sup>=</sup> ت . ع . ١٣٦ ١٢ ـ ١٣ : أما اللائي بها أو عنها تعترى الآلام أو تسلو أو اللائي فيها تكون التصديقات ، فقد وصفناها .

ما أنه كبير النفس حركناه إلى السخاء بأن نؤلف له القول هكذا: إنه كبير النفس ، والكبير النفس يجب أن يكون سخيا ، فإنه واجب أن يكون سخيا . وكذلك ما أشبه هذا .

وهذه الأَّحوال وهي التي المقصود منها تعديدها وأى خلق يتبع واحدا أحدها: الانفعالات. واحدا منها هي خمسة :

> والثالث : الأسنان . والثانى : الهمم .

والخامس : الأَنفس . والرابع : الجدود .

وأُعنى بالانفعالات مثل الغضب والرحمة ، فإن هذه يتبعها خلق خاص ، وبالهمم الأشياء التي يختارها كل صنف ويؤثرها في حياته سواء كانت صناعة أو فضيلة أو لذة ينهمل فيها. فإن الأخلاق أيضا تختلف باختلاف هذه. وأُعنى بالأسنان سن الشباب وسن إلاكتهال وسن الشيخوخة ، وذلك أن لهذه الأسنان أخلاقا خاصة مها. وأعنى بالجدود الأشياء التي تحصل

١ - إنه: أنت ل

٣ \_ هذا : ذلك ف

ا يكون: تكون ل ٢ \_ فإنه : فانت ل

١٣ - ١٠ : لها ف

للإنسان في بدنه ومن خارج بدنه بالاتفاق وذلك مثل الحسب واليسار الشاذ والجَلَد المفرط، وأعنى بالنفوس الفطر المتباينة التي فطر عليها الناس والعادات المختلفة (١).

١ \_ مثل الحسب : كالحسب ل

١) أرسط؛ ، ٢ ، ١٢ ، ١ – ٢ (١٣٨٨ب ٣٠ وما بعده) :

τὰ δὲ ἤθη ποῖοί τινες κατὰ τὰ πάθη καὶ τὰς ἕξεις καὶ τὰς ἡλικίας καὶ τὰς τύχας...

= ت.ع. ۱۳۱۳ وما بعده: «وقد ينبغى أن نصف بعد هذا كيف وأى أناس يكونون في أخلاقهم على حسب الآلام والهمم والأسنان والأنفس والجدود ...».

نجد في الترجمة العربية: والأنفس ، ولا يقابلها شيء في الأصل اليوناني ، ولا فيا يلي في الترجمة العربية نفسها. ولكن هذه هي الترجمة العربية التي علق عليها ابن سينا واخهها ابن رشد . فابن سينا يقول في كتاب الخطابة ، ص ١٥٦: «وينبغي أن ندل على الأحوال المحركة ... وبحسب الأنفس » ، ثم يضيف بعد ذلك : «وأما الأنفس فالنفس العربية والعجمية ، والنفس الكبيرة والصغيرة ».

# القول في أخلاق الشباب

قال:

فأما الأحداث وهم الذين جاوزوا اسبوعين من سنهم إلى نحو الثلاثة الأسابيع فمن أخلاقهم أنهم يشتهون كل شيء ، وهم مسارعون جموحون إلى ركوب ما يشتهونه ، وأغلب الشهوات عليهم الشهوات البدنية المنسوبة إلى الزهرة . وهم مع ذلك سريع تغيرهم و تقلبهم يشتهون الشيء سريعا ويملونه سريعا . والسبب في اشتهائهم كل شيء أن آراءهم مضطربة لم تستقر بعد على شيء من المؤثرات في هذه الحياة الدنيا . وليست آراؤهم ثابتة وهي التي تكون عن بصيرة ونظر . ومثال ما يصيبهم من شدة الشهوة مع سرعة زوالها مثل العطش الذي يصيب المرضى فإنه عطش سريع الزوال إلا أنه شديد جدا(۱) . وهم مع ذلك سريعو الغضب منقادون له تقهرهم حدته شديد جدا(۱)

٣ ـ جاوزوا : جازوا ل

١٠ ـ شدة : هذه ل

١) أرسطو ، ٢ ، ١٢ ، ٤ (١٣٨٩ ٨ ٨ ٩ ):

όξεῖαι γὰρ αἰ βουλήσεις καὶ οὐ μεγάλαι, ὥσπερ αἱ τῶν καμνόντων δίψαι καὶ πεῖναι.

= ت.ع. ۲۱ ۱۳۹ : وذلك أن أهواءهم حادة قلقة ، وليست جزلة كبيرة ، كمثل العطش الذي يصيب المرضى .

لاحظ سقوط ترجمة καὶ πεῖναι والجوع . ولذلك لانرى للجوع أثرا فى تعليق ابن سينا ، الخطابة ، ١٥٦ ــ ١٥٧ : لحدة أهوائهم وقلقها وفقدان الجزالة فى آرائهم ، وإنما آراؤهم كالعطش الكاذب الذى ينتفع بالنسيم البارد .

وسورته ، لأنهم من أجل حبهم للكراهة لا يصبرون إذا استخف بهم مستخف لكن يمتعضون إذا ظنوا أنهم يعابون (١) . وهم محبون للكرامة وأشد من ذلك للغلبة ، وذلك أن الحداثة تشتاق الفخامة ؛ والغلبة شيء من الفخامة (٢) . وهم للكرامة والغلبة أشد حبا منهم للمال . وإنما لا يحبون المال لأنهم لم يجربوا الفاقة . وهم يصدقون بالقول سريعا لأنهم لم يتخاعوا (٣) كثيرا (٤) .

٢ ـ يعابون : يهانون ف ٥ ـ يختدعوا : يخدعوا ل

ابن سينا ، الخطابة ، ١٥٧ : ويسرع إليهم الغضب ، ويشتد فيهم ، وخصوصا لحبهم الكرامة ، فلا يحتملون الضيم . كلمة «الضيم» في شرح ابن سينا في هذا الموضع ترديد للفظ «يضامون» الذي ورد في الترجمة العربية , لاحظ زيادة الواوفي «ولأنهم» في طبعة بدوى ، ١٢٢ ، وهي غير موجودة في مخطوط الأورغانون .

لاحظ. أن ابن رشد ينقل أعن الترجمة العربية نقلا حرفيا

۲) أرسطو ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۱۲ ، ۱ (۱۲۸۹ ) = ت . ع . ۳۳ب (طبعة بدوى ، ۱۲۲):
 وهم محبون للكرامة ، وأشد من ذلك للغلبة ، وذلك أن الحداثة تشتاق إلى الفخامة ، والغلبة شيءٌ من الفخامة .

لاحظ. أن ابن رشد نقل هذه الترجمة نقلا حرفيا .

٣ ) خدعهٔ وخادعة واختدعه وخدَّعهوتبخدعه (أَساس البالاغة للزمخشري).

٤) أرسطو، ۷،۱۲،۲ (۱۲،۲ ۱۹ – ۱۹) = ت.ع. ۳۲ ب (طبعة بدوی، ۱۲۲) : يصدقون بالقول سريعا لاً نهم لم يختدعوا (ἐξηπατῆσθαι) كثيرا .

لاحظ. الخطأ الذي وقعت فيه طبعة بدوى إذ نجد فيها: اخترعوا . ولاحظ كذلك أن ابن رشد نقل عن هذه الترجمة نقلا يكاد يكون حرفيا .

وهم حسن ظنهم ، فسيح أملهم لحرارة طباعهم كالذي يعرض لمن يشرب الخمر لمكان الحرارة العارضة له عن شربها . ثم لا يخورون ولا ينكلون ، بل يحملون المشقة فيا يهوونه وذلك لقوة حرارتهم . وهم أكثر ذلك يعيشون بالأمل ، لأن الأمل إنما هو للزمان المستقبل ، والذكر للماضى . والمستقبل موجود للغلمان أكثر من الماضى ، لأنهم فى أول وجودهم ، ولذلك يأملون كثيرا ولا يذكرون . وهم يسير اختداعهم واغترارهم (۱) وذلك أن من شأنهم التصديق من غير دليل أو بدليل ضعيف . وإذا غولطوا فى الدليل سهلت مغالطتهم . وهم مع أنهم من ذوى التأميل شجعان ، وذلك أن الشجعان غضوبون مسئ أملهم (۲) . فأما حسن الأمل فيحدث لهم ألا يجزعوا ، وذلك أن قوة الرجاء فى الظفر تشجعهم ، وأحد ما يشجع هو تأميل الخير ، وأما الغضب فيخدث لهم شدة القاب ، لأنه ليس من أحد يخاف فيغضب (۳) .

٢ - يشرب : شرب ل

٢ ـ يسير : يسيرا ل

٧ ــ من غير : بغير ف

موجود للغلمان: للغلمان موجود ل
 اختداعهم: انخداعهم ل

١) ت.ع.٣٦ ب (طبعة بدوى ، ١٢٢ - ١٢٣) : ثم هم يسير اختداعهم واغترارهم.
 لاحظ ان ابن رشد ينقل ألفاظ الترجمة نقلا حرفيا .

٢) حَسنُ أَملهم : تعبير منقول من الترجمة العربية .

٣) أرسطو، ٢، ١٢، ٩ (١٣٨٩ ٧٧ - ٢٨):

ών τὸ μὲν μὴ φοβεῖσθαι τὸ δὲ θαρρεῖν ποιεῖ· οὔτε γὰρ ὀργιζόμενος οὐδεὶς φοβεῖται

<sup>=</sup> ت.ع. ٣٦ب ١٠ – ١١ : فأما هذه فتحدث لهم ألايجزعوا ، وأما تالك فتحدث لهم شدة القلب. لانه ليس من أحد يخاف فيغضب.

لاحظ أن ابن رشد نقل جملة : لأنه ليس من أحد يخاف فيغضب ، من الترجمة العربية نقلا حرفيا .

خلقهم أن الحياء يغلب بهليهم (١) لأنهم لم يصيروا بعد إلى أن يميزوا بين الأشياء التى يجب أن يستحى منها وبين التى لا يستحى منها . فهم لاتهامهم أنفسهم فى كل شىء يستحيون من كل شىء خوفا من أن يكونوا قد أخطأوا . وهم يتمسكون بالسنن جدا ويراقبونها ، والسبب فى ذلك أنهم لم يعملوا النظر فيها حتى يتبين لهم ما هو منها عدل مما ليس بعدل . وهم كبرائ الأنفس . ويظنون أنهم لا يفتقرون أبدا ، والسبب فى ذلك أنهم لم يجربوا الضراء والضرورة (٢) . ويتشوقون أبدًا من أفعال كبراء النفوس العظائم منها ، وذلك من طريق اتساع أملهم .

ومن أخلاقهم أنهم يؤثرون الجميل أشد من إيثارهم النافع . وإنما يؤثرون

٤ - أخطأوا : اخطوا ف، ل ٥ - هو : سقطت من ل

٩) أشد: أكثر ل

καὶ αἰσχυντηλοί

۱) أرسطو ، ۲ ، ۱۲ ، ۱۰ (۱۳۸۹ ۲۹):

= ت .ع . ٣٦ب ١٢ : ثم يغلب عليهم الحياء .

لاحظ. أننا نجد في طبعة بدوى ، ص ١٢٣ : الحياد !

٢) أرسطو ، ٢ ،١٢ ، ١١ (١٨٨٩ ٣١ -٣٣) :

καὶ μεγαλόψυχοι· οὔτε γὰρ ὑπὸ τοῦ βίου πω τεταπείνωνται, ἀλλά τῶν ἀναγκαίων ἄπειροί εἰσιν.

ت.ع.٢٦. ٢٦. ١٤ - ١٤ : وهم أيضا كبيرة ظنونهم ، يظنون أنهم لايفتقرون في العالم أبدا ، لأنهم لم يجربوا الضراء والضرورة .

لاحظ. أننا نجد في طبعة بدوى ، ١٢٣ : كثيرة بدلا من كبيرة

أخطأً المترجم إذ نقل كلام أرسطو هنا على أن فيه إشارة إلى الفقر ، ولكن أرسطو يتحدث هنا عن كبر النفس في الشبان وأسبابها.

من النافع ما كان جميلا . وإنما كانوا لا يؤثرون النافع لقلة تفكرهم في العواقب ، وإيشارهم للجميل من أجل إيشارهم للفضائل ، وإيشارهم للفضائل من أجل إيشارهم للحمد والذم . وهم محبون لأصحابهم أكشر من سائر الناس ، لأن من تمام اللذة والسرور -إذا وُجدا - الصحبة و مشاركة الإخوان (۱) . وهم لا يطلبون النافع في شيء من الأشياء ولا في الأصدقاء . وخطؤهم في الأشياء كثير ، وأكثر ما يكون في الأشياء النافعة التي يؤثرها المشايخ . وأفعالهم غير محدودة ولا مقدرة ، فيحبون جدا ويبغضون جدا ، وبالجملة فيفرطون في كل شيء وذلك لسوء تمييزهم العواقب. فإن الأفعال إنما تكون مقدرة بتمييز العواقب . ويظنون أنهم يعلمون كل شيء وذلك بسبب مقدرة بتمييز العواقب . ويركبون الظلم مجاهرة والأشياء التي فيها العيب إغراقهم في كل شيء . ويركبون الظلم مجاهرة والأشياء التي فيها العيب والفضيحة ، وهذا أيضا لجسارتهم وإفراطهم في الأشياء . وهم رحماء

٣ \_ محبون لأصحابهم: محبوا أصحابهم ل

٤ ــ وجدا : وجدت ف الصحبة : الصحة ف الومشاركة : مشاركة ف

١٠ ــ فيها : منها ل ١٠ ــ ١١ ــ العيب و : سقطت من ف

διὰ τὸ χαίρειν τῷ συζῆν (1 , 17.4) ) ) أرسطو ، ۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ (۱۳۸۹)

1177

<sup>=</sup> ت.ع. ٣٦٠ (طبعة بدوى ، ١٢٣): لأَن من السرور الصحبة والعيش معا . قارن ابن سينا ، الخطابة ، ١٥٨ : والسرور إنما يتم بالصحبة والمعاشرة معا .

لأنهم يظنون بالناس جميعا أنهم خيار صلحاء (١). وهم لقلة شرهم يبغضون أهل الشر لأنهم يظنون أن أهل الشر يفعلون مالا ينبغى . وهم محبون للهزل والمزح . وانصرافهم عن الشيء سريع ، لأن سرعة الانصراف من ضعف الروية (٢) . فهذه هي أخلاق الغلمان .

٣ - سريع: سريعه ل

۱) أرسطو ، ۲ ، ۱۲ ، ۱۰ (۱۳۸۹ ب۸ – ۹ ) = ت .ع . ۳۹ ب (طبعة بدوی ، ۱۲۳) :

καὶ φιλογέλωτες, : (۱۲-۱۱ ب۱۳۸۹) ۱٦، ۱۲، ۲۱ (۲ قرسطو ) διὸ καὶ εὐτράπελοι· ἡ γὰρ εὐτράπελία πεπαιδευμένη ὕβρις ἐστίν.

ت . ع . ٣٦ ب (طبعة بدوى ، ١٢٣ ـ ١٢٤): ثم هم محبون للهزل أو المزاح ، ولذلك ما يكون يسيرا تصرفهم لأن سرعة التصرف من ضعف الروية .

ليس فى الأَصل اليونانى إِشارة إِلى سرعة تصرف أَو سرعة انصراف كما نجد فى ابن رشد . ثم إِن ضعف الروية لا تنقل كلمة گβρίς .قارن ابن سينا ، الخطابة ، ١٥٨ : ... ولضعف الروية التى إذا قويت ، وقفت الهمة على الجد . وقارن ترجمة رويرتس :

They are fond of fun and therefore witty, wit being well-bred insolence.

# في أخلاق المشايخ

وأما الشيوخ الذين تجاوزوا سن الكهولة فهم على كثير من أضداد أخلاق الشباب، أعنى الأخلاق السخيفة والشكسة (١). وأعنى بالسخيفة المنسوبة إلى الضعف مثل محبة الهزل والمزاح وتشوق الشهوات البدنية والرحمة للناس والانخداع ؛ وأعنى بالشكاسة الأخلاق المنسوبة إلى القوة مثل سرعة الغضب والجرأة ومحبة الكرامة والغلبة وامتداد الأمل وكبر النفس وركوب الظلم وسائر هذا النوع . وإنما كان الشيوخ على ضد هذه الأخلاق ، لانهم عاشوا دهرا طويلا فقصر أملهم ، واختدعوا كثيرا ، وأخطأوا كثيرا ، فساء ظنهم بالناس ، لوقوعهم على أسباب الخدع والخطأ وأخطأوا كثيرا ، فساء ظنهم بالناس ، لوقوعهم على أسباب الخدع والخطأ

٣ ـ السخيفة : الشجيعة ل | الشكسة : الشكيسة ف | بالسخيفة : بالشجيعة ل ٤ ـ الضعف : الصلف ل ٢ ـ سرعة : سقطت من ف

أرسطو ، ۲ ، ۱۳ ، ۱ ( ۱۳۸۹ ب ۱۳ وما بعده ) . = ت . ع . ۱۳۷ ا - ۲ : وأما الشيوخ الذين جاوزوا عنفوان العمر فهم على كثير من أضداد هذه الأخلاق ، أعنى الأخلاق السخف أو الشكاسة .

أضيف في طبعة بدوى ، ١٧٤: «أنهم يبدون في » ، ولكن ما يقابل جملة : أعنى الأخلاق السخف أو الشكاسة ، ليس موجودا في الأصل اليوناني . ولولا أن هذه الزيادة التي تشير إلى السخف والشكاسة قد أشار إليها ابن رشد وابن سينا ، الخطابة ، ١٥٩ : فإن أخلاقهم سخيفة ، ومع ذلك شكسة ، لظنت أنها إضافة من ناسخ .

بالتجارب . وأكثر الأَفعال الواقعة بهم كانت كلها شرورًا أَو مفضية إلى الشر<sup>(۱)</sup> . ومن أخلاقهم أنهم لا يشكون فى الشيء فيا بينهم وبين أنفسهم ولا يتعجبون من شيء ورد عليهم ولا يستعظمونه ، لأَنه قد تكرر عليهم . وهم مع أنهم قد جربوا كل شيء كأنهم لا يعرفون شيئا . ولا يكترثون بالحمد والذم ، لأَن قصدهم الحقائق، مع أنهم لا يستطيعون شيئا (۲). ومن

٢ - الشر : الشرور ل | ومن : فمن ل | في الشيء : سقطت من ف
 ٣ - لأنه : لأنهم ف

ه \_ يستطيعون : يستعظمون ف

١) أرسطو ، ٢ ، ١٣ ، ١ (١٣٨٩ ب ١٥ -١٧) :

διὰ γὰρ τὸ πολλὰ ἔτη βεβιωκέναι καὶ πλείω ἐξηπατῆσθαι καὶ ἐξημαρτηκέναι, καὶ τὰ πλείω φαῦλα εἶναι τῶν πραγμάτων

= ت .ع . ١٣٧ ٢-٣ : لأنهم عاشوا دهرا طويلا واختدعوا كثيرا وأخطأ (وا) كثيرا ، ركان أكثر أفعالهم في الشرور أو إلى الشرور .

لاحظ. أن القراءة في طبعة بدوى ، ١٧٤: فكان ، بدلا من (وكان) وهذا خطأ ولا سند له في المخطوط ولا في الأصل اليوناني ، لأننا نجد في الأصل اليوناني الذي اقتطفنا : καὶ τὰ πλείω.

٢) أرسطو ، ٢ ، ١٣ ، ١ – ٢ (١٣٨٩ب ١٧ – ١٩) :

ούτε διαβεβαιούνται οὐδέν, ἦττόν τε ἄγαν ἄπαντα ἡ δεῖ. καὶ οἴονται, ἴοασι δ' οὐδὲν, καὶ ἀμφιδοξούντες

= ت . ع . ٣ ١٣٧ - ٥ : ثم لايميزون فى شىء ألبتة وكل شىء عندهم كالذى قد كان من قبل . وعلى أنهم قد جربوا كل شىء كأنهم لايعرفون شيئا . ويشكون فى الحمد والمحمودات .

أخطأً المترجم خطأً فاحشا وسار وراءه ابن سينا وابن رشد ، فأرسطو يقول إن الشيوخ لايؤكدون شيئا ما ، ويظهرون في كل شيء عدم نشاط مفرط وهم دائما «يظنون» ، ولكنهم لا «يعلمون» شيئا . . . . . ولكن هذه هي الترجمة التي علق عليها ابن سينا ، الخطابة =

شيمهم أنهم لا يحزمون على شيء ألبتة ولا يقطعون عليه بل يقرنون بكلامهم أبدًا «عسى » و «لعل» ، وذلك لكثرة خطأهم ولكثرة ما جربوا من إخفاق آمالهم . وهم سيئة أخلاقهم لسوء ظنهم بكل شيء . وسوء ظنهم لقلة تصديقهم ؛ وقلة تصديقهم لكثرة تجاربهم (١) . ومن شيمهم أنهم لا يحبون جدا ولا يبغضون جدا ولا يظهرون ذلك إلا بالكره وعند الاضطرار ، أعنى الحب والبغض . والحبيب والبغيض عندهم كأنه في صورة واحدة لدهائهم ، وذلك للأمور التي قيلت من أنهم عاشوا دهرا طويلا واختدعوا كثيرا وأخطأوا كثيرا وأشباه ذلك (٢) . وهم صغيرة أنفسهم متهاونون

٣ \_ آمالهم : املهم ف

٧ ـ دهرا: سقطت من ل

= ص ١٥٩: ومن أخلاقهم أنهم لا يحكمون في شيء من الأشياء بحكم جزم ألبتة . وإن حكموا ، حكموا به على ما جربوه . وكل شيء عندهم على حكم ماسلف ، أو لا حكم له أصلا . وكأنه على كثرة تجربتهم ، لم يجربوا شيئا ، وذلك لشدة امترائهم فيا لامثال له عندهم ، فكأنهم فيه أغمار . ويقل اكتراثهم بالمحمدة والمذمة .

أرسطو ، ۲ ، ۱۳ ، ۳ (۱۳۸۹ ب ۲۰ ۲۳) = ت . ع ۱۳۷۰ تا م هم سيئة أخلاقهم ؛ وسوء الظن لأنهم لايصدقون ،
 أخلاقهم ؛ وسوء الخلق من المرء هو أن يسئ الظن بكل شيء . فمنهم سوء الظن لأنهم لايصدقون ،
 وإنما لايصدقون من أجل تجاربهم .

؛ ابن سينا ، الخطابة ، ١٥٩ .

۲) أرسطو ، ۲ ، ۱۳ ، ۶ (۱۳۸۹ ب ۲۳ – ۲۵) . = ت . ع . ۱۳۷ ۸ – ۹ : ثم لا يحبون جدا ، ولا يبغضون شديدا ، لهذه العلة ، إلا بالكره للأمور المتفق عليها . ويحبون كمن قد أبغض ، ويبغضون كمن قد أحب .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٥٩ .

بالأَشياءِ العظام لايشتاقون إلى شيء سوى ما فيه المعاش (١) . وهم غير ذوى منحة وتكرم ، لأَن متاع الدنيا من الأَشياءِ التي بهم إليها ضرورة ، وأُعنى متاع الدنيا الأنشياء الضرورية في هذه الحياة . وإنما صار لهم ذلك لكثرة التجربة . وأيضا فإنهم يرون أن الاقتناء عسير والتلف يسير ، فهم لهذين الشيئين بخلاء ، أعنى لوقوفهم بالتجربة على أن الأُشياء النافعة في هذه الحياة بهم ضرورة إليها ، وبخاصة لضعف أبدانهم ، ولوقوفهم بها على أن الاقتناء عسير ، وبخاصة في سن الشيخوخة ، وأن التلف يسير . وهم يسبقون، فيخبرون بما هو كائن لمعرفتهم بالعواقب (٢). ولهذا كانوا

١ ــ الغظام : العظيمة ل

٣ \_ الحياة : + الدنيا ل

ه ـ لوقوفهم : لوقوعهم ف

٦ ـ لوقوفهم : لوقوعهم ف

۱) أرسطو ، ۲ ، ۱۳ ، ۱۰ - ۲ (۱۳۸۹ ب ۲۰ - ۳۰) = ت.ع. ۱۳۷ ۹ - ۱۲: شم هم صغيرة نفوسهم ، متهاونون ، لأَنهم قد انتهوا من الدنيا ، ولا يشتاقون إلى شيء عظيم أو إلى فضل شيء سبرى ما فيه المعاش . ولايكونون ذوى سيخاء وتكرم لأن متاع الدنيا من الأشياءِ التي بهم إليها ضرورة . وهم لكثرة التجربة يعلمونأن الاقتناء عسير (ة) والتلف يسير .

٢ \_ اليها: اليهم ف

ابن سينا ، الخطابة ، ١٥٩ .

۲) أرسطو ، ۲ ، ۱۳،۷ (۱۳۸۹ب ۳۰–۳۱):

καὶ δειλοὶ καὶ πάντα προφοβητικοί

= ت ع . ١٣٧ ١٢ - ١٣ : ثم هم جبناء . وقد يسبقون فيخبرون بما هو كائن . ابن سينا ، الخطابة ، ١٥٩ .

لم يوفق المترجم في نقل πάντα προφοβητικοί ، لأنها تدل على أن الشيوخ يتوقعون الشر قبل وقوعه ويخشونه قبل أن ينزل بهم . جبناء . وهم فى هذا على خلاف ما عليه الأحداث لأنهم ذوو برودة فى أمزجتهم وفتور ، والفتيان ذوو حرارة وتوقد . والشيخوخة تؤدى إلى الجبن لأن الخوف والجبن تابع للبرد (١) . وهم محبون للحياة لاسيا عند آخر أعمارهم . وحبهم للحياة ليس هو ليتمتعوا من الشهوات فيها ، بل لأن يحيوها فقط ، لأن أسباب الشهوات قد عدموها ، اللهم إلا شهوة الطعام من بين شهوات سائر الحواس فإنها توجد فيهم كثيرة . لأن الطعام ضرورى لهم ، فيجتمع لهم مع اللذة به الضرورة . وهم محبون لأخيار الملوك وعدول السلاطين لصغر أنفسهم الذى السبب فيه ضعف نفوسهم . وعشرتهم المناس وقصدهم إنما هو نحو النافع لا نحو الحسن ، لأنهم محبون لأنفسهم .

٤ ـ فيها: ١م ف ٥ ـ يحيوها: يحيوا ف

 $\Lambda$  ـ نفوسهم : انفسهم ل  $\rho$  ـ الحسن : الحس ل  $\rho$ 

ا أرسطو ، ۲ ، ۱۳ ، ۷ ، ۱۳۸۹ ب ۳۱ – ۳۳ ) = ت . ع. ۱۳۷ ا ۱۲ – ۱۶ : وهم على خلاف ما عليه الغلمان لأنهم ذوو برودة وفتور . فأما الغلمان فذوو حرارة وتوقد . والشيخوخة فتؤدى إلى الجبن والخوف لأن الخوف نوع من التبرد .

۲) أُرسطو ، ۲ ، ۱۳ ، ۸ (۱۳۸۹ب ۳۳ وما بعده ) :

= ت . ع . ١٣٧ ١٤ - ١٦ : ثم هم محبون للحياة ، ولا سيما عند آخر عمرهم ، ولذلك ماتوجه الشهوة منهم بعيدة ، لأنهم لا يحتاجون على أنهم قد يشتهون .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٥٩ : وأيضا لفرط حبهم للحيوة بسبب إعراضها فيهم للزوال . وتسقط شهوتهم عن المناكح والمناظر لزوال حاجتهم فيها . على أنهم يشتهون أيضا وخصوصا المأكل .

والنافع هو الشيء الذي هو خير للمرء في نفسه ؛ والحسن هو ما هو خير للغير (١) . وهم قليلٌ حياؤهم . وإنما كان ذلك كذلك ، لأن / إيثارهم للنافع ١٧٦٠ هو أكثر من إيثارهم للجميل . والحياء إنما يكون مخافة فوت الجميل . وتأميلهم يسير لكثرة تجاربهم أن أكثر الأشياء يؤول إما الى الشر ، وإما إلى ما شره أكثر من خيره ، وإما لما خيره مساوٍ لشره . وكل هذه الثلاثة الأقسام عير متشوقة . والأشياء التي هي خير محض ، أو الخير فيها أغلب ، قليلة الوجود ، ويحتاج – في ترقب وجودها – إلى انزم طويل، والذي بتي من أعمار الشيوخ يسير . وأكثر عيشهم ولذتهم إنما هو بالذكر لا بالأمل ، بضد

١ \_ هو (ما): سقطت من ف ٣ \_ فوت: فوات ل

٤ - يؤول: تؤول ل ٤ - ٥ - إلى ما : لما ل

٥ ــ ٦ وإما لما خبره مساو لشرد وكل هذه . . . غير متشوقة : سقطت من ل

<sup>=</sup> أخطأ المترجم – ولكن ترجمته هذه هي التي رآها ابن سينا و ابن رشد . فأرسطو يقول إن الشيوخ يتعلقون بالحياة ولا سيا في أيامهم الأخيرة لأن الرغبة تتجه إلى ما هو بعيد أو غير موجود والناس يتوقون دائما إلى ما ينقصهم . فأرسطو هنا يدلى بسبب تعلق الشيوخ الذين طال بهم العمر بالحياة . وأشق شيء على مسمع أحدهم هو أن يتمنى اله فرد ما الموت .

۱) أُرسطو ، ۲ ، ۱۳ ، ۹ (۱۳۸۹ ب ۳۶ وما بعده ).

<sup>=</sup> تع. . ١٣٧ - ١٦ : ثم هم بزيادة محبون للأَئمة والعدل . وهذا أيضا من صغر النفس أو التهاون . وعيشهم موجه نحو النافع ، لا نحو الحسن ، لأنهم محبون لأَنفسهم . فالنافع للمرء في نفسه ، وأما الحسن فني آخر .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٦٠ : ويميلون إلى العدل ، ويحبون الأَثمة العادلة ، وذلك من جبنهم وضعفهم . فإن الميل إلى العدل هو لحب السلامة . . . ويؤثرون النافع ولا يؤثرون الجميل . =

ما عليه الأمر في الشباب . وذلك أن الذكر إنما يكون لما مضى . والشيوخ فقد ذهب أكثر أعملهم . ولهذا تكون منهم جودة التكهن والحدس على ما يكون (1) . وغضبهم سريع حديد لقلة احتمالهم ، لكنه ضعيف الضعف حرارتهم . وشهواتهم منها ما قد انقطع ، ومنها ما قد ضعف ، فليسوا متحركين نحو الشهوات ، لكن نحو النافع . فلذلك قد يظن بهم العفة

٢ ـ فقد ذهب : قد ذهبت ل ٥ ـ فلذلك : ولذلك ل

= أخطأً المترجم وأضاف فكرة جديدة هي حب الشيوخ للعدل وللأَئمة وقد أسهب ابن سينا في شرحها . ولكن أرسطو يقولون إن الشيوخ محبون لأَنفسهم أكثر مما يجب ، يعنى أنهم مفرطون في الأَنانية . وعلة ذلك طبعا هي صغر النفس . .

وقد أُخطأً المترجم في نقل ἀπλῶς وهي تعنيَ هنا » بإطلاق » فنقلها «في آخر » .

١) أرسطو، ٢ ، ١٣ ، ١٠ – ١٢ (١٣٩٠ ١١ وما بعده)

= ت ؛ ع . ١٣٧ / ١٣٠ : ثم هم بزيادة لايستحيون لأَنهم حتى لا تستوى عندهم العناية بالجميل وبالنافع يظنون أنه ينبغى أن يتهاونوا . ثم هو عسر تأميلهم لكثرة تجاربهم ، لأَن أكثر ما يكون من الأَشياء إنما يوول إلى الشر أو الثبات أو التي هي أخس و أنقص . ثم منهم الجبن أيضا . وهم يعيشون بالذكر أو بالأَمل ، لأَن الذي بقي من أعمارهم يسير ، والذي مفي كثير؛ والأَمل إنما يكون لما يستقبل ، فأَما الذكر فلما قد مضى . وذلك منهم يكون علة للتكهن . فإنهم يبيتون معترفين على قولهم إذ يخبرون بما قد كان ويتكهنون فيما يكون . وإذا تذكروا التذوا .

نقل المترجم كلمة ἀδολεσχία بالتكهن ولكنها تعنى الثرثرة . كما أخطأً فى نقل، ἀδολεσχία وأضاف فكرة جديدة هي «ويتكهنون فيا يكون» .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٦٠ ، لم يشر إلى فكرة التكهن هذه .

لانقطاع شهواتهم ، وإنما هم أعفاء باشتراك الاسم . ويقلقون من طلب الأفضل وإنما وُكْدهم الضرورى . وأكثر إشارتهم بالأشياء التى تحصل الفضيلة والخلق الجميل ، لا بالأشياء التى تعود على المشار إليه بالنافع . ومن خلقهم الظلم ، لكن بالمكر والخديعة ، لابركوب الفضائح والاستهتار كالحال فى الشباب . وهم رحماء لكن رحمتهم من أجل ضعفهم وتخيل سهولة نزول الشربهم الذى أشفقوا منه ، لا من أجل حبهم المناس كالحال فى رحمة الشباب . وهم صابرون على الآلام ، غير سريع (١) تقلبهم ، لأن

( طبعة بدوى ، ١٢٥ - ١٢١): وغضبهم حديد، لكن ضعيف، وشهواتهم أيضا منها ما قد انقطع، ومنها ما قد ضعف فليسوا فعالين ولا شهواتهم نحو الشهوات، لكن نحو النافع. فقد يظن هؤلاء أعفاء لانقطاع الشهوات منهم . وينتصفون فى طلب الفضل والفائدة ويعيشون بالأكثر لا على الفكر ، لكن على الخلق لأن الفكر للنافعات . فأما الخلق فللفضيلة . ثم قد يطلبون أيضا بالمكر والحيلة ، لابركوب المخازى والفضائح . ثم الشيوخ أيضا رحماء ، لكنه ليس الأمر فيهم وفى الغلمان واحدا ، لأن أولئك يرحمون من أجل حب الناس . وأما هؤلاء فمن أجل الضعف . فقد يظنون بكل شيء أنه قريب . وكأنهم هم الذين يصلونه . فبهذا يكونون رحماء وقد يكونون صابرين على الآلام غير يسير تصرفهم ولا كبير هزلهم لأن الصبر على الشدائد ضد الهزل . ومن أحب الهزل ، فليس يحب هذا .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٦٠–١٦١ .

الصبر ضد الهزل الذي هو من أخلاق الفتيان، ومن أحب الهزل فليس يحب الجد والصبر (١).

فهذا هو القول في أخلاق الشباب والمشايخ .

١ ـ ضد : عند ف

١) الجد والصبر ترجمة خاطئة لكلمة كالمتعافق تنفير إلى كثرة الشكوى والتوجع

## القول في سن الكهول

قال :

وأما الذين هم في عنفوان العمر، وهم الكهول (١) ، فمعلوم أن أخلاقهم وسط بين هذه الأخلاق ، وأنهم مجانبون لإفراط الطرفين . ولذلك هم أعدل ، فليسوا بمتهورين ولا جبناء ، ولكن مقدمين على ما ينبغى في الوقت الذي ينبغى ، وبمقدار ما ينبغى (٢) ، ولا يصدقون بكل شيء ، ولا يكذبون بكل شيء ، لكن يتصورون الأمور على كنهها ، ويصدقون بها التصديق التابع لطباعها (٣) . وليس عيشهم ولا طلبهم موجه نحو الحسن فقط ،

٢ ـ وأما : فاما ل ٥ ـ بمتهورين : متهورين ك

٨ - لطباعها : لطبائعها ل

١ ) الكهل من الرجال الذي جاوز الثلاثين وخطه الشيب ( مختار الصحاح )

٧) أرسطو ، ٢ ، ١٤ ، ١ وما بعده (٢٩ ١١٣٩٠ وما بعده) :

<sup>=</sup> ت.ع. ٣٧ب ١١ وما بعده: فأما الذين هم في عنفوان العمر ، فمعلوم أن أخلاقهم وسط. بين هذه الأُخلاق ، وأنهم مجانبون لإفراط الطرفين ، فليسوا شجعاء جدا ، لأَن قدر (Τοιοῦτον) هذا جرأة ، ولاهم جبناء بتة ، لكنهم على ماينبغي أن يكونوا عليه في الحالين كلتيهما .

٣) أرسطو، ٢، ١٤، ٢ (١٣٩٠ ٢٣–٣٣):

οὔτε πᾶσι πιστεύοντες οὔτε πᾶσιν ἀπιστοῦντες, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἀληθὲς κρίνοντες μᾶλλον. ولا يكذبون μᾶλλον. ولا يكذبون بكل شيء ، ولا يكذبون بكل شيء ، لكنهم يحملون الأُمور على الحقيقة .

ولا نحو النافع فقط ، لكن نحو الأمرين جميعا . ولا هم أيضا أهل جد محض ، ولا مجون محض ، ولكن بين ذلك . وكذلك هم فى الشهوة والشجاعة ، أعنى أنهم أعفاء مع شجاعة . والغلمان شجعان شهوانيون والشيوخ جبناء أعفاء (١) . وجملة القول إنه قد يحصل لهم الجزء النافع من خلق خلق ، دون الجزء الضار الموجود فى الأطراف المذمومة الحاصل للشيوخ وللشباب بالطبع . وذلك القدر هو المتوسط . وعلى حسب زيادة أحدالطرفين فى خلق الكهل على الآخر يكون ميله إلى الشر أو إلى الخير ، أعنى إلى

٦ ـ للشباب : الشباب ل ٧ ـ إلى (الخير) : سقطت من ف

١) أرسطو ، ٢ ، ١٤ ، ٢ (١٣٩٠ ١٣٣ ـ ١٣٩٠) :

καὶ οὖτε πρὸς τὸ καλὸν ξῶντες μόνον οὖτε πρὸς τὸ συμφέρον, ἀλλὰ πρὸς ἄμφω. καὶ οὖτε πρὸς φειδὰ οὖτε πρὸς ἀσωτίαν, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἄρμόττον ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς θυμὸν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν. καὶ σώφρονες μετ' ἀνδρίας καὶ ἀνδρεῖοι μετὰ σωφροσύνης... ἐν γὰρ τοῖς νέοις καὶ τοῖς γέρουσι διήρηται ταῦτα· εἰσὶ γὰρ οἱ μὲν νέοι ἀνδρεῖοι καὶ ἀκόλαστοι, οἱ δὲ πρεσβύτεροι σώφρονες καὶ δειλοί.

= ت.ع. ٣٧ب ١٤ وما بعده: وليس عيشهم موجها نحو الحسن فقط. ، ولا نحو النافع . فقط. ، ولا نحو النافع . فقط. ، لكن نحوهما جميعا . ولا نحو الصدق أيضا ، ولا نحو المجون ، ولكن نحو النافع . وكذلك هم فى الشهوة والغضب (أعفاء) مع شجاعة ، وشجهان مع عفة ، . . فالغلمان شجهاء نهمون ، والشيوخ أعفاء جبناء .

أَخطأُ المترجم في فهم مع معتقب مقتله وقد فسر ابن رشد وابن سينا الصدق هنا بمعنى الجد. ولكن الصدق أيضا، ولا نحو المجون . وقد فسر ابن رشد وابن سينا الصدق هنا بمعنى الجد. ولكن أرسطو يشير إلى الإمساك والتبذير .

الطرف المذموم أو المحمود . وذلك أيضا يختلف بحسب الذي يستعمل معه الخلق ، فرب حالة تكون زيادة الشجاعة فيها وقربها من التهور آثر من توسط الأمر في ذلك في حالة أخرى . فقد يزاد في الشر إذا احتيج إلى استعماله مع قوم ما ، ويزاد في الخير إذا احتيج إلى استعماله مع قوم آخرين .

وسن الكهولة هو من خمس وثلاثيين إلى خمسين سنة (١) . فهذا هو القول في خُلق الأَحداث والشيوخ والكهول (٢) .

١ - المذموم أو المحمود: المحمود أو المذموم ل

٢ – خمس : خمسة ل | سنة : عَامًا ل | في هامش ف : سن الكهولة من له إلى ن سنة

ἀκμάζει δὲ τὸ μὲν σῶμα ἀπὸ τῶν τριάκοντα ἐτῶν μέχρι τῶν πέντε καὶ τριάκοντα, ἡ δὲ ψυχή περὶ τὰ ἑνὸς δεῖν πεντήκοντα.

= ت.ع. ٣٧ب (طبعة بدوي ، ١٢٦–١٢٧): وعنفوان الجسد من ثلاثين سنة إلى خمس وثلاثين سنة . فأما تزيد النفس فيما تحتاج إليه فإلى خمسين سنة

ابن سينا ، الخطابة ١٦١، : ومبدأً هذه من ثلثين إلى خمسة وثلثين ، واستكمالها إلى خمسين

لاحظ. أن المترجيم فهم ٢٥٤٠ على أنها تعنى يحتاج وحرف ٤٧٥٥ إلى كلمة تعنى (الذي واحدة أو (غير ، واحدة ، الذي ) ولم يفهم أنها مرتبطة بكلمة خمسين ، وأنها تعنى (الا ، واحدة أو (غير ، واحدة ، فتكون السنة المشار إليها تسعا وأربعين ، لاخمسين .

(٢) لم يلخص ابن رشد الفصول الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر وفيها يتحدث أرسطو عن أخلاق ذوى الحسب واليسار والحظ. انظر ابن سينا، الخطابة، ١٦٢–١٦٣.

١) أرسطو ، ٢ ، ١٤ ، ٤ (١٣٩٠) :

ولما كان الكلام الخطبي إنما يكون أتم فعلا وأكثر إقناعا إذا رأى المخاطب بهأنه لم يبقفيه موضع فحص ولا تأمل ولامعارضة إلاوقد أتى بها فتزيفت (١) كان واجبا أن يكون هنالك فاحص عن القول ، ومعارض له غير المتكلم ، وهذا إنما يتم بمناظر وحاكم . أما فعل المناظر فهو التشكيك على القول المقنع والإبطال له . وأما فعل الحاكم فتمييز حجة كل واحد من الفريقين، أعنى المتكلم والمناظر، على مثال ما يوجد الأمر في الخصومات في المدن . لكن

ه \_ التشكيك : التشكك ف

ἐπεὶ δ' ἡ τῶν πιθανῶν λόγων χρῆσις πρὸς κρίσιν ἐστί (περὶ ῶν γὰρ ἴσμον καὶ κεκρίκαμεν, οὐδὲν ἔτι δεῖ λόγου), ἔστι δ' ἐάν τε πρὸς ἕνα τις τῷ λόγῳ χρώμενος προτρέπη ἢ ἀποτρέπη, οἶον...

= ت.ع.ب٣٨ب (طبعة بدوي ، ١٣١): فمنفعة الكلام المقنع إنما تكون نحو الفحص ؛ والمقنعات هي اللاتي فحص عنهن ، حتى لايحتاج فيهن بعد ذلك إلى كلمة واحدة . وهذا يكون إن لم يتول الكلام إنسان واحد فيحرض ويصد .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٦٣ – ١٦٤ : ولما كانت المنفعة في الأَقاويل الإِقناعية هي حصول الإِقناع لن يحصل إِلا إِذا انقطع الجراب وحقت الكلمة ...

١) أرسطو ، ٢ ، ١٨ ، ١ (١٣٩١ب ٨ وما بعده) :

إذا أُريد أَن يكون القول تام الإِقناع، فواجب أن يوضع حاكم ومناظر فى جميع أَجناس الأَقاويل الخطبية، أَعنى المشاورية والمشاجرية والمنافرية.

والفرق بين الحاكم والمناظر أن الحاكم هو أعلى من المناظر ، ولذلك لا يكلف بالدليل على ما حكم به . وأما المناظر فهو مساو للمتكلم ولذلك لا يكتنى منه برد القول دون أن يأتى على ذلك بدليل . وربما اكتنى فى بعض المدن فى الأقاويل الخصومية بقول الحاكم دون قول المتكلم والمناظر ، على ما عليه / الأمر فى ملة الإسلام ، فإنهم إنما يستعملون فى الخصومات قول ١٧٧ الحاكم مع الأشياء التى من خارج مثل الشهادات والأيمان .

والفرق بين الشاهد والحاكم أن الشاهد يشهد بصدق النتيجة ، والحاكم يشهد بصدق النتيجة ، والحاكم يشهد بصدق القياس المنتج لها ، والمناظر يناظر على إبطالهما . وأكثر الأقاويل الخلقية والانفعالية إنما يستعمل مع الحكام .

٢ ــ المشاورية : المشورية ل

فياً سلف فقد ذكرت في باب المشوريات. وينبغى أن تكون عندنا ها معدة لنستعملها في الأقاويل الخلقية. فإن هنالك إنما ذكرت لتعمل الضائر في الأمور الثلاثة. وإذ قد تقرر هذا وكان قد تبينت الأشياء منها تعمل الضائر في الأمور الثلاثة. وإذ قد تقرر هذا وكان قد تبينت الأشياء منها تعمل الضائر والتصديقات في الأمور الثلاثة ، أعنى المشورية والمناؤ والمشاجرية ، والأشياء التي منها تعمل الأقاويل الخلقية والانفعالية ، ينبغى أن نصير إلى تبيين المقدمات المشتركة التي في الأجناس الثاغني في المشاورية والمنافرية والمشاجرية . والأمور المشتركة التي يو تثبيتها في الأجناس الشائرية بالمقدمات المشتركة التي يا

الأُول : هل الأُمر ممكن أُو غير ممكن .

والثانى: هل الأمر مما سيكون ولابد أو لا يكون. والفرق بين هذا والمد أن المقدمات المستعملة في الممكن إنما تستعمل بلفظ الممكن وعلى أنه الأحد الممكنين فضل على الآخر في الوجود. وأما المقدمات المستعملة

. .

٢ - سياسة : بسياسة ل

٦ - الضائر والتصديقات : التصديقات والضهائر ل

١٠ ـ في الأَجناس الثلاثة بالمقدمات المشتركة: بالمقدمات المشتركة في الأَجناس الثلا

١٤ – المكنين : المكنة ف

أن الشيء كائن في المستقبل فإنما نستعملها في صورة ما هو كائن لا محالة ، وإن كنا لا نتيقن ذلك ، لكن إنما نستعمها في هذه الصناعة بهذه الجهة . والثالث : هل الأمر قد كان في الماضي أو لم يكن . وما يستعمل من هذا في هذه الصناعة فإنما يستعمل في صورة ما قد علم كونه بالتجربة والحس ، وإن كنا لا نتحقق ذلك .

والرابع: تعظيم الشيء وتصغيره وتفخيمه وتخسيسه، فإن هذا أُمرُ عام مستعمل في الأَجناس الثلاثة (١). فإنه إذا أُشير بالشيء أَن يفعله عُظِّم، وإذا

٧ ــ مستعمل : يستعمل ل أن : أى ل

#### ١) أرسطو، ٢ ، ١٨ ، ٣-٤ (١٣٩١ب ٢٩ -١١٣٩٢):

πᾶσι γὰρ ἀναγκαῖον τὸ περὶ τοῦ δυνατοῦ καὶ ἀδυνάτου προσχρῆσθαι ἐν τοῖς λόγοις, καὶ τοὺς μὲν ὡς ἔσται, τοὺς δὲ ὡς γέγονε πειρᾶσθαι δεικνύναι. ἔτι δὲ περὶ μεγέθους καινὸν ἀπάντων ἐστὶ τῶν λόγων. χρῶνται γὰρ πάντες τῷ μειοῦν καὶ αὕξειν καὶ συμβουλεύοντες καὶ ἐπαινοῦντες ἢ ψέγοντες καὶ κατηγοροῦντες ἢ ἀπολογούμενοι.

= ت.ع. ١٣٩ ٢ - ٥: فإنهم جميعا مضطرون إلى استعمال الكلام في الممكن ولا ممكن. فمن ذلك ما يستعمل كالذي كان وثبت بالتجربة. ثم التكبير ( في الأصل : تكبير ) أيضا عام لجميع الكلام فكلهم يستعمل التكبير والتصغير إذا أشاروا أو صدوا أو مدحوا أو ذموا أو شكوا أو أجابوا.

أشير بالترك صُغر. وكذلك يفعلون إذا مدحوا أو ذموا أو شكوا أو اعتذروا. (١) فإذا تم القول في هذه ، ثم قلنا بعد ذلك في مواد أصناف الضائر وأصناف المثال ، وأضفنا إلى ذلك المواضع المشتركة للأقاويل الخطبية وغيرها ، فإنا نكون قد أتينا على الغرض المقصود من هذه الصناعة . فإنه إنما تكلم في المقالة الأولى في الضمائر من جهة تأليفها لا من جهة موادها . وهي من جهة تأليفها مكن أن تستعمل في الخطابة وغيرها . وإنما هي خاصة بالخطابة من جهة موادها .

١ ـ إذا : ان ل

١) أرسطو ، ٢ ، ١٨ ، ٥ (١٣٩٢ ٤ - ٧) :

ἔστιν δὲ τῶν κοινῶν τὸ μὲν αὔξειν οἰκειότατον τοῖς ἐπιδεικτικοῖς ὧσπερ εἴρηται, τὸ δὲ γεγονὸς τοῖς δικανικοῖς (περὶ τούτων γὰρ ἡ κρίσις), τὸ δὲ δυνατὸν καὶ ἐσόμενον τοῖς συμβουλευτικοῖς.

= ت.ع. ۱۰-۸ ۱۳۹ مدا : فقد وجدنا التكبير من بين العوام أخص و أولى بالمرى أو المثبت ، كما قد قيل ، فأما الجنس فخاص بالمشاجرة (فإن المحكومة إنما تكون فى هذا أو من أجل هذا) ، وأما الممكن والذى يتوقع أن يكون فللمشير .

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ١٣٢ ، إذ نجد «المراد» بدلا من «المرى» ، مع أن القراءة واضحة في مخطوط الأورغانون . كما سقطت من طبعة بدى ، ١٣٣ ، "أن يكون «بعد كامة «يتوقع» .

ويظهر أن ابن سينا ، الخطابة ، ١٦٥ ــ ١٦٥ ، قرأ : الجنس ، إذ يقول : وأما الجزئى الموضوع ، أى الذى يحكم بوضعه وكونه ، . . . فهو أخص بالمتشاجرين . ولكن من الواضح أن هذا المخطأ وقع من المترجم الذى قرأ ٧٤٧٥٧٥٥ ( الماضى ) وكأنها ٧٤٧٥٥ ( جنس ) .

فنقول:

إنه وإن كانت هذه الأربعة المطالب مشتركة للأجناس الثلاثة ، فإن بعضها أخص ببعض وأولى أن تنسب إلى بعض . وذلك أن التعظيم والتصغير أخص بالمنافرية التي هي المدح والذم ، وأن الذي قد كان أخص بالخصومات وكذلك الذي يستعمل كالكائن ؛ فإن الحكومة إنما تكون في أمثال هذه الأشياء ، وأن الممكن والذي يتوقع كونه أخص بالمشورية .

وإذ قد تقرر هذا ، فلنقل في المقدمات التي يقنع بها أن الأمر ممكن أو غير ممكن ، ونعني بالممكن وغير الممكن هاهنا ما هو مقدور لنا ومستطاع عليه مما هو غير مقدور ولا مستطاع عليه ، لا الممكن الذي هو في طبائع الأمور ممكن ، لكن الذي بحسب الإرادة والاستطاعة . فمنها :

إِن كَانَ الشيءُ له ضد ، وكان ضده ممكنا أَن يكون أَو أَن يفعل ، فإِن الشيءَ ممكن أَيضًا أَن يضع ، فقد الشيءَ ممكن أَيضًا أَن يضع ، مثل إِن كان الإِنسان يمكن أَن يصح ، فقد

٥ - الحكومة : الخصومة ل

٣\_بالمشورية : بالمشورة ف ٧ وإذ قد : وإذا ل

٨\_بالممكن وغير الممكن هاهنا : هاهنا بالممكن وغير الممكن ل

۱۲ \_ كان : سقطت من ل ن .

1.

يمكن أيضا أن يسقم . والعلة في ذلك أن القوة والإمكان للمتضادين واحد. ومقدمة ثانية : إن كان الشبيه ممكنا ، فالذي يشبهه أيضا ممكن (٢) . وثالثة : إن كان الذي هو أصعب ممكنا ، فالذي هو أيسر ممكن . وإن كان الأمر الذي هو أفضل وأحسن ممكنا ، فذلك الأمر - إذا قيل بإطلاق - كان الأمر الذي هو أفضل وأحسن ممكنا ، فذلك الأمر - إذا قيل بإطلاق - ممكن ، أعنى من غير هذا الشرط . فإن إجادة تكوين البيت أصعب من تكوين البيت فقط (٣) .

ورابعة : إِن كَانَ الذَى بِدُوَّهُ مُكُن ، فَآخِرهُ وَتَمَامُهُ مُكُن . والإِقْنَاعُ في هذا الموضع أَن نقول : لما كان ما لا يمكن كونه لا يمكن كون مبدئه ، فما

... οίον εί δυνατόν ἄνθρωπον ύγιασθῆναι, καὶ νοσῆσαι.

= ت.ع. ١٣٩ ١١ -١٣ : . . . كما أنه إن كان يمكن أن يصح الإنسان ، فقد يمكن أن يسقم أيضا . . . .

(٢) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ٧ (١٣٩٢):

καὶ εἰ τὸ ὅμοιον δυνατόν, καὶ τὸ ὅμοιον.

= ت.ع. ١٣١٣٩: وإن كان الشبيه ممكنا، فالذي يشبهه أيضا ممكن.

٣) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ٣ ـ ٤ (١٩٣١ ١٥):

... χαλεπώτερον γάρ καλήν οἰκίαν ἢ οἰκίαν εἶναι

= ت . ع . ١٣٩ ١٣٩ - ١٥ : . . . فإن إجادة تكوين البيت أصعب من تكوين البيت .

١) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ١ (١٣٩٢) :

يمكن كون مبدئه ، يمكن كونه (١). وقد بين اختلال هذا الموضع في الثانية من الجدل .

وخامسة: وهي ما كان تمامه ممكنا ، فمبدؤه ممكن ؛ وهو عكس ما قبله (٢).
وسادسة: إن كان المتأخر في الطبيعة أو في الكون ـ يعني الزمان فقط ـ مكنا ، فالمتقدم أيضا ممكن ؛ مثال المتقدم بالطبع: إن كان الإنسان يمكن أن يكون غلاما (٣). ومثال المتقدم بالزمان أن يكون غلاما (٣). ومثال المتقدم بالزمان فقط دون الطبع: الصحة الكائنة بعد المرض . فهذا الموضع ينقسم إلى مقدمتين ، ثم قد تعكس كل واحدة من هاتين ، فيحدث ها هنا أربع

١ - بين : تبين ل

٧ ـ فقط. : سقطت من ل الكائنة : الثانية ل

١) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ٥ (١٣٩٢) :

καὶ οὖ ἡ ἀρχὴ δύνατον γενέσθαι, καὶ τὸ τέλος.

= ت.ع. ۱۳۹ ده: ثم الذي بدؤه يمكن أن يكون ، فآخره أيضا ممكن.

٢) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ٥ (١٣٩٢ ١٩١ ـ ٢٠):

καὶ οὖ τὸ τέλος, καὶ ἡ ἀρχὴ δυνατή.

= ت . ع . ١٨ ١٣٩ : وما كان له تمام ، فبدؤه أيضا ممكن .

καὶ εὶ τὸ ὕστερον, : (۲۲-۲٠ ١١٣٩٢) ٦ ، ١٩ ، ٢ (۲۲-۲٠ ١١٣٩٢)

τῆ οὐσία ἢ τῆ γενέσει δυνατὸν γενέσθαι, καὶ τὸ πρότερον, οἶον εἰ ἄνδρα γενέσθαι δυνατόν, καὶ παῖδα.

= ت.ع. ١٣٩ ١٨ - ٢٠ : ... كما أنه إن كان يمكن أن يكون الإنسان رجلا، فقد يمكن أن يكون غلاما .

مقدمات . فإنه إن كان المتقدم في الطبيعة أو في الزمان ممكنا فالمتأخر أيضا ممكن .

ومقدمة ثامنة : وهى أن كل ما هو بالطبع محبوب ومشتهى ، فهو ممكن أن يكون وأن يفعل ؛ فإنه ليس يشتاق أحد \_ إذا كان شوقه على المجرى الطبيعى \_ ما ليس عمكن (١) .

وتاسعة : وهي أن الأشياء التي تحتوى عليها العلوم والصناعات ممكنة لنا ، أعنى أن نعلم ما في العلوم وأن نعمل ما في الصنائع (٢).

وعاشرة أن وهي أن الأُمور التي بدء كونها فينا أو بحكمنا مثل الأُشياء التي نجبر عليها عبيدنا أو نتشفع فيها إلى أصدقائنا فهي ممكنة ؛ وذلك

καὶ ὧν ἢ ἔρως ἢ ἐπιθυμία φύσει ἐστίν ...

= ت ع . ١٣٩ ٢٠ ٢٣ : ثم اللاثي يكون حبهن أو شهوتهن من الطبيعة . . ممكنات .

καὶ ὧν ἐπιστῆμαί εἰσι : (Υ٦--Υ٥ ΙΝ٩Υ) Λ ، ۱٩ ، Υ ، ٲ (Υ καὶ τέχναι, δυνατὰ ταῦτα καὶ ἔστι καὶ γίγνεται

= ت . ع . ١٣٩ ٢٣ ـ ٢٤ : واللائي يكون فيهن العلوم والصناعات مما قد يمكن أن يكون ، وأن يفعل .

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ١٣٤ ، إذ نجد (التي) والقراءة الواضحة المطابقة للنص اليوناني καί... καί هي : أن .

۳ــوهي : اوهو ل

١) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ٧ (١٣٩٢ ٢ ٣٣ ـ ٢٥) :

أن الذي في ملك الأصدقاء ممكن ، كما أن الذي في ملكنا ممكن (١). وحادية عشرة : وهو أن الذي تكون أجزاؤه ممكنة ، فالكل ممكن (٢). وثانية عشرة : وهو إن كان الكل ممكنا ، فالأجزاء ممكنة ، مثال ذلك أنه إن كان البرهان ممكنة وتأليفه ممكن (٣).

۲ ـ عشر ف ، ل وهو : وهي ل

٣ - عشرة : عشر ف ، ل

٤ - كان البرهان . . . ممكن : كانت مقدمات البرهان ممكنة وتأليفه ممكن فالبرهان ممكن ل .
 المكن : ممكن البرهان عمكن البرهان ممكن البرهان ممكن البرهان عمكن البرهان البر

ا أرسطو ، ١٩ ، ٩ (١٩٩٢ ٢٦ - ٢٨) = ت.ع. ١٣٩، ٢٤ - ٣٩ب: ومهما كان بدء كونه فينا وإلينا أعنى اللائى نجبر أناسا عليها ونشفع فيها إلى أناس وهى الأشياء التى تكون فى ملك الأفاضل أو الأصدقاء ،

أخطأً المترجم في نقل الجزء الأخير من الجملة . فأرسطو يقول إن كنا أقوى أو كان لنا سلطان أو كنا أصدقاء .

٢) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ١٠ (١٣٩٢ ٧٧ - ٢٨):

καὶ ὧν τὰ μέρη δυνατά, καὶ τὸ ὅλον

= ت . ع . ٣٩ب (طبعة بدوى ، ١٣٤) : ثم الذى يكون أَجزاؤه من الممكن ، فالكل منه أَيضا كذلك .

... εί γὰρ πρόσχισμα... \_: (٣٢ \_٣٠ | ١٣٩٢) ١٠ ، ١٩ ، ٢ ، أرسطو ، ٢

= ت.ع. ٣٩ ب (طبعة بدوى ، ١٣٤): فإنه إن كان التبصير بنحو الشكل ومن المبادى عما مكن ، فالبرهان أيضا عكن أن يكون .

ابتعدت الترجمة العربية هنا عن الأصل اليوناني . فأرسطو يضرب مثلا للكل والبعض أو الأجزاء من صناعة الأحذية : إذا أمكن صنع حذاء ، أمكن صنع كل جزء من أجزائه .

وثالثة عشرة: وهى إن كان النوع ممكنا، فالجنس ممكن ؛ وعكسه وهو إن كان الجنس ممكنا، فالنوع ممكن ؛ مثال ذلك إن كان يمكن أن تكون سفينة ذات مجاديف كثيرة، فقد يمكن أن تكون ذات مجاديف ثلاثة ؛ وعكسه إن أمكن أن تكون ذات ثلاثة مجاديف، أمكن أن تكون ذات مجاديف مجاديف مجاديف مماديف كثيرة (١).

وخامسة عشرة : وهو إن كان أحد المضافين ممكنا ، فالمضاف الآخر ممكن ، كمثل الضعف والنصف (٢) .

۱ – عشرة : عشر ف ، ل وهي : وهو ل ۳ – (تكون) ذات : ذوات ل ٢ – وخامسة عشرة : وخامسة عشرف : وموضع خامس عشر ل .

# ١) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ١١ (١٣٩٢ ٣٣ ـ ١١٣٩٢ ب٣):

= ت . ع ج ٣٩ ب (طبعة بدوى، ١٣٤) : . . كما أنه إن كان يمكن أن تكون سفينة ذات مجاديف كثيرة ، فقد يمكن أن تكون ذات ثلاثة .

أخطأً المترجم في نقل πλοῖον بسفينة ذات مجاديف كثيرة ، وأخطأ كذلك في ترجمة πλοῖον بسفينة ذات ثلاث مجاديف . ولكنهذه الترجمة الخاطئة لاتخل بالتدليل المنطق . أما كلمة πλοῖον فتعنى سفينة ذات فلات على الإطلاق ، وأما τιίτεmis) πριήρης في اللغة اللاتينية ) فهي سفينة ذات ثلاثة طوابق من المجاديف

- ت . ع . ٣٩ ب (طبعة بدوى ، ١٣٥) : وإن كان واحد من المضاف طباعيا يمكن أن يكون ، فالأَجزاءُ أيضا كذلك ، كمثل الضعف والنصف .

وسادسة عشرة: وهو إن كان شيء ما يمكن أن يكون لغير ذي صناعة فهو لذوى الصناعة أمكن ، وذلك أن ها هنا أشياء توجد مرة بالعرض ، ومرة بالذات ، ومرة بصناعة ، ومرة بلا صناعة . فهذه متى كانت ممكنة بالعرض كان إمكانها بالذات أحرى . وكذلك يوجد الأمر فيها إذا وجدت بصناعة وبغير صناعة (١) .

وسابعة عشرة: وهو إِن ما كان ممكنا للأُوضع والأَخس والأَحقر والأَقل عناية فهو لأَضداد هؤلاءِ أَمكن ، كما قال سقراط :إنه لشديد على أَن أَعجز عما يفعله الجاهل ؛ أو كما يقال : إِنه لقبيح أَن يعجزاً رسطوعن معرفة ما أُدركه زينُنْ (٢).

١ - سادسة عشرة: سادسة عشرف: سادس عشر ل إن كان: إن كل ل إما: سقطت من ل

٥ ـ بصناعة وبغير صناعة : بغير صناعة وبصناعة ل

٦ - وسابعة : وسابع ل ا عشرة : عشرف ، ل

٨ – أو: و ل
 ٩ – زينن : زنين ل : زبين ف

ا أرسطو ، ۲ ، ۱۹ ، ۱۳ (۱۳۹۲ب ۵-۹) = ت.ع. ۳۹ب (طبعة بدوی ، ۱۳۵): وما أمكن أن يكون الإناس خلوا من صناعة وتهيئة ، فبالحرى يستطاع أن يكون الدوى الصناعة وللعناية .

٢) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ١٤ (١٣٩٢ب ١٠ وما بعده) :

καὶ εἰ τοῖς χείροσι καὶ ἤττοσι καὶ ἀφρονεστέροις δυνατόν, καὶ τοῖς ἐναντίοις μᾶλλον... μᾶλλον... μᾶλλον... μᾶλλον... μᾶλλον... μᾶλλον... μᾶλλον... μᾶλλον...

<sup>·</sup> فى كل مرة يذكر اسم إيسوقراط فى الترجمة العربية نجد أنه صُحف فى تلخيص ابن رشد إلى سقراط .

وأما المقدمات التي يوقف منها على أن الشيء غير ممكن فمعلومة من أضداد هذه التي قيلت (١) . مثال ذلك : أن ما كان غير ممكن للذين هم أشد عناية فهو غير ممكن للذين عنايتهم قليلة ؛ وأن الكل إذا كان غير ممكن ، فالأجزاء غير ممكنة .

وأمَّا المقدمات التي يوقف منها على أن الأمر كان أو لم يكن فيكاد أن تكون واحدة بالموضوع، اثنتين بالجهة. فمنها: أنه إن كان الذي هو أقل تهيأ واستعدادا لأن يكون قد كان ، فالذي هو أكثر تهيأ قد كان (٢). وموضع ثان : وهو إن كان المقابل الذي قد جرت العادة أن يتقدمه مقابله قد كان ، فإن الآخر قد كان ؛ مثال ذلك إن كان الإنسان نسى شيئا

٦- واحدة بالموضوع : بالموضوع واحدة ف اثنتين : اثنتان ل
 ٨ - وهو : سقطت من ف

وقد أضاف ابن رشد مثلا آخر عن أرسطو . وزينون المذكور فى تلخيصابن رشد هو زعيم المدرسة الرواقية .

وقد ابتعدت الترجمة العربية عن الأَصل اليوناني إِذ أَن القول المنسوب إلى إيسوقراط في النص اليوناني هو: إِن كان يوثينوس Ēửθυνος يعلم أَمراً لايستطيعه إيسوقراط

۱) أرسطو ، ۲ ، ۱۹ ، ۱۵ (۱۳۹۲ ب ۱۲ – ۱۲) =  $\tau$  . 3 . 7 . 7 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1

٢) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ١٦ (١٣٩٢ - ١٥ –١٦) :

 فقد كان علمه ، وإن كان حنث، فقد كان حلف (۱) . وموضع ثالث: وهو إن قدر وهوى أن يفعل ، ولم يكن شيء من خارج يعوقه ، فقد فعل . وقريب من هذا إن كان قدر على شيء وغضب ، فقد كان . والموضع العام لهذين أنه إن كان قادرا على الشيء ، وهو متشوق له ، فقد فعله . وإنما كان عاما لأن التشوق يعم الغضب والهوى . وإنما صار هذا الموضع مقنعا لأن الناس أكثر التشوق يعم الغضب والهوى . وإنما صار هذا الموضع مقنعا لأن الناس أكثر ذلك يفعلون ما يشتهون إذا قدروا ، أما الأحداث فللنهامة ، وأما الخيار فلشهوتهم للخير (۲) . وإذا كانت أمور قريبة الكون متوقعة ، فهى كالموجودة (۳)

ه \_ التشوق : الشوق ف

... εί ἐπιλέλησται, καὶ ἔμαθέ ποτε τοῦτο

= ت . ع . ٣٩ ب (طبعة بدوى ، ١٣٥ - ١٣٦) : كما أنه إن نسى الإنسان شيئا ، فقد كان يعلمه أيضا .

٢) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ١٨ ــ ١٩ (١٣٩٢ب ١٩ وما بعده) :

καὶ εἰ ἐδύνατο καὶ ἐβούλετο, πέπραχε... ἐμποδών γὰρ οὐδέν. ἔτι εἰ ἐβούλετο καὶ μηδὲν τῶν ἔξω ἐκώλυεν, καὶ εἰ ἐδύνατο καὶ ἀργίζετο, καί εἰ ἐδύνατο καὶ ἐπεθύμει...

= ت.ع. ۱۳۹۰ (طبعة بدى ۱۳۹۰): فإن كان كل أحد إذا هوى ثم قدر ، فعل ، لأنه ليس حينئذ شيء يعوقه باثم إنهوى ولم يكنشيء منخارج يمنعه ،وإن قدر وغضب معا أو قدرواشتهى معا ، أو تشوف وقدر ، فإن الناس ، أكثر ذلك ، قد يفعلون ما يشتهون إذا قدروا : إما الأخابث فللنهامة ، وأما الخيار فلشهوتهم الخير .

نجد في طبعة بدوى ، ١٣٦، الأخابث φαῦλοι (قارن أساس البلاغة للزمخشرى ، مادة خبث: وهو من الأخابث) ولكنا نجد في تلخيص ابن رشد الأحداث ومن السهل أن تصحف كلمة الأخابث لغرابتها ، ولأن الأحداث نهمون فها يشتهون .

۳) أرسطو ، ۲ ، ۱۹ ، ۲ ، ۱۹ ، ۲۰ (۲۳۹۲ : ۲۳۹۲) :

١) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ١٧ (١٣٩٢ - ١٨ - ١٩) :

وموضع رابع : وهو إذا كان إنسان عادته أن يوجد منه فعل ما كثيرًا ، فإن ذلك الفعل قد كان منه (۱) . وموضع خامس : وهو أن ننظر إذا أردنا أن نقنع في شيء ما أنه قد كان هل تقدمته أشياء في طباعها أن تكون قبل ذلك الشيء الذي أردنا معرفة كونه ، فإن كانت تلك الأشياء قد تقدمت ، حَدَسْنَا أن ذلك الأمر/قد كان . وهذه الأشياء السابقة للشيء ربما كانت أسبابا ، وربما كانت علامات ؛ مثل أنه إن كانت السماء برقت ، فقد رعدت (۲) . وإن كان الإنسان قد جرب شيئا ما لينظر هل يتأتى له برقت ، فقد راك الفعل أم لا ، فقد كان منه ذلك الفعل (۳) . وموضع سادس عكس فيه ذلك الفعل أم لا ، فقد كان منه ذلك الفعل (۳) . وموضع سادس عكس

11//

۳ ــ تكون : + تكون ف ۸ ــ فيه : سقطت من ل

٩ ـ أنه : سقطت من ف

καὶ ποιεῖν εἰκὸς γὰρ τὸν μέλλοντα καὶ ποιῆσαι

= ت.ع. ۳۹ ب (طبعة بدوى ، ۱۳۲): وإذا كانت أُمور قد وجبت أنها كاثنة ، فهى كالموجودة .

أَخطأً المترجم إِذْ أَدخل فكرة الوجوب مع أن أرسطو يقول : إِن كان على وشك .

دا ἤστραψε, καὶ ἐβρόντησεν (۲۷ ب۱۳۹۲) ۲۱، ۱۹، ۲) أرسطو

= ت.ع. ٣٩ ب (طبعة بدوى ، ١٣٦) : كما أنها إن كانت قد أبرقت فقد رعدت .

καὶ εἰ ἐπείρασε, καὶ ἔπραξεν : (٢٨-٢٧ ب١٣٩٢) ٢١، ١٩، ٢) أرسطو ، ٢

= ت.ع. ۳۹ ب (طبعة بدوى ، ۱۳۲) : وإن كان قد جرب ، فقد فعل

ابن سينا ، الخطابة ، ١٦٦ : وإن كان الإنسان قد جرب محاولة أمر يطلبه فوجده قد أذعن له ، فقد فعل .

هذا وهو اذا وجدت الأُشياءُ المتأخرة عن الشيء ، فقد وجد الشيء ؛ مثال ذلك إن كانت السماءُ رعدت ، فقد برقت (١) ؛ وإن كان فَعَلَ الآن ، فقد ابتدأ فيما قبل يَفْعَل (٢) .

وهذه الأشياء التي تتأخر عنها أشياء وتتقدم عليها أشياء ، منها ما هو باضطرار ، ومنها ما هو على الأكثر . فمثل الاضطرارى : إن كان نسى ، فقد علم ؛ ومثال الأكثرى : إن كانت السهاء رعدت ، فقد برقت (٣) . فهذه هى المواضع التي يوقف منها على أن الأمر قد كان . وأما معرفة أن الأمر لم يكن فمن أضداد هذه بعينها .

ع ـ وهذه : هُذه ف هـ ه ـ ه و (على الأَكثر) : هي ل

٦ ـ علم : تعلم ل

١) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ١١ (١٣٩٢ ب ٣٠) :

εί έβρόντησε, και ήστραψεν

= ت. ع. ب (طبعة بدوى ، ١٣٦) : كما أنها إن كانت رعدت ، فقد برقت .

καὶ εἰ ἔπραξε, καὶ ἐπείρασεν. ٠٠ : (٣١ - ٣٠ - ١٣٩٢) ٢١ ، ١٩ ، ٢١ أرسطو ، ٢

= ت . ع . ٣٩ب (طبعة بدوى ، ١٣٦) : وإن كان قد فعل ، فقد ابتدأ .

٣) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ٢٢ (١٣٩٢ب ٣١–٣٢):

**ἔστι δ**ὲ τούτων ἀπάντων τὰ μὲν ἐξ ἀνάγκης τὰ δ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οὕτως ἔχοντα

= ت. ع. ٣٩ ب (طبعة بدوى ، ١٣٦) : فهذه كلها منها ما هو هكذا باضطرار ، ومنها ما هو هكذا أكثر ذلك .

" ابن سينا الخطابة ، ١٦٦ : "قال المعلم الأول : ومن هذه ما هي اضطرارية ومنها ما هي أكثرية . فيجب أن تعلم أن رأى المعلم الأول في الخطابيات ليس ما ينسب إليه من وجوب تساوى الإمكان فيها ".

وأما المقدمات التى يوقف منها على أن الأمر سيكون وأنه متوقع كونه ، فهذه هي بأعيانها . فأول ذلك إن كان الأمر مقدورا عليه ومشتهى ، فسيكون (١) . وأعنى بالمشتهى ها هنا إما اللذات المحسوسات ، وإما الأشياء التى يهواها الإنسان من غير أن تكون أمورًا محسوسة ، كالمال والكرامة . وكذلك إن كان الأمر مقدورًا عليه مع الغضب أو كان مقدورًا عليه ومختارًا بفكر وروية ، فهو ممكن (٢) . وكذلك الأشياء اللازمة للأفعال الإرادية ما كان يلزم منها باضطرار ، وما كان لا يلزم باضطرار ، فهى كلها معدودة فيما سيكون ، إذا كانت الأشياء المتقدمة لها . فمثال ما يلزم أكثريا للفعل الإرادي خروج السهم التابع للرمى ، ووقوع البصر على الشيء التابع لفتح الأجفان . وأيضا إن تقدمت أشياء هي متهيئة أن يكون عنها شيء ،

τό τε γάρ εν δυνάμει και βουλήσει ον έσται

= ت.ع. ٣٩ ب (طبعة بدوى ، ١٣٦) : فأيما كان في المشيئة مع قدرة ، فهو كائن .

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ١٣٦ ، إذ نجد المشبه مع قدره. ولكن النصاليوناني واضح . وقد تكرر وجو د «المشيئة» محرفة إلى المشبه في طبعة بدوى ، ٨ ، إلى درجة تحمل المرء على الاعتقاد أنها ليست مجرد خطأ مطبعي .

٢) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ٢٧ (٣٩٣١ ٢ ٧ ــ ٣) :

καὶ τὰ ἐν ἐπιθυμία καὶ ὀργή καὶ λογισμῷ μετὰ δυνάμεως ὅντα.

= ت.ع. ٣٩. (طبعة بدوى ، ١٣٦): وكذلك ما كان فى الشهوة وفى الغضب والذى يكون من الفكر أيضا إنما يكون مع وجود القدرة مثل تلك الأُخر.

١) أُرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ٢٧ (١٩٣٣ ١ - ٢) :

فذا الشيء سيكون ؛ مثل أنه إن كانت السماء غامت فستمطر (١) . وموضع آخر : إن كان الشيء الذي هو من أجل غاية ما موجودا ، فإن الغاية ستوجد ؛ ومثال ذلك إن كان الأساس قد كان ، فإن البيت سيكون (٢) . فأما المواضع التي يوقف منها على الأعظم والأصغر والكثير والقليل والأفضل والأخس فهي بأعيانها التي عددت في باب الأنفع والآثر في المشوريات ، إذا جُعات أعم قليلا ، وذلك بأن يترقى من باب النافع إلى باب الخير . فإن الخير جنس مشترك للغايات الثلاث من الأجناس الثلاثة من أجناس الأقاويل الخطبية ، وذلك أنه في المشورية النافع ، وفي المنافرية الحسن ،

٧\_ ومثال : مثال ل ٢ - بأن : إن ل

١) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ٢٤ (١٣٩٣ ٥-٧) :

καί ει προγεγονεν όσα πρότερον πεφύκει γίγνεσθαι, οίον εί συννεφεί, εἰκὸς τσαι.

= ت.ع. ۲۱۶ . ۳ : ثم إن كانت قد قدمت أشياء هي متهيئة أن تكون من قبل ، كما أنها : إن غامت ، مطرت .

٢) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ٥٥ (١٣٩٣ / ٧ - ٨) :

καὶ εἰ τὸ ἔνεκα τούτου γέγονεν, καὶ τοῦτο εἰκὸς γενέσθαι, οἰον εἰ θεμέλιος, καὶ οἰκία

= ت . ع . ١٤٠ ٣ - ٤ : وإن كان الذي من أجل هذا يكون قد كان ، فهذا أيضا كائن ، كما أنه إن كان الأساس قد كان ، فالبيت أيضا كائن .

وفى المشاجرية العدل (١) . وبالجملة فمواضع المقايسة تستعمل خاصة وعامة حتى يمكن أن تؤخذ مشتركة لجميع المطالب على ما تبين فيه الأمر فى الثانية من الجدل (٢) . إلا أن ها هنا إنما ينتفع بالكليات إذا طوبق بها الجزئيات ، واستعملت قوة الكلى فيها ، وذلك بأن يحد كل واحد منهما ويوصف بما يخصه . فإن غاية هذه الصناعة إنما هو التكلم فى الجزئيات لا فى الكليات ، وفيها تقع مخاطبة الجمهور بعضهم بعضا . وذلك أنه قد يحتاج فى مطابقة الكليات فى المواد إلى ملكة ودربة ، وذلك أحد ما يتفاضل فيه الخطباء .

فقد قيل في الممكن ولا ممكن ، وفي أن الأَمر كان أو لم يكن ، وفي أنه يكون أو لا يكون ، وفي التعظيم والتصغير .

وقد بقى علينا القول فى الأُمور العامة للتصديقات كلها ، وذلك مما لم يستوف فيه القول فى المقالة الأُولى ، وأعنى بالتصديقات العامة المقاييس الخطبية والمواضع الخطبية ، فنقول :

٢ ــ تؤخذ : توجد ل ٢ ــ وذلك : وهو ل

١٠ - القول: التكلم ل

οίον τὸ συμφέρον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον.

1.

١) أرسطو ، ٢ ، ١٩ ، ٢٦ (١٣٩٣ ١٤١ ــ ١٥):

<sup>=</sup> ت.ع. ١٤٠٠: أعنى النافع والحسن والعدل.

قارن فيما سبق ص ٥٨ من هذا الكتاب .

٢) قارن أرسطو ، طوبيقا ، المقالة الثانية ، الترجمة العربية القديمة ، طبعة بدوى ، ٣٠٥
 وما بعدها .

إن الأقاويل الخطبية ، كما سلف ، جنسان : مثال وضمير . وأما الرأى فهو جزء من الضمير (١) . وأكثر ذلك إنما يحتاج إليه في المشوريات . وسنقول في ذلك . والمثال كما قيل في هذه الصناعة شبيه بالاستقراء في صناعة الجدل ، والضمير شبيه بالقياس فيها . والمثال في هذه الصناعة نوعان (٢) :

فأَحدهما: أن يتمثل المتكلم بأمور قد كانت ووجدت ، مثل قول القائل: إنه ينبغى للملك ألا يغتر فيميز النصحاء من حرسه من غير النصحاء ، وإلا خيف أن يثبوا عليه فيقتلوه ، كما عرض للمتوكل من بنى العباس (٣)

أرسطو ، ۲ ، ۲۰ (۲۳۹۳ ۲۰ ۲۳) :

ή γαρ γνώμη μέρος ἐνθυμήματος ἐστίν

= ت . ع . ١٤١٠ : فأُما ... . الرأى فهو جزء من التفكير .

٢) أرسطو ، ٢ ، ٢ ، ٢ (١٣٩٣ ٨٨ – ٣٠) :

παραδειγμάτων δ' εἴδη δύο· εν μεν γὰρ ἐστι παραδείγματος εἴδος τὸ λέγειν πράγματα προγεγενημένα., εν δὲ τὸ αὐτὸν ποιεῖν.

= ت . ع . ١٤٠ هـ ١٦-١٦ : والبرهان نوعان : فأَحد نوعَى البرهان أن يذكر المتكلم أموراً قد كانت ، والثانى أن يكون هو يضع ذلك ويختلقه اختلاقا .

٣) المسعودى ، مروج الذهب ، الجزء الرابع ، ص ١٢٠ : قال البحترى : فسمعت صيحة المتوكل وقد ضربه باغر بالسيف الذى كان المتوكل دفعه إليه ؛ ص ١٢٤ ، من رثاء على بنالجهم للمتوكل :

عبيد أمير المؤمنين قتلنه وأعظم آفات الملوك عبيدها ومن رثاء يزيد بن محمد المهلبي للمتوكل:

علتك أساف مَن لا دونه أحد وليس فوقك إلا الواحد الصمد

النوع الثانى : أن يكون الخطيب يصنع المثال صنعة ويخترعه اختراعا ، وهذا ربما كان مقدمة ، وربما كان حديثا طويلا (۱) . والحديث الطويل ربما كان معلوم الكذب عند المتكلم والسامع كالحال فى الحكايات الموضوعة / فى كتاب دمنة وكليلة ، وربما لم يكن معلوم الكذب ككثير من الألغاز التى يستعملها أصحاب السياسات . واسم المثل والأمثال أخص بالمقدمة المخترعة عند أرسطو ، والمثال أخص بالموجود منها . والمقدمات التى جرت عادة الجمهور من العرب وغيرهم أن يستعملوها فى مخاطبتهم ، مثل قولهم : دكرتنى الطعن وكنت ناسيا ، وقولهم : بلغ المائح الزبى (۲) ، وغير ذلك ، هى داخلة فى هذا الجنس ، إلا أن بعضها مقدمات أو اخترعها أول من تكلم بها داخلة فى هذا الجنس ، إلا أن بعضها مقدمات أو اخترعها أول من تكلم بها دليجعلها مثالات عامة لأمور كثيرة ، وبعضها إنما نطق بها فقط لموافقة

۸ ــ ذكرتنى : ذكرنى ل 📗 هى : وهى ل

١٠ عامة : عامات ف

۱) أرسطو ، ۲ ، ۲ ، ۲ (۱۳۹۳ ، ۳ ):

τούτου δ' εν μεν παραβολή εν δε λόγοι

= ت.ع. ١٦١٤٠ : ثم هذا أيضا نوعان : أحدهما مثل ، والآخو كلام .

٢) مجمع الأمثال للميدانى ، ج ا ، باب ١ ، فيما أوله : باء : بلغ السيل الزبى : هى جمع زبية وهى حفرة تتحفر للأسد إذا أرادوا صيده وأصلها الرابية لا يعلوها الماء ، فإذا بلغها السيل كان جارفا مجحفا . يضرب لما جاوز الحد .

الحال الحاضرة فحفظ ذلك وجعل مثالا فى أُشياء كثيرة ، مثل قول القائل : ذكرتنى الطعن وكنت ناسيا ، فإن الحكاية فى ذلك مشهورة عن أول من تكلم بهذا المثل ، والسبب فى ذلك (١) .

ومثال المثل المخترع الذي إنما هو مقدمة فقط قول سقراط: إنه لا ينبغي أن يتسلط أناس بالقرعة ، كما لا ينبغي أن يوضع الصراع قرعة ، أي يوضع الصراع بالقرعة . فإن هذا قول اخترعه سقراط وجعله مثالا لقول القائل : إنه لا ينبغي أن يتسلط ناس بالقرعة ، مثل أن يلزم واحد من

٣ ــ ذكرتني : ذكرني ل عن : عند ل

اناس : الناس ف الصراع : للصراع ل

٢ ـ مثالا : مثلا ل

1) مجمع الأمثال للميداني . قيل إن أصله أن رجلا حمل على رجل ليقتله وكان في يد المحمول عليه رمح ، فأنساه الدهش والجزع ما في يده، فقال له الحامل: ألق الرمح ؛ فقال الآخر: إن معى رمحا لا أشعر به ! ذكرتني الطعن ، المثل ، وحمل على صاحبه فطعنه حتى قتله أو هزمه . يضرب في تذكير الشيء بغيره . يقال إن الحامل صخر بن معاوية السلمي ، والمحمول عليه يزيد بن الصعق . وقال المفضل : أول من قاله : رهيم بن حزن الهلالي . . .

أهل السفينة أخذ السكان بالقرعة ، فإن القرعة تصيب أيهم كان من غير أن يكون ذلك ممن يحسن الملاحة (١) .

ومثال الأقاويل المخترعة قول بعض القدماء لقومه حين أرادوا أن يقيموا من أنفسهم وأهل مدينتهم حرسًا وجندا لرجل معروف بالتغلب والاستيلاء والقهر ليقهر لهم عدوهم ، فإنه أشار عليهم بأن لا يفعلوا ذلك مخافة أن يصيروا من ذلك إلى شر أعظم عليهم من شر أعدائهم ، وهو أن يغلب عليهم ذلك الرجل ويستعبدهم . وضرب لهم مثالا بفرس كان قد استولى عليهم ذلك الرجل ويستعبدهم . وضرب لهم مثالا بفرس كان قد استولى

٧ ـ في هامش ف : مثل الرجل والفرس

(١) أرسطو ، ۲ ، ۲ ، ٤ (١٣٩٣ ب ٤ – ٨ ) :

παραβαλή δὲ τὰ Σωκρατικά, οἶον εἴ τις λέγοι ὅτι οὐ δεῖ κληρωτοὺς ἄρχειν. ὅμοιον γὰρ ὥσπερ ἄν εἴ τις τοὺς ἀθλητὰς κληροίη μὴ οἷ δύνανται ἀγωνίζεσθαι ἀλλ' οἷ ἄν λάχωσιν, ἢ τῶν πλωτήρων ὅν τινα δεῖ κυβερνᾶν κληρώσειεν.

= ت.ع. ١٤٠ ع. ١٤٠ وأما المثل فمثل قول سقراطيس إن قول القائل لا ينبغى أن يتسلط أناس بالقرعة ، بمنزلة ما لو قال قائل: إنه لاينبغى أن يوضع الصراع قرعة لأنهم لم يكونوا يقدرون أن يصطرعوا إلا بأن يقترعوا وكذلك إن كانت السفينة فالذى يلزمه أخذ السكان بالقرعة فإن القرعة تصيب أهم كان . وليس الذى يعرف ذاك أو يتعمده .

لاحظ. الخطأ الذي ورد في طبعة بدوى ، ١٣٩ ، إذ نجد «لينبغي» بدلا من «لاينبغي» مع أن القراءة واضحة في مخطوط الأورغانون .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٦٧ – ١٦٨ : ومثال المثل المضروب ما قال سقراط : إن من يحرم الترآس بالقرعة ، كمن يحرم المصارعة بالقرعة . فإن تحريم المصارعة بالقرعة لم يكن أمرًا قد وجد وأعقب خطأ ، بل أمرًا قد اختلق فرضه .

على مرعى وتفرد به ، فلحل أيّل (١) ، فأفسد المرعى . فلما أراد الفرس الانتقام من الأيّل ، سأل الإنسان هل يقدر أن يعينه على الانتقام منه ، فقال له : نعم إن أنت قبلت اللجام وحملتنى على ظهرك وفى يدى قضيب . فلما أذعن الفرس لذلك وركبه الرجل صار - مكان ما أمله من الانتقام من الأيّل - إلى أن ملكه الرجل وذلله وسخره . قال فهكذا فانظروا فإنكم إن قبلتم اللجام ، حيث تجعلون ذلكم المتغلب أميرا مستبدا عليكم وأقمتم له الحرس والأعوان ، عرض اكم معه ما عرض للفرس مع الإنسان (٢) . وكتاب دمنة وكليلة إنما هو من هذا النوع . وأرسطو يسمى هذا النوع من الأخبار المخترعة كلاما (٣) ، لأن المقدمة الواحدة فيه فرقت فجعلت أشياء الأخبار المخترعة كلاما (٣) ،

٣ ـــ تـجعلون : جعلتم ل ا ذلكم : ذلك ل

١) المصباح المنير ، مادة أيل : (الأيل) : بضم الهمزة وكسرها والياء فيها مشددة مفتوحة ذكر الأوعال وهو التيس الجبلى . يقابلها في الأصل اليوناني ἔλαφος

۲) أرسطو ، ۲ ، ۲ ، ٥ (۱۳۹۳ب ١٠ وما بعده) :

Στησίχορος μὲν γὰρ ἐλομένων στρατηγὸν αὐτοκράτορα τῶν Ἱμεραίων Φάλαριν ...

= ت.ع. ١٠١٠ وقد أشار هوراس، رسائل، ١-١٠-٣٤ وما بعده، إلى هذه الحكاية. انظر تعليقات ص ١٦٨. وقد أشار هوراس، رسائل، ١-١٠-٣٤ وما بعده، إلى هذه الحكاية. انظر تعليقات كوب على هذا الموضع. وعن Στησίχορος: انظر Μισταγ، تاريخ الأدب اليوناني القديم، ١٠١ وما بعدها ؛ Jebb ، نمو الشعر اليوناني الكلاسيكي وأثره من ١٠١٠.

 $\gamma$  آرسطو ، ۲ ، ۰۲ ، ٥ (۱۳۹۳ ب ۹ ) : که که که که که ۲۰ نواما (۳ الکلام .

كثيرة ، ويقول إن الكلام إنما يستعمل لتفهيم الشيء وتلخيصه باستقصاء وذلك يكون بأخذ جزئيات الشيء ولوازمه أكثر مما يكون بأخذ الشيء جملة ودون تفصيل . ومنفعة الكلام المخترع أنه أسهل من المثال الموجود ، لأن وجود أُمور قد كانت شبيهة بالأَمر الذي فيه القول يعسر في كثير من المواضع ، وأما الكلام المخترع فيسهل . وذلك إنما يكون متى كان المرم له قدرة على أخذ الشبيه والمشاكل ولوازم الأشياء والأُمور الكائنة عنها . وهذه القوة هي طريق إلى الفلسفة ، وذلك لأن بأخذ الشبيه يوقف على الكلي .ومنفعة المثال الموجود أنه أقنع عند المشوريات ، وذلك أن المتوقعات الكلي .ومنفعة المثال الموجود أنه أقنع عند المشوريات ، وذلك أن المتوقعات أكثر ذلك ، كما يقول أرسطو ، يشبهن الماضيات (١) . فالأمثال أنفع

٣ \_ ودون : دون ل
 ٣ \_ ودون : دون ل
 ٣ \_ قدرة : قوة ل
 ٧ \_ لأن : أن ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٠ ، ٧ ـ ٨ (١٣٩٤ ٢ ـ ٦):

είσὶ δ' οἱ λόγοι δημηγορικοί, καὶ ἔχουσιν ἀγαθὸν τοῦτο, ὅτι πράγματα μὲν εὐρεῖν ὅμοια γεγενημένα χαλεπόν, λόγους δὲ ῥᾶον ποιῆσαι γαρ δεῖ ισσπερ καὶ παραβολάς, ἄν τις δύνηται τὸ ὅμοιον ὁρᾶν, ὅ περ ῥᾶόν ἐστιν ἐκ φιλοσοφίας.

= ت.ع. ٤٠ . ٢٠ - ٢١ . والكلام إنما يستعمل في التفسير . والمنفعة فيه أن وجود أمور قد كانت في مثل حد الأمر القائم تصعب . فأما الكلام فيسير . وقد ينبغي أن يصنع صنعة . وذلك يسهل إذا كان المرء يبصر الشبيه والمشاكل. وهذا مذهب من مذاهب الفلسفة . فتكلف مثل هذا في الكلام يسير ، لكن الذي يكون باستشهاد الأمور الصحيحة أنفع عند المشاورة . وذلك أن المتوقعات أكثر ذلك يشبهن الماضيات .

فى أنها أسهل وفى أن الإنسان يمكنه أن يجعلها شديدة الشبه بالأُمور التى فيها الكلام . والأُمور الماضية التي يحتج بها ربما لم تكن شديدة الشبه ، إلا أنها ، كما قلنا ، أشد إقناعا .

فقد قيل كم أنواع المثالات وكيف ينبغي أن تستعمل .

وأما الرأى فإنه إذا عرف ما هو ، عرف فى أى الأشياء ينبغى أن يستعمل ومتى يستعمل وفياذا ينبغى أن يستعمل ومَنْ يستعمله وما منفعته.

## فنقول:

إِن الرأى هو قضية موضوعها أُمور كلية ، لا جزئية ، وذلك في الأُمور المؤثرة والمجتنبة (١) ، لا في الأُمور النظرية ؛ إِذا كانت تلك القضية نتيجة

٢ \_ الماضية : الماضيات ف

٨ ـ في هامش ف : ماهية الرأى هو : سقطت من ف

ابن سينا ، الخطابة ، ١٦٩ : وأكثر ما ينتفع بهذه الأمثال فى المشورة ، حين ما يعز وجود جزئيات مشاكلة ، فتخترع ، فإن اختراعها يسير . واعتبار الجزئيات الموجودات من أبواب مبادئ الفلسفة ، إذ التجربة ، كما علمت ، من أجل أصولها .

#### ١) أرسطو ، ٢ ، ٢١ ، ٢ (١٣٩٤ ٢٢ – ٢٦) :

εστι δὲ γνώμη ἀπόφανσις, οὐ μέντοι οὖτε περὶ τῶν καθ' ἕκαστον, οἶον ποῖός τις 'ἰφικράτης, ἀλλὰ καθόλου· καὶ οὐ περὶ πάντων, οἶον ὅτι τὸ εὐθὺ τῷ καμπύλῳ ἐναντίον, ἀλλὰ περὶ ὅσων αἱ πράξεις εἰσί, καὶ αἰρετὰ ἢ φευκτὰ ἐστι πρὸς τὸ πράττειν.

= ت .ع . ١٤١ (طبعة بدوى، ١٤٢) : والرأى قضية ليست فى الأُمور المفردة كالوصف اسقراطيس أَى امرئ هو ، لكنها فى الكلية . ثم ليست فى كل كلمة كمثل ما أن المستقيم ضد المعوج ، لكن فى كل ما كان من الأَفعال ، وكان فعله مرغوبا فيه أَو مكروها .

ضمير، ومبدأ لضمير آخر، من غير أن بصرح بالقياس المنتج لها، ولا بالمقدمة الثانية التي تستعمل معها جزء ضمير، ولا بالنتيجة اللازمة عنها. فإنه إذا صرح بمقدمتي القياس المنتج لها، كان القول ضميرا. وكذلك إذا صرح بالرأى من حيث هو مبدأ لضمير، وصرح بالنتيجة اللازمة عن ذلك كان القول أيضا ضميرًا. وذلك أن القضية الكلية /لا تخلو أن تكون إما مبدأ ضمير أو نتيجة ضمير أو ما جمع الأمرين جميعا. وذلك هو الرأى إذا لم يصرح بالمقدمات المنتجة له ولا بالمقدمة التي تستعمل معه جزء ضمير ولا بالنتيجة اللازمة عنه من حيث هو مبدأ.

فمثال القضية التي إذا استعملت نتيجة قياس محذوف كانت رأيا، وإذا استعملت مع قياسها كانت ضميراً، قوْل القائل(١): إنه ليس الرأى عندى

١ ـ من غير : + من غير ف ٣ ـ المنتج : سقطت من ف ٧ ـ له : لها ل

ابن سينا ، الخطابة ، ١٧٠ : وأما الرأى فإنه قضية كلية ، لاجزئية ، وهي في أمور عملية ، ومن جهة ما يوثر أو يجتنب .

ابن سينا ، النجاة ، ٥٩ : الرأى مقدمة كلية محمودة مسوقة في أن كذا كائن أو غيركائن . وتؤخذ دائما في الخطابة مهملة .

١) أرسطو ، ٢ ، ٢١ ، ٢ (١٣٩٤ ٢٦ ـ ٣٠) :

ώστ' ἐπεὶ τὰ ἐνθυμήματα ὁ περὶ τοιούτων συλλογισμός ἐστιν, σχεδὸν τὰ συμπεράσματα τῶν ἐνθυμημάτων καὶ αἱ ἀρχαὶ ἀφαιρεθέντος τοῦ συλλογισμοῦ γνῶμαί εἰσι, οἰον...

= ت . ع . 1 ٤١ (طبعة بدوى ، ١٤٢) : فمهما كان من التفكيرات فى هذا النحو فهو مجرى القول سلوجسموس . فأما نتائج التفكيرات و مبادؤها أيضا إذا (يقع) السلوجسموس فهن آراء . وذلك كقول القائل :

إنه ليس (بواجب) أن يكون ألبتة ما هُم به أو رآه الآن رجل كان معلما، أعنى أن كينونة الغلمان (متعلمين كثيرا فعلة سيئة) أو بطالة .

1114

قول من قال – وإن كان معلما وذا صيت – إن كون الغلمان حكماء فضل أو بطالة ، فإنه إن أضاف إلى هذا القياس المنتج له أو المبطل لمقابله كان ضميرًا ، وذلك مثل أن يقول القائل: إن قول من قال إن كون الغلمان حكماء فضل أو بطالة ، من أجل أنه يكون لحسادهم وحساد آبائهم فى بطالتهم موضع قول ، ليس بصحيح . وذلك أنه يكون للحساد قول في غير البطالة ، فليس يلزم من أن يكون تعلمهم الحكمة بطالة ألا يتعلمونها . وإن لم يات بهذا القول وإنما أتى بالنتيجة وحدها كان رأيا .

ومثال القضية (١) التي إذا استعملت مبدأً ضمير وحذفت المقدمة الثانية

٣ \_ قول : سقطت من ف ٢ \_ تعلمهم : تعليم ل

٧ ــ وحدها : مفردة ل

واضح أن المترجم لم يفهم معنى لهذين البيتين اللذين اقتطفهما أرسطومن قصة ميدياليوربيديس (المحمد معنى لهذين البيتين اللذين اقتطفهما أرسطومن قصة ميدياليوربيديس (المحمد المحازم أن لا يعلم أبناء العدم المحازم ما يجب . ثم تضيف العلة (٢٩٧-٢٩٧) وهي لا تخرج عن البطالة والحسد .

لاحظ الخطأُ الذي وقع في طبعة بدوى ، ١٤٢ ، إذ نجد ( فهمن ) بدلا من ( فهن ) .

۱) أرسطو ، ۲ ، ۲۱ ، ۲ (۱۳۹٤ ۱۳۹۳) :

τοῦτο μὲν οὖν γνώμη· προστεθείσης δὲ τῆς αἰτίας καὶ τοῦ διὰ τί, ἐνθύμημά ἐστιν τὸ ἄπαν

= ت .ع . 1 £1 (طبعة بدوى ، ١٤٣): فهذه الآن رأى ، فإذا أضفت إليه العلة ، فإن لم وَجب هذا ؟ كان جميع ذلك تفكيرا .

والنتيجة كانت رأيا، وإن صرح بالنتيجة كانت ضميراً، قول القائل ، إذا شكى ولده فقال : إنى لست أرى فى أولاد هذا الزمان خيرا ، فإن هذا رأى أخبر به أنه يراه ، وإنما أراد أن ولده من أولاد هذا الزمان ، وليس فى أولاد هذا الزمان خير ، فولده ليس فيه خير. فإذا حذفت هذه المقدمة والنتيجة ، كان رأيا . وإذا صرحت بالنتيجة ، كان ضميرا .

وإذ قد تقرر هذا من أمر الرأى ، فأنواع الرأى أربعة (١):

القسم الأول: الرأى الذى رفع عنه القياس من حيث هو نتيجة برهان ومبدأ برهان: وذلك إنما يكون إذا كان القياس عليه قريب الظهور بنفسه

٣ ـ يراه: رآه ل

۰ ـ كان: كانت ل صرحت: صرح ل

٧ ــ الرأى : سقطت من ل ٨ ــ وذلك (إنما) : و إنما ف

εἰ δὴ ἐστιν γνώμη τὸ εἰρημένον, ἀνάγκη τέτταρα εἴδη εἶναι γνώμης ἢ γὰρ μετ' ἐπιλόγου ἔσται ἢ ἄνευ ἐπιλόγου.

= ت.ع. 151 (طبعة بدوى ، ١٤٣): فإذا كان الرأى هو هذا الذى وضعنا ، فمن اضطرار أن تكون أنواع الرأى أربعة : فإنه إما أن يكون مع تقديم كلام ، وإما أن يكون خاوا من ذلك . .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٧١ : ويجب لذلك أن تكون أنواع الرأى أربعة : رأى لا يحتاج إلى قرن كلام به لظهوره في نفسه ، ورأى لا يحتاج إلى ذلك لظهوره عند المخاطب أو عند أهل البصر ، ورأى يحتاج أن يقرن بكلام آخر ليؤدى إلى المطلوب . وهذا على قسمين : لأنه إما أن يكون ذلك الكلام هو نتيجة عنه ، أو يكون منتجا إياه .

۱) أرسطو ، ۲ ، ۲۱ ، ۳ (۱۳۹٤ب ۷ – ۸):

يلوح للسامع عندما ينطق ذو الرأى بالرأى ولا يكون شنيعا عند السامع ولا مشكوكا فيه . وذلك أنه متى لم يكن بهذه الصورة لم يكن الرأى مقنعا . وهذا القسم ينقسم قسمين : إما رأى يلوح قياسه عندما ينطق به للجميع أو للأكثر ، وإما رأى يلوح قياسه للعقلاء والألباء .

والقسم الثانى: من الآراءِ هو الذى يحتاج أن يردف بالقياس ويشد على القول ، وذلك إذا كان الرأى شنيعا أو مشكوكا فيه خفيا غير ﴿ ظَاهُم . وهذا أيضا ينقسم قسمين :

أحدهما: أن يردف بالقياس الذي ينتجه ، وذلك إذا كان القياس بينا بنفسه ، وكانت النتيجة غير بينة .

والثانى: أن يردف بالقياس الذى يكون الرأى جزءًا منه، وذلك بأن يذكر الرأى والنتيجة عنه ، وذلك إذا كان الضمير المنتج بينا بنفسه ، وكانت النتيجة غير بينة (١) . فمثال الرأى الذى يرفع عنه القياس ولا يكون جزء قياس ولا مردفا بقياس مما هو مقبول عند الجميع ظاهر الحجة قول القائل :

۱ \_ ذو : و ف ۲ \_ الصورة : الصفة ل الله عن اله

<sup>: (</sup>۱۳ ب ۱۳۹٤) ο ، ۲۱ ، ۲ ) أرسطو ، ۲ ، ۲۱ ، ۵ فرسطو ) ἀνδρὶ δ' ὑγιαίνειν ἄριστόν ἐστιν, ὥς γ' ἡμῖν δοκεῖ.

إِن (خير الأَشياءِ) للرجل فيما أَظن ، أن يكون صحيح البدن . عن هذا البيت الذي لايعرف قائله ، انظر تعليقات كوب على هذا الموضع .

إن خير الأشياء فيما أحسب وفيما أرى أن يكون المرئ صحيح البدن . ومثال ما هو مقبول عند العقلاء وظاهر الحجة عندهم قول القائل : إنه يظهر لى أنه ليس محبا مَنْ لم يحب دائما(۱) . ومثال الرأى الذى يستعمل جزء ضمير قول القائل : إنه لا ينبغى أن يقبل قول من كان بصفة ما فيما يهم به ويراه . ومثال الرأى الذى يشد بالضمير المنتج له قول القائل : إن الرأى به ويراه . ومثال الرأى الذى يشد بالضمير المنتج له قول القائل : إن الرأى عندى للإنسان ألا يجعل غضبه غير ميت إذ كان هو ميتا(۲) .

فقد استبان مما قيل كم أنواع الرأى وفى أى موضع يستعمل نوع نوع منها ومع مَن يستعمل . وذلك أن الرأى الذى لا يحتاج إلى ضمير : منه ما يستعمل مع الخواص ، كما قلنا . والذى ما يستعمل مع الخواص ، كما قلنا . والذى يحتاج إلى ضمير : منه ما يحتاج عند السامع إذا أريد أن يكون مقنعا

٤ - لا : ليس ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢١ ، ٥ (١٣٩٤ب ١٦) :

ούδεις έραστής ός τις ούκ άει φιλεί.

= ت يع . ١٤١ (طبعة بدوى ، ١٤٤) : ليس محبا من لايحب دائما . هذا البيت اقتطفه أرسطو من قصة نساء طروادة ليوربيديس (١٠٥١) .

٢) أرسطو ، ٢ ، ٢١ ، ٦ (١٣٩٤ب ١٩ -- ١١) :

αί δ' ἐνθυμηματικαὶ μὲν, οὐκ ἐνθυμήματος δὲ μέρος αἴ περ καὶ μάλιστ εὐδοκιμοῦσιν. εἰσὶν δ' αὖται ἐν ὅσαις ἐμφαίνεται τοῦ λεγρμένου τὸ αἴτιον, οἰον ἐν τῷ

άθάνατον όργην μη φύλασσε θνητός ὧν.

= ت .ع. ١٤١: (طبعة بدوى ، ١٤٤): ومنهن تفكيرات ، وليس أَجزاء للتفكيرات ، وهذه التي تنجح بزيادة أُعنى التي تتبهى فيها علة قول القائل: وذلك كقول القائل: إنه في هذا الأَمر: لاينبغى له أَن يثبت الغضب لاميتا ، إذا كان هو نفسه ميتا .

إلى ضمير منتج ، ومنه ما يحتاج فيه إلى التصريح بالنتيجة التى تلزم عنه . والآراء إذا كانت شنيعة مستغربة فينبغى أن يقدم قبلها كلام يزيل شُنعتها ، مثل قول القائل : أما أنا فإنى – لكى لا أحساد أو أدْعى بطالا – أرى أنه لاينبغى لى أن أتاًدب (١) . وأما إذا كانت الآراء خفية ، فينبغى أن يقدم قبلها ما يوضحها ويبينها ، والآراء يلحقها أن تكون رموزا وأشياء يقدم قبلها ما يوضحها ويبينها ، والآراء يلحقها أن تكون رموزا وأشياء مستغربة ، وذلك مثل ما حكاه أرسطو من المثل الجارى عندهم أنه لا ينبغى أن يكونوا شتامين لأن لا تكثر الخطاطيف فى الأرض ، فإنه استعمل الخطاطيف مكان الناس الذين يتكلمون ويقعون فى الناس ، واستعمل الأرض مكان الناس ، فائنه قال : إنه لا ينبغى لنا أن نشتم الناس

٣ ـ مثل : مثال ف الكيلا : لاكني ل الحسد : احدا ل

٤ - لى : سقطت من ف

٢) أرسطو ، ٢ ، ٢١ ، ٧ (١٣٩٤ب ٣٠ ـ ٣١) :

''έγὰ μὲν οὖν, ἐπειδὴ οὖτε φθονεῖσθαι δεῖ οὖτ' ὀργὸν εἶναι, οὔ φημι χρῆναι παιδεύεσθαι''.

= ت.ع. ١٤١ (طبعة بدوى ، ١٤٤ – ١٤٥): «إذاً أنا ـ فإنى لكيلا أحسد أو أدعى باطلا ـ أناء لاينبغى لى أن أتأدب » .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٧٢ .

لِأَنْ لَا يتبدل الساكتون عنا من الناس فيصيرون شتامين يطيرون حولنا ويصيحون كما تفعل الخطاطيف (١).

۱۷۹ وصنعة الكلام/الرأيي وهو الذي جرت العادة أن يدل عليه بالألفاظ التي تدل علي الوقوف على رأى الرائي مثل قول القائل: الذي عندى ، و أو الذي أراه ، أو الذي أحسب ، إنما يليق من الأسمنان بالشيوخ وذلك فيا جربوا و خبروا من الأمور . فأما من لم تكن هذه حاله في فليس يحسن ذلك منه . وكذلك صنعة الأمثال إنما تليق بالشيوخ المجربين . فإن تكلف

٢ ـ ويصيحون: يصيحون ل ٢ ـ ٢ ـ ١ ـ بالأَلفاظ. التي: بالفاظ. ل

#### ۱) أرسطو ، ۲ ، ۲۱ ، ۸ (۱۳۹٤ ب ۳۶ ــ ۱۳۹۰ ۲ ۲):

άρμόττει δ' ἐν τοῖς τοιούτοις καὶ τὰ Λακωνικὰ ἀποφθέγματα καὶ τὰ αἰνιγματώδη, οἶον εἴ τις λέγει ὅ περ Στησίχορος ἐν Λοκροῖς εἶπεν, ὅτι οὐ δεῖ ὑβριστὰς εἶναι, ὅπως μὴ οἱ τέττιγες χαμόθεν ἄδωσιν.

= ت.ع. ١٤ب (طبعة بدوى، ١٤٥): وذلك أن يقول القائل كما قال سطاسيخورس بلوقراس: إنه لا ينبغي أن نكون شنامين لكيلا نغني الخطاطيف من الأرض.

ابن سينا ، الخطابة ، ١٧٢ : مثل قول القائل : إياكم أن تكونوا شتامين ، فتؤذوا خطاطيف الأَرض ، وعنى بخطاطيف الأَرض الناس الضعفاء ، الكافى الأَذى ، المستنيمين إلى الشنعة والوعوعة ، عندما يخرجهم أَمر .

ولكن : Of Téttiyes الأرض وإنما على الأرض وإنما على الأشجار ، ويعنى قول Στησίχορος أن قطع الأشجار الذي ينجم عن الفتن والحروب يضطر الزيزات إلى أن تشدو على الأرض .

المرء القول ، كما يقول أرسطو ، فيا لم يجرب جهل وسوء أدب (١) . وينبغى أن تكون العلامة المستعملة في الآراء كلية ، مثل قول القائل : إن القرويين مختلطة أوهامهم لأنهم يبذلون ما عندهم سريعا ، والمختلطة أوهامهم يبذلون ما عندهم سريعا ، والمختلطة أوهامهم يبذلون ما عندهم سريعا . فإن هذه العلامة في الشكل الثالث ، ومقدماتها كلية . فإن لم يستطع المشير أن يأتي بالرأى كليا ، فينبغي أن يأتي به أكثريا . فإن لم يمكنه أتي به على أنه لأكثر من واحد ، وأخذه مهملا ، وأوهم فيه فإن لم يمكنه أتي به على أنه لأكثر من واحد ، وأخذه مهملا ، وأوهم فيه الكلية ، وإن كان ذلك باستكراه . وهذا قد يستعمل في العلامات التي في الشكل الثائث . فإن هناك إنما تلزم نتيجة جزئية فتوهم أنها كلية . وينبغي

١ - القول كما يقول أرسطو: كما يقول أرسطو القول ل

ع ـ مقدماتها : مقدماته ل ٢ ـ مهملا : مجملا ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢١ ، ٩ (١١٣٩٥):

άρμόττει δὲ γνωμολογεῖν ἢλικίᾳ μὲν πρεσβυτέρων, περὶ δὲ τούτων ὧν ἔμπειρός τις ἔστίν, ὡς τὸ μὲν μὴ τηλικοῦτον ὄντα γνωμολογεῖν ἀπρεπὲς... ἠλίθιον καὶ ἀπαίδευτον.

<sup>=</sup> ىت . ع . ٤١ ب (طبعة بدوى ، ١٤٥ ) : وقد تليق صفة الجنومولوغيا ، وهى الكلام الرأبي ، من الأَسنان بالشيوخ ، وذلك فيما قد جربوا وخبروا من الأُمور . فأَما من لم يكن بهذه الحال ، فلا يحدمن ذلك منه . . . فإن تكلف المرء لهذا فيما لم يجرب جهل وسوء أَدب .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٧٣ .

أن يستعمل عند الإشارة بالآراء الأمثال المشهورة ، مثل قول القائل: وَلِي حارها من تولى قارها (١) ، وقد تبين الصبح لذى عينين . فإن هذه الأمثال هي في أنفسها آراء ، وهي مع هذا شهادات (٢). وينبغي أن تستعمل الأشياء المنافرة للكل والملائمة على جهة الرأى ، أعنى الأقاويل التي تلذ النفس أو التي تؤلمها وتؤذيها ، وهي المعظمة أو المخسسة ، كما يقال : اعرف قدرك ،

1 ـ حارها : حرها ل ٢ ـ قارها : قرها ل تبين : بين ف ٥ ـ التي : سقطت من ف المخسسة : المحسنة ف

### ۱) أرسطو ، ۲ ، ۲۱ ، ۹ (۱۳۹۵ ۲ – ۷):

οί γάρ άγροῖκοι μάλιστα γνωμοτύποι είσὶ καὶ ῥαδίως ἀποφαίνονται.

الترجمة العربية القديمة في مخطوط الأُورغانون تصعب قراءتها وعلى ذلك فلا سبيل انا ــ وابن سينا لم يعلق على هذا الموضع ــ إلى معرفة المصدر الذي أُخذ عنه ابن رشد ، وإن كنا نعتقد أنه استقى ما يقول من الترجمة العربية القديمة .

وفى المثل ولُ حارها من تولى قارها أى ولُ شرها من تولى خيرها أو حمل ثقلك من ينتفع بك. قارن (المصباح المنير، مادة قرر)

قاله عمر بن الخطاب رضى الله عنه لعتبة بن غزوان أو لأبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه أى احمل ثقلك على من انتفع به (المجزء الثانى من مجمع الأمثال للميدانى).

 مرة على جهة التوبيخ ، ومرة على جهة التعظيم (١) . وكما يقول القائل : ليس يسوء منك شيء وقد عرفت خلقك ، فإن هذا يحتمل المدح والذم (٢) . فإن أمثال هذه الأقاويل إذا استعملت على جهة الرأى كانت أوقع ، كما لو قال قائل لمن أغضب بأن نقل عنه شيء ما : إن هذا كذب على قدر علمي . فإن مثل هذا القول يزيل غضبه . وهو أنجح إذا استعمل على هذه الجهة ، أعنى على جهة الرأى (٣) .

٤ ـ نقل : قيل له ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢١ ، ١٣ (١١٣٩٥):

δεῖ δὲ τὰς γνώμας λέγειν καὶ παρὰ τὰ δεδημοσιευμένα (λέγω δὲ δεδημοσιευμένα οἶον τὸ γνῶθι σαυτὸν καὶ τὸ μηδὲν ἄγαν), ὅταν ἢ τὸ ἤθος φαίνεσθαι μέλλη βέλτιον, ἢ παθητικῶς εἰρημένη ἢ.

= ت.ع. ١٤٠ ( طبعة بدوى ، ١٤٦) : وقد ينبغى أن (تكون) الآراءُ على ماهى معروفة عند الكل كما يقال : اعرف نفسك . . . فإن هذا ونحوه قد ينتفع به إذا قيل على جهة ما يؤلم . أيّا ابن سينا ، الخطابة ، ١٧٤ : وينبغى أن تستعمل الآراءُ التى فى غاية الفشوحي يجتمع فيها أن تكون آراء وأمثالا ، مثل قولهم : اعرف ذاتك فهذه من الآراء التى تصح للأضداد ، إذ هذا يصلح للمدح والذم .

٢) ابن سينا ، الخطابة ، ١٧٤ : وكذلك : لو عرفت خلقك ، لما استعظمت هذا منك .
 فإن هذا أيضا يصلح للأضداد .

أخطأً المترجم وسار وراءه ابن سينا وابن رشد فأرمطو يرى أنه قد يجب أن تقال الآراء على عكس ما هو ذائع معروف إذا أبرزت خلق القائل فى ضوء أفضل أو كان لها تأثير أكبر .

٣) أرسطو ، ٢ ، ٢١ ، ١٣ (١٣٩٥ / ١٤٢ ـ ٢٥) :

ἔστι δὲ παθητικὴ μέν οἶον εἴ τις ὀργιζόμενος φαίη ψεῦδος εἶναι ὡς δεῖ γιγνώσκειν αὐτόν.

= ت.ع. ١٤٠ (طبعة بدوى ، ١٤٦ ـ ١٤٧) : وقد يكون القول أليمًا أو مؤلما ، كما قال قائل لامرئ يغضب : إن هذا كذب في مدى علمي .

والكلام الخلق إذا استعمل على جهة الرأى كان أنجع. والذى يلائم من الخلقيات هو الكلام الذى يليق فى الفضائل ، كما يقال إنه ليس ينبغى أن يحب بقدر ما يبغض ، يعنى أن الحب ينبغى أن يكون أكثر ، بل بالحرى أن يبغض بقدر ما يحب (١). وينبغى أن يكون ما يخاطب به من الأقاويل الخلقية بحسب همة السامع، وبحسب ما يستحسن من الخلق، ويكون كامنا فيه بالقوة . فإن بهذا يكون القول أنجع ، لأنه يصير ما بالقوة فى نفسه سريعا إلى الفعل . مثل أن يرى شيخا يفعل فعل صبى فيقول له : هذا غير لائق بالمشايخ ، بل اللائق بهم كذا و كذا . فإنه إذا ورد هذا

١ - يلائم : يولم ف ٢ - في الفضائل : بالفضائل ف

ابن سينا ، الخطابة ، ١٧٤ : وبعض هذه تكون فاعلة في النفس انفعالات ، كما تقول للمشتعل غضبا عن شيء بلغه : إن أمثال هذه السعايات ، بقدر علمي ، لكاذبة .

أخطأً المترجم وسار وراءه ابن سينا وابن رشد ، فأرسطو يفترض أنه لو قال قائل وهو فى سورة غضب إن من الزيف أن يقال إنه يجب على المرء أن يعرف نفسه ، فهذا القول يدل على شده الانفعال معرف شده الانفعال παθητική.

١) أرسطو ، ٢ ، ٢١ ، ١٣ (١٣٩٥ ٢٦ ٢٦ – ٢٨) .

τὸ δὲ ἦθος βέλτιον, ὅτι οὐ δεῖ, ὥσπερ φασίν, φιλεῖν ὡς μισήσοντας ἀλλὰ μᾶλλον μισεῖν ὡς φιλήσοντας

= ت.ع. ١٤٠ (طبعة بدوى ، ١٤٧): فأما الخلق الذى يليق بالفضيلة وذلك أن يقول إنه ليس ينبغى أن يحب بقدر ما يبغض كما قالوا ، بل بالحرى أن يبغض بقدر مايحب .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٧٤ : وقد تكون أقوال رأيية أُخرى خلقية ، كقولهم : ليس ينبغى أن يحب المرءُ بقدر ما يبغض .

أخطأً المترجم وسار وراءه ابن سينا وابن رشد . فأرسطو يقول إن المرت ليظهر بمظهر الرجل الفاضل إن قال : يجب أن لا يحب المرء وهو يتوقع نشوب العداوة ، ولكن يجب أن يبغض وهو يتوقع المحبة والمودة .

والجزء الثاني من هذا القول يشبه قولهم: أبغض عدوك هونا ما عسى أن يكون صديقك يوما ما .

القول على من فى نفسه همة ذلك الخلق تحرك إليه . فإن لم يمكن أن يكون من يخاطبه بالكلام الخلق ممن فيه همة ذلك الخلق، فينبغى أن يردف القول الخلق بالضمير المقنع ، مثال ذلك قول القائل : إنه ليس ينبغى عندى للإنسان أن تكون محبته يسيرة بقدر بغضته، كما يقول قوم، بل يجب أن يكون دائم المحبة ، فإن ذلك المذهب إنما هو للغدار أو المكار . وفإن هذا المثال قد جمع تحسين الخلق الذى وصفه و تقبيح ضده مع ذكر الضمير المقنع فى ذلك . أو مثل أن يقول هكذا ليس هذا القول عندى بحسن ، أعنى أن يحب الإنسان يسيرا بقدر ما يبغض ، لأنه يحق على المحب أن تكون محبته دائمة شديدة ، لأنه ينبغى أن يبغض الشر بغضا شديدا . فإنه إذا استعمل هذا على هذه الجهة جمع ثلاثة أشياء : أن الدال على الرأى ، أعنى قوله عندى ، وأما كونه خلقيا (١) فلأنه يحرك إلى الدال على الرأى ، أعنى قوله عندى ، وأما كونه خلقيا (١) فلأنه يحرك إلى

٢ - ممن : فمن ف

٩ ـ الشر: الشيء ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢١ ، ١٦ (١٣٩٥ب ١٣ ــ ١٥) :

καὶ ἐτέραν κρείττω·... ἤθος δ' ἔχουσιν οἱ λόγοι ἐν ὅσοις δήλη ἡ προαίρεσις

= ت . ع . ١٤٢ (طبعة بدوى ، ١٤٨): ثم فيها منفعة (أُخرى)، وذلك أنها تجعل الكلام خلقيا .
وقد يكون الكلام خلقيا إذا كان بالأُمور التي (تظهر فيها المشيئة) .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٧٥ : ومن منافع الرأى أن يجعل الكلام خلقيا ، أى حكميا فى الأُخلاق .

خلق المحبة ، وأما مقدمة الضمير المستعملة فيه فإنها مأخوذة من مؤضع الضد ، لأنيه إن كان ينبغى أن يبغض الشرار بغضا شديدا ، فقد ينبغى أن يحب الخيار حبا شديدا . وأنجع مايكون الكلام الخلق إذا جمع هذه الثلاثة . واستعمال الكلام على جهة الرأى فيه منافع :

أحدها أن الجمهور معارفهم وظنونهم إنما هي في الأُمور الجزئية ، وذلك أبه ليس يمكنهم أن يحددوا في أذهانهم الأُمور الكلية ، بل إنما يتخيلونها مع الجزئيات ، فإذا خوطبوا بالكلي في تلك الجزئيات التي أدركوها ، فرحوا بما استفادوا في تلك الأُمور الجزئية من الكلية . والناس محبون بالطبع للفوائد . فهذا أحد ما يحرك به الكلام الرأيي(۱).

رمنفعة أخرى أيضا وذلك أن كل إنسان قد تكون له أمور يؤثرها ويهوا وأمور لايهواها ، فمتى خوطب فيما لايهواه بالكلى ، المشترك بينه ويهواها وأمور لايهواها ، قمتى خوطب فيما لايهواه بالكلى ، المشترك بينه المدى ما يهواه ، سارع إلى قبول الكلى وذلك من أجل أن فيه حاجته/ فيتم

٤ ـ الثلاثة : الثلاث ل ٩ ـ أحد : سقطت من ل

١٢ - وذلك : سقطت من ف

١) أرسطو ، ٢ ، ٢١ ، ١٥ ( ١٣٩٥ ب ١ وما بعده ) :

ἔχουσι δ' εἰς τοὺς λόγους βοήθειαν μεγάλην μίαν μὲν δὴ διὰ τὴν φορτικότητα τῶν ἀκροατῶν·...

<sup>=</sup> ت.ع. ١٤٠ (طبعة بدوى، ١٤٧): قد يكون لهم فى الكلام منفعة عظيمة . أما واحدة: فلشقل السامعين وبلادتهم فإنهم قد يفرحون إذا كانت ظنون أو آراء بالجزئية فوصفها واصف بالكلية .

الغرض من إقناعه فى ذلك الشيء ؛ ولو أتى به جزئيا لم يقبله ولم يقع له فيه إقناع . مثال ذلك أن من كان له جيران سوء أو أولاد فساق فقد يقبل قول القائل: إنه ليس فى العالم أشر من الجيران ولا من الأولاد (١).

ومن منافعه ما جرت العادة به من حذف القياس المثبت له لظهوره وأنه مما يقدر أن يأتى به كل أحد من عند نفسه فيجعل السامع أن يتصور في نفسه أنه من ذوى التمييز والمعرفة بقياسه، فيكون ذلك سببا إلى أن يصدق به وينقاد له . ومن منافعه أيضا أن الإنسان إذا خوطب في شيء ما ربما تلقي القول في ذلك بالرد، ويرى أنه قبيح أن يذعن لقول غيره، ولما طبعت عليه النفوس

٣ ـ إنه : سقطت من ل الشر : شر ل ا ٥ ـ أنه : اثر ف

أرسطو ، ۲ ، ۲۱ ، ۱۵ (۱۳۹۰ ب ۱۰۰) :

οίον εἴ τις γείτοσι τύχοι κεχρημένος ἢ τέκνοις φαύλοις, ἀποδέξαιτ' ἄν τοῦ εἰπόντος οὐδὲν γειτονίας χαλεπώτερον ἢ ὅτι οὐδὲν ἡλιθιώτερον τεκνοποιίας.

<sup>=</sup> ت.ع. ١٤٢ (طبعة بدوى ، ١٤٧) : كما أن امرءا ً إن كان تأذى بجيرانه أو بأولاد فساق فقد (يقبل قول) القائل إنه ليس (أشر من) الجيران والأولاد .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٧٥ : كالمتأذى بعدة جيران فساق أو بأولاد عقاق ، إذا سمع قول القائل : الجيران شر الخليقة ، وقوله : لا خير في اتخاذ الأولاد ، فرح جدا بذلك وتلقاه بالتصديق وقنع به .

من المحك واللجاج . فإذا خوطب فى كلى ذلك الشيء ، بدل الشيء ، كان أمكن ألا يرد القول فيه وأن يقبله إذ يخفى عليه ذلك الشيء الذى كان المقصود في التخاطب .

والمنفعة الخامسة وهي أملك من هذه كلها وأفضل أن الرأى يجعل الكلام خلقيا (١). وإنما يكون الكلام خلقيا بالرأى ، لأن الرأى إنما هو قضية كلية في أمور تؤثر أو تجتنب .

والقضية الكلية في الأُمور التي يهواها الإنسان تحركه إلى أن يتخلق بخلق من يؤثر تلك الأُمور أنفسها أو يتجنبها. فلذلك كان الرأى لذيذا عند السامع وعند المخاطب. وقد كان يكون الرأى نفسه خلقيا لو انفرد دون مادته ، أعنى دون الأُمور المؤثرة والمجتنبة . فإن الرأى نفسه يقود المرء إلى أن يتخلق بخلق من يرى ذلك الرأى ، فكيف إذا اقترن بالأُمور المرء إلى أن يتخلق بخلق من يرى ذلك الرأى ، فكيف إذا اقترن بالأُمور

1 .

٢ ـ أن : سقطت من ل ٣ ـ التخاطب : المخاطب ل

٨ - أنفسها: سقطت من ف الكان: سقطت من ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢١ ، ١٩ (١٣٩٥ب ١٣ \_ ١٤) :

καὶ ἐτέραν κρείττω· ἡθικούς γὰρ ποιεῖ τούς λόγους.

<sup>=</sup> ت.ع. ۱٤۲ (طبعة بدوى ، ۱٤۸): ثم فيها منفعة (أخرى أشد خطرا) وذلك أنها تجعل الكلام خلقيا .

التى تقود الإنسان إلى أن يتخلق بخلق من يؤثر تلك الأُمور، وهى، كما يقول أرسطو، الأَشياء التى تركن إليها المشيئة (١) والضمير، يعنى التى تركن إليها المشيئة الإرادات والنفوس، وهى التى يحب الإنسان أن تكون له أو فيه أو يعرف بها ويشهر.

ي فقد قيل ما هو الرأى وكم أنواعه وإنها أربعة ومِن أى الأشياء يعمل القول الرأبي وما نسبة الرأى إلى الأمور وإنه يستعمل كليا وبالأكثر وإنه يستعمل على جهة الأشياء الخلقية ويستعمل أمثالا وقيل أيضا في منافعه وفي مَنْ يستعمله (٢).

وينبغى بعد هذا أن نقول فى مواد الضمائر ، وبأى أحوال يجب أن تستعمل ، ثم يقال بعد هذا فى المواضع . فأما أن الضمير قياس ما فقد قيل فيا تقدم وبُين أى نحو هو من القياس .

١ - ٢ - كما يقول أرسطو الأشياء : الاشياء ، كما يقول أرسطو ل

الله على جهة ) : سقطت من ل الله على جهة ) : سقطت من ل

٩ \_ نقول : يقال ل

προαίρεσις (1

٢) أرسطو ، ٢ ، ٢١ ، ١٩ (١٣٩٥ ب ١٨ وما بعده) :

περὶ μὲν οὖν γνώμης, καὶ τί ἐστι καὶ πόσα εἴδη ταύτης καὶ πῶς χρηστέον αὐτῆ καὶ τίνα ἀφέλειαν ἔχει....

<sup>=</sup> ت.ع. ۱٤۲ (طبعة بدوى ، ۱٤۸) : أما الرأى ما هو ، ومن كم نوع، وكيف ينبغى أن (يستعمل) ، وما المنفعة . .

قارن أرسطو ، ١ – ٢ – ٨ و١١ و١٣ . انظر فيما سبق ص ١٧ من هذا الكتاب .

وأما مقدمات الضائر فينبغى أن لا تكون من الأشياء المشهورة جدا بخلاف ما عليه الأمر في المقدمات الجدلية ، فإنها كلما كانت أشهر هنالك كانت أفضل ، ولا أيضا من الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان ، بل يجب أن تكون من المتوسطات بين هذين الصنفين ، وهي المقدمات التي ليست تكون بالفعل عند السامع ، لكن ساعة ينطق بها ، يقبلها السامع ويقع له التصديق بها ، وذلك أن تلك لشهرتها فكأن المتكلم بها لم يفد شيئا لم يكن عند السامع ، والغامضة أيضا تبعد أذهان الجمهور عن قبولها . والذين لا أدب لهم إنما يتكلمون في المحافل ويسرعون إلى النطق بأمثال هذه المقدمات لأنهم يظنون في المشهورة أنها ليست عند السامعين وذلك لقلة حنكتهم ويظنون ما كان بينا عندهم أنه بين عند الجميع (١) .

فهذه هي أصناف المقدمات المذمومة في الضمائر..

والصنف الثالث من المقدمات التي يستعملها غير ذوى الحنكة هي أيضا المقدمات التي تحتاج إلى بيان يسير . فذوو الحنكة يسكتون عن أمثال هذه المقدمات ولا يبادرون إلى التكلم بها كما يصنع الأحداث . وبالجملة

٢ \_ فكأن : كان ل

the same of the sa

۱) أرسطو ، ۲ ، ۲۲ ، ۳ (۱۳۹۰ب ۲۷ وما بعده)

τοῦτο γὰρ αἴτιον καὶ τοῦ πιθανωτέρους εἴναι τοὺς ἀπαιδεύτους τῶν πεπαιδευμένων ἐν τοῖς ὄχλοις...

<sup>=</sup> ت.ع. ١٤٢ (طبعة بدوى ، ١٤٨ ــ ١٤٩) : وهذه هي العلة في أن الذين لا أدب لهم أفكة في المجامع من ذوى الأدب ...

يشير أرسطو هنا إلى يورييديس ، هييوليتوس ، ٩٨٩.

فليس ينبغي أن تكون المقدمات في هذه الصناعة من كل ما يعلمه الجمهور ويرونه ، بل من أُمور معلومة محصلة إما عند الحكام وإما عند المقبولين من الناس عند الجمهور وإما عند المقبولين عند الحكام وهم الذين ارتضوهم وذلك بأن تكون المقدمات بينة لكل هؤلاء المقبولين أو لأكثرهم وكذلك لكل الحكام أو لأكثرهم . وينبغي أن تؤخذ مقدمات الضائر ليس كلها من الأمور الاضطرارية ، لكن من المكنة على الأَّكثر ؛ فإنه قد يستعمل في الخطابة مقدمات ضرورية لها معونة في أشياء الست ضرورية . وينبغي أَن يعرف المتكلم الأمر الذي يريد أن يتكلم فيه ويقيس عليه ، إما في الأمور المشورية وإِما في غيرها من الأُبواب الضرورية للناس، يعنى المنافرية أُوالمشاجرية ، وذلك بأن يكون قد أحاط علما بجنس ذلك الشيء الذي فيه يريد أن يتكلم 1 . أُو بالشيء الذي يريد أن يكلم / فيه من ذلك الجنس. فإنه إن لم يكن عنده ۱۸۰ علم من ذلك الشيء، لم يقدر أن يقنع فيه . وكيف نستطيع أن نشير على أناس بالمحاربة ونحن لانعرف جندهم ماهم ، أعنى أخيلا هم أم رَجَّالة أُم أُصحاب قسى أُم رماح أُم سيوف، ولا كم مبلغ عددهم، ولا مَنْ إِخوانهم،

٧ ــ معرنة : معلومة ل الصرورية : بضرورية ك

٩ ـ وإما : أو ل الناس : بقياس ل

١١ ـ يكلم: يتكلم ف ١٣ ـ أناس: الناس ف

١٤ \_ أُم : أو ف | أم (رماح) : أو ف | أم (سيوف) : أو ف

ولا مَنْ أَعداوُهم ، ولا أَية حروب حاربوا ، ولا مَنْ حاربوا وكيف حاربوا ، فنعلم مقدار جرأتهم وصدقهم في الحرب . أو كيف نستطيع أيضا أن نمدح قومًا لا نعلم ما لهم من المكرمات والأوائل الشريفة ، فإن المدح إنما يكون للممدوح بالأمور الموجودة له مما هي حسنة في نفسها جميلة أو يظن مها أنها حسنة جميلة . وكذلك متى أخبرنا عن غيرنا بأنه كان يشير أو ممدح أو يذم أُو يشكو أُو يجيب، فإنما نخبر عنه بأنه قد فعل تلكِ الأشياء بأعيانها التي كنا نحن نفعلها لو تولينا الفعل بأنفسنا ، أعنى بالأمور التي هي موجودة للشيء الذي يوصف ما بالحسن والقبح في المدح والذم ، أو يوصف ما بالنفع والضر في الإشارة ، أو بالجور والعدل في الشكاية . وبهذا الطريق بعينه ، أُعنى بالأَمور الموجودة للشيء ، نصف غير الناس بالجودة والرداءة كما نصف الناس. فإن ها هنا أشياء سوى الناس تذم وتمدح. وبالجملة: إنما نصف ذوى الخير والشر بالأفعال التي هي موجودة عندهم من جهة ما هم ذوو خير أُو شر لابأي شيء اتفق ، ولكن من التي هي خاصة بالشيء الذي فيه الكلام. وكذلك كل شيء من الأشياء يقنع فيه بقول قياسي، كان القول القياسي ضعيفا أو قويا .

١ ـ ولا ( من حاربوا ): و ف ٢ ـ مقدار : سقطت من ل

٣ - لا : ولا ف المكرمات : الكرامات ف

٤ -٥ - أو يظن بها أنها حسنة جميلة : سقطت من ل

٧ ــ نحن نفعلها : نفعلها نحن ل اللهُمور : الأُمور ل

١١ – تذم وتمدح: تمدح وتذم ل

والقياس يفضل القياس إذا كانت مقدماته أعرف، ولزوم أجزاء مقدماته بعضها لبعض أكثر، والحدود الوسطى فيه أخص بالشيء الذي يقصد إثباته فهو بين أن مقدمات الضائر ليس ينبغى أن تؤخذ من أي شيء اتفق، ولا كيف ما اتفق، بل ينبغي أن تؤخذ بالشروط التي قيلت والحدود التي وضعت مثل أن تكون من الأمور الموجودة للشيء الذي فيه القول وأن تكون مقبولة عند الخواص من الناس والمشهورين، وذلك في صنفي المقدمات، أعنى الممكنة والوجودية، وسائر الثروط التي قيلت. وكل ما كانت المقدمات من أمور هي موجودة، أي صادقة، وكانت أخص بالشيء، كانت أقنع مما هو أكثر عموما وأقل صدقا. والمقدمات العامة هي الموجودة لأشياء كثيرة. مثال ذلك أن يمدح مادح أرسطو بأنه كان حكيا، فإن هذا شيء يعم أرسطو وغيره من الحكمة وتممها.

فهذا هو القول في شروط مقدمات الضائر.

وقد ينبغى أن نقول أيضا في المواضع التي منها نستنبط الضائر. والمواضع بالجملة هي اسطقسات الضائر. فإنه إنما يمكننا أن نصادف مقدمات الضائر بطريق صناعي بمعرفة المواضع ، وهي أول شيء ينبغي أن يكون عندنا من أحوال المقدمات. فإن المواضع بالجملة إنما هي صفات للمقدمات وأحوال لها عامة يُتطرَّق منها إلى وجود المقدمات. والذي سلف القول فيه من أحوال المقدمات هي أيضا صفات أخص من المواضع. والمواضع منقسمة أولاً

۲- الوسطى : الوسط. ف ١٤ - نستنبط : يستنبط ف

١٨ ـ الذي : ما ل

١.

بانقسام الضائر . والضائر أولاً صنفان : مثبت وموبخ ، كالحال في القياسات الجدلية . والضمير المثبت هو القياس الذي ينتج أن الشيء موجود أو غير موجود من المقدمات المعترف بها . والضمير الموبخ هو الذي ينتج الشيء من المقدمات المجحودة المستذكرات ، مثل قول القائل : إن كذا ليس بنافع ، لأنه لو كان نافعا لكان أول من بادر إليه المشير . وذلك أنه قد يترك المشير شيئا تركه مستنكر (۱) . فإذا وفينا المواضع بحسب هذين النوعين من أنواع الضائر ، وكانت عندنا عتيدة ، كنا قريبين من أن تحصل عندنا بالفعل جميع المقدمات الجزئية النافعة في شيء شيء من الأمور الجزئية الي قلنا إن أحد شروطنا أن تكون مقبولة عند طائفة طائفة . ومن هذه المواضع يؤتي بالضائر في المشوريات التي هي في الضار والنافع ، وفي

• \_ أُول : أُولى ف ٧ \_ كنا قريبين : كما قد تبين ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٢ ، ١٤ (١٣٩٦ ب٢٣ - ٢٦ )

ἔστιν γὰρ τῶν ἐνθυμημάτων εἴδη δύο τὰ μὲν γὰρ δεικτικά ἐστιν ὅτι ἔστιν ἡ οὐκ ἔστιν, τὰ δ' ἐλεγκτικά...

= ت . ع . ٢٤٠ (طبعة بدوى ، ١٥٢) : فالتفكيرات منها مثبتة تفيد في إثبات شيء موجودا أو ليس موجودا ، ومنها موبخات .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٧٩ : وكل تفكير ، فإما تثبيت يشبه القياس المستقيم ، وإما توبيخ يشبه الخلف . المنافرية التي هي في المدح والذم ، وفي المشاجرية التي هي في العدل والجور ، وفي الانفحالات ، وفي الخلقيات (١) . فنقول :

إِن المواضع لما كانت ثلاثة أصناف: إِما موضع مثبت وإِما موبخ وإِما سوفسطائي، /فقد ينبغي لنا أَن نذكر صنفا صنفا من هذه على حدته، ثم ١١٨١ نصير بعد ذلك إلى القول في المناقضات والمقاومات ومِنْ أَين ينبغي أَن يؤتي ه بالضمائر فيها (٢).

فأَحد المواضع المثبتة المأخوذة من الأَضداد وذلك أَنه ينبغي أَن ننظر هل

٧ - المثبتة : المثبتات ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٢ ، ١٦ (١٣٩٦ب ٣١ وما بعده) :

ώστε έξ ών δεῖ φέρειν τὰ ἐνθυμήματα τόπων περὶ ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ ἢ καλοῦ ἤ αἰσχροῦ ἢ δικαίου ἢ ἀδίκου, καὶ περὶ τῶν ἡθῶν καὶ παθημάτων καὶ ἔξεων...

= ت . ع . ٢١٤٣ - ٤ : فمن هذه المواقع ينبغي أن تؤتى التفكيرات في الخير أو الشر ، أو الجسن أو القبيح ، أو العدل أو الجور ، وكذلك في الأليات والخلقيات والآراء .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٧٩ : وذلك في أى شأن كان التفكير : في مشاورة أو منافرة أو مشاجرة أو كان في الانفعاليات والخلقيات .

٢) أرسطو ، ٢ ، ٢٢ ، ١٧ (١٣٩٧) .

καὶ λέγωμεν παρασημαινόμενοι τοὺς ἐλεγκτικοὺς καὶ τοὺς ἀποδεικτικοὺς καὶ τοὺς τῶν φαινομένων ἐνθυμημάτων, οὐκ ὄντων δὲ ἐνθυμημάτων, ἐπερ οὐδὲ συλλογισμῶν. δηλωθέντων δὲ τούτων περὶ τῶν λύσεων καὶ ἐνστάσεων διορίσωμεν, πόθεν δεῖ πρὸς τὰ ἐνθυμήματα φέρειν.

= ت ع ع ١٤٣٠ ٥-٧: فنرسم الموبخات أو المثبتات والتي ترى من التفكيرات، لأنه لاسلوجسموس فيها , فاذا أوضحنا هذه ، حددنا النقائض والمقاومات ، ومن أين ينبغى أن تؤتى التفكيرات فيها . ابن سينا ، الخطابة ، ١٧٩ : ولننتقل عنها إلى ذكر المناقضات والمقاومات.

ضد المحمول موجود لضد الموضوع ، فإن وجد ، حكمنا أن المحمول موجود له . وإن ألفيناه مسلوبا عنه ، حكمنا أن المحمول مسلوب من الموضوع . مثال ذلك إن كانت العفة نافعة فالشره ضار ؛ وإن كانت الحرب هي علة الشرور الحاضرة ، فالسلم ينبغي أن يصلح ذلك ويدفعه (١) .

وموضع من التصاريف والنظائر التي ذكرت في طوبيتي ؛ فإن النظائر والتصاريف يجب أن يكون حكمها فيما يوجب أو يسلب واحدا ، وذلك أنه إن كانت العفة خيرا ، فالعفيف خير (٢) .

٢ ـ وإن : ولن ف ٥ ـ التصاريف والنظائر : النظائر والتصاريف ل ٢

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٠ ، ١ (١٢٩٧٧):

ἔστι δὲ εἶς μὲν τόπος τῶν δεικτικῶν ἐκ τῶν ἐναντίων·... οἶον ὅτι τὸ σωφρονεῖν ἀγαθόν· τὸ γὰρ ἀκολασταίνειν βλαβερόν... εἰ γὰρ ὁ πόλεμος αἴτιος τῶν παρόντων κακῶν, μετὰ τῆς εἰρήνης δεῖ ἐπανορθώσασθαι.

= ت.ع. ١٤٣ / ١١٠ : فأحد المواضع فى التفكيرات من قبل الأضداد . فإنه ينبغى أن ننظر هل الضد للضد ... كما أنه إن كان التعفف خيرا أو نافعا ، فالشره ضار ، وكالذى قيل فى الحرب إن كانت الحرب هى علة الشرور الحاضرة ، فبالسلم أو السكون ينبغى أن (تصلح) .

ابن سينا ، العخطابة ، ١٧٩ .

ἄλλος ἐκ τῶν ὁμοίων πτώσεων : (۲٠ ነ ۱۳٩٧) ۲ ، ۲۳ ، ۲ ) أُرسطو ، ۲

= ت . ع . ٤٣ . ١٤ ا ١٠ - ١٦ : والموضع الآخر من المشتقات المتشابهات ، فإنه بعال واحدة ، يجب أن يكونا أو لا يكونا ، كما يقال إن كان ليس العدل كله خيرا ، فكذلك العدلية . فليس الموت بالعدلية إذًا بمختار الآن .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٧٩ : ونوع من النظائر والأُشباه . . .

وموضع ثالث من المضاف: فإنه إن كان الفعل حسنا وعدلا، فالانفعال أيضا حسن وعدل ، مثال ذلك أنه إن كان البيع حسنا ، فالابتياع حسن . وقد يغلط في هذا ويظن أنه إن كان بعدل وقع الفعل بالمنفعل فبعدل انفعل المنفعل ، أو بالعكس . والاختلال فيه أنه إذا حكم على إنسان ما بالموت لأنه قتل زيدا فجعل لأوليائه أن يقتلوه ، فيجيء آخر فيقتله ممن ليس له بولى ، ثم يعتذر بأن يقول : إن كان الموت الذي حل به كان عدلا ، فقتلى له عدل . وهو بحسب الشريعة ليس بعدل . فلذلك ينبغي أن ننظر إلى الشيئين اللذين أخذا من المضافن (١) هل أخذا من جهة واحدة أو من جهتين ، ويستعمل النافع في الإقناع من ذلك . وذلك أنه قد يكون مقنعا أن المضافين يلحقهما شيء واحدة . وبالعكس يكون أيضا مقنعا أن المضافين يلحقهما أن المضافين يلحقهما أن المضافين يلحقهما أن يتحرى النافع من ذلك في موضع موضع .

وموضع رابع من الأقل والأكثر ، كما يقال إن الذي يضرب أبويه يضرب أقاربه . وذلك أنه إذا كان الأقل وجودا موجودا ، فالأكثر وجودا

ἄλλος ἐκ τῶν πρὸς ἄλληλα.

ه ـ فجعل : فيجعل ف

۱) أرسطو ، ۲ ، ۲۳ ، ۳ (۱۳۹۷):

<sup>=</sup> ت يع يه ١٧١٤٣ : ثم من المضاف .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٧٩ - ١٨٠ : ونوع من المتضايفات ، مثل أنه : إن كان فعل هذا حسنا ، فانفعال ذلك حسن . . .

موجود ضرورة . وذلك أن ضرب الأبوين أقل وجودا من ضرب القرابة . وأما في الإبطال فعكس هذا ، أعنى أنه إذا لم يوجد الأكثر فالأقل غير موجود . وذلك أنه إذا لم يضرب القرابة ، فأحرى ألا يضرب الآباء . فإذا استعمل هذا الموضع في الإثبات انتقل فيه من الأقل إلى الأكثر ، وإذا استعمل في الإبطال انتقل فيه من الأكثر إلى الأقل (١) .

وموضع آخر خاص بالخطابة وهو يشتمل على مواضع وليس يوجد قول يشملها إلا أنه بالجملة يقتضى تبكيت المخاطب بما قد فعله أو بما هو فاعل أو بمأمر ما لم يفعله ولا هو فاعله . فمنها أن تكلف من سألك شيئا ما يعسر عليك أن يفعل هو ما يعسر عليه أو لا يقدر على فعله . ومنها أن تسأل غيرك أن يفعل ما تعلم أنه لا يقدر عليه وما ليس له ليظن بك أنك ممن له ذلك الشيء . ومنها أن تعيب على غيرك شيئا تعلمه من نفسك ليظن أن الذي تعيب به غيرك ليس هو لك . وذلك أن ما يعيب الرجل به غيره يظن بهذا يظن به أنه يتجنبه . إذ كان ما يتجنبه يعيب به غيره فيظن بهذا

٨ - سأَلك: + شيئا أو ل

άλλος ἐκ τοῦ μᾶλλον καὶ ἦττον,... τὸ δ' ὅτι τοὺς πλησίον τύπτει ὅς γε καὶ τὸν πατέρα (τύπτει ἐκ τοῦ εἰ τὸ ἦττον ὑπάρχει καὶ τὸ μᾶλλον ὑπάρχει,...)

= ت.ع. ٢٤٣ (طبعة بدوى ، ١٥٥): ثم من الأكثر والأُقل ... وكما يقال إن الذي يضرب أبويه يضرب أقاربه . فهذا من جهة أنه إذا كان الذي هو أقل هو أكثر أبهما كان ، فإن ضرب الأبوين أقل في الناس من ضرب القرابة ...

••••• ₩\* • ·

ابن سينا ، الخطابة ، ١٨٠ .

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٣ ، ٤ (١٣٩٧ ب ١٢ وما بعده) :

العكس . وكذلك إذا أوجبت لغيرك خيرا ليس هو فيك ليظن أنه فيك . ومن هذا الجنس : المتجنى من غير جناية (١) . ومنها تتبع زيادة الشرائط فى القول حتى يصير حجة ، أو نقصان الشرائط حتى يصير حجة . ومما يوبخ به الشاكى أن يبين المشكو أنه أسوته فى الشر وأنه ليس هو أفضل منه . فإن التساوى فى الشر لا يجعل لإنسان على إنسان آخر موضع شكاية . وذلك أنه كما أن التأسى فى الخير يوجب مدح بعض بعضا ، كذلك التأسى فى الشر يزيل ذم بعض بعضا . ومنهذا الموضع أمر ازدشير بن بابك الملك حيث قال فى كتابه إن الطاعنين على الملوك بالدين ينبغى أن يؤتوا من الدنيا ويوسع عليهم حتى يكون الدين هو الذى يقتلهم ويريح الملوك منهم . وموضع آخر مأخوذ من التحديد وهو مشترك بين الصنائع كلها .

١ - خيرا : حقال ٣ - يصير: + يصير ف

لإنسان : للانسان ل

٨ ــ الطاعنين : الطاغين ل اللدين : بالذي ل 📗 🕹 🕹

أرسطو ، ۲ ، ۲۳ ، ۷ (۱۳۹۸ ۳ وما بعده) :

ἄλλος ἐκ τῶν εἰρημένων καθ' αὐτοῦ πρὸς τὸν εἰπόντα· διαφέρει δὲ ὁ τρόπος, ... καθόλου δὲ ἄτοπός ἐστιν, ὅταν τις ἐπιτιμᾳ ἄλλοις, ἃ αὐτὸς ποιεῖ ἢ ποιήσειεν ἄν, ἢ προτρέπη ποιεῖν ἃ αὐτὸς μὴ ποιεῖ μηδὲ ποιήσειεν ἄν.

<sup>=</sup> ت . ع . ٤٣ ب ( طبعة بدوى ، ١٥٧ ) : ثم القول المقول ... وهذا الموضع في الجملة هو أن يكون المرءُ يبكت آخرين بما قد فعله ، أو هو فاعله أو يأمر بما لم يفعله ولا هو فاعله .

ومعنى الحد هاهنا كل ماهو مقبول أنه حد، أو مظنون أنه حد<sup>(1)</sup>، كان ذلك حدا في الحقيقة أو رسما أو إبدال اسم مكان اسم أو تعريف الشيء بجنسه فإن هذه كلها داخلة في هذا الباب. و أخذ مثالات ذلك مما اشتهر لدينا أمر قريب. وأرسطو ذكر في ذلك أمثلة كانت لقوم مشهورين في زمانه وموضع آخر من القسمة وذلك أن نقسم المحمول أو الموضوع فإن الشيء إذا أخذ مجملا قديرى أنه مستقيم ، وبالجملة أنه بحال ما فإذا قسم ظهر أنه بخلاف تلك الحال. كقول القائل: إن مَنْ ظلم، فإنما يظلم لإحدى ثلاث: إما لسبب كذا أو كذا أو كذا أو كذا . فأما الإثنان فلا مكن أن يكونا ، وأما الثالث فليس تزعمه أنت.

٧ ــ ابدال : تبديل ل

٩ ـ يكونا : يكون ف الثالث : الثلاث ف

άλλος έξ δρισμοῦ,...

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٢ ، ٧ (١٣٩٨ ١ ٥١ وما بعده) :

= ت . ع. ٣٤٠ – ١٤٤ (طبعة بدوى ، ١٥٧ – ١٥٨) : ثم من قبل الحد ...

٢) أرسطو ، ٢ ، ٢٣ ، ١٠ (٣٠ ٢٠ ٣٠ ٢٠) :

άλλος ἐκ διαιρέσεως, οἴον εἰ πάντες τριῶν ἔνεκεν άδικοῦσιν (ἢ τοῦδε γὰρ ἔνεκα ἢ τοῦδε ἢ τοῦδε) καὶ διὰ μὲν τὰ δύο ἀδύνατον, διὰ δὲ τὸ τρίτον οὐδ' αὐτοί φασιν.

== ت.ع. ١٤٤ (طبعة بدوى ، ١٥٨): كقول القائل: إن كل من ظلم إنما يظلم لاحدى ثلاث : إما بسبب كذا ، وإما لكذا ، وإما لكذا . أما لتينك فلا يمكن أن يكون ، وأما الثالثة فلأنهم أيضا لا يزعمون ذلك .

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ١٥٨ ، إذ سقطت لا قبل كلمة يزعمون. قارن الأصل الدوناني ٥٠٤٥ ، «٥٠٤ منه ٥٠٤٥ منه

وموقع آخر مأخوذ من الاستقراء الذى سلف . مثال ذلك أن يقول قائل: إن الذى يهمه أمر إنسان آخر يتقدم فيشركه فى الخير والشر مثل الوالد مع ولده والصديق مع صديقه ، وذلك كما فعل فلان مع فلان ، وفلان مع فلان . ومثل من يريد أن يهون على آخر أمر السنة أو يبحث عليها فيقول : إن فلانا وفلانا فعل كذا وكذا مما يخالف السنة فلم يضره ذلك بل نمت حاله وزاد سلطانه ، أو يقول إن فلانا وفلانا تمسك بالسنة فكان ذلك سببا لدوام سلطانه واتصال ملكه (۱) .

وموضع آخر من مواضع التقابل: وهو أن يحكم على شيء ما بحكم ما من أجل أنه قد حكم به مَنْ سلف إما فى ذلك الشيء بعينه ، وإما فى شبيهه، وإما فى ضده ، أعنى أن الحكم على شيء ما يوجب ضد الحكم على ضده ، ولا سيما إن كان الذين حكموا هم الكل والجمهور والعلماء معهم أو أكثرهم وكان ذلك الحكم دائما ، أو ما يحكم به الأكثر أو الحكماء إما جلهم

٣ \_ ٤ \_ وفلان مع فلان : سقطت من ل ٨ \_ آخر : سقطت من ف

١٠ ـ يوجب : يوجد ل ١٠ ـ جلهم : كلهم ل

۱) أرسطو ، ۲ ، ۲۳ ، ۱۱ (۱۳۹۸ ۳۳ ۱۳۹۸ ب ۱۱ ، ۲۳ ، ۱۱ (۱۳۹۸ ۳۳ شما بعله) : ἄλλος ἐξ ἐπαγωγῆς, ...

<sup>=</sup> ت.ع. ١٤٤ (طبعة بدوى ، ١٥٨): ثم من الايفاغوغي ، أى الاعتبار ، كالذى يقال من قبل الاشتراك في الأَلم، وذلك كقول القائل إن الأُمهات يحددن لأبنائهن كل شيء بالحقيقة.

وإما بعضهم، وكذلك أيضا إذا حكم به الذين يظن أنهم لا يحكمون بالمتضادات، أعنى بضد الحق أو بضد الخير أو بضد النافع أو بضد العدل كالإله والأبوين والمعلم. والحكم من هؤلاء قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالطبع، أعنى إذا لم يكن في طباعهم ذلك الشيء، مثل قول القائل: إن الموت شر، هكذا حكم الله، فإنه ليس بمائت. وأما مثال ذلك في الأبوين والمعلم فظاهر، وذلك إذا احتج على الإنسان بأفعالهما وأقوالهما (١).

وموضع من تقسيم المحمول (٢) وهو مشترك للصنائع الثلاث. ومثال

١ - أيضا: سقطت من ف اليظن: يظنون ف

٣ ـ كالايله : كالاولاد ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٣ ، ١٢ (١٣٩٨ب ٢٠ وما بعده) :

ᾶΛΛος ἐκ κρίσεως περὶ τοῦ αὐτοῦ ἢ ὁμοίου ἢ ἐναντίου, μάλιστα μὲν εἰ πάντες καὶ ἀεί, εἰ δὲ μὴ, ἀλλ' οῖ γε πλεῖστοι, ἢ σοφοὶ ἢ πάντες ἢ οἱ πλεῖστοι, ἢ ἀγαθοί. ...

= ت.ع. ١٤٤ - ١٤٤ ب (طبعة بدوى ، ١٦٠) : ثم من قبل الحكم فى ذلك الأَمر بعينه أو فيما يشبهه أو في ضده ، ولا سيما إن كان مما يحكم به الكل وكان ذلك دائرا فإن لم يكن كذلك فيما حكم به الكثير أو الحكماءُ : إما كلهم ، وإما أكثرهم ، وإما أخيارهم ... مثل الآلهة أو الوالد أو المعلمين .

٧) أرسطو ، ٧ ، ٢٣ ، ١٣ (١٣٩٩ ١٧ - ٩) :

ἄλλος ἐκ τῶν μερῶν, ὤσπερ ἐν τοῖς τοπικοῖς, ποία κίνησις ἡ ψυχή· ἡδε γὰρ ἢ ἥδε. παράδειγμα ἐκ τοῦ Σωκράτους τοῦ Θεοδέκτου· "εἰς ποῖον ἱερὸν ἡσέβηκεν; τίνας θεῶν οὐ τετίμηκεν ὧν ἡ πόλις νομίζει;"

= ت.ع. ٤٤ب (طبعة بدوى ، ١٦١): ونحو آخر على ما قيل فى طوبيقا ، أعنى قولنا أن ننظر أَية حركة توجد للنفس. والبرهان فى ذلك قول سوقراطيس فى ثاوذوقطوس بأَى كاهن أَنْ مَنْ وَأَى إِلَهُ لَمْ يَكُرُمُ مِنَ الذِّينَ يَعْرِفُهُم أَهْلِ المَدِينَة .

ذلك هاهنا أن يقول قائل في الإبطال: كيف يكون فلان مجرحا<sup>(۱)</sup> وأى خمر شربها، أو أى زني أتاه، أو أى نفس قتلها، وأى مال أكله، وأى صلاة تركها، وما أشبه ذلك. ويقول في الإثبات: كيف لايكون فلان عدلا وأى صلاة فوتها، أو أى زكاة لم يؤدها، أو أى منكر عرف أنه أتاه. وموضع آخر يشبه أن يكون إما موضع اللازم الذي ذكره في طوبيتي وإما جزءًا من موضع اللازم: وذلك أن بنظر فيا يعرض للشئ من خير وشر ويلزمه (۲)، وبالجملة من اللوازم المتضادة، وذلك في الأصناف الثلاثة، أعنى المشورية والمشاجرية والمنافرية. مثال ذلك أن يقول قائل: إن الذي يلزم متعلم الأدب من الشر أن يكون محسودًا، والذي يلزمه من الخير أن يكون حكيا، فينبغي للمرء ألا يتأدب لكي لا يحسد، أو يتأدب لكي يكون حكيا. وذلك إما بأن يستعمل في الحث على أحد المتضادين أو في التخيير.

٢ - أو (أى زنى) : و ف
 ٢ - ١ - أو أى نفس . فوتها : سقطت من ل
 ٢ - أو : و ف
 ١ أو : و ف

٧ – ٨ – المشاجرية والمنافرية : المنافرية والمشاجرية ف

٨ ــ يلزم متعلم الأدب : يتعلم الادب يلزمه ل .

الكالم الكي المنابع ال

١ ــ جرحه بلسانه عابه وتنقصه ، ومنه جرحت الشاهد إذا أظهرت فيه ما ترد به شهادته .

٢ - ويلزمه : أي يلزم الشيّ من خير وشر . قارن هامش١ ، ص ٤٨٦ فيما يلي .

وهذا الموضع يستعمل في الممكنات وفي سائر الأشياء، وهو لذيذ بحسب ما فيه من ترتيب المتضادين أحدهما عند الآخر (١).

وموضع آخر (٢): وهو أنه قد يلحق كل واحد من الضدين أو المتقابلين بالجملة متقابلان اثنان ، إما معا ، وإما أن يلحق كل واحد منهما أحد الضدين فقط . فالأول هو الموضع الذي تقدم ، وذلك أن التأدب وعدمه يلحق كل واحد منهما غير وشر معا . وأما الذي يلحق كل واحد منهما أحد الشيئين ، فمثال قول القائل : إن نطقت ، نطقت أما بالحق وإما

٣ ــ وأما : أما ف

ἄλλος, ἐπειδὴ ἐπὶ τῶν πλείστων συμβαίνει ὥστε ἔπεσθαί τι τῷ αὐτῷ ἀγαθὸν καὶ κακόν, ...

= ت.ع. ٤٤ . (طبعة بدوى ، ١٦١ - ١٦١) : ونحو آخر أن ننظر فيما يعرض أو يلزم أكثر ذلك ، وما الذى يلزم ذلك الأمر من خير أو شر بر.. كقول القائل فى الأدب إن الذى يلزمه من الشر أن المرء يكون حكيما ، فلا ينبغى للزمه من الخير أن المرء يكون حكيما ، فلا ينبغى للمرء أن يتأدب لكون حكيما .

لاحظ سير ابن رشد في أثر الترجمة العربية مرددا ألفاظها .

٢) أرسطو ، ٢ ، ٢٣ ، ١٥ (١٣٩٩ ١ ١٨ وما بعده) :

άλλος, όταν περί δυοίν και άντικειμένοιν...

Burney Commence of the Commenc

= ت.ع. ٤٤ ب (طبعة بدوى ، ١٦٢) : ونحو آخر أن يحب ولا يحب بنحوين مختلفين بالمقابلة ، فيستعملهما جميعا بالنحو الذى وصفنا قبل هذا ، لكن هذا يخالف ذلك ، لأنه هناك يضع أى ذلك كان ، فأما هاهنا فإما يستعمل الأضداد فقط ، وذلك أن يقال ... إنك إن نطقت بالواجب ، أبغضك الناس . وإن نطقت بالجور ، أبغضتك الآلهة . ثم يقال أيضا : لا ينبغى لك أن تفسر ... وهذا هو معنى قول الناس : ليشتر الأرض مما فيها .

١) أرسطو، ٢ ، ٢٣ ، ١٤ (١٣٩٩ ١٠١ وما بعده) :

بالكذب . فإن نطقتُ بالكذب أَبغضني الله ، وإن نطقتُ بالحق أَبغضني الناس. فالواجب السكوت. أو يقول: بل الواجب التكلم، لأَنه إِن تكلمتَ بحق أُحبك الله ، وإن تكلمت بباطل أُحبك الناس . ومن الفرق بين هذا وبين الموضع الأول: أن اللازمين هناك لأحد الضدين قد لا يكونان متضادين \_ فإن الحسد والحكمة غير متضادين \_وقد بمكن أن يجتمعا في موضوع واحد . وأما اللازمان هنا فليس بمكن اجتماعهما ، وذلك أن محبة الله هي العدل ، ومحبة الناس هي الجور .

وموضع آخر: وهو أن نعتمد المقدمات المتضادة ، أعنى التي يلحق أحد الضدين منهما أن يكون جميلا ومعترفا به في الظاهر وباللسان ، وقد يكون الضد الآخر نافعا ومعترفا به في الباطن والضمير . فإن الخطيب إذا تحرى 1+ مذا الموضع أمثال هذه المقدمات، أمكنه أن يقنع به في الشيء وضده، وهو من العجائب وجودة الحيلة . مثال ذلك أن يقول قائل يريد أن يحث آعلي اجتناب الخمر: إنها رجس وإنها محرمة و مفتاح الآثام . / فإن هذا في TALL

٢ ــ لأنه : لانك ل

٤ \_ وبين : سقطت من ل

٨ - أعنى : سقطت من ف

٩ \_ منهما: منها ف

١٠ ـ به: سقطت من ل

الموضع : سقطت من ف

اللحق: تلحق ف

قد : سقطت من ف

الظاهر والجميل مقر به . ويقول آخر : إنها تنفع المرء في صحته وتجيد خلقه وذهنه ، فإن هذا معترف به في الضمير (١) .

وموضع آخر مركب من موضعين من مواضع التقابل ، أحدهما تركيب الأضداد ، والآخر عكس مقدمات الأضداد ، وذلك مثل قول القائل ، وقد عذل في استخدام ابنه وكان طويلا ، فقال لهم : إن كنتم تعدون الطوال من الغلمان رجالا ، فقد أوجبتم أن القصار من الرجال غلمان . فإن قولنا : "الرجل القصير غلام" . قولنا : "الرجل القصير غلام" . والرجل والغلام متقابلان ، والقصير والطويل كذلك .

٣ ـ مواضع: موضع ف

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٣ ، ١٦ ( ٢٩٩٩ ٢٩ ٢ وما بعده ) :

ἄλλος, ἐπειδή οὐ ταὐτὰ φανερῶς ἐπαινοῦσι καὶ ἀφανῶς, ἀλλὰ φανερῶς μὲν τὰ δίκαια καὶ τὰ καλὰ ἐπαινοῦσι μάλιστα, ἰδία δὲ τὰ συμφέροντα μᾶλλον βούλονται...

= ت .ع .٤٤ ب (طبعة بدوى ، ١٦٢) : ونحو آخر من قبل أن الناس لايمدحون فى الظاهر والباطن مدحا واحدا ، لكنهم فى الظاهر يمدحون على حسب العدل ، وفى الباطن على حسب الحميل ، كمثل ما يقال إن اللذيذات نافعات ....

أخطأً المترجم فأرسطو يقول إن الناس يمدحون العدل والجمال علنا ، ويتمنون النافع في أعماق قلوبهم .

ابن سينا ، البخطابة ، ١٨٢ : ونحو آخر أن يقول القائل في إِثبات شيء أو مدح شيء ، فيأتى في الظاهر بحجة عدلية .. ويكون في الباطن إنما يراعي حجة أخرى وغرضا آخر ، وهو الانتفاع والملاءمة ...

ومثال آخر من هذا : إِن كُنتُم لا تجعلون زواركم مقصين ولا مبعدين إذا فعلوا الفواحش ، فلا تقربوا الأعفاء ولا تزوروهم (١) .

وموضع آخر: أن يكون الضدان أو المتقابلان يلزمهما شيءٌ واحد بعينه، كقول القائل: إنه سواءٌ في الإنم والفرية أن الإله مخلوق وأنه لا يموت، أو قوله إنه ليس بمخلوق وإنه يموت. فإن الذي يلزم عن هذين المتقابلين هو أمر واحد بعينه وهو أن يكون الإله ليس بإله. ولزوم الشيء الواحد

۱ ــ ولا : و ل ۲ ــ تزوروهم : تزورهم ف

٤ ـ وانه: و ل

ἄλλος ἐκ τοῦ ἀνάλογου ταῦτα συμβαίνειν οἶον ὁ Ἰφικράτης τὸν υἰὸν αὐτοῦ νεώτερον ἄντα τῆς ἡλικίας, ὅτι μέγας ῆν, λειτουτργεῖν ἀναγκαζόντων, ... πολίτας μὲν ποιεϊσθε τοὺς μισθοφόρους... φυγάδας δ'οὐ ποιήσετε τοὺς ἐν τοῖς μισθοφόροις ἀνήκεστα διαπεπραγμένους,

= ت.ع. ٤٤ب (طبعة بدوى ، ١٦٢ – ١٦٣): وأيضا نحو آخر من اللائى تجب على الوزن أو المعادلة ، كما قال ايفيقراطيس حيث كان يسخر ابنه وكان غلاما طويل القامة فأنكروا ذلك عليه فلما أضجروه قال: ... روادكم هرابا إذا فعلوا الفواحش.

أخطأ المترجم إذ أضاف من عندياته: «فأنكروا عليه ذلك فلما أضجروه»، ولكن أرسطو يشير إلى تكليف ابن ايفيكراتيس بالقيام بخدمة عامة للدولة وقول ايفيكراتيس في الدفاع عن ابنه.

وقد أخطأ المترجم خطأ فاحشا فى نقل المثال الثانى ، إذ يقول أرسطو إن ثيوديكتيس تساعل : إذا كان الأَثينيون يمنحون الرعوية الأَثينية للجنود والقادة المرتزقة إذا أحسنوا ، أفلا يخرجون من ديارهم المرتزقة الذين أضروا بهم ضررا بليغا ؟

ابن سينا ، الخطابة ، ١٨٢ - ١٨٣ ، يجعل من الابن أباً بلغ من الكبر عتيا .

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٣ ، ١٧ (١٣٩٩ ا ٣٣ وما بعده) :

للمتقابلين معا ليس هو بالحقيقة ، وإنما ذلك بالعرض . كما قيل فى المسئلة المشهورة: هل ينبغى أن يتفلسف أو لا يتفلسف (١) . فإنه بأى الوجهين أجاب ، لزمه أن يتفلسف. ومن هذا تبكيت أفلاطون لأفروطاغورش (٢). ومن هذا قول القائل: سواء عصيت الله أو عصيت الرسول .

وموضع آخر نافع في أخذ المقدمات المتضادة: وهو أن هذا أحوالا لأشياء تلحق تلك الأجوال أشياء متضادة. فإذا أخذت تلك الأحوال حدودا وسطى أمكن أن يقنع بها في الشيء وضده. وهذا الموضع يخالف سائر المتضادات بأن هذه الأحوال ليست متضادة. مثال ذلك أن يقول القائل: أما أنها عند الخوف فإني لا أقاتل بل أهرب، وذلك أن بالهرب أتخلص،

٣ ــ لافروطاغورش : افروطغورش ل

۱) أرسطو ، ۲ ، ۲۳ ، ۱۸ (۱۳۹۹ ب ٥ ومابعده) :

ἄλλος ἐκ τοῦ τὸ συμβαϊνον ἐὰν ἢ ταὐτόν, ὅτι καὶ ἐξ ὧν συμβαίνει ταὐτά· οἰον ἔενοφάνης ἔλεγεν ὅτι ὁμοίως ἀσεβοῦσιν οἱ γενέσθαι φάσκοντες τοὺς θεοὺς τοῖς ἀποθανεῖν λέγουσιν·...

a real and a second

= ت.ع. ٤٤ب (طبعة بدوى ، ١٦٣) : أنه سواء فى الإثم والفرية قول القائلين إن الآلهة مخلوقة ، وقول القائلين (إنها) تموت ، فإنه يجب على القولين جميعا ألا تكون آلهة ... كما يقال : هل يجب أن يتفلسف؟

ابن سينا ، الخطابة ، ١٨٣ : ونحو آخر من هذا القبيل ، وهو أن يكون الحكم ثابتا على أى الوجهين أوجبت . . .

Πρωταγόρας ( γ

وإذا أمنت قاتلت، أو يقول: بل إذا خفت قاتلت، فأنا بالقتال أتخلص. وإذا أمنت لم أحتج إلى القتال(١).

وموضع تستعمل فيه الأشياء التي تلزم عنها غايات شي ، وهو أن ننظر في الأشياء التي إذا كانت ، احتملت غايتين مختلفتين أو غايات كثيرة ، فإنا إذا أخذنا تلك الأشياء حدودا وسطى ، أمكننا أن نقنع بها في الشيء وخلافه . وذلك مثل أن يقال : إن فلانا لم يؤدب فلانا لأن الشرع اقتضى تأديبه ، بل لأنه كان حاقدا عليه . ومثل أن يقول القائل في شيء دفعه لغيره : إنما دفعته لك عارية ، ويقول الآخر : إنما دفعته هبة . وهو موضع يستعمل في الأصناف الثلاثة الخطبية (٢) .

وموضع آخر عام للذين يختصمون وللذين يشيرون وهو أن ينظر

4 .

١ ـ فأنا: فان ف

١٠ ــ وموضع : مثال ذلك ل الوللدين : والذين ل

١) أرسطه ، ٢ ، ٢٣ ، ١٩ (١٣٩٩ب ١٤ وما بعده):

άλλος εκ τοῦ μὴ ταὐτὸ ἀεὶ αἰρεῖσθαι ὕστερον ἢ πρότερον, ἀλλ' ἀνάπαλιν,...

<sup>=</sup> ت.ع. ١٤٤ بأعيانهم هو هو بعينه في الحالين كلتيهما ، أعنى أولا وآخرا ، لكن يكون مجندلا .. إنا حيث كنا نهرب نقاتل ، (وإذا) نزلنا تضرعنا وانتهينا ألا نقاتل .

٢) أرسطو ، ٢ ، ٢٣ ، ٢٠ (١٣٩٩ب ١٩ وما بعده) :

άλλος τὸ οὖ ἔνεκ' ἄν εἴη ἢ γένοιτο, τούτου ἕνεκα φάναι εἴναι ἢ γεγενῆσθαι, οἶον εἰ δοίη ἄν τις τινὶ ἵν' ἀφελόμενος λυπήση...

\_ ت . ع . ٤٤ب (طبعة بدوى ، ١٦٤) : ونحو آخر إن كان الذى كان بسببه يكون هذا قد كان ، قالذى سبب ذاك (...) أيضا قد كان أو هو كائن ...

فى الأشياء التى يرغب فيها وفى الأشياء التى لا يرغب فيها وفى الأمور التى من أجلها يفعل الشيء إذا وجدت، أو لا يفعل إذا عدمت. فمن ذلك إن كان الأمر ممكنا وكان سهلا وكان نافعا له وللأصدقاء وضارا للأعداء أو غير ضار أو كان الضر فيه أقل من المنفعة، فالمرغب أو المحرض ينبغى أن يستعمل هذه ونحوها؛ فأما الذي يصد أويكف فأضداد هذه (١). ومن هذه يشكو الشاكون ويجيب المجيبون. أما الشكاية فمن الذي يرغب، وأما الاعتذار فمن الذي يصد ، ومن هذا الموضع، فيا قال أرسطو، تؤخذ خطابة

1 \_ وفى الأُمور : والأُمور ل ٣ ـ وكان نافعا : ونافعا ل

٤ ــ الضر : الضرر ل الملاغب : كالمرغب ل النبغى : فينبغى ك

٦ ـ الذي يرغب : التي ترغب ل

٧ \_ الذي يصد : التي تصد ل الله قال : زعم ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٣ ، ٢١ (١٣٩٩ب ٣٠ وما يعده) :

άλλος κοινός καὶ τοῖς ἀμφισβητοῦσι καὶ τοῖς συμβουλεύουσι, σκοπεῖν τὰ προτρέποντα καὶ ἀποτρέποντα, καὶ ὧν ἕνεκα καὶ πράττουσι καὶ φεύγουσιν..

<sup>=</sup> ت .ع. 150 (طبعة بدوى ، 176): ونحو آخر عام للذين يختصمون والذين يشيرون جميعا: أنه ينبغى فى أن ينظر فى اللائى ترغب واللائى لاترغب ، والأور التى من أجلها يفعلون وينجتنبون ، وهى التى إذا كانت فقد ينبغى أن يفعلها ، وإذا لم تكن فلا ينبغى أن يفعلها كذا ....

لاحظ سير ابن رشد ورات الترجمة العربية وترديده ألفاظها: «فمن ذلك إن كان الأمر محكنا وكان سهلا ... فأضداد هذه » كل ذلك مأخوذ من الترجمة العربية القديمة بما لا يدع قولا لمعترض أن ابن رشد رأى هذه الترجمة العربية التي وصلت إلينا ..

رجلين (١) من القدماءِ مشهورين بالخطابة عندهم .

وينبغى أن تكون المقدمات التي تستعمل ها هنا من الأشياء المظنونة المقبولة في بادئ الرأى، لا من الأشياء التي لا يصدق بها إلا أن تكون مما يمكن أن تقبل ويقع بها الإقناع من قرب وبسهولة. وذلك أن الأشياء التي يقع بها التصديق ها هنا صنفان: أحدهما ما إذا سمعه الإنسان، صدق به وقبله من ذاته، والآخر ما إذا سمعه، قبله لشهرته ولأنه محمود عند الجميع.

والصنف الأول إنما يقع له به التصديق لأنه يظنه من الثانى ، أعنى من الشهور . فتكون المقدمات المظنونة صنفين :صنف يصدق به لأنه مشهور، وصنف يصدق به لأنه يظن من المشهورات . وذلك أن التصديقات ثلاثة أصناف : إما يقيني ، وإما مشهور حقيقي ، وإما في بادئ الرأى . فمتى

٤ - أن تقبل : أو يقبل ل

٦ ــ ولأَّنه : وذلك أنه ل

۸ ـ صنفين : صنفان ل

٥ - ما : سقطت من ف

٧ - له: سقطت من ل

١) أرسطو، ٢ ، ٢٣ ، ٢١ (١٤٠٠) :

ق ت ع . هذا الموضع تؤخذ جميع صناعة قاليفوس (١٦٥ د طبعة أبدوى ، ١٦٥) ومن هذا الموضع تؤخذ جميع صناعة قاليفوس وفمفيلوس .

لاحظ. أن كلمة عنى رسالة أو كتابا (في الخطابة مثلا). قارن هامش ٢، م ص ٥٠٠، فما يلي .

عن بإمفيلوس وكاليبوس، انظر تعليقات كوب على هذا الموضع والمراجع التي أشار إليها.

11

عرى القول الخطبي من هذين الصنفين ولم يكن مما يقع التصديق به عن قرب لم يَنْيَغ أَن يستعمل في هذه الصناعة . ومثال ما يقع الإقناع به عن قرب ما قال بعض القدماء : إن السُّنة تحتاج إلى سُنة تقومها ، كما يحتاج السمك الذي في البحر إلى الملح ، والبحر مالح ، وكما يحتاج الزيتون إلى الزيت ، وفيه الزيت . فإن هذا ، وإن كان غير مقنع ، فقد يقع به الإقناع عن قرب ، إذا زيد فيه أن السمك يحتاج إلى الملح إذا أريد بقاؤه وتغيير وأن يجعل له طعما آخر . وكذلك يزاد في الزيتون إذا أريد بقاؤه وتغيير طعمه ، أعنى أن يجعل الزيت فيه ، وإلا فما هو من المقنع أن يقال إن الذي في الملح يحتاج إلى الملح يحتاج إلى الملح يحتاج إلى المرب عن المقنع أن يحتاج إلى الملح والذي فيه الزيت يحتاج إلى الزيت عن قرب (١) .

٢ - ينبغ : يصغ ف

٣ ــ السنة : السنين ل

٩ ـ عن: من ل

📗 تقومها : تفوقها ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٣ ، ٢٢ (١٤٠٠ ٣ وما بعده) :

ἄλλος ἐκ τῶν δοκούντων μὲν γίγνεσθαι ἀπίστων δέ, ὅτι οὐκ ἂν ἔδοξαν, εἰ μὴ ἢν ἢ ἐγγὺς ἢν. καὶ ὅτι μᾶλλον $\cdot$ ...

<sup>=</sup> ت.ع. ١٤٥ - ١٤٥ برطبعة بدوى ، ١٦٥): ونحو آخر أنه ينبغى أن يكون الكلام من اللائى قد نظن وترى . فأما من اللائى يصدق بها .... قال : إن السنن تحتاج إلى سنة تقومها كما ، يحتاج (...) إلى الملح ... وكذلك قوله : والزيتون يحتاج إلى الدهن ....

## القول في مواضع التوبيخ .

فمنها أن ننظر في الخيرات والشرور (۱) التي يذكر بها الخصم بالمدح أو بالذم مما هو خارج عن ذلك الأمر الذي فيه القول، وذلك ما كان منها متحدثا به عند الناس وجاريا على ألسنتهم وأفواههم، أو كانوا مستعدين لأن ينطقوا به ، وإن لم ينطقوا به بعد، أعنى من أفعال الخصوم وأقوالهم الماضية والحاضرة، فيستعملون توبيخ الخصوم بذلك عندما يلزمونهم أمرًا ما ،كما قيل : إنكم قوم تحبون حبا يجمع الاسم والحد ، يريد أن مودتهم

١ \_ مواضع : موضع ل ٢ \_ يذكر بها : بها يذكر ل

٣ \_ بالذم : الذم ل

٤ ـ ألسنتهم و : سقطت من ل ٥ ـ أعنى : سقطت من ل

٧ ــ الحد : الحس ل المودتهم : مودتكم ل

άλλος έλεγκτικός, τὸ τὰ ἀνομολογούμενα σκοπεῖν, εἴ τι ἀνομολογούμενον ἐκ πάντων καὶ χρόνων καὶ πράξεων καὶ λόγων,...

= ت .ع . ٤٥ ب (طبعة بدوى ، ١٦٥ – ١٦٦) : وموضع آخر من المواضع فى التوبيخ ( هو ) النظر فيما يجتمع عليه من الذكر والثناء على الخصوم وعلى حدة أو بمعزل عن ذلك الأَمر . وذلك فى جميع ما يذكرون به أو يتشوق إليه فى جميع الوجوه، أعنى الأَزمان والأَفعال والأَقاويل . . . . . هذا لم يقرض أحدا شيئا قط ، أما أنا فقد وهبت لكثير منكم .

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٣ ، ٢٣ (١١٤٠٠ ٥١ وما بعده) :

صادقة وأنها من قلوبهم . وكما قيل : إنه لم يعط أُحدُّ منكم قط شيئا ، وأما أنا فقد وهبت للكثير منكم . وبالجملة فليكن النظر ها هنا في كل ما يذكر به المتخاصان معا مما هو خارج عن المقدمات التي تستعمل في بيان الشيء .

وموضع آخر مأخوذ من أشباه الأفعال التي يوبخ بها ومن خيالاتها وأشباه الخصوم من الناس، وذلك إذا لم يقدر المشكو به أن يثبت العلة في ذلك الأمر والسبب فيه ، أعنى في ارتفاعه عنه حتى يزول قبح ما ذكر به . فإنه قد يعتذر المشكو به بأن شبيه ذلك الفعل قد كان من الشاكى ، أو قد كان ذلك الفعل بعينه من شبيهه من الناس . وهذا هو

١ ـ قلوبهم : قلوبكم ل المحم ال

٣ ــ يذكر به : يذكره ل المتخاصمان : المتخاصمون ل

<sup>=</sup> ابن سينا ، الخطابة ، ١٨٤ - ١٨٥ : وموضع من التوبيخ أورد غير مناسب لما يحكيه .. ، وهو أن يأتى بما هو معلوم من مساوى الخصم - وإن كانت خارجة عن المسئلة - ومساوته هى الأمور القبيحة التى هى مؤثر لها ، إما من الأحوال المنسوبة إلى المنسوبة إلى الجدية ، أو من الأفعال الاختيارية أو الأقوال الاختيارية ، أو يأتى عما هو معلوم من فضائل نفسه ، وإن كانت خارجة عن المسئلة .

التأسى . وإنما يفزع إليه حيث لايقدر الخطيب على إعطاء السبب الذي يزيل التهمة عنه (١) .

وموضع آخر أن يجعل الشيء نفسه هو العلة (٢) ، وهو في الحقيقة مصادرة ، لكن هو ها هنا مقنع من جهة شهرته ، وليس يرى الجمهور فيه أنه مغالطة . وذلك يكون بتغيير اللفظ أو بتبديله ، لا بأن يأتي بذلك اللفظ بعينه ، مثل أن يقول إنه موجود أو إنه ليس بموجود لأنه ليس بموجود بل كما قال بعض القدماء حيث نفاه إنسان عن بلده ونسبه: إنه في نسبه وبلده كذا ، لأن هذا مكتوب في رأس المدينة على صومعة هنالك. وذلك أن العادة كانت

٤ ـ أنه : أنها ف • ـ بتغيير اللفظ : بتغيره ل للبديله : تبديله ل ٨ ـ هذا : ذلك ل

(١) أرسطو ، ٢ ، ٣٣ ، ٢٤ (١١٤٠٠ ) ٢ وما يعده ) :

ἄλλος τοῖς προδιαβεβλημένοις καὶ ἀνθρώποις καὶ πράγμασι, ἢ δοκοῦσι τὸ λέγειν τὴν αἰτίαν τοῦ παραδόξου· ἔστι γάρ τι δι' ὁ φαίνεται....

= ت . ع . 20 ب (طبعة بدوى ، ١٦٦) : (ونحو آخر) من تقدم الشبيهات أو المخيلات . وذلك في الناس وفي الأَفعال معا : أن يثبت العلة في ذلك الأَمر ، وقد كان عجيبا منكرا ...

٢) أرسطو ، ٢ ، ٢٣ ، ٢٥ (٢٠١١، ٣٠ وما بعده) :

ἄλλος ἀπὸ τοῦ αἰτίου, ἄν τε ὑπάρχη, ὅτι ἔστι, κᾶν μὴ ὑπάρχη, ὅτι οὐκ ἔστιν· ἄμα γὰρ τὸ αἴτιον καὶ οὖ αἴτιον, καὶ ἄνευ αἰτίου οὐθέν ἔστιν...

= ت.ع. ع. ع. ع. في (طبعة بدوى ، ١٦٦-١٦٧) : ونحو آخر أن نجعل الشي نفسه هو العلة ، وذلك أن يقال : إنه من أجل أنه ، وليس من أجل أنه ليس ، فإنه ينبغي أن تجب العلة معا . وليس من الأشياء (شيء) خلوا من علة .

عندهم أن تكتب أساء أهلبيوت المدينة في صوامع مشهورة (١). وذلك عندنا مثل أن يقول القائل: إن نسب فلان كذا ، لأن به تقع شهادته في العقود . وموضع آخر من التوبيخ: وذلك إذا فعل فعلا وترك ما هو أفضل منه مع إبطاله له . وموضع آخر : أن ننظر هل يفعل المشير بالأمر ذلك الشيء الذي أشار به ، إذا كان ممكنا له فعله . فإنه إن لم يفعل ما أشار به وهو له ممكن كان فيه موضع توبيخ له . لأن الذي أشار به : إن كان خيرا يكتسب أو شرا يجتنب ، فليس يختار أحد ترك فعل الخير أو اجتناب الشر طوعا . وهذا الموضع كاذب (٢). فإنه قد يشير الإنسان بالشيءوهو يظنه في وقت ما يشير الموضع كاذب (٢). فإنه قد يشير الإنسان بالشيءوهو يظنه في وقت ما يشير

آرسطو، ۲ ، ۲۳ ، ۲۰۰ (طبعة بدوی ، ۲۷ ) : مكتوبا فی رأس المدینة علی صومعة هناك .
 قارن الترجمة العربية (طبعة بدوی ، ۲۷ ) : مكتوبا فی رأس المدینة علی صومعة هناك .
 جرت العادة فی أثینا أن توضع نقوش فی الأً كروبول لتخلد أعمالا مجیدة أو جرائم فظیعة
 ۲) أرسطو ، ۲ ، ۲۳ ، ۲۳ ( ۲۰۰۰ ) ۲۱ سعده ) :

άλλος, εἰ ἐνδέχετο βέλτιον άλλως ἢ ἐνδέχεται ὧν ἢ συμβουλεύει ἢ πράττει ἢ πέπραχε σκοπεῖν... ἔστιν δὲ τοῦτο ψεῦδος...

= ت.ع. ه. الله عند معب (طبعة بدوى ، ١٦٧): ونحو آخر إن كانت التي هي أفضل من تلك محكنة . ونحو آخر أن ينظر هل يفعل المرمُ ذلك الذي يشير به إن كان ممكنا فإنه معلوم أنه لو لم يكن عنده هكذا لم يكن فعله ، . . . وهذا الموضع كاذب . . . .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٨٥ - ١٨٦ :

يتهم ثراسوبولس ، زعيم الديمقراطيين ، لاوداماس بأن اسمه (أعنى اسم لاوداماس) كان مكتوبا في نقش في الأكروبول لارتكابه خيانة ما وأنه (أى لاوداماس) استطاع أثناء حكم الطغاة الثلاثين لصلته بهم أن يزيل مثل هذا النقش . ويرد لاوداماس أنه لم يكن في حاجة إلى إزالة مثل هذا النقش ، إن وجد ، أثناء حكم الطغاة الثلاثين . فوجود مثل هذا النقش يدعم الصلة بينهم وبينه .

به خیرا ، شم یتبین له أنه لیس بخیر ، فلا یفعله ، وهو قد کان أشار به . ومن هذا عندنا أن یَرْوی الراویالحدیث ویترك العمل به .

وموضع آخر: وهو أن ينظر إلى الفعلين اللذين يفعلهما الإنسان ، هل أحدهما يلزم عنه إذا فعله ألا يفعل معه الآخر، فيكون فى ذلك موضع توبيخ. قال: مثل أن يبكى على الميت ، ويتقرب بالصدقة عنه. فإن البكاء يدل على موته ، والتقرب على حياته (١).

وموضع آخر: أن ينظر فى الشيء الذى يجعل دليلا على الشكاية ، فيقيم منه منه دليلا إذا أمكن على الاعتذار ، أو يكون الشيء الذى يعتذر به يفهم منه نفسه دليل على الشكاية . وذلك يكون على وجهين: إما أن فى طباع الدليل ذلك ، مثل أن يوجد إنسان فى وسط الدار واقفا ، فيقال إنه لص ، لأنه

١,

٤ - معه : بعد ل

٨ - دليلا إذا أمكن: إذا أمكن دليلا ل

٩ - دليل : دليلا ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٧ ، ٢٧ (١٤٠٠ ٤ وما بعده ) :

άλλος, όταν τι έναντίου μέλλη πράττεσθαι τοῖς πεπραγμένοις άμα, σκοπεῖν,...

<sup>=</sup> ت.ع. ع به ١٤٥ (طبعة بدوى ، ١٦٧) : ونحو آخّر إذا كان مع فعل الشيء فعل شيء هو ضده ....

ابن سينا ، الخطابة ، ١٨٦ : ونحو آخر من التوبيخ مأَّخوذ من الضدين ....

سأل أهل إيليا Elea الفيلسوف اكسينوفان هل يقدمون القرابين إلى ليوكوئيا Elea سأل أهل إيليا في وكوئيا الفيلسوف اكسينوفان هل يعبوز ؟ وإن كانوا يعتقدون بأنها يشر ، فلا يجوز تقديم القرابين لها . وقد جاء في الأساطير اليونانية أن ليوكوئيا أصلها إينو ابنة كادموس وزوج أثاماس Athamas .

وجد في هذا الموضع، فيقو هو : ل لو كنت لصا، لم أكن واقفا في وسط الدار (١). والوجه الثانى : أن يوجد في ذلك القول الذي يعتذر به المعتذر أو يشكو منه الشاكي موضع يستدل به منه ضد استدلاله . فإن كان في اعتذار ، استدل منه على الشكاية ، وإن كان في شكاية ، استدل منه على الاعتذار . وذلك من خطاء الشكاية ، وإن كان في شكاية ، استدل منه على الاعتذار . وذلك من خطاء يعرض في القول من زيادة أو نقص أو إهمال شرط من شروطه . مشل أن يتهم إنسان بأنه سرق شيئا من منزل اتفتى أن قتل صاحبه فيه ، فيقول : لم أسرق منه شيئا ، ولا قتلت صاحبه . فإن في مثل هذا الموضع تتأكد التهمة عليه ، إذ كان قد أخطأ وزل في أن أجاب عن ما لم يُسئل عنه . وقد كان بعض المشاهير (٢) في هذه الصناعة إنمايؤلف خطبه من هذا المؤضع .

٤ ــ منه : به ل الله من : مثل ل `

٧ - مثل: سقطت من ف

١) أرسطو ، ٧ ، ٢٣ ، ٢٨ (١٤٠٠ب ٩ وما بعده) :

ἄλλος τόπος τὸ ἐκ τῶν ἀμαρτηθέντων κατηγορεῖν ἢ ἀπολογεῖσθαι,... = ت.ع. ه٤ب (طبعة بدوى ، ١٦٨) : وموضع آخر أَن تكون الشكاية أَو الجواب بالأَمر الذي فيه كان الخطأُ .

٢) أرسطو ، ٢ ، ٢٣ ، ١٨ (١٤٠٠ ب ١٥ – ١٧) :

ἔστι δ' ὁ τόπος οὖτος τοῦ ἐνθυμήματος καὶ τὸ εἶδος ὅλη ἡ πρότερον Θεοδώρου τέχνη

<sup>=</sup> ت ع. ع. ه. و طبعة بدوى ، ١٦٨) : وهذا الموضع من التفكير هو صناعة ثادوروس الأُولى .

لاحظ أن كلمة عنى رسالة أو كتابا . قارن هامش ١ ، ص ٤٩٣ ، فيما سبق . عن ثيودوروس (من بلدة بيزنطة) ، انظر تعليقات كوب على هذا الموضع ، الجزء الثانى ص ٢٩٦ (هوامش)، والمراجع التي أشار إليها .

وموضع آخر تكتسب المقدمات فيه من اسم الشيء. وذلك إما باشتقاق وإما بنقل وإما باستعارة /. مثال ذلك أن يكون رجل اسمه حديد أومقاتل، سما فيتفق أن يكون في نفسه حديدا أو مقاتلا ، فيقول: أنت حديد ، ياحديد؛ وأنت مقاتل ، يا مقاتل . وربما كان بنقل الاسم كما هو ، وربما كان بتغيير قليل كما قيل: أمتك آمنة (۱). وكما قال بعض الملوك لرجل شاعر عرف بابن فاتك : أنت ابن باتك فقال : أنا ابن بابك .

فهذه جملة المواضع التي تشتمل على التثبيتات والتوبيخات بحسب ما ذكر أرسطو. والتوبيخات بالجملة أنجح وأنجع من التثبيتات، لأنها تخيل إلى السامع مع الشيء ضده، فيكون تصوره أتم وألذ. وأيضا فإن الموبخات لقرب بيانها تؤلف من ألفاظ أقل فتكون أسهل حفظا وأسرع إبانة للشيء . وهما بالجملة متقاربان ، لكن الموبخات أبين وأظهر عند السامع ، وكلاهما يفعل الإقناع المحرك للنفس لا سيا ما كان منها إذا ابتداً الخطيب بصنعته أحس هو والسامعون بالغاية المقصودة منه . وبالجملة فيقفون منه على الشيء اللازم التالى لصدرالقول . فإن الضائر التي بهذه الصفة قد يفرح بها الشيء اللازم التالى لصدرالقول . فإن الضائر التي بهذه الصفة قد يفرح بها

١١ ــ لكن : لكون ل

١) آمنة : اسم امرأة ، أو صفة من الأَمن .

άλλος ἀπὸ τοῦ ὀνόματος... : (۱٦ ب ١٤٠٠) ۲٩ ، ٢٣ ، ٢ ) أرسطو ، ۲

<sup>=</sup> ت . ع . 20 ب (طبعة بدوى ، ١٦٨ – ١٦٩) : ونحو آخر من قبل الاسم نفسه .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٨٦ - ١٨٧ : ونحو آخر يتعلق فيه باشتقاق الاسم وبالاستعارة ، وما هو منقول إليه ....

المتكلمون إذا أحسوا منها بهذا المعنى؛ فضلا عن السامعين. وهذه المواضع بالجملة إذا تحصلت للإنسان أمكنه أن يدرك بها من هذه الصناعة في زمان قصير وتعب يسير ما شأنه أن يدرك في زمان طويل وتعب كثير (۱). ولما كان هاهنا في الصناعتين المتقدمتين ، أعنى صناعة البرهان والجدل، صنفان من القياس: أحدهما هو قياس بالحقيقة في تلك الصناعة والآخر مموه يظن به أنه من مقاييس تلئ الصناعة وليس هو من مقاييسها، كذاك الأمر في صناعة الخطابة فإن فيها ما هو ضمير بالحقيقة ومنها ما هو ضمير مموه . والأشياء التي تفعل ذلك هي التي أحصيت في كتاب سوفسطيق، الا أنه يذكر المشهور منها هاهنا، أعنى المشترك وما هو منها أيضا خاص بهذه الصناعة. إذ كانت القياسات السوفسطائية منها ما هي مشتركة للصنائع

ه ـ صنفان : صنفين ل

٤ ــ ولما كان : كما أن ل

١٠ \_ السوفسطائية : السفسطائية ف

٨ ـ سوفسطيق : سفسطيق ف

١) أرسطو ، ٢ ، ٣٠ ، ٣٠ (١٤٠٠ ٧٧ وما يعده) :

εὐδοκιμεῖ δὲ μᾶλλον τῶν ἐνθυμημάτων τὰ ἐλεγκτικὰ τῶν ἀποδεικτικῶν διὰ τὸ συναγωγὴν μὲν ἐναντίων εἶναι ἐν μικρῷ τὸ ἐλεγκτικὸν ἐνθύμημα,...

<sup>&</sup>quot; ت .ع. (طبعة بدوى ، ١٦٩): والموبخات من التفكيرات أنجح وأنجع من تلك المثبتة ، أنها تجمع المتضادات . ولكن ذلك أظهر لأنها تجمع المتضادات . ولكن ذلك أظهر وأبين عند السامع . وكلها ما كان منها من الموبخات وما كان من السلوجسات يؤلم السامع ويحركه . ابن سينا ، المخطابة ، ١٨٧ : والتوبيخ أنجع من التثبيت ، لأنه يضع الضدين نصب العين . والمعبارة عن التوبيخ فإنها تجرى على إيجاز .... والموبخ يؤلم ويوثر ...

كلها ومنها ما يخص صناعة دون صناعة ؛ وذلك أنه كما أنه قد يكون قياس مموه في صناعة البرهان ، ولا يكون في صناعة الجدل ، كذلك قد يكون قياس عموه في صناعة الجدل ويكون ها هنا ضميرا بالحقيقة ، مثل قياس العلامة الذي في الشكل الثاني .

والمواضع المغلطة صنفان: ألفاظ ومعان. فأما الضائر المغلطة من قبل ه الألفاظ فأحد أنواعها أن تكون أشكال الألفاظ واحدة وما تدل عليه الأشكال من تلك الأمور مختلفة. وهذا الموضع هو مبدأ لقياسات كثيرة مغلطة، مثل قولنا: إن كان الرجاء هو المرجو، فالذهاب هو المذهوب به و وإن كان الذهاب فعلا، فالرجاء فعل لا مفعول. فإن هذه إذا ألفت على هذا الوجه حدث منها ضمير مظنون من غير أن يكون في الحقيقة ضميرا. ومنها الذي يكون باتفاق الاسم واشتراكه مثل قولنا فيمن نسبه كلبي: هو من كلب، والكلب خسيس، فهو خسيس. وإنما غلط في ذلك أن اسم الكلب يقال على القبيلة وعلى الحيوان النابح (۱).

١ ــ دون : سقطت من ف ٤ ــ الذي : التي ل

٨ \_ مغلطة : سقطت من ل

٩ \_ فعل : فعلا ف المفعول : مفيول ف الفان : لان ل

١٢ ــ فهو خسيس : سقطت من ل

<sup>1)</sup> أرسطو ، ۲ ، ۲۲ ، ۲ (۱۱٤۰۱ وما بعده): ۳۰ ، ۲ ، ۲۲ ، ۲ (۱۱٤۰۱ وما بعده): ۳۰ منحو منها هو الذي يكون من قبل = ت. ع. ۱۶۲ – ۲۶ ، (طبعة بدوى ، ۱۷۰ – ۱۷۱): فنحو منها هو الذي يكون من قبل =

وموضع آخر من الكلام المفرد إذا قيل مؤلفا ، ومن المؤلف إذا قيل مفردا ، لأنه يظن أنه شيء واحد . مثال ما يصدق مفردا ويكذب مؤلفا أن يقال إن الذي يعرف حروف المعجم كل واحد على حاله يعرف الشعر ، لأن الشعر مؤلف من حروف المعجم (١) . ومن هذا الموضع ، أعنى من الإفراد والحجم ، عرض ما عرض في مسائل القول في المواريث ، فإنه لما وضع لكل واحد من الوارثين شريعة في حظه من المال كان ذلك صادقا ، فلما جمع واحد من الوارثين شريعة في حظه من المال كان ذلك صادقا ، فلما جمع ذلك مع الغير لم يصدق . فإنه لا يوجد مال له نصف وثلثان ، فاختلف الفقهاء في ذلك . فهذه كلها مواضع سوفسطائية مشتركة للصنائع الثلاث ، أغنى البرهان والجدل والخطابة .

١ ـ آخر: سقطت من ف المفرد: + المفصل ل

٣ ـ حاله : حياله ف ٣ ـ من الوارثين : منها ل

<sup>=</sup> الأَلفاظ. ... وقد يشبه أن يكون هذا النحو من عند اللفظ. أو شكله ... ومنها الذي يكون من اتفاق الاسم ....

ابن سينا ، الخطابة ، ١٨٨ .

١) أرسطو ، ٢ ، ٤ ، ٢ (١٤٠١ ٢٤ وما بعده):

ἄλλος τὸ διηρημένον συντιθέντα λέγειν ἢ τὸ συγκείμενον διαιροῦντα·... καὶ τὸν τὰ στοιχεῖα ἐπιστάμενον ὅτι τὸ ἔπος οἶδεν· τὸ γὰρ ἔπος τὸ αὐτό ἐστιν.

<sup>=</sup> ت.ع. ٤٦ ب (طبعة بدوى ، ١٧١) : ثم من المفصل إذا قيل مؤلفا ، أو المولف إذا قيل مؤلفا ، أو المولف إذا قيل مفصلا ، لأَنه يظن أَنه شيء واحد ... وكما لو قيل أن الذى يعرف الحروف والهجاء يعرف الشعر ، لأَن الشعر هو هذا .

وموضع خاص بالخطابة وهو أن يُصير القائلُ السامعين بحيث يشتبه عليهم الأمرحتى يقع فى نفوسهم أن المدعى عليه فعل ذلك الأمر الذى العمى به عليه من قبل أن يثبت المدعى ذلك أنه فعل ذلك (١) ، أو يقع فى نفوسهم أن المدعى كاذب فى دعواه من قبل أن يعتذر عنها المدعى عليه . فالأول يكون مما يقوله المدعى أو يفعله ، مثل أن يعظم الذى ادعى به أو يقلق منه ويظهر منه تأذٍ وضجر .

والثاني مما يفعله المدعى عليه أو يقوله ، مثل أن يبكي أو يقوم فيلتطم

άλλος δὲ τόπος τὸ δεινώσει κατασκευάζειν ἢ ἀνασκευάζειν....

= ت.ع. ٢٤٠ (طبعة بدوى ، ١٧٢): وموضع آخر من أن يكون يعسر أن يعلم هل كان ذلك كما قد يصير المتكلم حين لم يثبت أنه فعل أو لم يفعل إلى أن يكبر الأمر ويعظمه ، فإنه يرى كانه لم يفعل ذلك إذا هو كبر وعظم فى أنه ليس كذاك بسبب ويرى كأنه قد فعل إذا غضب الشاكى واستشاط ...

ابن سينا ، الخطابة ، ١٨٨ : ومن ذلك أن يترك الأَمر ، وينقل إلى غيره مثل المنكر أنه فعل شيئا البهم به ... فإنه يأخذ فى تقبيع من يفعل ذلك ... أو الشاكى إذا تهيأ بهيئة مخرج مغضب ، أوهم أن ذلك قد فعل به .

<sup>=</sup> ابن سينا ، الخطابة ، ١٨٨ : ومن ذلك ما يكون بسبب التركيب والتفصيل ، كمن يقول : فلان يعرف الحروف والهجاء ، فيعرف إذاً الشعر .

١) أَرسطو ، ٢ ، ٢٤ ، ٤ (١٤٠١ب ٣ وما بعده) :

ويضع التراب على رأسه أو يقول أقاويل يذهل بها السامع أو الحاكم حتى يتشاغل فيسهو عما يعنى به ولا يقدره قدره (١).

وموضع آخر عام وهو المعروف بموضع اللاحق (٢) ، مثل قول القائل : ١٨٣ب فلان سارق لأَنه/شرير ، فإنه يصدق أَن السارق شرير وليس ينعكس ، وأعنى أَن كل شرير سارق .

وموضع آخر مما بالعرض، كما قيل إِن الجرذان أَعانتنا على عدونا؛ لأَنها قرضت أَوتار قسيهم (٣).

## ٢ ـ فيسهو: ويسهو ل ٣ ـ أخر: سقطت من ق

= ت.ع. ٢٤٠ (طبعة بدوى ، ١٧٢): ونحو آخر من قبل العلامة . فإن هذا أيضا بلا ساجسة كما لوقال قائل : إن الإروسات تنفع المدائن.

Υ) أرسطو ، ۲ ، ۲۶ ، ۷ (۱٤٠١ ب ۲۰ وما بعده) : ... ἄλλος τὸ παρὰ τὸ ἐπόμενον, ... : وما بعده ) : ونحو آخر من قبل الاعتزال والمباينة .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٨٩ ـ ١٩٠ . لاحظ ابن سينا أن فى الترجمة العربية خطأ وأن هذا الموضع قد تأخر عن باب اللواحق أو جزئية اللاحق لغلط من النساخ . ولكن المترجم هو الذى أخطأ . انظر ابن سينا الخطابة ، ٢٣ (مقدمة) .

٣) أرسطو ، ٢ ، ٢٤ ، ٦ (١٠٤١ب ١٥ وما بعده):

άλλος διὰ τὸ συμβεβηκός,... εἰς τοὺς μῦς, ὅτι ἐβοήθησαν διατραγόντες τὰς νευράς.

ت .ع . ۲۶ ب ـ ۱ ٤٧ (طبعة بدوى ، ۱۷۳) : ونحو آخر من قبل (العرض ... ) قرضت أُوتار القسى فأُكلتها .

وموضع آخر وهو أن يجعل ما ليس بعلة للشيء علة له ، وذلك بأن يؤخذ الكائن مع الشيء أو بعده سببا لوجود الشيء من غير أن يكون سببا . فإن الخطباء يستعملون ما بعد الشيء مكان ما من أجله يكون الشيء ولا سيا في المشورة (۱) ، كما لو قيل إن تدبير ابن أبي عامر (۲) كان من أجل شيء قصده ، لأن الفتنة بالأندلس كانت بعده .

وموضع آخر وهو أن يكون الشيء سبيله أن يؤخذ بحال ما فيؤخذ بحال أخرى ، وذلك إما من زمان أو مكان أو جهة أو حال ، أو يكون مما سبيله أن

١ ــ للشيء: لشيء ل ٢ ــ وذلك إما: سقطت من ف

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٤ ، ٨ (١٤٠١ب ٣٠ وما بعده) :

ἄλλος παρὰ τὸ ἀναίτιον ὡς αἴτιον, οἴον τῷ ἄμα ἢ μετὰ τοῦτο γεγονέναι... καὶ μάλιστα οἱ ἐν ταῖς πολιτείαις,...

ت.ع. ١٤٧ (طبعة بدوى ، ١٧٤): ونحو آخر أن يجعل ما ليس علة كالعلة ، وذلك في الذى يكون مع الشيء أو بعده ، ... ولا سيا المتكلمون في التدبير ، كما قال ديماديس إن تدبير ديموستانس كان علة كل شر فإن الحرب نشبت بعد ذلك .

ابن سينا، الخطابة، ١٩٠: ومن ذلك أخد ما ليس بعلة علة، كمن يقول لولا ورود فلان المشتوم، لمامات فلان.

۲) ابن أبي عامر هو محمد بن عبدالله بن أبي عامر الملقب بالمنصور وزير الحكم ثم
 من بعده وزير هشام المؤيد .

٣) أرسطور ، ٢ ، ٧٤ ، ٩ (١٤٠١ ١٥٥ وما بعده) :

άλλος παρά την έλλειψιν τοῦ πότε καὶ πῶς..

= ت.ع. ١٤٧ (طبعة بدوى ، ١٧٤) ونحو آخر من أن ينقص في الكلام متي وكيف ...

يؤخذ بحال ما فيؤخذ مطلقا (٣). وهذا الموضع مشترك في التغليط لصناعة البرهان والجدل والخطابة ؛ إلا أن مواده تختلف في هذه الصنائع الثلاث. فالتغليط به في الجدل يكونبالأمور الكاذبة الممكنة، فإنه إذا أخذ فيها مطلقا ما ليس بمطلق بالفعل، فإنه يمكن أن يكون مطلقا. والتغليط به في صناعة البرهان يكون بالمعدومة، وهي الكاذبة الممتنعة. ومواده في الأمور الخطبية هي الأمور الواجبة. وإنما كان هذا الموضع مقنعا لأن كثيرا من الأشياء يصدق جزئيا وكليا، فيظن بكل ما يصدق جزئيا أنه يصدق كليا. وإنما يوقف على كذب هذه المقدمات المطلقة في هذه الصنائع الثلاث، إذا زيد في القول شريطة يظهر بها كذب المقدمة المطلقة، مثل أن يقال فيمن هو عادل في الأموال إنه عادل على الإطلاق. فإذا أظهر أنه غير عادل في النكاح، اشترط في الأموال إنه عادل على الإطلاق. فإذا أظهر أنه غير عادل في النكاح، اشترط في الأموال ، فتصح حينئذ المقدمة ، ويظهر كذب إطلاقها.

| فانه إذا : فإذا ل | يمكن : ممكن ف | مراذا : فإذا ل ٣ ـ به : فيه ف

٤ - فيها: منها ف

١١ - أظهر: ظهر ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٤ ، ١٠ ، ١١ (٢٤٠٢ ٣ وما بعده) :

ἔτι ὤσπερ ἐν τοῖς ἐριστικοῖς παρὰ τὸ ἀπλῶς καὶ μὴ ἀπλῶς, ἀλλὰ τί, γίγνεται φαινόμενος συλλογισμός ....

<sup>=</sup> ت.ع. ١٤٧ (طبعة بدوى ، ١٧٤ – ١٧٥): ثم إنه كالذي يكون في الكلام المشاغبي أيضا من أن يقال الشيء مرسلا أو غير مرسل ، فيكون من ذلك سلوجمموس يُرى أو يخال .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٩٠ : وأخذ ما ليس بمرسل مرسلا . فإن الجدلى يأخذ الشرط ويورده ويوجده ، والسوفسطيق يلغيه ويعدمه .

إذا أخذ بحال أخرى ، أمكن إذا أخذ مطلقا أن نقنع به في المتقابلات معا، وتنشأ من ذلك أقاويل مقبولة متضادة خطبية . مثال ذلك أن يكون إنسان ما أصاب أمرا أوجب عليه حدا من الحدود الشرعية وهو مريض، فإنه يمكن أن يقال فيه إنه واجب أن يقام عليه الحد وإنه ليس بواجب ؛ وذالك أن من جهة ما جنى، فقد وجب عليه الحد؛ ومن جهة ماهو مريض، فليس واجبا عليه (١) . ومن هذا الموضع يصير الشيء القليل الخسة خسيسا بإطلاق، ويؤخذ الشيء القليل الشرف على أنه شريف بإطلاق . ويشبه أن يكون هذا الموضع انما هو سوفسطائى بالإضافة إلى صناعة البرهان؛ وأما بالإضافة إلى صناعة الجدل وهذه الصناعة ، فإنه جزء منهما . فإنه من المقنع أنه إذا كان الذي ليس موجودًا باطلاق ليس موجودًا بحال ما ، فمن الواجب أن يكون ما هو موجود بحال ما موجودًا على الإطلاق . وقد ذكر هذا الموضع في المقالة الثانية من كتاب الجدل على أنه جزء من تلك

٨ - سوفسطائي : سفسطائي ف

٩ - منهما : منها ل ١٠ - فإنه : فهو ل ال (بإطلاق) ليس : فليس ف

۱) أرسطو ، ۲ ، ۲۶ ، ۱۱ (۱۱۶۰۲ ما وما بعده ) = ت .ع . ۱۱ - ۲۷ ب طبعة بدوى ، ۱۷۵ : وذلك إن كان امرؤ لا يجب عليه الحكم لعلة ما كالذى يستعنى من الضرب إذا كان مريضا ...

فقد قيل في المواضع التي تعمل منها الضائر الحقيقية والضائر الموهة (١) . وقد بتى أن نقول في المناقضات التي تتلقى بها الضائر وهي التي يستعملها السامع ؛ فإن التي سلف فيها القول إنما يستعملها المبتدئ بالكلام ، فنقول : إن النقض بالجملة المقول القياسي يكون على وجهين (٢) : إمّا بأن ينقض شكله بأن يبين أنه غير منتج ؛ وإما بأن تقاوم مقدمات القياس أو النتيجة . فأما مناقضة النتيجة فإنما يكون بالضائر المستخرجة من هذه المواضع ؛ لأن الضائر إنما تؤلف من الظنون ، والظنون يلحقها أن تكون في الشيء الواحد متضادة ، فينتج عن ذلك أشياء متضادة ، أعنى أنه يؤلف

١ ـ تعمل منها: منها تعمل ل ٢ ـ بقي: ينبغي ل

٤ – على وجهين : بوجهين ل

١) أرسطو ، ٧ ، ٧ ، ١ (١٤٠٢ ا ٢٩ ــ ٣٠) :

καὶ περὶ μὲν ἐνθυμημάτων καὶ τῶν ὄντων καὶ τῶν φαινομένων εἴρηται =  $\mathbf{r}$ .  $\mathbf{r}$ .  $\mathbf{r}$   $\mathbf{r}$ 

٧) أرسطو، ٢ ، ٢٥ ، ١ (١٤٠٢ ٣١ وما بعده) :

ἔστιν δὲ λύειν ἢ ἀντισυλλογισάμενον ἢ ἔνστασιν ἐνεγκόντα.

<sup>=</sup> ت.ع. ٧٤٧ (طبعة بدوى ، ١٧٦) : والنقض فى كل موضع يكون من الناقض : إما بأن يرجع فيسلجس ، وإما بأن يقاوم .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٩١

منها ضميرينتج الشيء وضميرينتج مقابله (۱) . وهذا أيضا يلحق في القدمات المشهورة في الجدل ، بخلاف ما عليه الأمر في صناعة البرهان . فأما معاندة مقدمات القياس فإنها أربع ، كما قيل في الثامنة من طوبيتي : إما معاندة المقدمة التي لزمت عنها النتيجة ، وإما معاندة القول ، وإما أن تكون المعاندة بحسب السائل ، وإما أن تكون من قبل تطويل زمان المناظرة . والمواضع التي تؤخذ منها معاندة المقدمات هاهنا أربعة : إما من الأشياء التي هي موجودة في الشيء الذي تقصد معاندته ، وذلك مثل الكلي والجزئي ، وإما من الأمور التي من خارج ، وهذا صنفان : إما من الضد ، وإما من الشبيه . والرابع : المقاومة التي تكون بحسب رأى الرجل المشهور المقبول الحكم ، أعني إذا كان رأيه مضادًا للمقدمة الموضوعة (۱) .

١.

١ \_ هذا : هذان ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٥ ، ٢ (١٤٠٢ ٣٣ وما يعده) :

οἱ μὲν γὰρ συλλογισμοὶ ἐκ τῶν ἐνδόξων, δοκοῦντα δὲ πολλὰ ἐναντία ἀλλὴλοις, ἐστίν.

<sup>=</sup> ت. ع. ٧٤ب (طبعة بدوى ، ١٧٦) : لأن السلوجسمات إنما تكون من الظنون. والظنون المختلفة أو المتضادة كثيرة .

٢) أرسطو ، ٢ ، ٢٥ ، ٣ (١٤٠٢ ٥٣ ـ ٣٧):

αἱ δ' ἐνστάσεις φέρονται καθάπερ καὶ ἐν τοῖς τοπικοῖς, τετραχῶς ἢ γὰρ ἐξ ἑαυτοῦ ἢ ἐκ τοῦ ὁμοίου ἢ ἐκ τοῦ ἐναντίου ἢ ἐκ τῶν κεκριμένων

<sup>=</sup> ت . ع . ٧٤ ب (طبعة بدوى ، ١٧٦) : وأما المقاومة فإنها كما هي في طوبيقا على أربعة أوجه : فإما أن تكون المقاومة مما هو منفرد بنفسه ، وإما من الشبيه ، وإما من الضد ، وإما مما يحكم به .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٩١ : وأما هذه الأربعة المذكورة خاصة في الخطابة فهي أن المقاوم =

1118

أما الإبطال الذي يكون من نفس الأمر فمثل لو وضَع واضع أن الرياسة خير وأنه أن يكون المرئح مرغوسًا خير، فإنه إن أبطلها بالكلية، قال : كون الإنسان مرغوسًا يحتاج إلى غيره، والحاجة شر، فالرياسة شر، وإن أبطلها بالجزء، قال : ليس كل رياسة نافعة .وذلك أن التغلب رياسة وليست خيرا . فهذان هما صنفا الإبطال الذي يكون من الأشياء الموجودة في الشيء المقصود إبطاله (۱) .

ومثال الإبطال الذي يكون من الضد أن تكون المقدمة الموضوعة أن الرجل الخير هو الذي يحسن إلى إخوانه أجمعين ، فيقاوم ذلك بأن يقال لو كان هذا حقا ، لكان الشرير هوالذي يسيءُ إلى إخوانه ، وليس كذلك (٢).

٤ ـ بالجزء: بالخير ل

<sup>=</sup> إِما أَن ينحو بِها نحو المقدمة نفسها ، أَو نحو ما هو مقامها ككليها فوقها أَو جزئيها تحتها ، وإِما أَن يتركها ويقصد شبهها .

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٥ ، ٤ (١٤٠٢ ٣٧ - ١٤٠٢ ب ١ وما بعده):

λέγω δὲ ἀφ' ἑαυτοῦ μέν, οἶον εἰ περὶ ἔρωτος...

<sup>=</sup> ت.ع. ٧٤ب (طبعة بدوى، ١٧٦) : فأما التي تكون بالأمر المنفرد القائم بنفسه ، فأزعم أنها لو كان التفكير هكذا : أن الإروس خير . فإن المقاومة في هذا نحوان : إما بالكلية ، وذلك أن نقول تليا : إن كل حاجة شر . وإما بالجزئية ، وذلك أن نقول : إنه لم يكن يقال ألبتة إروس نافع ، لو لم يكن من الإروسات ما هو شر .

٢) أرسطو ، ٢ ، ٢٥ ، ٥ ــ ٦ (١٤٠٢ ؛ وما بعده ) :

ἀπὸ δὲ τοῦ ἐναντίου ἔνστασις φέρεται, οἶον εἰ τὸ ἐνθύμημα ἤν ὅτι ὁ ἀγαθὸς ἀνὴρ πάντας τοὺς φίλους εὖ ποιεῖ...

<sup>=</sup> ت ، ع . ٧٤ ب (طبعة بدوى ١٧٦) : وأما المقاومة التي تكون بالضد فكما لوكان التفكير=

ومثال المقاومة والمعاندة من الشبيه أن يوضع أن من لقى آخر بشر فهو يبغضه ، فيقاوم ذلك بأن يقال : إن هذا ليس بصادق لأن مَنْ يلقى آخر بخير قد لا يحبه . ووجه الشبه فى هذا المثال إنما هو بالمناسبة . وذلك أن نسبة البغضة إلى من يلقى منه شرا نسبة المحبة إلى من يلقى منه خيرا . وقد جمع هذا المثال المقاومة من جهتين : من جهة الشبيه (۱) ومن جهه الضد (۲) . وذلك أن المحبة ضد البغضة والشر ضد الحير .

وأما مثال المقاومة التي تكون بحسب رأى الحاكم (٣)، فذلك موجود كثيرا في المصالح التي، تضادها الشرائع . وأكثر ما يوجد هذا التضاد بين الشرائع

<sup>=</sup> أن الرجل الخير هو الذي يحسن إلى إخوانه أجمعين ، فيقال : وليس الشرير هو الذي يسيء إلى إخوانه .

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٥ ، ٦ (١٤٠٢ب ٧-٩):

<sup>=</sup> ت.ع. ٤٧ (طبعة بدوى ، ١٧٧): وأما المقاومة بالشبيه ، فكما لوكان التفكير أنهم إذا لقوا شرا فهم يجبون أبدا .

۲) انظر هامش ۲، ص ۱۲ فها سبق

٣) أرسطو ، ٢ ، ٢٥ ، ٧ (١٤٠٢ ٩ وما بعده) :

αἱ δὲ κρίσεις αἱ ἀπὸ τῶν γνωρίμων ἀνδρῶν, οἶον εῖ τις ἐνθύμημα εἶπεν ὅτι τοῖς μεθύουσι δεῖ συγγνώμην ἔχειν,...

<sup>=</sup> ت.ع. ٧٤٧ (طبعة بدوى ، ١٧٧) : وأما التي تكون مما قد امتحن به الرجال المعروفون فكما لو كان التفكير أن السكارى يستحقون أن يصفح عنهم لأنهم يذنبون وهم لا يعلمون .

العامة والخاصة ؛ وأعنى بالعامة المشتركة لجميع الأُمم ، وأعنى بالخاصة ما تخص أُمة أُمة .

وإذ قد تقرر كيف تقاوم المقدمات في الضمائر بالجملة ، فلنقل كيف يقاوم ضمير ضمير من أصناف الضمائر المستعملة في الخطابة . والضمائر كما قيل أربعة (١) : فمنها المسمى الواجب ، وهو الضمير الكائن من المحمودات في أي شكل كان ، ويسمى ما كان من هذه في الشكل الأول بالأشبه أو المشبه ". ومنها المسمى برهانا ، وهو الضمير الكائن من العلامات في الشكل الأول . وإنما خص هذا باسم البرهان بحسب أنها اضطرارية . .

والصنف الثالث المسمى علامة وهو المؤتلف من العلامات في الشكل الثاني . والصنف الرابع المسمى بالرسم وهو مؤتلف من العلامات في الشكل الثالث .

٤ - يقاوم ضمير ضمير : نقاوم ضميرا ضميرا ل

٨ - هذا : سقطت من ف ١٠ - مؤتلف : مؤلف ل

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٥ ، ٨ (١٤٠٢ب ١٣ وما بعده) :

ἐπεὶ δὲ τὰ ἐνθυμήματα λέγεται ἐκ τεττάρων, τὰ δὲ τέτταρα ταῦτ' ἐστὶν εἰκὸς παράδειγμα τεκμήριον σημεῖον.

<sup>=</sup> ت.ع. ٧٤٧ (طبعة بدوى ، ١٧٧): والتفكيرات تقال من أربع . والأُربع هن هذه : الواجب ، البرهان ، العلامة ، الرسم .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٩١ - ١٩٦ : ثم إن التفكيرات : إما إن تكون من الواجبات .. وهو أو تكون من الدليل ... وهو أو تكون من الدليل ... وهو اضطرارى جدا ، وإما من الرسوم .

ولما كان الضمير الذي يسمى الواجب وهو المؤتلف من المحمودات في الأشكال المنتجة لم يمكن أن يقاوم من جهة تأليف القياس ، بل من جهة مِقدماته . ولما كانت مقدماته محمودة ، وكان هذا الصنف إنما يأتلف في المواد الممكنة على الأَّكثر ، أعنى التي توجد لأَّكثر الموضوع مثل وجود الشيب للإنسان في سن الاكتهال أو التي توجد في أكثر الزمان مثل اشتداد الحر عند طلوع الشعرى العبور ، أمكن نقضه من ثلاث جهات : إحداها أنها ليست تُمحمودة ، والثانية أن الذي على الأُكثر ليس باضطراري ، وما ليس باضطرارى ، فقد مكن أن يكذب ، وهذا نقض مموه إلا أنه يستعمل في هذه الصناعة ؛ فإنه قد يظن السامع ، أعنى الحاكم ، أن المقدمة ، إذا كانت ليست باضطرارية، أنها ليست بمحمودة، فيعرض للسامع إحدى حالتين : إما أن يظنأنه ليس كان ينبغي له أن يحكم بشيء، وإما إن حكم، فلا بالسنة الخاصة المكتوبة بل بالعامة . وهو ما يقتضي الأصلح في تلك النازلة. فإن الحاكم إيما يحكم بـأحد هذين الأُمرين: إما بالسنة المكتوبة، وإما بالعامة. والوجه الثالث أن يبين أن الذي أخذ على أنه على الأكثر ليس على الأكثر، بل هو إِمَا أَقْلَى وإِمَا مُسَاوِ، وذلك إِمَا فِي المُوضُوعِ، وإِمَا فِي الزَّمَانَ . مثال ذلك أَنْ شاكيا إِن قال عند الحاكم: هذا قتل زيدا ، لأَّنه وُجد واقفا وبيده سيف،

٣ ــ الحر : الخير ف العبور : + بالغداة ل

٧ ــ الثانية : الثاني ف على الأكثر : بالأكثر ل

١١-١٠ ـ احدى حالتين : أحد حالين ل ١١ ـ كان : سقطت من ل

١٤ – على الأُكثر : بالأُكثر ل | على الأُكثر : بالأُكثر ل

١٥ - أقلى: أقل ل

فيقول الخصم: إن هذا وإن كان أكثريا فليس ضروريا. وذلك أنه ليس كل من وجد واقفا وبيده سيف هو قاتل. أو يقول: إنه ليس هو أكثريا، بل هو على التساوى، لأن مَنْ هذه صفته يمكن أن يكون قاتلا، ويمكن أن يكون ناصرا(١).

وأما النوع من الضمائر التي تأتلف من العلامات (٢) في الشكل الثالث فهو

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٥ ، ٨ ـ ١٠ (١٤٠٢ ب ٢١ وما بعده):

τὸ δὲ εἰκὸς οὐ τὸ ἀεὶ ἀλλὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, φανερὸν ὅτι τὰ τοιαῦτα μὲν τῶν ἐνθυμημάτων ἀεὶ ἔστι λύειν φέροντα ἔνστασιν, ἡ δὲ λύσις φαινομένη ἀλλ' οὐκ ἀληθὴς ἀεί·...

= ت.ع. ٧٤٠ - ١٤٨ (طبعة بدوى ١٧٧): والواجب ليس هو الذى يكون دائما، لكن الذى يكون دائما، لكن الذى يكون بالأكثر. فهو معلوم أن هذا النحو من التفكيرات إنما ينقض أبدا بأن يؤتى بالمقاومة. ثم النقض يكون مما قد يرى وإن لم يكن ما ينقض فى كل حين ...

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ٤٦ : وأما إذا أخذ المتساوى ، من حيث هو متساو فى الظن ، لم يوجب تصديقا . ومثال ذلك قول القائل: فلان قائم على رأس زيد القتيل الطرى منتضيا سيفه فهو قاتله ... ؟ ص ١٩٢ : وليس يجب أن يظن أن الواجب هو الحق دائما ...

### ٧) أرسطو ، ٧ ، ٢٥ ، ١٧ (٢١٤٠٣ ٢ وما بعده ) :

λύεται δὲ καὶ τὰ σημεῖα καὶ τὰ διὰ σημείου ἐνθυμήματα...

= ت.ع. ١٤٨ ١٤٨ - ١٦ (طبعة بدوى ، ١٧٨): وقد تنقض الرسوم والتفكيرات التي تقال أو تكون بالرسوم على ما وصفنا فيا تقدم من قولنا . فأما أن يكون كل شيء من الرسوم غير ذى سلوجسموس فقد تبين لنا في أنالوطبقي . قارن أرسطو ، ١ ، ٢ ، ١٨ (١٣٦٥ ٣٥) .

ابن سينا ، الخطابة ، ١٩٢ : وأما الرواسم فإنها تنقض من وجهين: إحداهما من أن القول غير منتج ؛ والآخر من أن المقدمة غير صحيحة . على أن نقض المقدمة فيهما ربما عسر ، لأنها تكون في الأكثر من مقدمات مسلمة .

يبطل بوجهين : أحدهما أنه ليس بقياس ، وذلك أنه إنما ينتج جزئية لا كلية . والثاني بإبطال النتيجة لإبطال المقدمات . فإن المقدمات في هذا الضرب من الضمائر هي محسوسة . مثل قولنا : الكُتَّاب أَشرار ؛ لأَن زيدا كاتب وزيد شرير . فإن بإبطال النتيجة تبطل المقدمات . لكن ليس ينبغي أن يستعمل في إبطال النتيجة المقابل المضاد ولا المهمل. فإنها إذا كانت كلية وأبطلت بالضد، كان ذلك إبطالا للكاذب بالكاذب، وللشنيع بالشنيع، مثل أن يبطل قول القائل/: كل كاتب شرير ، بأنه ولا كاتب واحد شرير . وإن كانت مهملة وأبطلت بالمهمل ، كان إبطال الصادق بالصادق والمحمود بالمحمود . فإنه يصدق أن الكُتَّاب أشرار ، والكُتَّاب ليسوا بأشرار ، كما يكذب أن كل كاتب شرير ، وأن كل كاتب ليس بشرير ، بل إنما ينبغي أن يكون الإبطال بإنتاج المقابل الذي هو موجود على الأكثر . فإنه إذا كان المحمود الثاني المنتج مقابلا للمحمود الأُول وهو أكثري ،كان المحمود الأول أقليا. فإذن إنما ينبغي أن يتحرى المبطل أن يكون المقابل الذي ينتجه للنتيجة التي يروم إِبطالها أكثريا ، أَعني أَنه يوجد

ا أحدهما: احداهما ف

۱ – بوجهین : من جهتین ف

الإبطال: لا بابطال ف

٧- بابطال : ابطال ل

١٠ \_ (يكذب) أن: سقطت من ف

٩ ـ ليسوا : ليس ل

١٢ - فإنه إذا : فإذا ف

لأكثر الموضوع أو فى أكثر الزمان. وإنما كان هذا مبطلا لأنا إذا تحققنا أن المحمول موجود لأكثر الموضوع، ولم يكن ذلك بحسب الظن والاشتباه، فإما أن يكون خرروريا، وإما أن يكون ذلك الأقل من الموضوع الذى ليس هو فيه معلوما محدودا.

وأما العلامة التي في الشكل الثاني فإنما تبطل من جهة أنها ليست بقياس . وأما العلامة التي في الشكل الأول فليس يمكن إبطالها لا من جهة شكلها ولا من جهة موادها ، فلذلك هي ضمير مثبت ضرورة (١) .

فأَما تكبير الشيء وتصغيره وإن كان قد يلزم عنهما اطراح الشيء واكتسابه، فإنهما ليسا من أنواع الضائر المبطلة والمثبتة (٢) . وإن كان

١ \_ أو : سقطت من ل ٤ \_ معلوما ممدودا : معلوم ممدود ل

εί δὲ φανερὸν καὶ ὅτι ὑπάρχει καὶ ὅτι τεκμήριον, ἄλυτον ἤδη γίγνεται τοῦτο πάν τα γὰρ γίγνεται ἀπόδειξις ἤδη φανερά.

= ت . ع . ١٤٨ ٢٢ - ٢٣ : فإن كان معروفا بأنه موجود وأنه علامة ، فليس يمكن نقضه ألبتة ، لأنه حينئذ قد وجب أنه تثبيت معروف .

ابن سيدا ، الخطابة ، ٤٤ .

٢) أرسطو ، ٢ ، ٢٦ ، ١ (١٤٠٣) :

τὸ δ' αὔξειν καὶ μειοῦν οὐκ ἔστιν ἐνθυμήματος στοιχεῖον

= ت . ع . ١٤٨ ٢٣ - ٢٤ : فأَما التكبير (أ) و التصغير فليس باسطقس أو حرف للتفكير. لاحظ أننا نجد في مخطوط الأورغانون وفي طبعة بدوى ، ١٧٩ ، أو ، ولكن يقابلها في الأَصل اليوناني ٢٢٨

ابن سينا ، الخطابة ، ١٩٣ : وأما التكبير والتصغير فليس اسطقسا للضمير الذي يراد ره الوصول في المشاجرات والمشاورات والمنافرات .

١) أرسطو ، ٢ ، ٢٥ ، ١٤ (١٣٠١ ١٥٠ ) :

التعظيم والتخسيس إنما يكونان عن ضائر (۱) ، لكن أن يقبل الشيء ويصدق به من نفس التخسيس ليس إثباتا له به من نفس التخسيس ليس إثباتا له ولا إبطالا بالذات ولا هو من أنواع الضائر . كما أن الموضع ليس هو نوعا من أنواع الضائر . كما أن الموضع ليس هو نوعا من أنواع الضائر . وأيضا فليس كل ما يكون به الإبطال يكون ضميرا . وذلك أن الإبطال صنفان : إما إبطال لشكل القياس، وإما إبطال للقضايا المنسوبة إلى القياس . وهذا أيضا صنفان : إما إبطال للنتيجة نفسها بأن ينتج مقابلها ، وإما إبطال لمقدماتها المنتجة لها . فأما إبطال القضايا سواء كانت نتائج أو مقدمات ، فإنه يكون بالضمائر وهي تأتلف

## ۱ ـ يكونان : يكون ف ا عن : على ل ٢ ـ له : سقطت من ف

١) أرسطو، ٢، ٢٦ ، ١ (١٤٠٣ ١ ١٩) وما بعده):

اضطربت الترجمة العربية هنا، إذ أغفل المترجم جملة αὕξειν δ' αὕξειν آخر كلمة αὐξειν وأضافت ما يأتى بعد إلى الجملة السابقة . وعلى ذلك لانجد فى الترجمة العربية مقابلا لقول أرسطو : والتكبير والتصغير ضمير (يستخدم فى إثبات أن الأُمر كبير أو صغير ....) .

٢) أرسطو ، ٢ ، ٢٦ ، ٣ (١٤٠٣ / ٢٦ وما بعده) :

قَرْمُ مَهُ مُرَا لَمُ اللَّهُ مَعْلُوم بِأَن النَّاقِض ينقض إِمَا بِأَن يرجع فيثبت، وإِمَا بِأَن يأتى = ت . ع . ١٤٨ : فإِنه معلوم بِأَن النَّاقِض ينقض إِمَا بِأَن يرجع فيثبت، وإِمَا بِأَن يأتى بِالمقاومة (في الأَصل : المقاومة).

من المواد الخاصة بهذه الصناعة . والمثبت ها هنا والمبطل يستعملان جنسا واحدا من أجناس القياس . وأما إبطال أشكال المقاييس فى هذه الصناعة وغيرها فإنما يكون بالمقاييس المنطقية ، أعنى التى تؤلف من مواد منطقية . فإن فى كل صناعة صنفين من القياس : قياس مؤلف من المواد الخاصة بتلك الصناعة ، وقياس مؤلف من مواد صنائع أخر . وكلا الصنفين مستعمل فى كل صناعة . وإبطال تأليف القياس فى أى صناعة كانت يكون ضرورة بقياس معمول من مواد منطقية ، إذ كان تصحيح المقاييس وإبطالها إنما يكون بصناعة المنطق .

وهنا انقضى تلخيص هذه المقالة .

١ - يستعملان : يستعمل ل ٣ - أعنى : سقطت من ف

٤ ـ مؤلف: يؤلف ل ٥ ـ مؤلف: يؤلف ل

٧ ــ معمول : معلوم ل

٩ ـ تلخيص : ما لخصناه من ل إ المقالة : + والحمد لله على ذلك كثيرا وصلى الله على
 محمد وآله ف

# بسم الله الرحمن الرحيم المقالة الثالثة من كتاب الخطابة

قال :

إن الأشياء التي ينبغي لصاحب صناعة المنطق أن يتكلم فيها في هذه الصناعة، إذا كان مزمعا أن يكون كلامه فيها على المجرى الصناعي، ثلاثة أمور<sup>(1)</sup>:

أَحدها الإخبار عن جميع المعانى والأَشياء التي يقع بها الإقداع .

والثانى الإخبار عن الألفاظ التي يعبر بها عن تلك المعانى وما يستعمل معها ثما يجرى مجراها .

١ ــ الرحيم : + صلى الله على محمد وعلى آله ف ٤ ــ فى هذه : + قى هذه ف

١) أرسطو ، ٣ ، ١ ، ١ (١٤٠٣ - ٨ ) :

ἐπειδὴ τρία ἐστὶν ἄ δεῖ πραγματευθῆναι περὶ τὸν λόγον, ἐν μὲν ἐκ τίνων αἰ πίστεις ἔσονται, δεύτερον δὲ περὶ τὴν λέξιν, τρίτον δὲ πῶς χρὴ τάξαι τὰ μέρη τοῦ λόγου

ت. ع. ١٤٩ ٣-٥ : إن اللائى ينبغى أن يكون القول فيهن على مجرى الصناعة فثلث : إحداهن الإخبار من أى الأشياء تكون التصديقات ، والثانية ذكر اللائى تستعمل فى الألفاظ. ، والثالثة أن كيف ينبغى أن ننظم أو ننسق أجزاء القول .

قارن سيشرون ، الخطيب ، ١٤ ، ٤٣ :

quonian tria videnda sunt oratori, quid dicat et quo quidque loco et quomodo τάξις, πίστεις, λέξις.: ويقابل ذلك في اليونانية على الترتيب

والثالث كم أجزاء القول الخطبي وكيف ينبغي أن يكون ترتيبها ومماذا يأتلف كل جزء منها من الألفاظ والمعاني .

فأما المعانى الفاعلة للتصديق فقد قيل فيها فى المقالتين المتقدمتين وبين فيها على كم وجه تكون ، ومن أجل أى شيء تكون . فإنه قيل هذالك إنها ثلاثة أنواع :

النوع الأول: الأقاويل الانفعالية والخلقية التي يقصد بها توطئة الحكام وإعدادهم لقبول ما يراد منهم من التصديق بالشيء الذي فيه الإقتاع .

والنوع الثانى : الأقوال التى يقصد بها إثبات الفضيلة للمتكلم ليكون قوله أقنع عند الحاكم والمناظر .

والنوع الثالث: الأقاويل المستعملة أولا في وقوع الإقناع بالشيء المقصود
 إيجاد الإقناع فيه ، وهي صنفا الأقاويل القياسية المستعملة في هذه الصناعة
 ١٨٥ أغني الضمائر/ والمثل .

ولم يقتصر فيما سلف على تعريف أصناف هذه الأقاويل فقط. ، بل وعرف مع هذا المواضع التي منها تستنبط هذه الأقاويل ، وأن هذه المواضع منها كلية

٣ ــ المتقدمتين : سقطت من ف ٧ ــ منهم : بهم ل

٨ ــ النوع الثانى: الثانى النوع من ف ٩ ــ الحاكم: العكام ف

تعم الضمائر المستعملة في الأعراض الثلاثة من أغراض الخطابة ، ومنها جزئية تخص غرضا غرضا منها . وقيل هنالك إن الأمور الجزئيات التي من أجلها تؤلف هذه الأقاويل هي ثلاثة :

إِما المشهورية ، وإِما المنافرية ، وإِما المشاجرية .

والذي بقى هاهنا هو القول فى الجزءين الباقيين . وذلك أنه لما كان ليس بأى معان اتفقت يقع الإقناع ، ولا بأى أحوال اتفقت أن تستعمل تلك المعانى ، بل بمعان مخصوصة ، وأحوال مخصوصة ، وهيئات مخصوصة ، لأغراض مخصوصة ، كانت الألفاظ أيضا التى يعبر بها عن تلك المعانى شأنها هذا الشأن ، أعنى أن الإجادة فى العبارة عنها تكونبألفاظ مخصوصة مخصوصة فى غرض من أغراض الأقاويل مخصوصة فى غرض عرض من أغراض الأقاويل الخطبية ، وهو الذى يعبر عنه الجمهور باسم الفصاحة . فإن هذا الاسم يطلق عندهم على أحوال ثلاثة فى الألفاظ :

أحدها وهو الأملك بهذا المعنى أن تكون الألفاظ جيدة الإفهام والإبانة للمعانى .

والثانى أن تكون لذيذة المسموع .

والثالث أن يعطى في المعنى رفعة أو خسة .

٨ ــ لاغراض مخصوصة : سقطت من ل

١٥ - الثاني : الثانية ف ١٦ - الثالث : الثالثة ف

044

10

٧ ــ بمعان : بمعانى ف

فلهذا كان النظر في الألفاظ الخطبية ضروريا لصاحب المنطق ، لكن ليس ينظر منها في الأحوال الخاصة بأمة أمة ، بل إنما ينظر من ذلك في الأحوال المشتركة لجميع الأمم . ولهذا كان النظر فيها جزءًا من صناعة المنطق . وأما النظر من ذلك فيا يخص أمة أمة فمن شأن الخطيب المنصوب في أمة أمة أمة . وأما ضرورة القول في الجزء الثالث ، أعنى كم أجزاء القول - المسمى خطبة \_ العظمى والصغرى ، وترتيبها ، ومماذا تؤلف ، وكيف تؤلف ، فأمر بين بنفسه .

وقبل أن نقول في الألفاظ ، فينبغى أن نقول في الأمور المستعملة مع الألفاظ على جهة المعونة في جودة الإفهام ، وإيقاع التصديق ، وبلوغ الغرض المقصود ، وهي التي جرت عادة القدماء أن يسموها : الأخذ بالوجوه (١) وذلك أن هذه الأشياء لما كان من شأنها أن تميل السامعين إلى الإصغاء

١ ـ فى الألفاظ. الخطبية ضروريا لصاحب المنطق: ضروريا لصاحب المنطق فى الألفاظ.
 الخطبية ل

<sup>-</sup> ٢ - منها: فيها ل ٣ - لهذا: مهذا ف

٤ ــ من ذلك فيما يخص : فيما يخص من ذلك ف

ه \_ الثالث : + أُعنىَ كم أجزاء القول الثالث ف

٩ ــ الإِفهام : التفهيم ل الوبلوغ : في بلوغ ف

τὰ περί την ὑπόκρισιν

۱) أرسطو ، ۳ ، ۱ ، ۳ (۱٤٠٣ بـ ۲۲ – ۲۲) : عن فن الإِلقاء delivery ، انظر مقدمة هذا الكتاب

والاستماع والإقبال على المتكلم بالوجه وتفريغ النفس لما يورده ، استعير لها هذا الاسم . وهذه الأشياء صنفان : إما أشكال ، وإما أصوات ونغم (١) . والأشكال ، منها ما هي أشكال البدن بأسره ، ومنها ما هي أشكال لأجزاء البدن كاليدين والوجه والرأس . وهذه هي أكثر استعمالا عند المخاطبة . والأشكال بالجملة يقصد بها أحد أمرين : إما تفهيم المعنى وتخييله الموقع المتصديق ، كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أحد خطبه : لابعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بإصبعيه يقرنهما (١) ، وإما تخييل لابعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بإصبعيه يقرنهما (١) ، وإما تخييل

أ النفس: الحس ف ٢ - وسلم: سقطت من ف

١) أرسطو ، ٣ ، ١ ، ٤ (١٤٠٣ بـ ٢٦ - ٣١):

ἔστιν δὲ αὐτὴ μὲν ἐν τῇ φωνῷ, πῶς αὐτῷ δεῖ χρῆσθαι πρὸς ἕκαστον πάθος, οἶον πότε μεγάλη καὶ πότε μικρῷ καὶ πότε μέση, καὶ πῶς τοῖς τόνοις, οἶον ὀξείᾳ καὶ βαρείᾳ καὶ μέση, καὶ ἡυθμοῖς τίσι πρὸς ἕκαστα. τρία γάρ ἐστιν περὶ ἃ σκοποῦσιν ταῦτα δ' ἐστὶ μέγεθος ἁρμονία ἡυθμός.

= ت.ع. ١٤٩ ١٤٩ - ٢٣ : فمن ذلك ما يكون بالصوت ، وهذا مما ينبغى أن يستعمل عند كل واحد من الآلام ، فأحيانا ينبغى أن يستعمل الكبرى وأحيانا الصغرى وأحيانا الوسطى وكالذى يستعمل في الهادمات أعنى الحادة (و) الثقيلة والوسطى ، وشيء من النغم أو النبرات فإن اللائى فيها يهزلون أو يح (كم)ون ثلث : وهن : العظم ، والتوفيق ، والنبرة .

وقد كتب في مخطوط الأُورغانون فوق كلمة ذلك : الأَخذ بالوجوه .

وقد سرنا فى تصحيحنا لهذا النص وراء النص اليونانى فأَضفنا «أَحيانا» قبل كلمة الوسطى (πότε) والواو قبل كلمة الثقيلة . وأكملنا النقص بكلمة يحكمون لأَن الحاء ظاهرة والواو متصلة بما قبلها ولأَن σκοποῦσιν قد تؤدى هذا المعنى .

٢) ورد هذا الحديث في مقدمة ابن خلدون، الجزء لثانى، تحقيق الدكتور على عبدالواحد
 وافي، ص ٧٦٧ : وأشار بالسبابة والوسطى.

لانفعال ما أو خلق ما . وذلك إما فى المتكلم ، أعنى أن يتخيل فيه أنه بذلك الانفعال أو الخلق ، مثل أن يتكلم مصفر الوجه منفعلا بانفعال الخوف ، إذا أراد أن يخبر أنه خائف ، أو بتوءدة توهم أنه عاقل . وإما فى المخبر عنه ، إذا أراد أن يصوره بصورة الخائف أو العاقل . وإما أن يوقع ذلك الانفعال فى نفس السامع أو ذلك الخلق حتى يستعد بذلك إما نحو التصديق الواقع عن ذلك الانفعال أو الخلق ، وإما نحو الفعل الصادر عنه .

وأماالنغم فإنها تستعمل في القول الخطبي لوجوه: منها لتخييل الانفعالات أو الخلق، وذلك أيضا لشلاثة وجوه: أحدها عندما يريد المتكلم أن يخيل أنه بذلك الانفعال أو الخلق عند السامعين، مثل أنه إذا أراد أن يخيل فيه الرحمة رقق صوته، وإذا أراد أن يخيل فيه الغضب عظم صوته، وكذلك في الأخلاق. وإنما كان ذلك كذلك، لأن هذه الأصوات توجد بالطبع صادرة عن الذين ينفعلون أمثال هذه الانفعالات. والوجه الثانى: أن يكون قصده تحريك السامعين نحو انفعال ما أو خلق ما، إما لأن يصدر عنهم التصديق الحاصل عن ذلك الانفعال أو العلق أو الفعل الصادر عنه.

والوجه الثالث عندما يقتص عن مخبرين عنهم بأن يصفهم بذلك الانفعال أو الخلق .

ومنها أيضا أنها تستعمل لضرب من الوزن في الكلام الخطبي على

٦٠ ـ أو : و ف ١٠ ـ صوته : مديه ل

١١ ــ توجد : توخذ ف

١٣ - أو: وف ١٥ - عنهم: سقطت من ل ١٧ - لضرب: يضرب ل

ما سيقال بعد . وهذا الضرب من النغم هو ضرورى فى أوزان أشعار من سلف من الأُمم كانوا يزنون سلف من الأُمم كانوا يزنون أبياتهم بالنغم والوقفات ، والعرب إنما يزنونها بالوقفات فقط .

ومنها أنها تستعمل أشعارا في افتتاح القول وختمه ومواضع الوقف.

وينبغى أن تعلم أن الأخذ بالوجوه ليس له غناء فى الخطب المكتوبة ، و إنما غناؤه / فى المتلوة ، و أن عادة العرب فى استعماله قليلة ، و أما من سلف من الأمم فربما أقاموها فى الأشعار مقام الألفاظ ، أعنى التشكيلات، ويحذفون اللفظ الدال على ذلك المعنى ، إما إرادة للاختصار وإما طلبا للوزن ، و الإلذاذ . وهذا لم تجر به عادة العرب . ولهذا صار ما يقوله أرسطو فى كثير من هذه الأشياء ، كما يقول أبو نصر ، غير مفهوم عندما ولا نافع . ١٠ و الأخذ بالوجوه إنما هو نافع أكثر ذلك فى الخطب التى تتلى على جهة المنازعة ، لأنه إنما يحتاج إلى الاستعانة بجميع الأشياء المقنعة فى موضع المنازعة لتحصل الغلبة . وأمثال هذه الخطب هى الخطب التى كانت بين على ومعوية .

١ \_ هو : سقطت من ل

٤ \_ في افتتاح : بافتتاح ف

٧ ــ أقاموها : أقامولها ف

<sup>،</sup> ۹ ـ يقوله : يقول ف

۱۳ \_ كانت : دارت ل

٣ ـ يزنونها : تزنها ل

٢ \_ استعماله: استعمالها ل | أما: إن ف

<sup>&#</sup>x27; ٨ ـ للاختصار : الاختصار ل

١٢ ــ لتحصل: لتقع ل

وأمثال ذلك في الأشعار: الأشعار التي كانت بين جرير والفرزدق. وإنما صارت هذه الأفعال معينة في الإقناع ، لأن فيها ضربا من تغيير الألفاظ وإبدالها ، على ما سيقال في سبب ذلك فيا بعد . وهذا الفعل هو ضرب من التمويه والمغالطة ، إلا أنه نافع في هاتين الصناعتين ، أعنى الشعرية والخطبية ، إذ كانت الخطبية إنما يقصد بها وقوع غلبة الظن ، والشعرية حصول التخييل نفسه ، ولذلك تستعمل من الأشكال والنغم في طلب المحاكاة ما إن استعمل في الخطابة ، كان خروجا عن الواجب .

وإذ قد قلنا في توابع الألفاظ ، فلنقل في الألفاظ .

٥ - إذ: إذا ف

٧ \_ ما : أما ف

# القول في الأَلفاظ المفردة

فنقول:

إِن القول في أحوال الأَلفاظ التي تكون بها أُتم إبانة عن المعاني وأُجود تفهما لها هو ضرورى في المخاطبة البرهانية ، فضلا عن الأُقاويل البلاغية والشمعرية . وذلك أن جهة استعمالها في المخاطبة البرهانية إنما هو لأن يكون بذلك حصول البرهان أيسر وأسهل وأوضح ، مثل ما يقال : إنه ينبخي أن تكون الألفاظ المستعمله فيه متواطئة ، غير مشتركة ، مشهورة عند الجمهور أو عند أهل تلك الصناعة التي يستعمل فيها ذلك البرهان. وإن كانت مشتركة ، أن تقسم جميع المعاني التي يقال عليها ذلك الاسم المشترك ، ويبرهن على كل معنى من تلك المعانى على حدته ، لأن للألفاظ في ذلك معونة في زيادة التصديق الحاصل عن البرهان وقوته كالحال في الصنائع الأُخر ، فإنه يلفي لها معونة في إيقاع التصديق المستعمل فيها . وإن كانت في ذلك تختلف ، فأقلها حاجة في ذلك صناعة الجدل ، ثم من بعدها السفسطة ، ثم من بعدها الخطابة ، ثم من بعدها صناعة الشعر . فهاتان الصناعتان أكثر حاجة إلى ذلك .فلذلك ما ينبغي في هاتين الصناعتين أَن تحصى الأَحوال التي إِذا استعملت في الأَلفاظ. كانت مها الأَقاويل البلاغية

r i i

٨ - ذلك البرهان: سقطت من ف

١٢ \_ فإنه : فإنها ل

۱۳ ـ من : سقطت من ف ۱۶ ـ من : سقطت من ف المقطت من ف

١٦ - تحصى : تحصر ل

أتم إقناعا ، والشعرية أتم تخييلا . فإنه كما أن الأُخذ بالوجوه إنما منفعته في هاتين الصناعتين هذه المنفعة ، كذلك الحال في الألفاظ . إلا أن القول في أحوال الألفاظ التي بها تكون الأقاويل في هاتين الصناعتين أتم فعلا أعظمُ نفعا وأحرى أن يكون القول في ذلك صناعيا . فإن الأُخذ بالوجوه أكثر ذلك طبيعي . وإنما صارت الألفاظ والأصوات تفعل في هاتين الصناعتين هذا الفعل من جهة أنها تخيل في المعنى رفعة أو خسة ، وبالجملة : أمرا زائدًا على مفهوم اللفظ ، مثل غرابة اللفظ فإنها تنخيل غرابة المعنى وكذلك فخامته تخيل فخامة المعنى ، والنغم كذلك يفيد فيه هذا المعنى أبضا . وبين أن هذا مقصود بالطبع للمتكلم على طريق هاتين الصناعتين . وليس يقصد ذلك أحد عنده ا يتكلم على طريق الهندسة ، ولا على طريق العلما . والنين وقعوا أولا على تأثير هذه الأحوال من الألفاظ والأصوات العلم العلما .

٤ - أعظم : وأعظم ل

١) أرسطو ، ٣ ، ١ ، ٦ (١١٤٠٤) ١ (١٢ – ١٢):

άλλ' ἄπαντα φαντασία ταῦτ' ἐστὶ καὶ πρὸς τὸν ἀκροατήν διὸ οὐδεὶς οὕτω γεωμετρεῖν διδάσκει

= ت . ع . ٩٤ ب (طبعة بدوى ، ١٨٤) : فقد ينبغى القول بنحو من ذلك الشيء كأنه متخيل أو متوهم عند السامع ، وليس من أحد يهندس من بدا النحو .

قارن ابن سينا، الخطابة، ٢٠٠: فلا المهندس ولا معلم آخر يعنيه الاشتغال بالأَلفاظ. وتحسينها. فى الأقاويل هم الشعراء (١). وذلك أن هذا المعنى أظهر ما يكون فى الأقاويل الشعرية ، مع أن الوقوف على الأقاويل الشعرية هو متقدم بالزمان على الوقوف على الأقاويل البلاغية . وإذا قد تقرر هذا من ضرورة القول فى الألفاظ فى هاتين الصناعتين ، فينبغى أن نذكر من ذلك ما يخص البلاغة وما هو مشترك بين تلك الصناعتين معا ، فنقول :

إِن الأَلفاظ المفردة ، كانت اسما أو كلمة أو حرفا ، تنقسم من جهة أنحاء دلالاتها ثمانية أقسام : منها المستولية ؛ ومنها المغيرة ، ومنها الغريبة ، ومنها اللغات ، ومنها المزينة ، ومنها المركبة ، ومنها المغلطة ، ومنها الموضوعة (٢).

٥ ـ بين تلك الصناعتين : من ذلك للصناعتين ف

٧ ـ أنحاء : الحاد ف الدلاتها ف

۱) أرسطو ، ۳ ، ۱ ، ۸ (۱٤٠٤ ، ۲ - ۲۱):

ημοςαντο μεν οὖν κινῆσαι τὸ πρῶτον, ιοπερ πέφυκεν, οἱ ποιηταί. = ت.ع. ٩٤٠ (طبعة بدوى ، ١٨٤) : وكان الذين ابتدأًوا بتحريك تلك التي هي الأولى

على مجرى الطبيعة الفيوئطيون .

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ٢٠٠ : ذلك وأول من اهتدى إلى استعمال ما هو خارج عن الأصل هم الشعراء .

۲) أرسطو، كتاب الشعر، ۲۱، ۱۲۵۷ب ۱-۳:

ἄπαν δὲ ὄνομά ἐστιν ἢ κύριον ἢ γλῶττα ἢ μεταφορὰ ἢ κόσμος ἢ πεποιημένον ἢ ἐπεκτεταμένον ἢ ὑφηρημένον ἢ ἐξηλλαγμένον

ترجمة أبي بشر متى بن يونس (طبعة بدوى ، ١٢٩): وكل اسم هو إما حقيق ، وإما لسان ، وإما متأد ، وإما زينة ، وإما معمول، أو مفعول، أو مفارق، أو متغير . ترجمة Bywater :

<sup>(1)</sup> the ordinary word for the thing, or (2) a strange word, or (3) a metaphor, or (4) an ormametal word, or (5) a coined word, or (6) a word lengthened out, or (7) curtailed, or (8) altered in form.

أما المغيرة : فهى أشهرها وأكثرها نفعا فى الصناعتين . ومعنى التغيير أن يكون المقصود يبدل عليه لفظً آخر ، وهذا التغيير يكون على ضربين :

1 أحدهما: أن يستعمل لفظ شبيه الشيء مع لفظ / الشيء نفسه ويضاف ويضاف إليه الحرف الدال في ذلك اللسان على التشبيه ؛ وهذا الضرب من التغيير يسمى التمثيل والتشبيه ، وهو خاص جدا بالشعر .

والنوع الثانى من التغيير: أن يؤتى بدل ذلك اللفظ بلفظ الشبيه به أو بلفظ المتصل به من غير أن يؤتى معه بلفظ الشيء نفسه. وهذا النوع يسمى في هذه الصناعة الإبدال ، وهو الذي قد يسميه أهل زماننا بالاستعارة والبديع ، مثل قول ابن المعتز:

يا دار أين ظباؤك اللُّعْس قد كان لى في إنسها أنس (١)

٩ ـ يسمى في هذه الصناعة : في هذه الصناعة يسمى ل

قارن تلخيص الشعر لابن رشد (طبعة بدوى ، ٢٣٧) : وكل اسم فهو : إما حقيقى ، وإما دخيل في اللسان ، وإما معقول ، وإما مغول .

وقارن فن الشعر لابن سينا (طبعة بدوى ، ١٩٢): وكل لفظ. دال : فإما حقيقي ومستول ، وإما لغة ، وإما زينة ، وإما موضوع ، وإما منفصل ، وإما متغير .

١) تلخيص الشعر لابن رشد (طبعة بدوى ، ٢٤٣) :

يا دار! أين ظباؤك اللعْسُ؟ قد كان لى فى إنسها أُنْسِى إِنما مار شعراً لأَنه أَقام الدار مقام الناطق بمخاطبتها ، وأَبدل لفظ النساء بالظباء ، وأَقَى عوافقة الإنس والأُنس فى اللفظ.

فإن العرب جرت عادمهم أن يشبهوا النساء بالظباء، فر ما أنوا به على جهة الإبدال، مثل ماتقدم من قول ابن المعتز، وربما أتوا بذلك مع حرف التشبيه. وكل واحد من هذين: إما واحد من صنفى التغيير: إما بسيط وإما مركب. وكل واحد من هذين: إما أن يكون وجه الاتصال فيه بينا مشهورا من أول الأمر، وإما أن يكون غير بين . وإنما يكون غير بين لأحد شيئين : إما لأنه غير بين في نفسه عند الجميع، أو عند كثير من الأمم، مثل كثير من التمثيلات التي جرت عادة العرب أن يستعملوها، فإنه يشبه أن يكون كثير منها غير بين عند مائر الأمم، مثل قول امرئ القيس يصف حمار الوحش:

يهيل ويُذرى تُربها ويُثيره إثارة نبَّاثِ الهواجر مُخْمسِ<sup>(۱)</sup> فإن نباث الهواجر إنما تعرفه العرب ومَنْ هو مثلهم ممن يسكن البرارى والصحارى .

٣ ـ أو : وأمة ف ٧ ـ يستعملوه ل

۱۰ - ۱۱ - البراري و : سقطت من ل

<sup>(</sup>۱) ابن رشد ، تلخيص الشعر ، ۲٤٧ : " وإنما قال ذلك . فيما أحسب - لأن للأُمم فى تشبيهاتهم عوائد خاصة » . ثم اقتطف البيت ؛ ديوان امرئ القيس تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (ذخائر العرب ٢٤) ؛ شرح ديوان امرئ القيس للسندوبي ، ص ١٠٠ قطعة ٣٦ .

نباث الهواجر: الذي ينبث التراب في وقت الهاجرة لتحس إبله برد الثرى فيسكن عنها العطش . المخمس: الذي ترد إبله الماء لخمس .

وأما المركبة فهى خاصة بالشعر ، كما أن البسيطة خاصة بالخطابة . وأنشد أبو نصر فى مثال المركبة البعيدة التركيب ، الخفية الاتصال ، بيتا نسبه لامرئ القيس :

بدلت من وائل وكندة عد وان وفهمًا صَمِّي ابنة الجبل(١).

#### قال:

1.

فإن هذا التعبير فيه تركيب كثير . وذلك أنه جعل «ابنة الجبل» بدلا من قوله «الحصاة»، وجعل قوله «صمى» بدلا من عدم صوت الحصاة . فإن عدم الصوت وعدم السمع يتقاربان، فإنه قسيمه، إذ كان عدم السمع إما أن يكون عن عدم الصوت ، وإما لفساد في الحاسة . وجعل عدم صوت الحصاة بدلا من ابتلال الأرض ، فإن الأرض إذا ابتلت وطرحت فيها الحصاة لم تصوت وجعل ابتلال الأرض بدلا من انصباب

٢ - مثال : مثل ل ٣ - القيس : + والبيت ل

٤ - فهما: فيهاف، ل الصمِّي: صاف، ل

٧ - صمّى: صماف، ل

<sup>(</sup>۱) ديوان امرئ القيس ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (ذخائر العرب ٢٤) ، رقم ٩٢ ؛ شرح ديوان امرئ القيس للسندوبي ، ص ١٦١ ، قطعة ٩٤ .

ابنة الجبل: الحصاة: وهذا من قولهم للأَمر إذا اشتد: صمت حصاة بدم ، أَى كثر الدم حتى لو وقعت حصاة في دم لم يسمع لها صوت من كثرة الدماء. وإنما أراد أن يعظم الأَمر. قارن أَساس البلاغة للزمخشرى ، مادة : صمم .

الدماء على الأرض ، فإن ابتلال الأرض لاحق من لواحق انصباب الدماء عليها . وجعل انصباب الدماء عليها بدلا من القتال الشديد ، لأن انصباب الدماء يكون عن القتال الشديد . وجعل القتال الشديد بدلا من الأمر العظيم . فكأنه أراد: وفيها أمر عظيم ، فأبدل مكان ذلك: وفهما صمتى ابنة الجبل ، واستعمل في ذلك هذا الإبدال الكثير . وهذا كما قلنا إنما يليق بالشعر .

والمستولية هي الألفاظ التي هي خاصة بأهل لسان ما، ومشهورة عندهم، مبتذلة ، دالة على المعانى التي وضعت لها من أول الأمر من غير توسط .

وأما الغريبة فهي الألفاظ التي هي غير مبتذلة عند جمهورهم ، وغير مستعملة عندهم ، بل إنما يستعملها الخواص منهم .

وأما اللغات فهى صنفان: أحدهما أن يستعمل الإنسان مخاطبة صنف صنف من أصناف أمة لفظا ليس يستعمله ذلك الصنف من الأمة، بل إنما يستعمله صنف آخر منهم ، مثل أن يستعمل الحجازى لغة حميرية . والصنف الثانى أن يستعمل في مخاطبة أمة ما لفظا ليس من ألفاظ أهل لسانهم ، وإنما هو من لسان أمة أخرى ، مثل ما يوجد في لسان

1.

١ - على الأرض : عليها ل

١--١ - فإن ابتلال الأرض ... عليها : سقطت من ل

٤ ـ فهما: فيها ف: فيه ل صمى: صما ف، ل

١٢ ـ لفظا: سقطت من ف

١٤ ـ الثاني : سقطت من ف ١٥ ـ ألفاظ. : سقطت من ل

العرب ألفاظ كثيرة من ألفاظ الفرس والأمم المجاورة لهم. وهذا يستعمل على وجهين: أحدهما أن يأتي بذلك اللفظ بعينه من غير أن نغير بنيته وتركيبه. والوجه الثاني أن يغيره تغييرا يقرب به من الأبنية المستعملة في لسانهم ليسهل بذلك عليهم النطق به ، مثل السّجيل وغير ذلك مما هو موجود في كتب اللغة .

وأما المزينة (١) والمركبة فليستا موجودتين في لسان العرب؛ وذلك أن المزينة هي ألفاظ جعل بعض أجزائها نغما حتى صارت بتلك النغم مزينة . وهذا

١- لهم: لها ل ٤- عليهم النظق: النطق عليهم ف

٣\_العرب: + أيضا إلا قليل وشاذ ل

1) ابن رشد ، تلخيص الشعر (طبعة بدوی) ، ص ٢٣٧ : والمزينة هي أسهاء كانت تجعل بعض أجزائها نغما فتزين به ؛ ابن سينا ، فن الشعر (طبعة بدوی) ، ص ١٩٧ : والزينة هي اللفظة التي لاتدل بتركيب حروفها وحده ، بلبما يقرن به من هيئة نغمة ونبرة وليست للعرب . وقد ذكر في هامش ١٠ ، من عين المرجع ، أن الضمير في ليست يعود على النبرة ، ولكن يخيل إلى أن الضمير يعود على الزينة . فإن هذه الألفاظ غير معروفة عنا العرب . ولم يذكر أرسطو ما يعني بكلمة ٢٥٥٥ ، لا في الخطابة ولا في فن الشعر . قارن تعليق كوب على أرسطو ، ٧ ، ٧ ، ٢ (١٩٠١ ١٩٠١) :

Such an epithet as embellishes or elevates the thing to which it is applied.

غير موجود في لسان العرب.

وأما المركبة فإنها أيضا غير موجودة في لسان العرب إلا قايلا شاذا مثل قولهم عبقسي في المنسوب إلى عبد القيس ، وعبشمي ، في المنسوب إلى عبد شمس .

وأما المغلطة فهى الألفاظ التى يعسر النطق بها . وذلك يعرض لأسباب : ه منها أن تكون تلك الحروف حروفا يعسر النطق بها ، وإن كانت قليلة . ومنها أن يكون سبب العسر فيها كثرة الحروف التى ركبت منها والنى يعسر النطق بها : إما أن يكون من أجل مخرج الحرف نفسه ، وإن نطق به وحده ، مثل كثير من حروف الحلق ؛ وإما أن يكون العسر يحدث له عند تركيبه مع غيره ، وذلك إما لتقارب مخارجها ، وهذا هو سبب الادغام .١ في لسان العرب ، وإما لتكرارها مثل قولهم قصصت أظفارى . / ولذلك الممبر بعض العرب يبدل إحدى الصادين ياء في مثل هذا . وربما كان السبب في ذلك تضاد المخارج ، ولذلك قل في لسان العرب اسم يوجد على وزن في في لسان العرب اسم يوجد على وزن في مثل مثل الرسل . وأكثر الانقلابات والتغييرات التى يصفها النحاة هذا هو سببها .

٧ \_ أيضًا : سقطت من ل ۗ العرب : + أيضًا ل ۗ قليلًا شاذًا : قليل وشاذ ل .

٣ \_ عبد القيس : عبد قيس ل .

١٢ ـ العرب : المغرب ل العرب : يبدلون ل .

١٢ ـ قل : قيل ف . ١٤ ـ فعل مثل الرسل : فعلى الا ما حكموا من اللابلى ل

وأما الموضوعة فهي الألفاظ المخترعة في لسان جنس ما ، يخترعها بعضُ أهل ذلك اللسان على نحو التركيب الذي لحروفهم .

فهذه أصناف الأسماء النافعة في هاتين الصناعتين ، وهي كالمادة للصناعتين ، أعنى الشعرية أخص، ولذلك أحصاها أرسطو في كتاب الشعر (١).

وإذقد تقرر هذا ، فالذى ينبغى أن يبين ها هنا من أمرها هو أى صنف من هذه الأصناف تستعمل هذه الصناعة وأيها لا تستعمل . وإذا استعملت منها صنفا ، فكيف تستعمله ، وإلى أى مقدار تنتهى فى استعماله ، وفى أى موضع تستعمل منه ما تستعمل . وبالجملة : فنتحرى تلخيص ما يقوله أرسطو فى ذلك بأوجز ما مكننا وأتمه ، فنقول :

إنه يقول: إن فضيلة القول الخطبي أو الشعرى وجودته إنما تكون بالتغيير (٢). وأعنى ها هنا بالتغيير استعمال أصناف الأسماء والكلم السبعة ما عدى

١ ــ وأما : فاما ل

٣ ـ هي : سقطت من ف . وهي كالمادة للصناعتين : سقطت من ل

٤ ــ الخطبية : + وهي كالمادة لها ل

٣ - ها هنا من أمرها: من أمرها ها هنا ل

١) في الفصل الحادي والعشرين .

٢) أرسطو ، ٣ ، ٢ ، ١ (١٤٠٤ بـ ١ - ١) :

<sup>=</sup> ت . ع. ١٥٠ (طبعة بدوى ، ١٨٦) : إن فضيلة المقال أن يكون بالتغيير .

المستولية . فإن في كل واحده نها ، ما عدى هذا الصنف ، تغييرا ما . وإنما كان القول الذي في هاتين الصناعتين فضيلته في التغيير ، لأن القول إنما هو علامة معرفة لأمر ما لم يعرف أصلا ، أو لم يعرف معرفة ثامة . وإنما يكون القول بهذه الصفة متى أفاد في المعنى المدلول عليه أمرًا لم يكن بعد عند السامع ، أو إن كان ، لم يكن على التمام . وهذه هي حال القول الذي من الألفاظ المعنولة ليس يفيد من الألفاظ المغيرة . فإن القول المؤلف من الألفاظ المستولية ليس يفيد معنى زائدا على ما كان عند السامع ، وإنما يفيد ذلك إذا كان مغيرا بالتخييل معنى زائدا على ما كان عند السامع ، وإنما يفيد ذلك إذا كان مغيرا بالتخييل ألذي تعطيه الألفاظ المغيرة . وهذا المعنى إنما يوجد في القول بشرطين (١) : أحدهما ألا تكون الألفاظ حقيرة ، وهي بالجملة الألفاظ المبتذلة التي

٤ ـ لم : فلم ل ٩ ـ ٩ ـ بشرطين أحدهما : بشريطتين احداهما ل

٩ ـ حقيرة و : المغيرة ل

<sup>=</sup> ابن سينا ، الخطابة ، ٢٠٧ : واعلم أن القول يرشق بالتغيير . والتغيير هو أن لا يستعمل كما يوجبه المعنى فقط. ، بل أن يستعير ويبدل ويشبه .

لاحظ. الخطأ الذي وقع في الترجمة العربية ، فأرسطو يقول إن فضيلة الأسلوب هي الوضوح σαρῆ

١) أرسطو ، ٣ ، ٢ ، ١ (١٤٠٤ ب ٣ - ٤) :

καὶ μήτε ταπεινὴν μήτε ὑπὲρ τὸ ἀξίωμα, ἀλλὰ πρέπουσαν

<sup>=</sup> ت ع . ١٥٠ (طبعة بدوى ، ١٨٦) : الاحقيرة دنيئة ولا مجاوزة للقدر الذي يستوجب .

قارن ، ابن سينا ، الخطابة ، ٢٠٢ : وذلك أن لا تكون الأَلفاظ. حقيرة سفسافية ولا مجاوزة فى المتانة مبلغ الأَمر الذي تدل عليه .

لا تخيل في المعنى أمرًا زائدًا على ما كان عند السامع ، أو التي يكون تخييلها يسميرا ، أو التي تخيل في الشيء خسة ما ، أو يكون تركيبها تركيبا فاسدا . والشرط الثاني ألا تكون مجاوزة للقدر الذي يجب بحسب المعنى الذي يطلب الإقناع فيه . وذلك يكون إما بأن لا تخيل فيه معنى أعظم مما يحتمل المعنى المقصود تبيينه ، أو يكون التغيير فيها غير بين الاتصال .

فإذا جمع القول الخطبي أو الشعرى مع التغيير هاتين الشريطتين كان تام الفعل، وذلك هو فضيلته، وهو القول الجميل. ويشهد لوجود هذا الفعل للقول المغير الأقاويل الشعرية، فإنها إنما صارت لذيذة لما فيها من التخييل والوزن، وكلاهما تغيير. وأما الألفاظ المستولية فإنها تجعل القول محققا، وليس تخيل فيه معنى زائداً. ولذلك هي أليق بالبرهان منها بغيرها من الصنائع، إلا أنها متى استعملت في هذه الصنائع، فينبغي أن يكون تركيبها تركيبا مطابقا لتركيب المعانى في النفس، أعنى التركيب المدى يكون لها على المجرى الطبيعي. وبالجملة فينبغي أن يكون فيها من شروط التركيب الشروط التي تقال فيا بعد. وإذا كانت بهذه الصفة شروط التركيب الشروط، بهيئة نبيلة غير حقيرة.

فهذا بالجملة هو الفرق بين فعل الأسماء المستولية والمغيرة في القول الخطبي والشعرى .

1.

١ ــ السامع : + أو التي يكون تخييلها أمرا زائدا على ما كان عند السامع ل. .

٣-هاتين : هذين ف . ١٤ - شروط : شرائط. ل . '

وإنما كانت الألفاظ المغيرة تعطى في المعنى أمرًا زائدا لموضع الغرابة فيها . فإنه كما يعرض لأهل المدينة أن يتعجبوا من الغرباء الواردين عليهم ، وتخشع لهم أنفسهم ، كذلك الأمر في الألفاظ الغريبة عند ورودها على الأساع (۱) . فينبغى لمن أراد أن يجيد القول في هاتين الصناعتين أن يجعله غريبا . والألفاظ المغيرة تتفاضل بالأقل والأكثر فيما تخيل في المعنى الواحد بعينه من الرفعة والخسة ، لتفاضلها في الغرابة . والصناعة الشعرية فتستعمل من ذلك ما هو أكثر تخييلا . وأما صناعة الخطابة ، فإنها تستعمل من ذلك ما هو أقل وبمقدار ما يليق الخطابة ، وذلك هو القدر الذي يفيد وقوع الإقناع في الشيء المتكلم فيه . فإن

۲ ـ يعرض: يعترى ل.

٨ ـ فإنها: فإنما ل

٠ ٦ - لتفاضلها: لتفاضلهما ل

٩ ــ وقوع : سقطت من ل .

١) أرسطو ، ٣ ، ٢ ، ٢ - ٣ (١٤٠٤ ب ٨ وما بعده) :

ώσπερ γὰρ πρὸς τοὺς ξένους οἱ ἄνθρωποι καὶ πρὸς τοὺς πολίτας, τὸ αὐτὸ πάσχουσι καὶ πρὸς τὴν λέξιν. διὸ δεῖ ποιεῖν ξένην τὴν διάλεκτον...

= ت .ع. ١٥٠ (طبعة بدوى ، ١٨٦) :فإنه قد يعتريهم من المقالة مثل ما يعتريهم من الناس فيا بين الغرباء وأهل المدينة . فقد ينبغى (أن نهب اللغة مظهرا) غريبا . . .

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ٢٠٣ : واعلم أن الرونق المستفاد بالاستعارة والتبديل سببه الاستغراب والتعجب وما يتبع ذلك من الهيبة والاستعظام والروعة ، لما يستشعره الإنسان من مشاهدة الناس الغرباء ، فإنه يحتشمهم احتشاما لا يحتشم مثله المعارف . فيجب على الخطيب أن يتعاطى ذلك حيث يحتاج إلى الروعة وإلى التعجب .

ذلك أيضا يتفاضل في صناعة الخطابة بحسب اختلاف ما فيه القول. مثال ذلك ما يحكى أن المنصور لما دخل الكعبة رأى رجلا قد سبقه بالدخول ، وكان قد أمر ألا يدخل إليها أحد قبله من العامة ، فقال له : أما سمعت النداء ؟ فقال : بلى ! فقال : أوما تعرفني ؟ فقال بلى . فقال له : فكيف تجاسرت ؟ فقال له الرجل : وكيف لا أتجاسر عليك ؟ ! وهل أنت في أول أمرك إلا نطفة مذرة ، وفي آخر أمرك إلا جيفة قذرة ، وأنت فيما بين هذين تحمل العذرة ؟! فخلى عنه ، إذ صغرت بهذا القول عنده /نفسه ، أعنى نفس المنصور . وقد كان له أن يستعمل معه تغييرات هي أقل في التحقير من هذه ، مثل أن يقول له : وهل أنت إلا ملك من الملوك ، أو هل أنت إلا رجل من الناس ، أو هل أنت إلا عبد من عبيد الله . فإن هذه كلها متفاضلة في التصغير . إلا إنه يشبه أنه ما كان ينجو من سطوته إلا بمثل هذا التصغير الذي استعمل معه . فإنه قول مخسس جدا .

قال أرسطو:

MAY

والخطباء ربما استعملوا أثناء خطبهم التغييرات الشعرية ، أعنى البعيدة ، فيتوهم من ليس له بصر بالفرق بين التغيير الشعرى والخطبي أن ذلك

. . . .

.

٦ مذرة : قذرة ف إلا ( جيفة ) : سقطت من ف .

٧ ـ هذين : ذلك ل العذرة : عذرة ل العنده نفسه : نفسه عنده ل .

۸-تغییرات: تغیرات ف . ۱۱ ـ سطوته: سطواته ف .

١٤ ــ التغييرات : التغيرات ف .

الفعل الصادر عن ذلك التغيير هو من فعل الأقاويل الخطبية ، وليس الأمر كذلك (١) . وإنما مثال ذلك مثل من يخلط سَقَمونيا (٢) بشراب الورد . فإذا أسهل ذلك الشراب ، أوهم أن ذلك الإسهال إنما كان عن فعل شراب الورد عند من لا معرفة له بقوة الورد (٣) . وكذلك الشاعر أيضا ربما ألَّف

٢ ـ مثل : مثال ل . ٣ ـ ذلك : سقطت من ف . الشراب ف . عنده ل . عنده ل . الشراب ف . عنده ل . عنده ل . الشراب ف . المنا : سقطت من ف . المنا : المنا :

١) أرسطو ٣ ، ٢ ، ٤ (١٤٠٤ ب ١٨ - ٢٠) :

διὸ δεῖ λαυθάνειν ποιούντας, καὶ μὴ δοκεῖν λέγειν πεπλασμένως ἀλλὰ πεφυκότως. τοῦτο γὰρ πιθανόν, ἐκεῖνο δὲ τοὐναντίον

= ت.ع. ١٥٠ (طبعة بدوى ، ١٨٧): فقد ينبغى أن يغلط إذا هم فعلوا) ، ولا يظن أن يغلط إذا هم فعلوا) ، ولا يظن أنهم يقولون بالفيونطية ؛ ولكن بالموافقة . فإن ذلك مقنع ، (وأما الآخر فبالعكس) .

يقول أرسطو إنه ينبغى إخفاء الصنعة وعدم الظهور بمظهر الصناعة ولكن ينبغى أن يظهر القول بمظهر طبيعى . فإن هذا مقنع ، أما ذاك فلا . ولكن خطأ المترجم وتحدثه عن الشعر والإقناع جر ابن رشد إلى أن يكتب ما نجد فى متنه .

(٢) السَقَمونياء بفتيح السين والقافوالمد معروفة ، قيل يونانية ، وقيل سريانية (المصباح المنير). convalvulus scammonia - scammony - scammonée - ἡ σκαμμονία

والسَقَمونيا نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دَبقَة وتجفف وتدعى باسم نبالها أيضا. مضادتها للمعدة والأحشاء أكثر من جميع المسهلات وتُصلح بالأشياء العَطِرَة (القاموس المحيط).

۳) أرسطو، ۳، ۲، ۱٤٠٤): يضرب هنا مثلا بعدم الرضى عن النبيذ المزوج بالماء: καθάπερ πρὸς τοὺς οἴνους τοὺς μεμιγμένους

= ت.ع. ١٥٠ ١٧ - ١٨ (طبعة بدوى ، ١٨٧): كمثل ما قد يفعل فى الأَشربة الممزوجة بالغش

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٠٣ : كما تغش الأَطعمة والأَشربة بأَن يخلط معها شيء غيرها لنطيب به أو لتعمل عملها ، فيروج أنها طيبة في نفسها . من الألفاظ المستولية المعهودة قولا موزونا فأوهم أنه شعرى وليس بشعرى (١) وإذ قد تبين أن الفضيلة في القول الخطبي أن يستعمل التغيير ، وتبين بالجملة أي مقدار ينبغي أن يستعمل منه فينبغي أن نقول في مقدار ما تستعمله في واحد واحد من أصناف الألفاظ المفردة السبعة ، أعنى ما عدى المستولية . فإن التغيير يقال عليها بعموم وخصوص . فنقول :

أما اللغات والمركبات فينبغى أن يقلل من استعمالها الخطيبُ. وإذا استعملها، فلا يستعمل منها ما يخيل فى الشيء معنى مفرطا، مثل الأساء الغريبة عن لسان أُمة ما أو الأسماء المركبة الدالة على معان تخيل فى الشيء المدلول بها عليه أمرًا زائدا ومفرطا عما تقتضيه صناعة الخطابة، وبخاصة فى الخطب التي يقصد بها إقناع الجميع. فإن أمثال هذه الخطب إنما ينبغى

۱ ـ بشعری : شعری ف ۷ ـ منها : معها ل .

قارن ابن سينا، الخطابة، ٢٠٤: « وإنما يعرض للشاعر أن يأتى بخطابية وهو لايشعر إذا أخذ المعانى المعتادة والأقوال الصحيحة التي لا تخييل فيها ولا محاكاة ، ثم يركبها تركيبا موزونا . وإنما يغتر بذلك البله » . وقد أضاف ابن سينا : وهذا الإنسان في حكم اللص ، لأنه يسرق ظنا بغير وجوب ولا أشباه وجوب . وجدير بالذكر أن اللفظ المستعمل هنا في متن أرسطو هو «« «الافظ المستعمل المنا» المستعمل المنا» أرسطو هو المناه وجوب المناه ولا أشباه وجوب المناه ولمناه و

١.

١) أرسطو ، ٣ ، ٢ ، ٥ (١٤٠٤ ب ٢٤ \_ ٢٥) :

أَن توَّلف من المستولية والغير المشتركة الأَّلفاظ وهي التي تعرف بالأَّهلية. (١)

ومن المغيرات الغريبة: التغييرُ بخلاف الأمر في الشعر وبخلاف الأمر أيضا في الخطب التي يقصد بها إقناع خواص من الناس. فإن هذه ، الغرابة ينبغي أن تكون فيها أكثر. والاسم المشترك أخص بها من الأهلي ، وبخاصة القول الشعرى ، فإنه ينبغي أن يجمع الغرابة من جميع الجهات ، وفي الغاية . مثل أن يكون بألفاظ مغيرة في الغاية ، وألفاظ غريبة في الغاية ، ومشتركة . والمشتركة أخص بالسفسطة (٢) من غيرها من الغاية ، والخطيب يستعملها بقدر ما يستعمل من المغالطة في هذه الصناعة ، المهات .

τούτων γλώτταις μὲν καὶ διπλοῖς ὀνόμασι καὶ πεποιημένοις ὀλιγάκις καὶ ὀλιγαχοῦ χρηστέον... ἐπὶ τὸ μεῖζον γὰρ ἐξαλλάτει τοῦ πρέποντος. τὸ δὲ κύριον καὶ τὸ οἰκεῖον καὶ μεταφορὰ μόνα χρήσιμα πρὸς τὴν τῶν ψιλῶν λόγων λέξιν.

ت.ع. ١٥٠ (طبعة بدوى ، ١٨٧): فهؤلاء قد ينبغى لهم أن يقللوا استعمال اللغات والأسماء المضاعفة ... فإن الكلام المرسل، فتصلح له المستولية والأهلية والتغيرات فقط.

قارن ابن سينا ، الخطابة ٢٠٤٠ .

٧) أرسطو ، ٣ ، ٧ (١٤٠٤ ب ٣٧ – ٣٩) :

τῶν δ΄ ονυμάτων, τῷ μεν σοφιστῆ όμωνυμίαι χρήσιμοι (παρά τούτοις γάρ κακουργεῖ).

= ت . ع . ٠٥٠ ـ ٠٥٠ (طبعة بدوى، ١٨٧) ، فالمتفقات الأسهاء تصلح حقا فى السوفسطية إذ فى هذه تكون الحيل والخديعة .

١) أرسطو ، ٣ ، ٢ ، ٥ ـ ٦ (١٤٠٤ ب ٢٨ وما بعده) .

وأما الاسهاءُ المترادفة فصالحة جدا لصناعة الشعر (١)، وقد تصلح أيضا لصناعة الخطابة. والشاعر يستعمل هذا الصنف لأسباب أخصها به استعمالها لتصحيح الوزن وللقافية، مثل قوله:

الشيال ومنذ أتى من دونها النأى والبعدُ

والخطيب يستعملها للاستظهار، وربما استعملها على جهة المغالطة وإيهام تكثير المعنى بتكثيرها عند التقسيم. وإذا استعملها الشاعر، فينبغى أن يستعمل منها ما يخيل فى المعنى أمرًا زائدا على ما يخيله الاسم الآخر، مثل قولنا: الصهباء، وخندريس، وقرْقف (٢)، و حميا. فإن هذه الأسماء كلها، وإن كانت مترادفة، فإنها تخيل فى الخمر معانى مختلفة. وربما استعمل الخطيب المترادفة عند إرادته تكرير المعنى الواحد بعينه لحفظه وتأكيده، فإنه أحسن من أن يكرر ذلك المعنى بلفظ واحد. وأما أيّما هى التغييرات الحسنة المناسبة الجميلة فى هذه الصناعة التى ينبغى أن يستعملها وأيما هى التغييرات الباردة التى لا ينبغى أن يستعملها، فينبغى أن نقدم،

١ ـ وقد : فقدف ١ ـ القافية : القافية ل

٧-الاسم: الأمر ف ٨-الصهباء: صهباء ل .

۱) أرسطو ، ۳ ، ۲ ، ۷ (۱۶۰٤ ب ۳۹) = ت . ع . ٥٠ب (طبعة بدوی، ۱۸۷ – ۱۸۸): فأما الفيوئيطة فتصلح لها ذوات الاسم والحد معا τῷ ποιητῆ δὲ συνωνυμίαι .

٢) القَرْقَف كجعفر وعصفور الخمر يُرعَد عنها صاحبها (القلموس المحيط.)

لمعرفة ما يجب من ذلك ، معرفة أصناف التغيير وضروبه ، وإن كان ذلك أخص بكتاب الشعر . فإن التغيير ينبغى أن يكون نفعه في الصناعتين على نسبة نفع الوزن فيهما ، ولذلك كان أخص بالشعر لكون الوزن أخص به . وإنما تستعمل هذه الصناعة من التغيير بقدر ما تستعمل من الوزن ، وذلك شيء يسير .

والتغيير بالجملة يعطى فى المعنى جودة إفهام ، وغرابة ، ولذة (١) . والتغييرات صنفان : إبدال وتمثيل . والتمثيل صنفان : إما مضاف ، وإما من سائر المقولات، على ما قيل فى غير ما موضع / . والإبدال : إما إبدال من اللازم . واللازم ثلاثة : إما متقدم على الشيء ، وإما إبدال من اللازم . واللازم ثلاثة : إما متقدم على الشيء ، وإما مقارن له ، وإما متأخر عنه . والمتقدم صنفان : إما سبب الشيء . وإما كلى الشيء . والمقارن : إما زمان الشيء ، وإما مكانه ، وإما أنواعه القسيمة ، وإما مقابلاته الأربعة ، أعنى الأضداد والموجبة والسالبة والعدم والملكة والمضافين والأشياء الموجودة مع الشيء بالعرض . والمتأخر هى لواحق

٢\_الصناعتين: يسير ل ٣\_فيهما: فيها ف

١٣ \_ الأَشياء: سقطت من ف.

١) أرسطو ، ٣ ، ٢ ، ٨ (٩-١٤٠٥) :

καὶ τὸ σαφὲς καὶ τὸ ἡδύ καὶ τὸ ξενικὸν ἔχει μάλιστα ἡ μεταφορά.

<sup>=</sup> ت ع ٠٥٠ (طبعة بدوى ، ١٨٨) : ثم المحققة واللذيذة والغريبة هن بزيادة للتغيير . ابن سينا ، الخطابة ، ٢٠٥ : واعلم أن الاستعارة والتغيير إما أن تقع بلفظ مشهور ، أى بحسب معنى آخر ، أو بلفظ غريب ، أو بلفظ لا مشهور جدا ، ولا غريب، ولكن لذيذ .

الشيء ، وجزئى الشيء . وكل واحد من هذه : إما بسيط ، وإما مركب . والمركب هو أن يبدل الأمر بشيء ما ، ويبدل مكان ذلك الشيء شبيهه ، ويؤخذ بعد ذلك لازم ذلك الشبيه مكان ذلك الشبيه ، ثم يؤخذ عرض ذلك اللازم بدل ذلك اللازم ، فيغمض الوقوف على مثل هذا النوع من التغييرات ، مثل ما عرض في بيت امرئ القيس في قوله : صمّى ابنة الجبل ، إذ استعمل ذلك بدلامن الأمر العظيم . وقد قلنا كيف وجه التركيب في هذا الإبدال فيا سلف . وإذ تقرر هذا فلنشرع في الوصايا التي يرى أرسطو أنه ينبغي للخطيب أن يستعملها في التغيير والإبدال فنقول :

إن أرسطو يقول: إنه ينبغى للخطيب أن يستعمل من التغييرات والإبدالات ما كان مناسبا مشاكلالم! فيه القول(١) . ويعنى بالمشاكل أن

۱ ـ جزئی : جزء ف ۲ ـ شبیهه : شبهه ف

٤ ـ يدل: مكان ل

٥ - بيت : قول ل القيس : + في قوله ف: + وفيها ل الصمى : صاف ، ل .

٩ ـ التغييرات: التغيرات ف

١) أرسطو، ٣، ٢، ٩ (١١٤٠٥) :

σει δὲ καὶ τὰ έπίθετα και τὰς μεταφορὰς άρμοττούσας λέγειν. τοῦτο δ' ἔσται ἐκ τοῦ ἀνάλογον

س ت.ع. ه. ٥٠ (طبعة بدوى ، ١٨٨): «وإنما ينبغى أن يقال أيضا عن الموضوعات والتغييرات ما كان مشاكلا ، وأن يكون ذلك بالمتضادات ».

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٠٥ : «فينبغى أن يستعمل من الألفاظ. الموضوعة أى المطابقة ، والمتغيرة أى المستعارة ، وما يجرى مجراها من المجاز ما يليق بالشيء ، لاكيف اتفق ، وذلك على حسب الشيء ومضاده » .

الأمر الواحد بعينه يكن فيه أن يغير تغييرات متضادة ، فالمناسب منها هو الذي يلائم الأمر الذي فيه الإقناع . مثال ذلك أن الذي يريد أن يعظم أمر الذي سرق ، فالمشاكل هو أن يقول: إنه حارب . والذي يريد أن يحقر ذلك يقول : إنه أخذ . ثم لايخاو الخطيب ، إذا أتى بالمشاكل المناسب ، أن تكون مشاكلته لما فيه القول ظاهرة بنفسها مشهورة ، أو تكون غير ظاهرة . فإن كانت ظاهرة ، اكتنى بالإتيان بالمناسب وحده . وإن لم تكن المشاكلة بينة ، قرن بها الفهد ، وذالك أن يأتى بضد ذالك المناسب وضد الشيء الذي أخذ المناسب بدلا منه . فإن مشاكلات الأضداد أضداد . ومثال ذلك في المحسوسات أن الذي يشاكل الشبخ من اللباس غير الذي يشاكل الشاب (۱) . وكذلك ينبغي أن يكون الأمر في الألفاظ . فهاتان وصيتان اثنتان : إحداهما أن يستعمل المغير البين ، بأن يقرن به ضده ، فإنه يفيده وضوحا وظهورا .

والتغييرات المناسبة ينبغى أن تكون إلى ما فى الجنس ، لا إلى أشياء خارجة عن الجنس الذى فيه القول . فإذا أراد الخطيب أن يحسّن ، فيجعل

<sup>7)</sup> المشاكلة: المناسبة ف. ١١ - البين: بين ف.

١) أرسطو ، ٣ ، ٢ ، ٩ (٥٠١ ١٣١ - ١٤):

άλλὰ δεῖ σκοπεῖν, ώς νέω φοινικίς, οὖτω γέροντι τί $\cdot$  οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ πρέπει ἐσθής.

<sup>==</sup> ت . ع . ٠٥ب (طبعة بدوى ، ١٨٨) : التنوق فى اللباس يجمل بالغلام لا بالشيخ . تدوق فى الأَمر تأَذق فيه ( مختار الصحاح ) .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٠٥ : فإن الشيخ يجمل به شيء من الزينة بعينه ، ولا يجمل به ضده ، وبالصبي شيء آخر .

التغيير إلى الذي هو أفضل في ذلك الجنس. وإذا أراد أن يقبح ، جعل التغيير إلى الأخس في ذلك الجنس. مثال ذلك أن الشفاعة والتضرع داخلان تحت جنس واحد ، وهو المسئلة . والتضرع أخس من الشفاعة . وذلك أن التضرع يكون ممن هو دون ، والشفاعة من المساوى . فمتى أردنا أن نحسن التضرع سميناه شفاعة ، ومتى أردنا أن نخسس الشفاعة سميناها تضرعا . وكذلك إذا أردنا أن نعظم الشيء الواحد بعينه سميناه بالأعظم من ذلك الجنس . وإذا أردنا أن نعظم الشيء الواحد بعينه مثال ذلك أن من سرق ، إذا أردنا أن نعظم أمره ، قلنا : إنه حارب ؛ وإذا أردنا تصغيره ، قلنا : إنه خان . وذلك أن هذه الأفعال كلها داخلة تحت أخذ المال دون عوض ولا رضى من ذي المال (۱) .

١) أرسطو ، ٣ ، ٢ ، ١٠ ( ١٤٠٥ ١٤ وما بعده ) :

καὶ ἐάν τε κοσμεῖν βούλῃ, ἀπὸ τοῦ βελτιόνος τῶν ἐν ταὐτῷ γένει φέρειν τὴν μεταφοράν, ἐάν τε ψέγειν, ἀπὸ τῶν χειρόνων, λέγω δ' οἶον, ἐπεὶ τὰ ἐναντία ἐν τῷ αὐτῷ γένει, τὸ φάναι τὸν μὲν πτωχεύοντα εὔχεσθαι, τὸν δὲ εὐχόμενον πτωχεύειν, ὅτι ἄμφ αἰτήσεις, τὸ εἰρημένον ἐστὶ π οιεῖ· ... καὶ τὸν κλέψαντα καὶ λαβεῖν καὶ πορθῆσαι.

= ت.ع. ٥٠٠ (طبعة بدوى ، ١٨٨): فإذا أردت أن تُحَسِّن ، فقد ينبغى أن تأتى بالتغييرات (ذوات النوع الأَفضل فى ذلك الجنس بعينه فإذا أردت أن تُقَبِّحَ فمن المحقيرات وذلك على نحو ما أنا قائل: فالمتضادات فى ذلك الجنس بعينه أن يقال: (المذى يطلب إنه يتضر)ع ، وللذى يتضرع: يطلب فكلتاهما مسألة ... ولمن سرق إنه قله «أخذ» وإنه قد «أغار».

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٠٠ - ٢٠٠ : وينبغى للخطيب \_ إذا أراد أن يستعير ويغير حيث يريد التحسين \_ أن يأخذ الاستعارة والتغيير من جنس مناسب الذلك الجنس ، محاك له غير بعيد منه ، ولا خارج عنه . فإنه أراد أن يحقر إنسانا ويقبحه ، فيجب لا محالة أن =

وإذا أريد أن يكون التغيير مفهما للشيء ، فينبغى أن يؤتى به من الأشياء التي هي واحدة بالنوع . وذلك في الأشياء التي لا أسهاء لها ، لأن التي لها أسهاء ، في أسهائها كفاية في تفهيمها . والتغيير الذي بهذه الصفة يجعل القول محققا ، فيقل تخييله (١) . فربما كان الأنفع في مواضع أن يكون التغيير فيه رمزًا ما وأشكالا .

١ ــ التغيير : التغير ف .

٥ ــ رمز ا: رمز ل

٤ ـ فربما: فلذلك ف.

أشكالا: أشكال ل.

= لا يحاكيه بشيء بعيد من جنس ما يفعله ، بل يقول ، إن أراد أن يقبح ملتمسا ويحقره : إن فلانا ليتكدى ... وكذلك يقول لمن سرق : إنه أخذ وتناول تارة ، يريد بذلك تخفيف الأمر ، أو أغار وانتهب أخرى ، يريد تعظيم الأمر .

## ١) أرسطو ، ٣ ، ٢ ، ١٢ (١٤٠٥ ع٣ - ٣٧) :

ἔτι δὲ οὐ πόρρωθεν δεῖ, ἀλλ' ἐκ τῶν συγγενῶν καὶ τῶν ὁμοειδῶν μεταφέρειν τὰ ἀνώνυμα ἀνομασμένως, ὁ λεχθὲν δῆλόν ἐστιν ὅτι συγγενές

= ت.ع. ٥٠ ب (طبعة بدوى ، ١٩٠): ثم ليس ينبغى أن التغيير من بعد. لكن المشاكلات المتقاربات ، والصورة ينبغى أن تغير التي لا أساء لها بالتسمية ثم يكون ذلك بالقول المقول محققا وبما هو أشكل.

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٠٦ : وإذا لم يجد الخطيب للشيء اسما ، فأراد أن يستعير له ، فينبغى أن يستعير اسمه من أمور مناسبة ومشاكلة ، ولا يمعن في الإغراب ، بل يأخذ الاسم المحقق لشبيهه ومناسبه .

وحسن الاسم يكون بأن يؤتى فيه بلفظ غير مستبشع ولا ثقيل (١) . وذلك يكون بألا يصرح بأسم الشيء الخاص به . وهذا هو الذي يسمى كناية . فإن التصريح بأسماء الأشياء في أكثر الأمر مستبشع . وذلك يكون بأوجه ، أحدها : أن يؤتى بلفظ إما أعم من الشيء ، وإما أخص منه .

والثانى: إذا كان المعنى المغير عنه قبيحاً، فتجعل العبارة عنه بلفظ مشترك بين ذلك المعنى القبيح ومعنى آخر مما ليس بقبيح، وهو الذى يسميه أرسطو الكلام المفوض.

والثالث : أن تجعل العبارة عنه بالعلامة الخاصة به المنعكسة عليه في

٥ ــ المغير: ربما كانت المعبر في ف ، ل

κάλλος δὲ ὀνόματος τὸ μὲν .. ἐν τοῖς ψόφοις ἢ τῷ σημαινομένῳ, καὶ αἴσχος δὲ ὡπχύτως. ἔτι δὲ τρίτον..., ὁ λύει ]τὸν σοφιστικὸν λόγον...

= ت.ع. ١٥١ (طبعة بدوى ، ١٩٠) : فأما حسن الاسم فمنه ...

حيث أن الترجمة العربية هنا لا يمكن قراءتها بدقة فلا يمكن أن نعرف لم تكلم ابن رشد عن الكناية ، ولم يقول ابن سينا ، الخطابة ، ٢٠٧ : «ومن حسن الأدب في الأافاظ. أن يكون الخطيب إذا العبارة عن معنى فاحش ، لم يصرح بلفظه البسيط الذي يدل عليه بلا تركيب ، أي لا توسط معنى مستعار ، بل ينبغى أن يعرض عنه ، ويستعير اله ، ويقيم شيمًا بدله . وذك وإن كان كذبا ، فهو كذب حسن (قارن الترجمة العربية : ولكن يقول كذا بدل كذا . وهذا كذب ) . وربما دل على المعنى القبيع بالإشارة دون العبارة ولكنه مذهب غير شريف في الخطبة لا كذب ) . وقد يحسن أن يعرض لا من الشبيه والمناسب ، بل بتسمية ما يخالف المعنى محكوما فيه بالأولى و الأحرى والأفضل ، ومقابلها من الأقل ج. وربما ذكر مقابل ما هو الأحرى والأولى . . . وربما لم يذكر ذلك المخالف ، بل ذكر الأولى والأحرى وحده ,

۱) أرسطو ، ۳ ، ۲ ، ۱۳ (۱٤٠٥ ب ٦ وما بعده) :

الحمل . وهذا التغيير يجعل الأمر بينا حتى كأنه بحذاء العين . ويقل استعمال مثل هذا التغيير ، وذلك بعكس ما عليه الأُمر في الوجه الأُول . وذلك أنه ليس يكاد أن يوجد شيء له اسم خاص إلا وقد يمكن أن يعبر ' عنه بلفظ عام . /وأما العلامات فيقل وجودها ، ولكن إذا وجدتفاستعمالها مشهور ، وهي قريبة الدلالة على الشيءِ . والوجه الرابع أن يكني عن الشيءِ بالضد أو بالأكثر والأقل . أما الضد ، فمثل قوله تعالى : «كانا يأكلان الطعام». وأما استعمال الأكثر والأُقل فمثل أن ينبه بالأَكثر على الأُقل أُو بالأَقل على الأَكثر . مثال ذاك أن عمدح الإنسان بحضرة من هو أزيد فضيلة منه ، ينبه بذالك على نقصان فضيلته ؟ أو يذم الأنقص فضيلة منه ، لينبه بذلك على نقصان فضيلته. وربما كان مدح إنسانٍ ما تعريضًا بالمذمة لإنسان آخر . وبالعكس . وذلك إذا كان بينًا من أمر ذينك الإنسانين أنهما متباينان في الخلق والسيرة والنسب وسائر الأُشياءُ التي تعد فضيلة . ولذلك قال ذلك في التعريض: ما أُمي بزانية ولا أَبي بزان. وقد يكون التعريض بالتشبيه في مثل هذا الموضع ، إلا أنه إذا كان التصريح بالشيء قبيحا ، كان التشبيه البعيد في ذلك أحسن من القريب. فإن الشيء الواحد بعينه قد يغير تغييرات مختلفة ، فيتفاوت ذلك الشيء في الحسن والقبح ،

١٣ ـ ما أُمي بزانية ولا أَبي بزان : ما أنا بزان ولا أُمي بزانية ل.

١٤ ـ بالتشبيه : بالشبيه ل . ١٥ ـ التشبيه : الشبيه ل .

١٦ - تغييرات : بتغييرات ف .

بحسب تفاوت الأَشياء التى وقع التغيير إليها ، أعنى الأَشباه . مثال ذلك أن يصف واصف امرأة مخضوبة اليد بالحناء ، فيقول فيها : حمراء الأَطراف ، أو قرمزية الأَطراف ، أو كما قال :

من كف جارية كأن بنانها من فضة قد طوقت عنابا

فإن قولنا: وردية الأطراف إبدال حسن، وكذلك قولنا: عنابية الأطراف. وقولنا: حمراء الأطراف أخس منه. وأقبح من هذا قولنا: قرمزية الأصابع. ولوقال فيها: « دَمِّية الأصابع » لكان (١) أن يكون هجوا أقرب منه إلى أن يكون مدحا (٢) . ولذلك يتفاوت التخييل لتفاوت الأمور التي وقع الإبدال بها في الحسن والشرف. والأشياء تكون شبيهة بأحد ثلاثة أشياء: إما باشتباه

١ ـ التغيير: التغير ف . ٧ ـ إلى: سقطت من ل .

١) لكان : هكذا في ف و ل . وربما كانت القراءَة الصحيحة هي : لكاد .

۲) أرسطو ، ۳ ، ۲ ، ۱۳ (۱٤٠٥ ب ۱۸ – ۲۰):

διαφέρει δ' εἰπεῖν, οἶον ῥοδοδάκτυλος ἡώς μᾶλλον ἢ φοινικοδάκτυλος, ἢ ἔτι φαυλότερον ἐρυθροδάκτυλος

= ت . ع . ١٥١ (طبعة بدوى ، ١٩١): وقد يختلف القول فيما بين أن يقال كذا أو كذا ؛ وذلك كما قيل وردية الأَصابع ، فإنه كان يقبح لو قيل حمر الأَصابع ؛ وأقبح من ذاك او قيل قرمزية الأَصابع .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٠٨ : إذا قال الغزل فى صفة بنان الحبيب : إنها وردية ، كانت أوقع من أن يقول : حمر ، وخصوصا أن يقول : قرمزية .... وذكر القرمز يتعدى إلى تخييل الدودة المستقذرة .

المنظر في الخلق واللون ، وإما أن تكون أنواعها أو أجناسها واحدة ، وإما أن تكون أفعالها واحد (١) . ولما كانت الأقاويل الخطبية والشعرية قد تكون حكاية عن أمور موجودة ، وعن أمور غير موجودة ، بل مخترعة ، يخترعها الشاعر أو الخطيب ، مثل الذي في كتاب دمنة وكليلة ، وإن كان الاختراع أخص بالشعر منه بالخطابة ، ولذلك فصلت أنحاء الاختراع في كتاب الشعر ، فينبغي أن تعلم أيضا أن التغيير في الصنف المخترع يلحقه أيضا من الحسن والقبح ما يلحق التغيير الذي يكون في الأمور الموجودة . وقد يلحق ذلك أيضا في الشيء الواحد بعينه ، مثل ما حكى أرسطو عن بعض القدماء أنه قال في حكاية حكاها عن البغال إنها كانت مسرورة بانضهامها إلى بنات الخيل ، على أنها قد كانت أيضا بنات الحمير . قال :

١٠ ـ قد كانت أيضا: أيضا قد كانت ل.

(١) أرسطو ، ۲ ، ۲ ، ۱۳ (٥٠٤١ ١٦ -١١):

τὰς δὲ μεταφορὰς ἐντεῦθεν οἰστέον, ἀπὸ καλῶν ἢ τῷ φωνῷ ἢ τῷ δυνάμει ἢ τῷ ὄψει ἢ ἄλλη τινὶ αἰσθήσει.

= ت.ع. ١٥١ (طبعة بدوى، ١٩١): والمغيرات من ها هنا ينبغى أن تؤخذ، أعنى من المحسن : إما فى الصوت وإما فى القوة وإما فى المنظر أو فى شيء من الإحساس .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٠٨ : وجميع الاستعارات تؤخد من أُمور إما مشاركة فى الاسم ، أو مشاكلة فى الكيفية المحسوسة ، أو مشاكلة فى الكيفية المحسوسة ، مبصرة كانت أو غيرها .

١.

فإن قوله في البغال: بنات الخيل ، تشريف لها ، وقوله فيها: بنات الحمير تخسيس لها (١) .

ومن التغييرات تغيير يعطى فى الشيء الإفراط فى التصغير والتعظيم ، وهى خاصة بالشعر . وينبغى أن يستعمل من التعظيم ومن التصغير فى الخطابة بقصد ، مثل من يقول فى ذهب ذهيب ، وفى ثوب ثويب ، وفى إنسان ، أنيسيان (٢) .

٤ ــ ٥ ــ من التصغير في الخطابة : في الخطابة ومن التصغير ل.

- ت.ع. ١٥١ (طبعة بدوى ١٩١): وكمثل ذلك الذى غلب وكان كارها أن يصنع بالبغال ما صنع ، لأنه كان كالمكن ، فكان يفعل ذلك بالبغال . وكان إذا غلب فسيفعل . وكان مسرورا بانضامه إلى بنات الخيل ، على أنهن قد كن أيضا بنات الحمير .

لاحظ سير ابن رشد فى إثر هذه الترجمة الخاطئة . وقارن ابن سينا ، العنطابة ، ٢٠١ : مثل ما يقال للبغل : إنه نسل فرس من غير فرس ، فإنه أوقع من أن يقال له : نسل حمار من غير حمار .

عندما فاز أناكسيلاوس من بلدة ريجيوم فى جنوب إيطاليا فى سباق البغال عرض على سيمونيديس مبلغا قليلا لكى ينظم قصيدة يشيد فيها بفوزه. وقد رفض سيمونيديس ، لأنه لا يليق به أن يكتب عن أنصاف الحمر . فلما أجزل له العطاء ، كتب أنشودته التى اقتطف منها أرسطو هذا البيتوالتى يقول فيها : عليكن السلام يا بنات الجياد ذوات الحوافر العاصفة . وقد اشتهر سيمونيديس بالبخل والتكسب بشعره . انظر : ۴. ۱۱ الله الدال . و ۱۹۱ المحال المجاه بدوى ، ۱۹۱ (طبعة بدوى ، ۱۹۱ ۱۹۲) : المخطابة ، ۱۹۲ ۱۹۲) : فيقول مكان الذهب ذهيبا ، ومكان الثوب ثويبا ... ؛ ابن سينا ، الخطابة ، ۲۰۹ ...

١) أرسطو ، ٣ ، ٢ ، ١٤ (١٤٠٥ ب ٢٣ وما بعاره) :

καὶ ὁ Σιμωνίδης, ὅτε μεν ἐδίδου μισθὸν ὀλίγον αὐτῷ ὁ νικήσας τοῖς ὁρεῦσιν, οὐκ ἤθελε ποιεῖν ὡς δυσχεραίνων εἰς ἡμιόνους ποιεῖν, ἐπεὶ δ' ἰκανὸν ἔδωκεν, ἐποίησε χαίρετε' ἀελλοπόδων θύγατερες ἵππων.

والوقف في غير مكان الوقف أو وضع العلامات التي تدل على الوقف في غير مكانها هو أيضا ضرب من التغيير الردئ.

والأسماء الباردة التي ينبغي للخطيب أن يتجنبها أربعة أصناف (١) ، وهي بالجملة الأسماء التي يعسر تفهم المعنى منها ، أو التي تخيل في المعنى أحوالا زائدة على التي يحتاج إليها .

فأحد أصناف الأساء الباردة هو أن يستعمل من ضروب الأساء المركبة ما يخيل في الأمر معنى غير مشهور ويعسر الوقوف عليه ، أو يخيل فيه عرضا بعيدا . وأمثال هذه الأساء ليست توجد في لسان العرب .

والصنف الثاني استعمال اللغات (٢) وذلك على وجهين : أحدهما أن

٩\_ استعمال : + استعمال ل على وجهين : بوجهين ك

τά δὲ ψυχρὰ ἐν τέτταροι γίγνεται κατὰ τὴν λέξιν, ἔν τε διπλοῖς ὀνόμασιν

- ت. ع. ١٥ب (طبعة بدوى ، ١٩٢) : فأما الأسماء الباردة فتكون من أربعة أوجه : فمنها الألفاظ. والأسماء المضعفة ...

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٠٩ : والأَلفاظ. الباردة على وجوه أربعة : منها الأَقوال المأَخوذة بالتركيب بدل الأَسهاء ، إذا جمعت من أَعراض بعيدة ، غير خاصة ، مثل قولهم بدل السهاء : الكثيرة الوجوه (πολυπρόσωπον)

τὸ χρῆσθαι γλώτταις : (وما بعده ، ۲ ، ۳ ، ۳ ، ۳ ، ۳ ) أرسطو ، ۳ ، ۳ ، ۲ ( ۱۹۲ ) : والأنخرى استعمال الألسن واللغات ..

ابن سينا ، الخطابة ، ٢١٠ .

۱) أُر سطو ، ۳، ۳، ۱ (۱٤٠٥ ب ۳۵–۳۵) :

يستعمل منها في مخاطبة أمة ما هو من غير لسانها ، بل من لسان أمة أخرى غريبة عنها . والثاني أن يستعمل في مخاطبة تلك الأمة الأساء الغريبة المفرطة الغرابة الموجودة في لسانها .

والصنف الثالث (۱) أن يستعمل من الأساء الموضوعة ، وهي المنقولة ، ما لا يخيل منها المعنى الذي نقلت إليه ، للاشتراك الذي فيه والعموم وكثرة ما يدخيل منها المعنى الذي نقلت إليه ، للاشتراك الذي فيه والعموم وكثرة ما يدخل تبحته ، أو ما يخيل منه زمان غير الزمان الذي وجد فيه المعنى . فإن هذه كلها أسماء باردة . فمثال الاسم المشترك المنقول أن يسمى اللبن : الأبيض ، فإن «الأبيض» يقال على أشياء كثيرة بيض ، فيعسر فهم ما يرادبذلك. وكذلك الشيء الذي ينقل /إليه اسم جنسه . وأرسطو يحكى عن بعض القدماء أنه كان يستعمل أمثال هذه الأساء الباردة ، فكان يسمى العرق «رطوبة» باسم جنسه ، وكان يسمى الشهوة «الاقتداء المنكوس من النفس» ، ويسمى عناية النفس يسمى الشهوة «الاقتداء المنكوس من النفس» ، ويسمى عناية النفس «الاكتئاب» (۱) . وأما الذي يخيل زمانا غير زمان ، فمثل أن يدل

١٨٨

١٠ \_ كان : سقطت من ف

١) أُرسطو ، ٣ ، ٣ ، ٣ (١٤٠٦ ١٠١ وما بعده) :

τρίτον δ' ἐν τοῖς ἐπιθέτοις τὸ ἢ μακροῖς ἢ ἀκαίροις ἢ πυκνοῖς χρῆσθαι.

<sup>=</sup> ت. ع. ٥١. (طبعة بدوى ، ١٩٣١) : وأما الثالثة فني الموضوعات ...

ابن سينا ، الخطابة ، ٢١٠ .

٢) أرسطو ، ٣ ، ٣ ، ٣ (١٤٠٦ ١ ١٨ وما بعده) :

διὸ τὰ ᾿Αλκιδάμαντος ψυχρὰ φαίνεται οὐ γὰρ ἡδύσματι χρῆται ἀλλ᾽ ὡς ἐδέσματι τοῖς ἐπιθέτοις, οὕτω πυκνοῖς καὶ μείζοσι καὶ ἐπὶ δήλοις, οἶον οὐχ ἱδρῶτα ἀλλὰ τὸν ὑγρὸν ἱδρῶτα... καὶ σκυθρωπὸν τὴν φροντίδα τῆς ψυχῆς... καὶ ἀντίμιμον τὴν τῆς ψυχῆς ἐπιθυμίαν

على الفعل المستقبل بالكلمة الماضية ، أو على ما وجوده فى غير زمان بالكلمة الدالة على الزمان . فهذه الأصناف لا ينبغى أن تستعمل فى الخطابة . وهى تستعمل فى الشعر ، أعنى التى تخيل فى الشيء عرضا بعيدا . والأساء المنقولة أول أمرها تكون غريبة . وهى حينئذ أخص بالشعر . فإذا تمادى الزمان بها صارت مشهورة ، وصلحت للخطابة . فإن اشتدت شهرتها ، عدت فى أصناف المستولية . وهى بالجملة إنما ينبغى أن تستعمل فى هذه الصناعة فى أحد موضعين : إما عندما ليس يلفى للشيء الذى فيه القول اسم ، فينقل أحد موضعين : إما عندما ليس يلفى للشيء الذى فيه القول اسم ، فينقل إليه اسم آخر ، وإن لم يقصد به أن يستمر على طول الزمان ؛ وإما عندما يراد أن يسمى به ذلك الشيء فى الزمان المستقبل على جهة الشريعة للناس . والذى ينبغى أن يستعمل ها هنا منها ما كان تفهيمه المعنى بسهولة ،

١ \_ بالكلمة : بالكلم ف

٣ ــ الشيء: النفس ل . ﴿ وَالْأَسْمَاءَ : فَالْاسْمَاءُ لَـ .

١٠ \_ ها هنا منها : منها ها هنا ل المعنى : للمعنى ل .

<sup>=</sup> ت .ع. ١٥ ب (طبعة بدوى ، ١٩٣): ولهذا ما ترى (تعبيرات ألقيداماس) باردة ، لأنه لا يستعمل اللذيذة ، ولكن المشبهة بالأسماء الموضوعة ، وكذلك المتصلة والكبار والمعلومة ، فإنه لا يقول العرق ولكن الرطوبة ... ثم يقول مكان عناية النفس الاكتئاب ... ويقول مكان الشهوة الاقتداء المنكوس من النفس .

لاحظ أن فى طبعة بدوى ، ١٩٣ ، كتبت : عناية النفس جبانة النفس ! قارن ابن سينا ، الخطابة ، ٢١١ : وقد ذكر لذلك أمثلة أخرى جمع فيها إن كان اللفظ. متصلا ، ومع الاتصال فيه البرد التركيبي .

ويخيل فيه حالا بمقدار ما يحتاج إليه في هذه الصناعة ، لا ما كان منها غامضا . فإن الغموض لا ينبغي أن يستعمل مع من يقصد به تبصيره ؛ وإنما يستعمل مع من يقصد به أن يغمض عليه المعنى . ولا ما كان منها أيضا يعفيل في المعنى أمرًا أعظم مما قصد إليه . والأسماء المركبة خاصة بأصناف الأشعار الطويلة الممدودة لكثرة الحروف التي منها تركبت . والغريبة خاصة بالأشعار التي تقال في الأمور العظام التي يقدم عليها مع توق وحذر ، مثل الحروب . فإن الأسماء الغريبة تعطى في الشيء تفيخها وتعظيا . وأما الأسماء المغيرة فتليق من أصناف الأشعار بالأشعار التي يقصد مها الالتذاذ وجودة التفهيم (۱) . وهذا يقال في صناعة الشعر .

٢ ـ به : سقطت من ف ٣ ـ به : سقطت من لر

٤ ــ ٥ ــ بأصناف الاشعار: بالاشعار ف ٨ ــ من أصناف: باصناف ب

١) أرسطو ، ٣ ، ٣ ، ٣ (١٤٠٦ ب ١ ـ ٤) :

χρησιμωτάτη ή διπλῆ λέξις τοῖς διθυραμβοποιοῖς οὖτοι γὰρ ψοφώδεις αἱ δὲ γλῶτται τοῖς ἐποποιοῖς σεμνὸν γὰρ καὶ αὔθαδες... ἡ μεταφορὰ τοῖς ἰαμβείοις.

<sup>=</sup> ت.ع. ١٥٢ (طبعة بدوى ، ١٩٤): كما أُهلت الأَلفاظ. المضعفة للذين يصنعون الوزن الذي يسمى (ديثورامبو) ، لأَنها مبسطة أو ممدودة . فأَما الأَلسن أو اللغات فللذين يصنعون الوزن الذي يسمى : إِفى ، لأَن فيه التوقى والإِقدام معاً . وأَما التغيير فيليق ويصلح فى الوزن الذي يسمى ايام.و

ابن سينا ، الخطابة ، ٢١١ ـ ٢١١ : أما المضعفات فتلائم الوزن المسمى «أفمن» ، وهو وزن يستعمل فى المطربات المفرحة والمضحكة ، ويكون مع ذلك طويلا . فيكون المضاعف =

وأما الصنف الرابع من الألفاظ الباردة (١) فيكون في التغييرات التي ليست بجميلة . وذلك يعرض فيها من وجوه : إما أن تكون من أشياء بعيدة ، وإما أن تكون من أشياء قريبة ، وإما من أمور ظاهرة ، وإما من أمور خفية ، وإما من أمور تخيل في الشيء زيادة مفرطة ، أو نقصا مفرطا ، أو رخفية ، وإما من أشياء خسيسة ، وإما أن يتركب أكثر من واحد من هذه الأنواع . ولن تعسر على من تفقد الخطب والأشعار مثالات هذه الأنواع .

٢ ـ تكون : سقطت من ل . ٥ ـ الانواع : الاصناف ل .

"لطوله ، ولتعريضه للضحك منه ببرده يلائمه . وأما الغريب فيصلح للوزن المسمى «إف» ، فإنه وزن يراد به تهويل الأمر في السياسات والشرائع ، ليخشع أو يحذر . والغريب من جملة ما يكون له ، كما أنبأنا به من قبل ، روعة وحشمة ، مع انقباض النفس عنه . كما أن الاستعارة تناسب « ايامبوا » .

## ١) أرسطو ، ٣ ، ٣ ، ٤ (١٤٠٦ب ٥-٦) :

καὶ ἔτι τέταρτον τὸ ψυχρὸν ἐν ταῖς μεταφοραῖς γίνεται. εἰσὶ γὰρ καὶ μεταφοραὶ ἀπρεπεῖς.

= ت.ع. ۱۵۲ (طبعة بدوى ، ۱۹۶) : ثم الوجه الرابع من الباردة يكون فى التغيير . فقد يكون من التغييرات أيضا ما ليس بجميل .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢١٢ : وأما النوع الرابع من الألفاظ الباردة فهى : الاستعارات التي لاتشاكل الخطابة أصلا ، إما لشدة بعدها والغلو فيها ؛ وإما لحقارتها وذهابها إلى جهة الاستهزاء ، فإنها قبيحة .

والمثال هو نوع ما من أنواع التغيير (۱). وذلك أن من التغيير ما يكون إلى المثال وإلى الشبيه. وإنما الفرق بينهما أن في التغيير يقام المثال مقام الممثل به ، وفي التمثيل يؤتي بحروف التشبيه. والمثال بالجملة ، أعنى المخترع أو الموجود ، والتغيير المثالي ينبغي أن يكون أمرا مناسبا للمعنى الذي استعمل بدله ، وبخاصة متى استعمل التغيير في أشياء متباينة . مثل ما حكى أرسطو أن الشعراء كانوا في زمانه يسمون المشترى ، ذا الكؤوس ، وكانوا يسمون المريخ ، ذا المجن . (۲) وذلك أنه لما كانوا يعتقدون أن المشترى كوكب الألفة والمحبة والصداقة والصفح ، والناس إنما تكون بأيديهم الكؤوس وهم مهذه الحال ، استعاروا له هذا الاسم المناسب ، لاعتقادهم فيه هذا

٧ - إلى : سقطت من ل .

٣ ـ كانوا في زمانه : في زمانه كانوا ل .

١) أرسطو ، ٣ ، ٤ ، ١ (١٤٠٦ ب ٢٠ وما بعده) :

ἔστιν δὲ καὶ ἡ εἰκών μεταφορά...

<sup>=</sup> ت.ع. ١٥٢ (طبعة بدوى ، ١٩٥) : ثم إن المثال أيضا تغيير ...

ابن سينا ، الخطابة ، ٢١٢ : والتشبيه يجرى مجرى الاستعارة ....

٢) أرسطو ، ٣ ، ٤ ، ٤ (١٤٠٧ ١٤ وما بعده ) :

άεὶ δὲ δεῖ τὴν μεταφορὰν τὴν ἐκ τοῦ ἀνάλογον ἀνταποδιδόναι καὶ ἐπὶ θάτερα τῶν ὁμογενῶν·

<sup>=</sup> ت.ع. ٢٥٠ (طبعة بدوى ، ١٩٧): وقد ينبغى أن نجعل التغيير أبدا راجعاً إلى المعادلة والوزن فى الأشياء ، وتكون الأشياء ــ وإن اختلفت ــ متساوية فى الناس .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢١٢ : ويجب في التشبيه والاستعارة ــ إذا استعملا في شيئين معا ــ أن يكونا متجانسين .

الاعتقاد . ولما كان المريخ عندهم كوكب الحروب و التباغض والتقاطع ، وكان الناس إنما تكون بأيديهم (۱) المجان والترسة عند الحروب ، استعاروا له هذا الاسم . فهذان التغييران إذن مناسبان ، إلا أنهما من أُمور بعيدة ، وأرسطو يرى أن تكون التغييرات الجميلة المثالية من الأُمور التي هي واحدة بالنوع ، وذلك بأن يشبه الإنسان بالإنسان المناسب له مثل أن يشبه الجميل بيوسف . فإن لم تكن واحدة بالنوع ، فتكون واحدة بالجنس القريب . مثل تشبيه العرب المرأة الحسناء بالظبية . فإن لم يكن ، فبالجنس البعيد مثل تشبيههم المرأة الحسناء بالشمس . وأما إذا كان التغيير من أمور لا ترتق إلى جنس واحد وإن كان بعيدا - فهو ردئ .

فهذا هو جملة ما قيل في الأَلفاظ المفردة التي ينبغي للخطيب أَن يستعملها . ثم هو بعد هذا يذكر من أحوال الأَلفاظ المفردة والمركبة أشياء غير التي

١١ ـ هو: سقطت من ل.

١) أرسطو ، ٣ ، ٤ ، ٤ (١٤٠٧ ) :

οίον εἰ ἡ φιάλη ἀσπὶς Διονύσου, καὶ τὴν ἀσπίδα ἁρμόττει λέγεσθαι φιάλην Ἄρεως.

<sup>=</sup> ت . ع ، ۱۵۲ (طبعة بدوى ، ۱۹۷) : كما أنا إذا قلنا : ذو الكأس ، فإنما نعنى المشترى ؛ وإذا قلنا ذو (الترس) فإنما نعنى المريخ .

أَخطأَ المترجم هذا فأرسطو يقول: إن صح قولنا إن الكأس ترس ديونيسوس، فمن الملائم إذن أن نقول إن الترس كأس أريس .

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ٢١٢ : ويجب فى التشبيه والاستعارة ، إذا استعملا فى شيئين معا أن يكونا متجانسين ، مثلا : إذادل على الزهرة والمريخ معا بالاستعارة أو بالتمثيل أوبالمحاكاة، فقيل فى هذه : ماسكة الكأس ، فينبغى أن يقال للمريخ : ماسك الحربة .

سلفت وذلك أن الأحوال التي سلف ذكرها للألفاظ هي أحوال لها من حيث هي مخيلة . وأما الأحوال التي يذكرها بعد فهي الأحوال التي إذا التي اقترنت بالألفاظ كانت أتم دلالة وأبين إفادة وإفهاما، أو الأحوال التي هي ضد هذه ، فيشير باستعمال تلك ، وتجنب هذه .

## قال:

إِن أُول ما يحتاج اليه الخطيب أن يتأدب بلسان القوم الذين هو خطيب السانهم ويتعلمه، حتى تكون/ مخاطبته في جميع أقاويله على أفضل ما جرت به عادة أهل ذلك اللسان<sup>(۱)</sup>.

فأول الأشياء التي يجب أن يتحفظ بها ليكون القول أتم دلالة وإفادة للمعانى وضع حروف الرباطات في المواضع التي يجب أن تكون فيها من القول<sup>(۲)</sup>. والروابط هي بالجملة الحروف التي يرتبط بها القول وتتصل

٤ ـ ضد : من ل . ٢ ـ الذين : الذي ل .

εστι δ' άρχὴ τῆς λέξεως τὸ ἑλληνίζειν.

πρώτον μέν έν τοῖς συνδέσμοις...

١) أرسطو ، ٣ ، ٥ ، ١ (٢٠٤١٩ ١٩ - ٢٠) :

<sup>=</sup> ت.ع. ۲ مب (طبعة بدوى ، ۱۹۸): وأما الأَلفاظ. فإن بدء ما يحتاج إليه فيها أن تعلم اليونانية .

٢) أرسطو ، ٣ ، ٥ ، ١ (١٠٤٠١ ، ٧ وما بعده) :

<sup>=</sup> ت.ع. ۲۰ ب (طبعة بدوى ، ۱۹۸): وأول الوجوه فى ذلك ما قد يستعمل فى الرباطات المنطقية ...

أجزاؤه بعضها ببعض . وقد عدد أبو نصر أصنافها في غير ما موضع . فإن منها ما شأنه أن يوضع في أول القول مثل الروابط التي تتضمن إيجاب معنى لمعنى مثل حروف الاستفهام والشلك . معنى لمعنى مثل حروف الاستفهام والشلك . ومنها ما شأنه أن يوضع في وسط القول مثل الواو والفاء وثم . ومنها ما شأنه أن يوضع في آخر القول وهي حروف العلة والسبب ، مثل قولك : أكرمت زيدا لجوده . فإنه أفصح في كلام العرب من أن تقول : لجوده أكرمت زيدا ، أو أكرمت لجوده زيدا . وذلك بين في لسانهم . فينبغي للخطيب أن يرتب هذه الروابط في المواضع التي بها يكون الكلام أفصح في ذلك اللسان . وأيضا فإن من الروابط ما يقتضى أن يتصل باللفظ الذي يتصل به الرباط لفظ آخر غير الذي قرن به الرباط ، وهذا يسمى جزاء وقضاء . ومن شأنه في بعضها أن يكون بعد الرباط . فينبغي أن يوضع حرف الجزاء في أمثال هذه بعضها أن يكون بعد الرباط . فينبغي أن يوضع حرف الجزاء في أمثال هذه المتصل في المواضع التي شأنها أن توضع ، وذلك إما متقدما للفظ المتصل

﴾ \_ شأنه : شأنها ل الدوضع : توضع ف

١٠ ـ الرباط (لفظ) : الرباطات ل الوهذا : فهذا ل ١٢ ـ حرف : حروف ل

ابن سينا ، الخطابة ، ٢١٣ : ثم ينبغي أن تراعي الرباطات بتمامها ...

عن الرباط. ، انظر أرسطو، كتاب الشعر، ۲۰ (۱٤٥٦ ب ۳۸ –۱۱٤۵۷) ، وقد ضرب أرسطو مثلا للرباط. بالكلمات : ، ۵۴ هم گفر بافر الشعر، ۵۴ هم پاکستان نظر کار باط. بالكلمات : ، ۵۴ هم گفر کتاب ۱۱۵۷ مثلا المرباط. بالكلمات : ، ۵۴ هم کتاب الشعر، ۵۴ هم باکستان کارسطو

وقارن تلخیص الشعر لابن رشد (طبعة بدوی)، ص ۲۳۵ وفن الشعر لابن سینا (طبعة ددوی)، ص ۱۹۱ .

باللفظ الذي يقترن به الرباط ، وإما متأخرا . مثال ما يكون الجزاءُ فيه متأخرا عن اللفظ المقترن بالرباط قولك: أما زيد فمنطلق، وأما عمرو فقاعد . وأما استعمال القول الذي يقتضي الجزاء والقضاء محلولا دون روابط ، فينبغي أن يجتنب . وإذا استعمل ذلك فينبغي ألا يباعد بين َ الجزاءِ وبين المجازى به بكلام كثير يدخله أثناه ذلك . وأيضا فإن من الرباطات ما يقتضي أن يكون بعده رباط آخر، وذلك إما من نوعه بأن يتكرر الرباط نفسه مثل إما المكسورة، وإما من غير نوعه مثل أم التي تأتي بعدها هل في الاستفهام . فينبغي في أمثال هذه المواضع ألا يدخل بين الرباط الأُول والثاني رباط آخر ليس شأنهأن يقع بينهما. فإن هذا يجعل القول متعلقا غير مفهوم . وقد يحسن أن يدخل بين الرباط الأول والثاني في مواضع يسيرة رباط آخر غريب ، مثل قول القائل : أما أنا فلأُجل كذا فعلت كذا وكذا، وأما فلان فلأُجل كذا فعل كذا وكذا. فيحسن دخول الرباط الدال على العلة ، وهو قولك لأُجل كذا بين أما الأُولى وأَما الثانية التي تقتضي إحداهما الأنحري . وقد يؤتي بالرباط الغريب في مثل هذا الموضع في أجزاء القول ، كقول القائل: أما فلان ففعل كذا ، وأما فلان ففعل كذا وكذا ، ولأبجل كذا وكذا . ويعسر إعطاء قانون يعرف أين ينبغي الم

٥ ـ يدخل ل ٧ ـ بعدها : بعد ل

۱۳ - بين : سقطت من ل

10 \_ القائل: القول ل | فلان: سقطت من ل | ففعل: نفعل ل أ - 1 القائل: يفعل ل الله على الله المعلى الله الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله عل

أن ترتب أمثال هذه الرباطات الغريبة في موضع موضع من أجزاء أمثال هذه الأقاويل. وانما ينبغي أن يتحرى في ذلك ما يكون القول به أتم إبانة في الكلام. وكذلك قد يصلح في مواضع يسيرة أن يباعد بين الرباط وبين جزائه. فهذه هي أولى الوصايا<sup>(1)</sup> التي أوصى بها من أراد أن يتأدب بلسان أمة ما حتى يقومه.

والوصية الثانية (٢): أن يتوخى الخطيب أن يكون كلامه بالأسهاء الأهلية الخاصة بالأَمر المقول ، أَعنى المتواطئة ، لا بالأَسهاء العامة المحيطة .

والوصية الثالثة (٣): ألايكون الكلام بالأساء المشككة التي توهم الشيء

٣-يسيرة: كثيرة ف

١) أرسطو ، ٣ ، ٥ ، ٣ (١١٤٠٧) :

έν μέν δή τὸ εὖ έν τοῖς συνδέσμοις

ت . ع. ١٥٣ (طبعة بدوى ، ١٩٨): فإن (الوجه الأُول) في ذلك (هو) ما يحسن في الرباطات .

٢) أرسطو ، ٣ ، ٥ ، ٣ (١٤٠٧) ١٢-٣١):

δεύτερον δὲ τὸ τοῖς ἰδίοις ὀνόμασι λέγειν καὶ μὴ τοῖς περιέχουσιν = ٠٠٠. ع. ٣٥١ (طبعة بدوى ، ١٩٨) : والثانى أَن يكون الكلام بالأَسماء الأَهلية الجارية بالأَمر المقول فيه ، وليس بالجامعة المحيطة.

٣) أرسطو ، ٣ ، ٥ ، ٤ (١١٤٠٧) :

τρίτον, μή ἀμφιβόλοις· ταῦτα δέ, ἂν μή τἀνανιία προαιρῆται

- ت. ع. ۵۳ (طبعة بدوی ، ۱۹۸) : والثالث أَلا يكون الكلام بالمشككات المتصرفات ، أعنى أَلا يوقعوا الوهم على الأَضداد .

وضده وتضلل السامع .وهذه الأساء هي خاصة بالسوفسطائية ، وهي بصناعة الشعر (١) أخص منها بهذه الصناعة .

قال:

والكهان إنما كانوا ينطقون بأمثال هذه الأسماء ، لأن الوقوف على خطائهم ، إذا نطقوا بمثل هذه الأسماء ، يقل ، لاحتمالها معنى أكثر من واحد ، كما عرض لرجل من الكهان مع بعض الملوك ، فإنه قال : إذا عبرت النهر الفلانى ، أتلفت رياسة عظيمة ، فظن ذلك أنها رياسة بعض أعدائه . فلما عبر النهر ظفر به عدوه وهلك ، فكان الذى أتلف رياسة نفسه (٢) . فإذا نطقوا

٤ ـ في هامش ف : خداع الكهان بكلم يحمل معانى كثيرة . الاخطائهم : خطائهم ل

۱) أُرسطو ، ۳ ، ۵ ، ۶ (۱۱٤۰۷ ۳۴ – ۳۰):

οί γάρ τοιούτοι έν ποιήσει λέγουσιν ταύτα

ت ت ع با ۱۵۳ (طبعة بدوى ۱۹۸۰) : وهذا النحو من القول يجرى في الفيوئطية . ٢) أرسطه ، ٣ ، ٥ ، ٤ (١٤٠٧ ٣٦ وما يعده ) :

καὶ πάσχουσιν οἱ ἀκροαταὶ ὅ περ οἱ πολλοὶ παρὰ τοῖς μάντεσιν· ὅταν γὰρ λέγωσιν ἀμφίβολα, συμπαρανεύουσιν

Κροῖσος "Αλυν διαβάς μεγάλην άρχην καταλύσει

= ت.ع. ١٥٣ (طبعة بدوى ، ١٩٩): وكذلك الذين يتكهنون أيضا إذا انطلقوا بالمشككات تصرفت معهم ، كمثل الكهانة التي خرجت لقريسوس الملك أنه إذا عبر بهن الرأس (اقرأ النهر) أتلف رياسة عظيمة .

قارن هيرودوتس، ١ ــ ٥٣ ـ ١ أرسل كرويسوس ملك ليديا يسأَل الإله في معبد دلني هاجم الفرس فجاءَه هذا الرد:

ην στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, μεγάλην ἀρχήν μιν καταλύσειν.

بالأساء الأهلية - أعنى الكهان - وحددوا الوقت والكمية فإن الخطأ يعرض لهم كثيرا .

والوصية الرابعة : أن يتحفظ بأشكال الألفاظ الدالة على المذكر والمؤنث فلا يستعمل شكلا دالا على التذكير في المعنى المؤنث، ولاشكلا دالا على التأنيث في المعنى المذكر . والتذكير والتأنيث في المعانى إنما يوجد في الحيوان ، ثم قد يتجوز في ذلك في بعض الألسنة ، فيعبر عن بعض الموجودات بالألفاظ التي أشكالها أشكال مؤنثة وعن بعضها بالتي أشكالها أشكال مؤنثة وعن بعضها بالتي أشكالها أشكال مذكرة . وفي بعض الألسنة ليس يلنى فيه للمذكر والمؤنث شكل خاص ، كمثل ما حكى / أنه يوجد في لسان الفرس . وهذا يوجد في

٧ ـ ٨ ـ وعن بعضها بالتي أشكا لها أشكال مذكرة : سقطت من ف .

۹ ـ. حكى : حكوا ل .

ويختلف النص الموجود في هيرودوتس عن النص الذي ينقله أرسطو ابن سينا ، ٢١٤ ـ ٢١٥ .

ومثل هذا ما حدث مع الملك بيروس ( Pyrrhus ) ملك إيبيروس ( Epirus ) الذي أرسل يسأل الإله في معبد دلني عن عاقبة حربه مع الرومان ـ وكان بيروس قد عزم على محاربة الرومان عند ما أرسلت المدن اليونانية في إيطاليا تستنجد به ، فجامحه الرد الذي خلده إنيوس في حولياته ، عند ما أرسلت المدن اليونانية في إيطاليا تستنجد به ، فجامحه الرد الذي خلده إنيوس في حولياته ، ١٧٤ ، ٢ ، ١٧٤ ، واقتطفه سيشرون ، ١٧٤ ، ٢ ، ٥ ، ٥ ، ١٧٤ ، ٢ . ١٠٥ ) :

τέταρτον, ώς Πρωταγόρας τὰ γένη τῶν ὀνομάτων διήρει, ἄρρενα καὶ θήλεα καὶ σκεύη.

= ت ع . ع . ١٥٣ (طبعة بدوى ، ١٩٩) : وأما الوجه الرابع فعلى نحو ما قسم فروطاغوروس أَجناس الأَسهاء (....) وسطا بين ذلك .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢١٥ : والوجُّ الرابع أن يراعي أمر التأنيث والتذكير .

۱۸۹ب

الأسماء والحروف. وقد يوجد فى بعض الألسنة أسماء هى وسط بين المذكر والمؤنث ، على ما حكى أنه يوجد كذلك فى اليونانية . ويحتاج مع هذا فى هذه الأسماء أن تكون نهاياتها مشكلة بالأشكال التى بها جرت عادة أولئك القوم ، أعنى أن تكون معربة بالإعراب الذى جرت به عادة أهل ذلك اللسان أن يعربوا نهايات هذا الصنف من الأسماء فى موضع موضع من القول أو مبنية بالبناء الذى يخصها (۱).

والوصية الخامسة (٢): أن يتحفظ باستعمال أشكال الأسهاء الدالة على الواحد والإثنينية والكثير ، ويتحفظ بأصناف الأسهاء الدالة على الكثير ، وذلك أن منها ما يدل على العشرة فما دونها مثل صيغة أفعل في الجمع ، كقولك

٢ ـ يوجد: سقطت من ل . ٣ ـ ١٣ جرت : جرت بها ل

٤ - به : سقطت من ل ه - بعربوا : + به ل

٩ – كقولك : كقولنا ل

ا هذه هي الأسهاء الجماد nouter nouns وهي موجودة في اليونانية واللاتينية . كما يوجد في هاتين اللغتين صفات وضهائر تعرب إعراب الجماد .

۲) أرسطو ، ۳ ، ۵ ، ۳ (۱٤۰۷ ب ۹ ــ ۱۰):

πέμπτον ἐν τῷ τὰ πολλὰ καὶ ὀλίγα καὶ ἐν ὀρθῶς ὀνομάζειν.

= ت.ع. ۱۵۳ (طبعة بدوى ۱۹۹۱): وأما الخامس (...) فيه الكثير والقليل والواحد بالمشتقة .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢١٥ : والوجه الخامس : أن يراعي أمر الجمع والتشنية والوحداد، والتصاريف التي تختص بها .

بحر وأبحر وجبل وأجبل، ومنها ما يدل على الكثير، كقولك جبال وبحار. فإن أبنية هذه الأسماء مختلفة. فينبغى للخطيب أن يتحفظ بها وأن يستعمل كل شكل منها في موضعه، وأن يجعل نهاياتها في القول مختلفة، كما قلنا، بالاختلاف الذي جرت به عادة أهل ذلك اللسان عند اختلاف أحوال القول، وهو الذي يسمى الإعراب عند نحويي العرب، والاستقامة عند نحويي اليونانيين.

ووصية سادسة (۱): وهو أنه ينبغى أن يكون الكلام المكتوب مما يسهل تفهم معناه عند قراءته ؛ ويكون المتلو مما يسهل تفسيره. والكلام المقروء إنما يسهل تفهم معناه في وقت قراءته بأن تكون فيه علامات للاتصال والانفصال. وذلك شيء لم يوضع بعد في خط لسان العرب. وهو موجود

١ - كقولك: كقولنا ل.

٦ ـ نحوبي: نحو ل

٩ ـ للاتصال: الاتصال ل

٥ ــ الاستقامة: الاستعانه ل

٨ ــ المقروء : المقروّ ف ، ل

١٠ - السان : سقطت من ل

δλως δὲ δεῖ εὐανάγνωστον εἴναι τὸ γεγραμμένον καὶ εὔφραστον ἔστιν δὲ τὸ αὐτό. ὅ περ οἱ πολλοὶ σύνδεσμοι οὐκ ἔχουσιν, οὐδ' ἃ μὴ ῥάδιον διαστίξαι

= ت.ع. ۱۵۳ ـ ۱۵۳ به ۱۵۳ و طبعة بدوی ۱۹۹ ): والجملة أنه ينبغي أن يكون الكلام المكتوب مما تسمهل قراءته ، ويكون المقروء مما يسهل (....) يكون فيه كثير من الرباطات ... معرفة موضع التنقيل .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢١٥ ـ ٢١٦ : فيحتاج ضرورة إلى علامة تتصل به : أما في الكتابة فإلى الشكل والإعجام ، وأما في العبارة فإلى مثل ذلك من الدلالة . وهذا مما ليس في كلام العرب .

1.

١) أرسطو ، ٣ ، ٥ ، ٦ (١٤٠٧ ب ١١ - ١١):

ف كثير من خطوط سائر الأسنة . والكلام المتلو الذي يعسر تفهم معناه هو الكلام الكثير الرباطات ، وهو الذي يعرف بالكلام المعقد . فإن استعمال الرباطات في الكلام ينبغي أن يكون مقدرًا . فإن عدمها في الكلام جملة يوجب عدم فهم اتصاله ، كما أن كثرتها توجب عدم فهم الانفصال . ومن ذلك أن يتجنب في الأقاويل المركبة الألفاظ التي إذا نطق بها لم يدر هل تتصل بالجزء الأول من القول أم بالجزء الأخير ، مثل قول القائل : إن هذه الكلمة إذا كانت بالديمومة تكون للرجل الحكيم . فإن قولنا بالديمومة يحتمل أن تكون من صفة الكلمة حتى يكون تقدير ذلك أن هذه الكلمة إذا كانت بالديمومة فإنها تكون للرجل الحكيم ؛ ويحتمل أن يكون قولنا بالديمومة من صفة الرجل الحكيم ، فلا يكون القول تاما ويحتاج إلى جواب ، بالديمومة من صفة الرجل الحكيم ، فلا يكون القول تاما ويحتاج إلى جواب ، ويكون التقدير : أن هذه الكلمة إذا كانت للرجل الحكيم بالديمومة ، فيحتاج إلى خبر . وسبب هذا الإشكال عدم علامة الاتصال والانفصال (۱) .

١) أرسطو، ٣، ٥، ٦ (١٤٠٧) :

φησί γὰρ ''τοῦ λόγου τοῦδ' ἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι ἄνθρωποι γίγνονται''

= ت.ع. ۳٥٠٠ (طبعة بدوى ۲۰۰۰): فإنه يقول: هذه الكلمة إذا (كانت) بالديومة تكون للرجل الحكيم ــ فليس بيّنا في قوله: «الديمومة» بأّى الجزئين تتصل.

ابن سينا ، الخطابة ، ٢١٥ : ويحذر إيقاع اللفظ. موقعا يمكن أن تقرن دلالته بموضعين مختلفين ، كقول بعضهم : إن هذا القول كان دائما للرجال الحكماء ، لأن الدائم لا يدرى أهو فى شرط المحمول ، أى على أن هذا القول إذا كان دائما فهو الرجال الحكماء ، أو على أن هذا القول للرجال الحكماء كان دائما .

فى طبعة بدوى أخطاء حاولت تصحيحها ليستقيم المعنى ، أما الصعوبة التى نجدها فى تفهم النص اليونانى فهى نتيجة لاستعمال المضاف إليه المطلق .

ومن ذلك : إذا اتفق أن كان شيئان داخلين تحت جنسين ، فأردنا العبارة عن كل واحد منهما بما يخصه ، فينبغى أن نجعل العبارة عن كل واحد منهما باللفظ الذي يخصه . وإن أردنا أن نجمع بينهما جعلنا العبارة عنهما بما يعمهما . مثال ذلك : إذا أردنا أن نعبر عن فعل البصر بما يخصه قلنا أبصرنا . وإذا قلنا عن فعل السمع قلنا سمعنا . فإن أردنا أن نجمع بينهما قلنا أحسسنا . فإن عبرنا عن فعل البصر فقط أو السمع فقط بالإحساس ، كانت تلك عبارة رديئة (٢) .

ومما يعسر فهم الإخبار عن شيء يُقصد الإخبار عنه أن يُدخل المخبر بين الخبر والمخبر عنه كلامًا كثيرا ، مثل قولك : إنى كنت مزمعا حين تكلمت فكان ها هنا كذا وكذا بحال كذا وكذا على أن أفعل كذا وكذا . يريد أنى كنت مزمعا حين تكلمت على أن أفعل كذا وكذا فإدخال

١١\_مزمعا حين تكلمت:حين تكلمت مزمعال | على: سقطت من ل | وكذا: سقطت من ل

١.

١ - داخلين : داخلا ل المنسين : جنس ل

ه ـ إذا قلنا : سقطت من ل ٢ ـ قلنا : سقطت من ل ال فإن : وإن ل

١٠ - (أفعل) كذا: وكذا ف

١) أرسطو، ٣، ٥، ٧ (١٤٠٧ ب ١٨ - ٢١) :

قَدَا عَمُو بَمُ بَا بَا مَعُمَا اللَّهُ مَعُمَا اللَّهُ مَعْمَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

ابن سينا ، المخطابة ، ٢١٦ : وهذا كما يعجب عليك ، إذا ذكرت الشيء وحده ، أن تدل عليه بالاسم الذي يعخصه ، كما تقول في حكاية حال العين : إنها أبصرت ي فإن قال : أحست لم تدر إلى أي الحواس يرد ، إذ كان محتملا للرد إلى كل حاسة ، رد العين إلى الإبصار ....

مثل هذا في الوسط مما يعسر به تفهم المعنى . إلا أنه قد ينتفع به في الخطابة ، عندما يريد الخطيب تكثير القول وغزارة الألفاظ . وذلك أنه لو أتى بمثل هذا الحشو أخيراً ، لتبين على المكان أنه فضل . فإذا أتى به في الوسط أوهم السامعين أنه مما يحتاج إليه . وأما إذا كان الخطيب قصده الإيجاز فليس ينبغي أن يأتي ممثل هذا الحشو(۱)

ومما ينفع فى جودة تفهيم المعنى وتكثير القول ـ إذا كان مقصوداً للخطيب ـ أن يستعمل الأَقاويل الشارحة مكان الأَساء المفردة . وأما إذا كان قصده الإيجاز ، فينبغى أن يستعمل ضد ذلك . وقد ينتفع الخطيب بهذا الإبدال ،

٦ ـ تفهم ف الخطيب : الخطيب ل

٧ ــ الشارحة : المشتركة ل .

١) أرسطو ، ٣ ، ٥ ، ٧ (١٤٠٧ ب ٢١ ــ ٢٥) :

ἀσαφῆ δὲ ἄν μἡ προθεὶς εἴπης, μέλλων πολλὰ μεταξύ ἐμβάλλειν οἴον ''ἔμελλον γὰρ διαλεχθεὶς ἐκείνῳ τάδε καὶ τάδε καὶ ἄδε πορεύεσθαι'', ἀλλὰ μἡ ''ἔμελλον γὰρ διαλεχθεὶς πορεύεσθαι, εἴτα τάδε καὶ τάδε καὶ ἄδε ἐγένετο''.

= ت.ع. ٣٥٠ (طبعة بدوى ، ٢٠٠) : وقد يكون القول خفيا إذا لم تتبعه بما يتصل به ، وأردت أن تدخل فى الوسط. كلاما كثيرا ،كما يقول: إنى كنت مزمعًا حيث تكلمت فكان ها هنا كذا وكذا بأن أشخص ، يريد بذلك أنى كنت مزمعًا \_ حيث تكلمت \_ بأن أشخص ، فكان ها هنا كذا وكذا .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢١٦ : ومن الأشياء المفسدة لرونق النظم إدخال كلام في كلام ، مثلا كما يقول : كنت أريد أن آتيك وقت المساء ، وفي ذلك الوقت يرجع الناس إلى بيوتهم ويتهيئون لصلوة المغرب ، ولتناول العشاء ، لأن الشمس تغرب والليل يقرب ، لكنه منعنى من ذلك بعض الموانع ،

أعنى إبدال القول مكان الاسم، والاسم مكان القول. فإنه إذا كان الشيء له صفة قبيحة، فالواجب على الخطيب أن يبدل مكان ذلك القول الدال على الصفة الاسم. وكذلك إن كان الاسم يخيل في المعنى قبيحا، فينبغى أن يبدل بالقول المساوى له. واستعمال الأفاويل بدل الأسماء مما ينفع في تكثير القول. والأقاويل المبدلة بدل الأسماء مما ينفع في تكثير والأفعال الصادرة على جهة الخزاية. والقول المبدل قد يمكن أن يجعل قصيرا، ويمكن أن يكون طويلا. والأقاويل المبدلة شعرية أكثر ذلك، وقد يتجنبها الشعراء، وذلك بحسب ما يقصد من إطالة القول واختصاره. فقد يقصد الشاعر وصف شيء واحد فيجعل بدله أقاويل كثيرة؛ وقد يقصد وصف أشياء كثيرة فيجعل بدلها قولا واحدا، إذا أراد الاختصار.

٧ ـ يكون: يجعل ل ١٠ ـ بدلها: بدله ل

١) أرسطو ، ٣ ، ٦ ، ١ ـ ٢ (١٤٠٧ب ٢٦ وما بعله) :

τῷ λόγῳ χῆρσθαι ἀντ' ὀνόματος... εἰς δὲ συντομίαν τὸ ἐναντίον, ἀντὶ τοῦ λόγου ὄνομα. καὶ ἐὰν αἰσχρὸν ἢ ἀπρεπές· ἐὰν μὲν ἐν τῷ λόγῳ ἢ αἰσχρόν, τοὕνομα λέγειν, ἐὰν δ' ἐν τῷ ὀνόματι, τὸν λόγον. καὶ μεταφοραῖς δηλοῦν καὶ τοῖς ἐπιθέτοις, εὐλαβούμενον τὸ ποιητικόν:

<sup>=</sup> ت.ع. ٢٥٣ (طبعة بدوى ، ٢٠٠ - ٢٠٠): ومن ذلك أن يستعمل الكلمة مكان الاسم ... وأما الإيجاز فضد ذلك ، أعنى أن يضع الاسم بدل الكلمة . وكذلك إذا كان الشيء قبيحا أو غير جميل . فإنه إن كان قبيحا في الصفة فينبغي أن يستعمل الاسم . فإن كان قبيح الاسم: أن يذكر الصفة ، فيوضح عن الشيء بالتغيير ...

ابن سينا ، الخطابة ، ٢١٦ - ٢١٧ .

ومما يصير به القول مختصراً أن يجعل غير مربوط بعضه ببعض (1). والقول الغير المربوط هو الذي إذا ابتدئ به أردف بما ليس من شأنه أن يتصل به بل يحتاج أن يدخل بينه وبين الذي أردف به متوسط. فإذا حذف ذلك المتوسط، كان القول غير مربوط حتى يخيل أن القول الأول من غير جنس الثاني. وهذا هو من نمط الكلام الذي يعرف بالفصول. وهذا النوع من الكلام الغير المربوط ليس يعدم فيه حروف الروابط. وإن كان قد يكون نوع آخر من الكلام غير مربوط من جهة عدم حروف الروابط فيه أصلا على ما تقدم. فيكون القول الغير المربوط النعير المربوط من أخراء القول.

٢ - يتصل: يتصف ل.

۱ــمربوط: مرتبط. ل

٦ ـ الغير: غير ف، ل

ا صنفين: صنفان ل

٨) المربوط : مربوط ف

ابن سينا ، الخطابة ، ٢١٨ : ومما يعين على الإيجاز : ترك الروابط. وحذف حروف الإِضافة والصلات ، إذا وقع عنها استغناء .

١) أرسطو، ٣، ٣، ٥ (١٤٠٧ب ٣٦ وما بعدها):

καὶ μὴ ἐπιζευγνύναι, ἀλλ' ἑκατέρω ἑκάτερον, "τῆς γυναικὸς τῆς ἡμετέρας". ἐὰν δὲ συντόμως, τοὐναντίον "τῆς ἡμετέρας γυναικός." καὶ μετὰ συνδέσμου λέγειν. ἐὰν δὲ συντόμως, ἄνευ μὲν συνδέσμου, μὴ ἀσύνδετα δέ, οἶον "πορευθεὶς καὶ διαλεχθείς, πορευθεὶς διελέχθην."

<sup>=</sup> ت.ع. ٥٣٠ ـ ١٥٤ (طبعة بدوى ، ٢٠١) ولا يزاوج ، لكن كل واحد منها لواحد ، وذلك كما قيل : «لهذه المرأة» : (لهذه) الامرأة التي لنا» . فإن تعمد الإيجاز قيل ضد ذلك : (...) - ثم لا يقال مع رباط . فأما غير المربوطات فيتكلم بها إن أراد الإيجاز وغير المربوطات أيضا مما يكون تلاوة (متصلة كما) تقول : «إني حيث ذهبت تكلمت» .

قال أُبو نصر:

ويكاد أن يكون خطباء العرب يرون أن البلاغة إنما هي استعمال القول الغير المربوط .

وأما الألفاظ المعدولة والأساء الغير المحصلة والكلم الغير المحصلة ، وبالجملة السلوب كلها والألفاظ التى تدل على العدم لا على ذوات الأشياء ، فإنما ينبغى أن تستعمل أكثر ذلك عند التعريض ، وعند إرادة إخفاء الشيء وستره ، وهي شعرية أكثر منها خطبية ، وبخاصة ما كان منها مفرط الدلالة ، فإنها لا تدل على شيء محصل . فلذلك إن استعملها الخطيب فى المدح أو الذم ، لم يذم بشيء محصل ولا مدح بشيء محصل . فلذلك لا ينتفع به الممدوح ولا يستضر به المذموم ذلك الضرر . وكذلك أيضا قل ما ينتفع به فى المشوريات ولا فى المشاجريات . اللهم إلا فى الاعتذار فائه قد ينتفع به فى المشوريات ولا فى المشاجريات . اللهم إلا فى الاعتذار

١.

٣\_الغير: غير ف . ٤ \_ المحصلة : محصلة ف 📗 الغير : غير 🔑

١) أرسطو ، ٣ ، ٧ ، ٧ (٢١٤٠٨ وما بعدها) :

καὶ τὸ ἀντιμάχου χρήσιμον, ἐξ ὧν μὴ ἔχει λέγειν, δ ἐκεῖνος ποιεῖ ἐπὶ τοῦ Τευμησσοῦ,

έστι τις ήνεμόεις όλίγος λόφος·
αὔξειαι γὰρ οὖτως εἰς ἄπειρον, ἔστι δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν,
ὅπως οὐκ ἔχει, ὁποτέρως ἄν ἢ χρήσιμον, ὅθεν καὶ τὰ ὀνόματα οἱ ποιηταὶ
φέρουσιν, τό ἄχορδον καὶ τὸ ἄλυρον μέλος· ἐκ τῶν στερήσεων γὰρ ἐπιφέρουσιν·
εὐδοκιμεῖ γὰρ τοῦτο ἐν ταῖς μεταφοραῖς λεγόμενον τοῖς ἀνάλογον, οἶον τὸ
φάναι τὴν σάλπιγγα εἶναι μέλος ἄλυρον.

= ت ع . ١٥٤ (طبعة بدوى ، ٢٠١): ثم إن الذي يليق جدا بأنطياخوس من الكلام أن=

قال :

والمقالة إنما تكون جميلة إذا كانت بألفاظ مخيلة ، خلقية ، موجهة نحو الأمر المقصود ، معتدلة (١) وأعنى بقولى خلقية أى بألفاظ تحث على الخلق الذى شأنه أن يصدر عنه ذلك الفعل الذى يقصد المتكلم الحث عليه . فإن ها هنا ألفاظا يحث بها على الأخلاق و الانفعالات النفسانية ، مثل قولهم : ألا رجل يفعل كذا وكذا ، وهلا كان كذا وكذا ، وأعنى بقولى موجهة نحو الأمر المقصود أن يكون الخلق أو الانفعال الذى يحث عليه

٣ ـ وكذا : سقطت من ل ﴿ وكذا : سقطت من ل . ٧ ـ أو : و ف

τὸ δὲ πρέπον ἔξει ἡ λέξις, ἐὰν ἥ παθητική τε καὶ ἠθικὴ καὶ τοῖς ὑποκειμένοις πράγμασιν ἀνάλογον.

ت ع. ع. ١٥٤ (طبعة بدوى ، ٢٠٢) : فأَما اللفظ. أَو المقالة فإنها تكون جميلة إِذَا كَانْتُ مَصْلِلَة خَلَقْيَة نحو الأُمُور الموضوعة و كانت معتدلة .

؛ ابن سينا ، الخطابة ، ٢١٩ : والألفاظ. الفصيحة الموافقة هي المطابقة ، والمخيلة مع ذلك على سبيل التضليل ، وهي التي تجمع إلى تفهيم المعنى التخييل المطابق للغرض أيضا ، إذا فهمت وذلك إما للعبارة ، وإما لنفس اللفظ. . وأن تكون معتدلة .

أخطأً المترجم في نقل πρέπονوفي نقل πρέπονوفي نقل πρέπον فلمستالأولى تعنى مضللة ولا مخيلة على سبيل التضليل كما حاول أن يشرحها ابن سينا وابن رشد؛ وليستπρέπον تعنى جميلة وقد استعمل ابن رشد عين الكلمة في تلخيصه ، وكاد ابن سينا يقترب من المعنى المقصود في قوله الموافقة المطابقة .

مما شأنه أن يصدر عنه ذلك الفعل المقصود. وأعنى بقولى معتدلة ألا تخيل في المخاطب أخلاقا هي أرفع جدا منه ، فيقل تخلقه أو انفعاله عن ذلك القول ، ولا أخلاقا هي أخس منه جدا ، بل تخيل فيه أخلاقا تليق به . ومما يصير القول خسيسا أن يعبر عنه بالألفاظ الأهلية المستولية ، ولا يعبر عنه بالكلية ، بل بأمور مفصلة . وبالجملة ينبغي ألا يقنصر من الألفاظ على أن تكون مزينة بالنغم فقط أو بسائر الأمور التي من خارج ، وهي التي تعرف بالأخذ بالوجوه ، بل ينبغي أن تكون مع هذا في نفسها مخيلة . والأقاويل الخلقية إذا كانت مذكّرة بالعار والمنقصة كانت محركة للغضب . وإذا كانت مذكّرة بالآلام وتعظيم الشيء كانت باعثة على التوقي والحذر والتعسر في الشيء وألا يعطي المرء من نفسه ما يطلب منه . وإذا كانت بالمديح كانت مستدرجة نحو الشيء المقصود فعله ومسهلة له ، وإذا كانت ما يضاد المديح كانت محركة للهم والجزع (۱) .

٢ \_ أو: و ف ٤ \_ المستولية: سقطت من ل

٣ ـ بسائر: سائر ل ١٢ ـ ١٢ ـ ما : مما ل

١) أرسطو ، ٣ ، ٧ ، ٣ (١٤٠٨ / ١٦ - ١٩):

πω...ική δέ, ἐάν μὲν ἦ ὕβρις, ὀργιζομένου λέξις, ἐὰν δὲ ἀσεβῆ καὶ αἰσχρά, δυσχεραίνοντος καὶ εὐλαβουμένου καὶ λέγειν, ἐὰν δὲ ἐπαινετά, ἀγαμένως, ἐὰν δὲ ἐλεεινά, ταπεινῶς...

= ت.ع. ١٥٤ (طبعة بدوى ، ٢٠٢) : وقد ينتفع بالمقالة : أما إذا كانت بالعار فللمنقصة والغضب ، وأما بالإثم والشنعة فللتوق والتعسير، وأما بالمدائح فللاستدراج ، وأما بالمضاد فللهم أو المجزع

والأقاويل الخلقية إنما تكون مقنعة إذا دل عليها بألفاظ دالة بصيغها على الحث على الأخلاق ، لا بألفاظ لاتدل بصيغتها على ذلك الخلق ، ولا على ذلك الانفعال . وإنما تكون الأقاويل الخلقية أشد إقناعا بالألفاظ الخاصة بها ، لأنه بهذه الألفاظ تتمكن من النفس ، ويحسن موقعها منها ، فيظن بها أنها الحق . إذ من خاصة الحق أن يتمكن من النفس ، ويحسن موقعه منها ، فتغلط النفس في هذا ، ويضللها موضع اللاحق . وأيضا فإذا كان السامع قد ينفعل عن المخاطب له بالانفعالات التي من خارج مثل انفعالات الوجه وغير ذائ من الأمور التي قد عددت ، فكم بالحرى أن ينفعل أو يتخلق من قبل الألفاظ التي تدل بصيغتها على ذلك الخلق (١) أو الانفعال .

١ ـ بصيغها: بصيغتها ل

٨ ـ قد : سقطت من ل ٩ ـ من قبل : عن ل

= ابن سينا ، الخطابة ، ٢١٩ : ... فتكون الأَلفاظ. المثيرة للأَنفة الفاضحة صالحة لإِثارة الغضب ، وأَما الأَلفاظ المستقبحة للفواحش والآثام فإنما ينتفع بها من يزهد فى القبائح. . وينتفع بالمدحيات للاستدراج ، وبالذميات والمؤذيات عند الغم .

١) أرسطو ، ٣، ٧ ، ٤ ـ ٥ (١١٤٠٨ ١٩ ـ ٢٥) :

πιθανοῖ δὲ τὸ πρᾶγμα καὶ ἡ οἰκεία λέξις παραλογίζεται τε γὰρ ἡ ψυχἡ ὡς ἀληθῶς λέγοντος, ὅτι ἐπὶ τοῖς τοιούτοις οὕτως ἔχουσιν, ὥστ' οἴονται, εἰ καὶ μἡ οὕτως ἔχει, ὡς ὁ λέγων, τὰ πράγματα οὕτως ἔχειν, καὶ συνομοιοπαθεῖ ὁ ἀκούων ἀεὶ τῷ παθητικῶς λέγοντι, κἂν μηθὲν λέγη. διὸ πολλοὶ καταπλήττουσι τοὺς ἀκροατὰς θορυβοῦντες.

= ت . ع . ١٥٤ (طبعة بدوى ، ٢٠٢) : فإن الأَلفاظ التي هي لذلك الشيء بعينه مقنعات ، وذلك أن النفس تضل وتغلط حتى كأَنه يقول الحق ، لأَن الذي هو هذه الحال هكذا يكون=

وقد تبين مما قيل أن الأُخلاق والانفعالات/تشاكل كل جنس وهمة<sup>(۱)</sup> وأعنى بالجنس مثل الغلام والشيخ والمرأة والرجل والعربي والرومي ، وأعنى

=عندهم كأنها تكون أمورا هي هكذا بالحقيقة ، وينقادون . ثم إن السامع أبدا قد () معجبون الذي يتكلم بالأليات وإن لم يقل شيثا . ولذلك ما قد يكون كثير من الناس يعجبون بالسامعين ويتملقونهم .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢١٩ ـ ٢٢٠ .

١) أرسطو ، ٣ ، ٧ ، ٦ - ٧ (١١٤٠٨ ٢٥ وما بعده ) :

καὶ ἡθικὴ δὲ αὕτη ἡ ἐκ τῶν σημείων δεῖξις, ὅτι ἀκολουθεῖ ἡ ἀρμόττουσο ἐκάστω γένει καὶ ἔξει. λέγω δὲ γένος μὲν καθ' ἡλικίαν, οἶον παῖς ἢ ἀνὴρ ἡ γέρων, καὶ γυνὴ ἢ ἀνήρ, καὶ Λάκων ἢ Θετταλλός, ἔξεις δὲ, καθ' ᾶς ποιός τις τῷ βίω οὐ γὰρ καθ' ἄπασαν ἔξιν οἱ βίοι ποιοί τινες. ἐὰν οὖν καὶ τὰ ὀνόματα οἰκεῖα λέγη τῆ ἔξει, ποιήσει τὸ ἦθος οὐ γὰρ ταὐτὰ οὐδ' ὡσαύτως ἄν ἀγροῖκος ὰν καὶ πεπαιδευμένος εἴπειεν. πάσχουσι δέ τι οἱ ἀκροαταὶ καὶ ῷ κατακόρως χρῶνται οἱ λογογράφοι, "τίς δ'οὐκ οἰδεν;" "ἄπαντες ἴσασιν". ὁμολογεῖ γὰρ ὁ ἀκούων αἰσχυνόμενος, ὅπως μετέχη οὖ περ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες.

= ت بع ١٥٤ - ١٥٤ (طبعة بدوى، ٢٠٢ - ٢٠٣) : وبهذا المحال أيضا توجد المخلقبات ، وقد تستبينه (من العلامات إذ) في كل واحد منها ، أى الأنخلاق ، يلزم ويشاكل كل جنس (وكل استعداد) وأعنى بالبجنس السن كالغلام والرجل والشيخ ، المرأة والرجل ، (...) فأما الهمة فالتي تكون للإنسان في أمور العالم ، وليس في همة من الهمم يكون الأمرحتي يكون المرئ كذا دون كذا . فإذا هو نطق بالأسهاء الأهلية ، فإنما يجعل المخلقية نحو الهمة . وليس ...) خلك النحو بعينه ، كما يقال الغضب للشديد القاب يتكلم وهو كذلك . وقد (يجرى) على السامعين أيضا شيء من الألم من قبل ما قد (يستعمله) أحيانا كتبة الكلام كقولهم : «ومن لا يعرف هذا ؟ الناس كلهم يعرفون هذا » فقد يقر السامع استحياء من أن يسأل كيف وجب ذلك وقد عرفه سائر الآخرين .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٢٠ .

بالهمة الشيء الذي هو مقصود الأُمة أُمة من الأُمم في حياتهم الدنيا مثل الحكمة عند قوم ، والمال عند قوم آخرين ، واللهو عند آخرين ، وغير ذلك من الأَشياءِ التي بمكن أَن تفرض غاية قصوى . والصنائع أَيضا والمهن لها تأثير في الاستعداد لقبول خلق خلق ، وانفعال انفعال ، فينبغي للخطيب أن يتحرى اللاحق لكل إنسان من الأخلاق والانفعالات فيحثه عليه . فإنه إذا تعمد ذلك ، كان فعله أبلغ . ومما ينبغي له أن يقصده : وهو أن يخاطب أهل كل صناعة بالألفاظ الخلقية التي هي مشهورة عند أَهل تلك الصناعة ، مثل أن يخاطب الحكماء بالألفاظ الخلقية التي هي مشهورة عند الحكماءِ ، وكذلك في صناعة صناعة . فإن هذا الفعل له موقع عظيم في الإقناع . والأقاويل الخلقية ليست هي الأقاويل الانفعالية ، ولا المواد التي تعمل منها هي واحدة بعينها . وإن كان قد يوجد عن الخلقية شيء من الانفعال ، مثل قول القائل : ومَن لايعرف هذا ؟ كل الناس يعرفون هذا . فإن هذا قد يقر به السائل استحياء من أن يسئل كيف وجب ذلك . والاستحساء انفعال ما.

ه ١ وبالجملة فإنما ينبغي أن يستعمل كل شيء في الوقت الموافق له .

ـ لامة : امة ل ٢ ـ قوم (آخرين) : سقطت من ف

۱۰ ـ هي : سقطت من ل . ۱۲ ـ الناس يعرفون : انسان يعرف ل

فيستعمل الأَقاويل الخلقية في الموضع اللائق بها ، والانفعالية في الموضع اللائق بها ، والانفعالية في الموضع اللائق بها أيضا<sup>(1)</sup> .

وينبغى للخطيب قبل ذلك فيما بينه وبين نفسه أن يتقدم فيروى في الطرق والوجوه التي بها يقنع السامعين ، فإن بذلك يكون إقناعه أبين ، وليس يذهب عنه ما يريد أن يتكلم فيه (٢) .

وقد أوصى الجدلي بمثل هذه الوصية في المقالة الثامنة من طوبيقي.

٤ ـ بها يقنع : يقنع بها ل ٥ ـ فيه : سقطت من ل

٣ ـ أوصى : وصى ل العالم المش ف : طوبيتي أو الجدل

١) أرسطو ، ٣ ، ٧ ، ٨ (١٤٠٨) .

ابن سينا . الخطابة ، ٢٢٠ – ٢٢١ : وأما وجوب اختيار الوقت لعمل عمل من هذه بحسبه ، فهو أمر يعم كل شيء .

۲) أرسطو، ۲،۷،۹ (۱٤٠٨) :

ἄκος δ' ἐπὶ πάση ὑπερβολῆ τὸ θρυλούμενον δεῖ γὰρ αὐτὸν αὑτῷ προσεπιπλήττειν δοκεῖ γὰρ ἀληθὲς εἴναι, ἐπεὶ οὐ λανθάνει γε ὁ ποιεῖ τὸν λέγοντα.

= ت . ع . ٤٥ ب (طبعة بدوى ، ٢٠٣) : وأما الصحة والحقيقة فيتكلم بها فى جميع ما كائنة . وقد ينبغى أن يتقدم فيثبت أو يتوهم ما يظن أنه حق . فإن المتكلم لا يجهل ما يكون منه فى ذلك.

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٢١ : وأما دعوى الصحة فهو أيضا من ذلك القبيل . ودعوى الصحة أن يقرن بكل لفظ يقوله : إنه لاشك فيه ، وإنه من البين .

شرح ابن سينا أقرب إلى الأصل اليوناني من تلخيص ابن رشد .

وليس ينبغى للخطيب أن يجعل أقاويله كلها ببألفاظ من جنس واحد ، وليس ينبغى للخطيب أن يجلط حتى تكون كلها ببألفاظ مستعارة أو غريبة أو مشهورة ، بل ينبغى أن يخلط ذلك ، فإن بذلك يكون القول أشد تخييلا ، لأنه إذا أتى بها من جنس واحد ، ولم يكن منها شي غريب ، لم يفد ذلك غرابة ولا تعجبا يحرك النفس ، وإنما يظهر فضل القول المخيل على القول المشهور ، إذا قرن به . وكذلك القول الغريب . فإذا أتى بها كلها من جنس واحد أشبهت المألوف ، ولم تكن هنالك غرابة تحرك النفس ()

٣ ـ ذلك : بذلك ل ٣ ـ هناك ل

## ۱) أرسطو، ۲،۷،۷، (۱۹۰۸ب ٤-۱۰):

ξτι τοῖς ἀνάλογον μὴ πᾶσιν ἅμα χρήσασθαι· οὖτω γὰρ κλέπτεται ὁ ἀκροατὴς. λέγω δὲ οἶον ὲὰν τὰ ὁνόματα σκληρὰ ἢ, μὴ καὶ τῆ φωνῆ καὶ τῷ προσώπω καὶ τοῖς ἀρμόττουσιν· εἰ δὲ μή, φανερὸν γίνεται ἕκαστον ὅ ἐστιν. ἐὰν δὲ τὸ μὲν τὸ δὲ μή, λανθάνει ποιῶν τὸ αὐτό. ἐὰν οὖν τὰ μαλακὰ σκληρῶς καὶ τὰ σκληρὰ μαλακῶς λέγηται, ἀπίθανον γίγνεται.

= ت.ع. ٤٥ ب (طبعة بدوى ، ٢٠٣): ثم المتعادلات أيضا ليس له أن يستعملها كلها معا ؛ لأنه هكذا أو بهذا النحو يخيل السامع . وذلك فيا أزعم (بأن) لا يستعمل الأسهاء الشديدة وغير الشديدة أو في مثل ذلك في الصوت والوجه على حسب ما يشاكل . وإلا فهو معاوم أنه تكون كل واحدة من الكلمات على ما هي عليه . فإنه إن كانت تلك لا تغلط فيا بينها وبين هذه فهي تميز أيهما . وأما إذا قيلت الشديدات على غير الشديدات وغير الشديدات على الشديدات وغير الشديدات على الشديدات وغير الشديدات على الشديدات فينها (لا) تكون مقنعة .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٢١ : وليس يجب أن يستعمل الخطيب المعتدلات فقط فريما وجب أن يستعمل المعتدلات ، ماثلا بالألفاظ =

والأقاويل الانفعالية إنما ينبغى أن يستعمل فيها من الأسماء الغريبة والموضوعة والمضاعفة ، فهى لذلك أوفق (١) . وذلك أن هذه الثلاثة الأنواع من الألفاظ تخيل أمرًا زائدًا على المقصود بها . فإذا عبر عنها

٣ - عنها: ١٠ ل

" بها إلى الإفراط المذكور ، أو التقصير المذكور . وكذلك يلزمه أن يستدرج بأخذ الوجوه . فإنه إن لم يفعل هذا ، لم يكن القول إلا ساذجا على فطرته الأولى ، غير معان بحيلته . وحينفذ ربحا لايفاد منه إقناع . فإذا غلظ اللين ، ولين الغليظ كان في ذلك تدارك للشيء بلطف الصنعة ورد إياه إلى الإقناع .

نلاحظ أولا أن القراءة الموجودة في مخطوط الأورغانون : فإنها تكون مقنعة ، هي القراءة التي اطلع عليها ابن سينا ، على الرغم من أن أرسطو يقول : ἀπίθανον γίγνεται، ونلاحظ كذلك مقدرة ابن سينا العجيبة في الغوص إلى المعانى التي يهدف إليها أرسطو حتى ليقترب من النص اليوناني ، مع أن دليله – أعنى الترجمة العربية – أبعد ما يكون عن الطريق القويم .

# ١) أرسطو ، ٣ ، ٧ ، ١١ (١٤٠٨ ب ١١ وما بعده ) :

τὰ δὲ ὀνόματα τὰ διπλά καὶ τὰ ἐπίθετα πλείω καὶ τὰ ξένα μάλιστα ἀρμόττει λέγοντι παθητικώς συγγνώμη γὰρ ὀργιζομένω κακὸν φάναι οὐρανόμηκες ἢ πελώριον εἰπεῖν. καὶ ὅταν ἔχη ἤδη τοὺς ἀκροατὰς καὶ ποιήση ἐνθουσιάσαι ἢ ἐπαίνοις ἢ ψόγοις ἢ ὀργῆ ἢ φιλία, οἶον καὶ Ἰσοκράτης ποιεῖ ἐν τῷ πανηγυρικῷ ἐπὶ τέλει,...

= ت.ع. ٥٠ ب-٥٥ (طبعة بدوى، ٢٠٤): أما الأسهاء المضاعفة والموضوعة والغريبة أيضا فهى أوفق للذى يتكلم فى الألمية ، كما يقال إن الصفح عند الغضبان شر وإن الطويل الذاهب إلى السهاء يقال شرجاعا . وإذا كان عنده مايؤلم السامع فليفعل ولينبئ أحيانا وذلك (بكون) بالمدح والذم والغضب أو المحبة كالذى يفعله إيسقراطيس فى الأخريات من قوله حيث يقول ... ابن سينا ، الخطابة ، ٢٢١ : وأما الأسهاء الموضوعة والمضاعفة والغريبة فتصلح فى الأحوال الانفعالية ، وخصوصا إذا قرن بها معان انفعالية وعرض لمدح أو ذم أو احتشام أو تقرب بتودد مشل ما كان يقول سقراط (اقرأ: ايسقراط؟) ... وهذا أشد موافقة للشعر .

بالأقاويل الانفعالية أفادت فيها معنى زائداً على الأمر في التحريك نحو الشيء الذي يبعث على الانفعال بما أعطت في ذلك الشيء من التخييل . وينبغى للخطيب عندما يستعمل الأقاويل الخلقية والإنفعالية مع السامعين في فعل شيء ما أو باجتنابه أن يحكم عليهم أنهم سيفعلون ذلك الشيء الذي يطلبون به مع تحريكهم لذلك الخلق أو الانفعال الذي من شأنه أن يحرك نحو ذلك الشيء وذلك إذا استدرجهم إما إلى فعل ذلك الشيء وحثهم عليه بالمدح بالأقاويل الخلقية، أو التحريك إلى المحبة بالأقاويل الانفعالية، وإما لكفهم عنه وحثهم على اجتنابه بالذم بالخلقيات، أو بالتحريك إلى البغضة بالانفعاليات . مثال ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يحرك إنسانا ويصدر منه ذلك الفعل، مثل أن يقول له: هذا إنما يفعله ذوو الهمم الرفيعة يصدر منه ذلك الفعل، مثل أن يقول له: هذا إنما يفعله ذوو الهمم الرفيعة والأحساب الشريفة . فإذا استعمل معه مثل هذا القول، فينبغي له أن يزيد في ذلك : وأنت ستفعله، فإن همتك وشرفك يقتضي ذلك . ومثل هذا

ا على الأمر: سقطت من ل

١ - بِالأَقاويل : عن الأَقاويل ل

٢ ـ أعطت : اعطته ل

٤ ـ باجتنابه: اجتنابه ل

٦- إلى فعل : لفعل ل

٨\_بالخلقيات: إلى الخلقيات ف

١١ ـ لمن ال

١٢ ـ هذا: ذلك ل

ا ذلك : سقطت من ل

∥ له: سقطت من ل

يفعل إذا حركه بالأقاويل الانفعالية، مثل أن يقول له: إنما يفعل هذا من يكتسب الذكر الجميل ومودة الناس وأنه سيكتسب ذلك . ومثل هذا يكون في اجتناب الفعل بالذميات أو المبغضيات . وهذا الفعل يسميه أرسطو الإنباء ، ويقول إنه ينبغى للخطيب أن يستعمل الإنباء ، ويقول إن السبب في وقوع الإقناع به هو أن الذي يخبر عنه أنه سيكون إنما يخبر عنه ومن شأنه أنه سيكون . ويقول إن هذا الفعل يشاكل الشعر جدا ، لأن الشاعر بمنزلة النباء ، أعنى الذي يخبر بما يكون في المستقبل . وإذا كان الإنباء مع مزاح أو هزل كان أحرى أن يفعل في السامع (١) .

ولما كان قد تكلم من أحوال الألفاظ المركبة فى كيفية تركيبها وترتيبها ووطولها وطولها وقصرها ، وأعطى فى كل واحد من هذه الوجوه الوصايا النافعة ، شرع يتكلم فى الأزمنة التى بين أجزاءِ القول الخطبي/، فقال:

٣ ـ المبغضيات : البغضيات ل

٧\_يكون: سيكون ل

۱) أُرسطو ، ۳ ، ۷ ، ۱۱ (۱٤٠٨ ب ۱۹ وما بعده) :

... ἔνθεον γὰρ ἡ ποίησις. ... ἤ μετ' εἰρωνείας

= ت.ع. ١٥٥ (طبعة بدوى ، ٢٠٤): ولينبئ ... حتى النبأ ... ولذلك ما يشاكل هذا النحو الفيوئطية بمنزلة النبأ . وكذلك إن قيل ذلك مع مزاح أو هزل .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٢١ : ولمثل هذا ما كان الشاعر في القديم ينزل منزلة النبي .

إن الكلام الخطبي ينبغي أن يكون غير ذي وزن ولا عدد (۱) ، يعني بقوله غير ذي وزن ولا عدد أو الأرجل بقوله غير ذي وزن ، ألا تكون الأزمنة التي بين أجزاء المقاطع أو الأرجل أزمنة يحدث عنها إيقاع وزني ، ويعني بقوله ولا عدد ، ألا تكون حروف الأرجل والمقاطع متساوية . وإنما يكون القول موزونا إذا جمع هاتين الصفتين .

٣-عنها: منها ل

Later and the second se

١) أُرسطو، ٣، ٨، ١ (١٤٠٨ ب ٢١ – ٢٢) :

τὸ δὲ σχῆμα τῆς λέξεως δεῖ μήτε ἔμμετρον εἶναι μήτε ἄρρυθμον· τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ . τ .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٢١ : .. فلا ينبغي أن يقرن بها وزن وعدد إيقاعي .

أخطأً المترجم وسار وراءه ابن سينا وابن رشد . فأرسطو يقول إن الكلام الخطبي يجب أن لا يكون موزونا \_ فهو نشر وليس بشعر \_ ولكن يجب أيضا ألا يكون خاوا من الإيقاع الموسيق .

ويرجع ذيوع النثر الموسيقي إلى جورجياس الذي بهر سكان بلاد اليونان بمواهبه وفصاحته والتزامه النثر الموسيقي . وسار في إثره تلميذه ايسوقراط . ثم ذاع بعد ذلك وانتشر وكان أول من اعتنى بهذا النثر الموسيقي عند الرومان سيشرون وقد بز فيه جميع الأدباء الرومان ، من أت سبقه ومن أتى بعده . وترتكز الفكرة كلها على خلق أوزان أو بحور وأرجل (أو أقدام) تلائم النثر وتبعده عن بحور الشعر . وقد فحصت الآداب اليونانية والرومانية في العصر الحديث لمعرفة هذه الأبحرو الأرجل . وأحصيت النسب المثوية لكل تفعيلة في مؤلفات كاتب كسيشرون مثلا . . . . ومن البديهي أن النثر المرسل لا يمكن أن يوجد فيه إيقاع ، وسيقي . وأن الإيقاع الموسيقي يسهل ويكثر في الأسلوب الدوري (pəriodie) . ذي المصاريع

وقد ذكر أرسطو ثلاثة أنواع من المحسنات البديعية تساعد على جعل النثر موسيقيا وهي الطباق ἀντίθεσις والمضارعة παρίσωσις وتساوى المصاريع

والأزمنة التي بين المقاطع والأرجل ربما كانت سكنات ووقوفات على ما عليه الأمر في أوزان العرب، وربما كانت مركبة من سكنات ونبرات على ما عليه الأمر في أوزان سائر الأمم. وإنما لم يكن الوزن مقنعا في الأقاويل الخطبية لثلاثة أشياء:

أحدها: أنه يقع في نفس السامعين أن القول قد دخلته صناعة ما وحيلة حتى يظن أن الإقناع إنما أتى من قبل الصناعة لا من قبل الأمر نفسه.

والثانى : أن يظن به أنه قصد به التعجيب والإلداذ واستفزاز السامعين بذلك ، فيقع القول عندهم موقع ما قد غولطوا في الإقناع به .

والثالث: أن القول الموزون إذا ابتدأ القائل بصدره، فهم منه السامع عجزه للمناسبة التى بينهما والمشاكلة قبل أن ينطق به القائل. وإذا نطق به بعد، فكأنه لم يأت بشيء لم يكن عند السامع قبل، فيقل لذلك إقناعه (١).

۲ ــ مركبة : مركبات ل ٧ ــ به : سقطت من ل

٩ ـ منه: سقطت من ل

۱) أرسطو، ۲۲ ، ۱، ۱، ۱، ۱۲ – ۲۲) :

τό μὲν γὰρ ἀπίθανον, πεπλάσθαι γὰρ δοκεί, καὶ ἄμα καὶ ἐξίστησιν.

= ت.ع. ١٥٥ (طبعة بدوى ، ٢٠٤) : فإن ذلك النحو غير مقنع ، لأنه بظن أنه مختلق أو يراد به التعجيب وهو يحوّل المشاكل أو السامع مليا ثمّ يأتى به من بعد .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٢١ ـ ٢٢٢ : فإن الناس يلحظونها حينئذ بعين الصناعة والتكلف... وأنه من جملة ما صنع ليتعجب منه ويتخيل عنه ، لا لإيقاع التصديق ... ولما كانت الأقاويل المركبة على ثلاثة أصناف: إما أقاويل موزونة وهي التي يجتمع فيها الإيقاع والعدد ، وإما أقاويل لا يكون بين ألفاظها المفردة أزمنة ، فينتهي بها كل لفظة منها عند السامع ، أو علامات تدل على ماهيتها . وهذا هو الذي يعرفه أرسطو باللفظ السخيف (۱) . وإما أقاويل تكون بين ألفاظها المفردة أحوال تنهيها عند السامع وتفصلها ، وذلك إما بسكنات أو نبرات . إلا أنها ليست نبرات تجعل القول موزونا (۲) فإن الوزن إنما يتم بالتبرات والوقفات التي تكون بين المقاطع والأرجل

١ - على : سقطت من ل

٣ - فتنتهى : تنهى ل الم المطت من ل

طٔ طُمِهُ وَ کِمُونُ وَ مَنْ مُرْ وَ کِمُونُ وَ مَنْ اللَّمُورُونُ ، أَى السخيف ، فإنه لا متناه اللَّم اللَّمورُونُ ، أَى السخيف ، فإنه لا متناه قارن  $- \Lambda - \gamma$  : قارن  $- \Lambda - \gamma$  : حمد اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

۲) أرسطو ، ۳ ، ۸ ، ۳ (۱٤٠٨ ب ۳۰ ـ ۳۲) :

διὸ ἡυθμὸν δεῖ ἔχειν τὸν λόγον, μέτρον δὲ μή ποίημα γὰρ ἔσται. ἡυθμὸν δὲ μὴ ἀκριβῶς τοῦτο δὲ ἔσται, ἐὰν μέχρι του ἢ.

= ت.ع. ۱۰۵ (طبعة بدوى ، ۲۰۰): فقد ينبغى لذلك أن يكون للكلام نبرات ، وأما وزن فلا ؛ لأن الوزن فيوثطى. ثم النبرة لا ينبغى أن نكون محققة ، وذلك يكون إذا كانت مقدار ما يشبه ويشاكل.

سيشرون ، الخطيب ، ٥٦ ، ١٨٧ :

perspicuum est igitur numeris astrictam orationem esse debere, carere versibus

١) أرسطو ، ٣ ، ٨ ، ٢ (١٤٠٨ ب ٢٧ - ٢٨) .

وبالعدد ، أعنى أن تكون حروف المصرع الأول في البيت مساوية لحروف المصرع الثانى . وكأن قد ظهر أن الأقاويل الموزونة ليست بمقنعة ، فكذلك يظهر أيضا في الأقاويل التي ليس بينها نبرات – بل هي متناسقة – أنها قليلة الإقناع . وذلك لسببين : أما أحدهما فلأن الألفاظ إذا لم يكن بينها فصول زمانية عسر فهم تلك المعانى ، لأنها إذا وردت مشافعة في الذهن ، لم يتمكن الذهن من فهم واحد منها حتى يرد عليه آخر ، شبيه ما يعرض لمن يحب أن يتناول شيئا من أشياء سريعة الحركة ، فإنه لايتمكن منها . وأما الثانى فإن القول يكون بها غير لذيذ المسموع ، لأنه إنما يلتذ السمع بالنبرات والوقفات التي بين أجزاء القول . وأيضا فلكون الفصول التي في أمثال هذه الأقاويل متساوية لتقاربها فهي مملولة ، لأن اللذة إنما هي الانتقال من جنس إلى جنس . وإذا كان هذا هكذا ، فلم يبق أن تكون في الانتقال من جنس إلا القسم الثالث من الأقسام وهو الذي يكون بين أجزاء القول الخطبي إلا القسم الثالث من الأقسام وهو الذي يكون بين

١.

١- الأول: سقطت من ف ٣- ليس: ليست ل | بل: هل ل

٤ ـ أما : سقطت من ف | فلأن : أن ف ٥ ـ مشافعة : مشانعه ل

٣ ـ شبيه : شبه ل ١٣ ـ نبرات ووقفات : وقفات ونبرات ل

وبالجملة إنما ينبغى أن تكون النبرات والفصول في القول الخطبي بقدر ما تتمكن النفس من فهمه ، وذاك لاشك مختلف باختلاف الأقاويل ما ينبغى أن يباعد بين أجزائها ، ومنها مالاينبغى أن يفعل فإن من الأقاويل ما ينبغى أن يباعد بين أجزائها ، ومنها مالاينبغى أن يفعل ذلك فيها أكثر . والنبرات تستعمل إما في إبعاد ما بين الأقاويل وإما في إبعاد ما بين الألفاظ المفردة ، وإما في إبعاد ما بين الأرجل والمقاطع ، وإما في إبعاد ما بين الحروف . والتي تستعمل منها في إبعاد ما بين الأرجل والمقاطع تخص الوزن الشعرى ، والتي تستعمل منها في إبعاد ما بين الحروف تخص الأقاويل الخطبية من ذلك ما كان مستعملا في إبعاد ما بين الألفاظ المفردة والأقاويل الخطبية من ذلك ما كان مستعملا في إبعاد ما بين الألفاظ المفردة والأقاويل .

والأقاويل صنفان: منها قصار، ومنها طوال؛ ومنها التام، ومنها غير التام. والتام منها أدل، وهو القول الحازم، والأمر والنهى، وسائر ما يدخل تحتها، ومنها ثوان، وهو الخطب. فالنبرات يستعملها الخطيب في أحد ثلاثة مواضع: إما في نهاية الألفاظ المفردة والأقاويل القصار التي تقرب من الألفاظ المفردة، وإما في نهاية الأقاويل القصار التي هي أجزاء الأقاويل الطوال، وإما في أطراف الأقاويل التامة بالوجه الثاني أو في أنصافها، أعنى في أجزاء الخطبة الكبرى. فالتي يستعمل منها في نهاية الأقاويل القصار القصار

١ ــ إنما : فإنما ل ٣ ــ لا : سقطت من ل

۱۲ ــ ثوانی ف وهو : وهی ل

١٣ ــ القصار: + التي هي أُجزاء الأُقاويل القصار ف

جدا والألفاظ المفردة تضارع الكلام الموزون لقرب مساواة الألفاظ المفردة والأُقاويل القصار للمقاطع والأُرجل ، ولذلك ينبغي/للخطيب أن يتوقى ١٩١ عند استعمال هذه النبرات أن يصير الكلام موزونا . وذاك أنها متى وقعت بين المقاطع والأرجل كان القول موزونا ؛ ومتى وقعت بين الألفاظ المفردة والأقاويل القصار كان القول موزونا وزنا خطبيا . وكثيرا ما يعرض في الخطب أَن تقع هذه النبرات أو السكنات عند الأمة التي تستعمل السكنات أكثر ذلك موضع النبرات بين المقاطع والأرجل من غير أن يقصدوا ذلك ، فيكون القول موزونا وهم لايشعرون.. وإنما يصح للخطيب هذا النوع من الوزن إذا اختار من الألفاظ. المفردة أو الأقاويل القصار ما يقرب أن يكون مساويا للمقاطع والأَرجل . والذي يستعمل منها في أَجزاء الأَقاويل القصار التي هي أَجزاءُ الأقاويل الطوال إنما يستعمل ليدل على انفصال قول من قول. وهذا إنما يستعمل في الأَقاويل التامة بالتمام الأُول فيما أحسب وهي ضرورية في جودة التفهيم . وهذا الصنف من النبرات هو قليل ، إذ كان إنما يقع في نهايات الأُقاويل القائمة بأنفسها . وهذه فيا أحسب هي التي تسمى عند العرب مواضع الوقف. فإن العرب إنما تستعمل أكثر ذلك عوض النبرات وقفات. والصنف الثالث يستعمل في ابتداء الأقاويل وفي ختمها وفي توسطها لموضع الراحة . وهذه النبرات التي تستعمل في هذه المواضع الثلاثة عند الأمة

ا منها: هنا ل

١٠ ــ والأَرجل: سقطت من ل

∥ من النبرات: سقطت من ل

١٣ ـ هذا : هذه ل

التي تستعملها منها ما يبتدئ فيها بمقاطع ممدودة وتنتهي بمقاطع مقصورة ، ومنها ما يبتدئ بمقصورة وتنتهى بممدودة ، ومنها ما تكون كلها ممدودة . والتي تكون من مقاطع ممدودة تشاكل الوسط لموضع الراحة . وينبغي أن تعلم أن الوقفات إذا أُقيمت مقام النغمات صار القول باردا، وأن عادة العرب في النغم قليلة . والنغم إنما تحدث إما مع المقاطع الممدودة أو مع الحروف التي تمتد مع النغم وتتبعها كالميم والنون . وأما المقاطع المقصورة فقد تمد عند الحاجة إلى استعمال النبرات فيها ، إلا أن العرب يستعملون النبرات بالنغم عند المقاطع الممدودة ، كانت في أوساط الأَقاويل أو في أواخرها . وأما المقاطع المقصورة فلا يستعملون فيها النبرات والنغم إذاكانت في أوساط الأَقاويل . وأما إِذا كانيت في أواخر الأَقاويل فإنهم يجعلون المقطع المقصور ممدودا . وإن كان فتحة أردفوها بألف ، وإن كان ضمة أردفوها بواو ، وإن كان كسرة أردفوها بياء . وذلك موجود في نهايات الأبيات التي تسمى عندهم القوافي . وقد يمدون المقاطع القصورة في أوساط الأقاويل إذا كان بعض الفصول الكبار ينتهي إلى مقاطع مقصورة في أقاويل جعلت فصولها الكبار تنتهي إلى مقاطع ممدودة ، مثل قوله تعالى «ويظنون بالله الظنونا». وبالجملة إنما يمدون المقطع المقصور عند الوقف.

قال :

وينبغى أن يكون بين النبرات والنغم التي يستفتح بها القول وبين

١ - يبتدى : يبدأ ل

۱ » « « القصورة : بالقصورة ل

١١ ــ وان : فإن ل كان ي: كانت ل

التى يختم بها تضاد ، مثل ما حكاه أرسطو أن الأقاويل التى كان يستفتح بها عندهم كان يبتدأ فيها بحرف طويل أو مقطع ممدود ، وينتهى بثلاثة مقاطع قصار ، والتى يختم بها ضد ذلك ، أعنى أنها يبتدأ فيها بثلاثة مقصورة وينتهى بمقطع ممدود أو حرف ممدود : لأنه إذا انتهى بمقطع مقصور جعل الكلام مبتورا (۱)

وليس ينبغي أن يعتمد في نهاية الكلام المكتوب \_ إذا تلى \_ على الفصول

٦ ـ نهاية : سقطت من ف

٣ ـ يبتدأ : يبدأ ل

# ١) أرسطو ،٣، ٨ ، ٥ - ٦ (١١٤٠٩ ١١ وما بعده) :

δεῖ δὲ διαφέρειν τὴν τελευτὴν τῆς ἀρχῆς. ἔστιν δὲ παιᾶνος δύο εἶδη ἀντικείμενα ἀλλήλοις, ὧν τὸ μὲν εν ἀρχῆ ἀρμόττει, ὧσπερ καὶ χρῶνται· οὖτος δ' ἐστὶν οὖ ἄρχει μὲν ἡ μακρά, τελευτῶσιν δὲ τρεῖς βραχεῖαι... ἕτερος δ' ἐξ ἐναντίας, οὖ βραχεῖαι ἄρχουσι τρεῖς, ἡ δὲ μακρὰ τελευταία... οὖτος δὲ τελευτὴν ποιεῖ· ἡ γὰρ βραχεῖα διὰ τὸ ἀτελὴς εἶναι ποιεῖ κολοβόν...

= ت.ع.٥٥ب (طبعة بدوى ، ٢٠٦) : وقد ينبغى أن يكون بين البدء والنهاية اختلاف : وفي الفاون نوعان يضاد أحدهما الآخر : فأحدهما يشاكل في البدء كما يستعملونه أيضا ؟ وهذا هو الذي يكون بدؤه بحرف طويل ويتناهى بثلاثة مفصلة ، وأما الآخر فخلاف هذا ، أعنى أنه يبتدىء بثلاثة منفصلة ويتناهى بالطويل . فهكذا ومهذا يكون المنتهى . وذلك أن المتقلص مِنْ قِبل أنه ليس كلاما ، يجعل الكلام قصيرا . فقد ينبغى أن نقطع تلك الطوال . وينبغى أن يكون المنتهى ليس من الكاتب ، ولا من أجل الكتابة ولكن من النبرة أو النغمة .

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ٢٢٤ ، حيث حرفت كلمة فاون أو فااون إلى فادون وإلى فودون. ولم يفهم ابن سينا هذا الموضع كما فهمه ابن رشا. التي في الخط ، بل إنما ينبغي أن يعتمد على النبرات الفاصلة ، وينطق بها حتى يتبين نهايات القول .

فهذا هو القول في النبرات وبأى حال يستعمل في نوع نوع من أنواع الكلام نوعٌ نوعٌ منها .

قال :

وينبغى أن تكون الأقاويل الخطبية مفصلة إما بأن تكون أواخرها على صيغ واحدة على صيغ واحدة بأعيانها ، وإما بأن تكون - مع كونها على صيغ واحدة بأعيانها ، وهو الذى يعرف عندنا بأعيانها ما لفقر ، وإما بلفظ مكرر بعينه ، وتكون مع هذا موصلة بحروف الرباطات . فمثال المفصل بالصيغ المتفقة قول تعالى : «فاصبر صبرا جميلا الرباطات . فمثال المفصل بالصيغ المتفقة قول تعالى : «فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا» . وذلك أن جميلا وبعيدا وقريبا هي كلها على صيغ واحدة وشكل واحد . وهذا كثير في الكتاب العزيز . وأكثر الكلام البليغ لايخلو من هذين النوعين من التفصيل ، أعنى المفقر وغير المفقر (۱) .

١) أرسطو، ٣، ٩، ١ (١٤٠٩ ٢٤ ٢٧) :

τὴν δὲ λέξιν ἀνάγκη εἶναι ἢ εἰρομένην καὶ τῷ συνδέσμῷ μίαν,... ἢ κατεστραμμένην καὶ ὁμοίαν ταῖς τῶν ἀρχαίων ποιητῶν ἀντιστρόφοις.

<sup>=</sup> ت.ع.ه.ب (طبعة بدوى ، ٢٠٧): وأَمَا المقالة فينبغى أَن تكون مفصلة أَو مقطعة (و) هي بالرباط واحدة ... فإن فيه تلبثا وكدورا تشبه كدور القدماء من الفيوئطيين .

والكلام المفصل هو الذي لا تنقضى فصوله قبل انقضاء المعنى الذي التكلم فيه (١). فإنه إذا انقضت الفصول قبل انقضاء المعنى/كان غير الديد ١١٩٢ في السمع ، من أجل أنه لم يتناه المعنى بعد بتناهى الفصول. والسامع إنما يتشوق النهاية. ويعرض للمتكلم بهذا الكلام أنه يقف عند انقضائها قبل انقضاء المعنى ، فيقف في غير موضع وقف. أعنى إذا كان المعنى أطول من الفصول ، وإذا جعل المتكلم نهاية فصول القول بحسب نهايات المعنى لم يعرض له هذا.

٤ ـ يتناه: يتناهى ف ، ل

٢ ــ لا : سقطت من ك

٢ ـ إذا : فإذا ل

٥ ـ انقضائها: انقضائه ل

أخطأ المترجم هنا خطأ فاحشا فى نقل الجزء الثانى من الجملة. وأخطأ ابن رشد عندما جعل الكلام المفصل ، أعنى المرسل ، مفقرا . وأخطأ كذلك ابن سينا عند ما قال : الخطابة ، ٢٢٦ : «قيل فى التعليم الأول إنه يجب أن يكون الكلام الخطابي مفصلا ، أى ذا مصاريع...». وعليه فيجب الاحتراس عند مقابلة الترجمة العربية والأصل اليوناني وشرح ابن سينا وتلخيص ابن رشد .

## ١) أرسطو ، ٣ ، ٩ ، ٣ (١١٤٠٩) :

λέγω δὲ εἰρομένην ἢ οὐδὲν ἔχει τέλος καθ' αὐτὴν, ἄν μὴ τὸ πρᾶγμα λεγόμενον τελειωθῆ. ἔστι δὲ ἀηδὴς διὰ τὸ ἄπειρον.

= ت . ع . ٥٥ ب ـ ١٥٦ (طبعة بدوى، ٢٠٧) : وقد أَعنى المقال المفصل الذى لا يكون له من ذاته انقضاء ، إن لم ينقض الأَمر الذى يتكلم فيه . وهذا النحو غير لذيذ من أَجل أَنه لا يتناهى .

والكُرُور والمعاطف (۱) في الأقاويل الخطبية هو أن يكون أول القول وآخره بلفظ واحد أو قريب من الواحد ، وهذا مثل قولهم: القتل أنني للقتل . ومثل قوله تعالى «الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة» . والتكرير في الكلام الخطبي إنما يكون في هذه المعاطف . والكلام الذي بهذه الصفة إذا كان ذا قدر معتدل كان اذيذا سهل الفهم . أما لذيذ ، فلأنه على خلاف الذي لايتناهي ؛ وأما سهل التعلم ، فلأنه يسهل حفظه لتكرر الألفاظ فيه ، ولأن له عددا ووزنا (۱).

٣\_أو: و ل ٨ عددا ووزنا : عدد أو وزن ل

۱) أرسطو، ۳، ۹، ۳، ۱۱٤۰۹ ۳۵–۱۶۰۹ب۱):

λέγω δὲ περίοδον λέξιν ἔχουσαν ἀρχὴν καὶ τελευτὴν αὐτὴν καθ' αὐτὴν καὶ μέγεθος εὐσύνοπτον...

### ترجمة روبرتس :

By a period I mean a portion of speech that has in itself a beginning and an end being at the same time not too big to be taken in at a glance.

= ت.ع. ١٥٦ (طبعة بدوى ، ٢٠٨): فأمًا (المقال) الدورى فهو العاطف ، وقد أُعنى بالمنعطف المقال الذى (يكون) بدؤه وآخره شيئا واحدا . ويكون ذا قدر معتدل .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٢٦ : ويجب أن يكون للكلام الخطابي عطوف ، وهو أن يكون إما الابتداء من لفظ أو حرف ينتهى إليه ، سواء كان على سبيل التكرير ، أو على سبيل التجنيس. أخطأ المنرجم ، وسار وراء ابن سينا وابن رشد . فأرسطو يقول إن المصراع يجب أن يكون له بداية ونهاية . ولم يتحدث عن المحسنات البديعية كالتجنيس مثلا .

۲) أرسطو ، ۳ ، ۹ ، ۳ (۱٤٠٩ ب ٦ - ٨) = ت . ع . ٥٦ ( طبعة بدوى ، ٢٠٨ ) :
 ولذلك ما صار الكلام الموزون يحفظه كل واحد ... وذلك أن له عددًا به يوزن .

: قال

والكلام الموزون يحفظه كل أحد ، ولذلك صار الكلام المعطف أسهل للحفظ من جميع الكلام .

قال:

وينبغى أن تكون العطوف متناهية بانتهاءِ المعانى كالمحال في الفواصل<sup>(١)</sup>. قال :

وينبغى أن تكون الوصل فى الكلام المفصل غير متراخية جدا ولا متلاحقة ، بل تكون بحيث يسهل التنفس فى فصوله وأقسامه ، كالحال فى الكلام المعطف ، أعنى أنه لايجب أن يكون الجزء الأنجير منه منفرجا ولا متراخيا عن الجزء الأول . ولذل عكان الكلام الموصل هو قول تام منفصل يحسن التنفس ، أى الوقف ، فى فصوله وأقسامه (٢) .

٧ ـ قال : سقطت من ف

ابن سيناً ، الخطابة ، ٢٢٧ : ويجعله سهل الحفظ. ، لكونه ذا عدد ، إنما يسهل لمثله حفظ. الموزون .

١) أرسطو ، ٣ ، ٩ ، ٤ (٩٠١٠ ٨-٩) :

δεῖ δὲ τὴν περίοδον καὶ τῆ διανοία τετελειῶσθαι, καὶ μὴ διακόπτεσθαι,

= ت.ع. ١٥٦ (طبعة بدوى ، ٢٠٨): وقد ينبغي أن يكون للعطف وللمعني معاً منتهي. . وألا يكونا يتقاطعان .

٢) أرسطو ، ٣، ٩ ، ٥ (١٤٠٩ ب ١٣ - ١٧) :

περίοδος δὲ ἡ μὲν ἐν κώλοις ἡ δ'ἀφελής. ἔστιν δ' ἐν κώλοις μὲν λέξις ἡ τετελειωμένη τε καὶ διηρημένη καὶ εὐανάπνευστος, μὴ ἐν τῆ διαιρέσει ὤσπερ καὶ ἡ περίοδος, ἀλλ' ὅλη. κῶλον δ' ἐστὶν τὸ ἔτερον μόριον ταύτης. ἀφελῆ δὲ λέγω τὴν μονόκωλον

ت . ع . ٥٦ ( طبعة بدوى ، ٢٠٨ - ٢٠٩ ) : وينبغى أن يكون الوصل غير منفرج . فالوصل مقابل

وينبغى أن تكون فصول الكلام وأعطافه لا قصارا ولا طوالا. أما القصار فإن قصرها يكون سببا للسهو عنها و الغفلة ؛ وأما الطوال ، فلأن الطول يكون سببا لترك الإصغاء إليهم و مفارقة السامعين لهم بترك الإقبال عليهم كالذين يتعدون الغاية ويمشون في طريق طويل ، فإنه يعرض للذين يصحبونهم أن يفارقوهم . وكذلك يعرض أيضا في المعاطف ، إذا كانت طوالا ، أن تكون علمة . وكذلك إذا كان أيضا ما بين المعاطف طويلا ، مثل قول القائل اما فعل فلان شرا ، ولكن فلان الذي فعل كيت وكيت وكيت هو الذي فعل الشر ، فيباعد ما بين المعطفين . وأما القول الذي فصوله قصار جدا فلا يفعل فعل الكلام المعطف ولا فعل الكلام المفصل لأن السامعين لها يستخفون بها ويستهزئون بها ، فتنبو عنها أساعهم (۱) .

٩ ـ بين : من ف

تام منفصل (يسه) هل التنفس في فصوله أو أقسامه ، كمثل التعاطف . فالجرم الآخر من هذا لا ينفرج وبذلك تنفصل ذات الشعبة الواحدة .

من البين أن المترجم لم يفهم ما يقول أرسطو . قارن ترجمة روبرتس :

A period may be either divided into several members or simple, the period of several members is a portion of speech (1) complete in itself, (2) divided into parts, and (3) easily delivered at a single breath as a whole, that is, not by fresh breath being taken at the division...

١) أرسطو ، ٣ ، ٩ ، ٦ (١٤٠٩) : ١٨ - ١١) :

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٢٧ : «ويجب أن تكرن مصاريع الأسجاع والاتصالات معتدلة في القصر والطول .

والكلام الموصل بحروف الرباطات منه ما هو مقسم من غير أن يكون بين أقسامه تضاد ، مثل قول القائل : أما فلان فقال كذا وكذا ، وأما فلان فعمل كذا وكذا . ومنه ما هو مقسوم إلى أشياء متضادة أو موجودة لأمور متضادة (۱) . مثال ذلك في الأمور المتضادة (۲) أنفسها ، قول القائل : أما العقلاء فأنجحوا (۱) ، وأما الحمقي فأخفقوا . ومثال ذلك في لواحق الأمور المتضادة قول القائل : أما فلان فمشتاق إلى الكسب ، وأما فلان فمشتاق إلى اللهو ، لأن الاشتياق إلى الكسب هو لازم للفقر ، والاشتياق إلى اللهو لازم للثروة (١) .

٨ ــ للثروة : الثروة ف

٤ ـ مقسوم: مقسم ل

τῆς δὲ ἐν κώλοις λέξεως ἡ μὲν διηρημένη ἐστὶν ἡ δὲ ἀντικειμένη,

= ت.ع. ع. ٦٥ ب (طبعة بدوى ، ٢٠٩) : وأما المقالة (المؤلفة من عدة أعضاء و) وصول ، فمنها مفصلة (ومنها مخالفة) .

٢) أرسطو، ٣، ٩، ٧، ٩، ١٤٠٩) :

ἀντικειμένη δὲ ἐν ἢ ἑκατέρῳ τῷ κώλῳ ἢ πρὸς ἐναντίῳ ἐναντίον σύγκειται ἢ ταὐτὸ ἐπέζευκται τοῖς ἐναντίοις.

= تربع. ١٥٦ (طبعة بدوى ، ٢١٠): وأما المخالفة لكل واحدة من اللتين هما بالوصل، فالتي هي مركبة نحو المضادة أو التي هي بعينها مقرونة إلى المضادة .

٣) أَنْجُحَ الرجلُ فهو مُنْجِع صار ذا نجع ( مختار الصحاح ) .

٤) أرسطو، ٣، ٩، ٧ (١٤١٠ ٨-٩):

καὶ τούς φρονίμους ἀτυχεῖν καὶ τούς ἄφρονας κατορθοῦν.

= ت . ع. ٥٦ ب (طبعة بدوي ، ٢١٠) : أن يكون العقلاءُ لا ينجحون ، وأن ينجح الحمق .=

١) أرسطو، ٣، ٩، ٧ (١٤٠٩) ٢

والكلام الذى بهذه الصفة لذيذ ، وذلك أن الأسياء المتضادة تكون أعرف إذا وضع بعضها حيال بعض ، وذلك أنها تعلم بوجهين بذاتها وبزيادة ، أعنى بمقايستها إلى الضد . وفي ذلك أيضا بجهة ما استدلال على الشيء . فهي مذه الجهة تشبه الاستدلال على الدعوى (١) .

قال:

ومن الكلام الموصل: المتدافع (٢) وهو الذى لا تكون أجزاؤه ذوات الفصائل أو العطوف متساوية ، بل يكون بعضها أطول من بعض ، ولكن يكون الطوال منها والقصار منتظمة ، وذلك مثل ما يحمده الكتاب عندنا من أن تكون الفقرة الثانية أطول من الأولى .

٧ ــ المتدافع: والمتدافع

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٢٨ : «أما العقلاءَ فأخفقوا ، وأما الحمقي فأنجحوا »

١) أرسطو، ٣، ٩، ٨ (١١٤١٠) :

ἡδεῖα δ' ἐστὶν ἡ τοιαύτη λέξις, ὅτι τἀναντία γνωριμώτατα...

= ت.ع. ٢٠٠ (طبعة بدوى ، ٢١١): (فإن ) المقالة التي تجرى هذا المجرى تكون للنبية . وذلك أن المتضادات أحرى أن تعرف إذا قرب بعضها فى بعض وتكون بزيادة معلومة . وتشبه بالسلوجسموس لأنها تجمع (المتضادات) .

ਕੈਪਾਰਿਫਰਾς μὲν οῦν τὸ τοιοῦτον ἐστίν : ( ۲٤ ١١٤١٠) ٩ ، ٩ ، ٣ ) أرسطو ، ٣ ) أرسطو ، ٣ )

= ت.ع. ٥٦ ب (طبعة بدوى ، ٢١١) : وأما التدافع (ἀντίθεσις) فإنه يكون إذا كانت الوصول (κῶλα) غير متساوية ،

ومنه أيضا الكلام المضارع (۱) ، وهو أن تكون أجزاؤه الموصولة متشابهة ، وذلك إما في أول الفصول أو في أواخرها . والتشابه في أوائل الفصول يكون أبدا بالأساء ، مثل قول القائل : السعادة حركته ، والسعادة أنجدته ، ومثل قولهم ، طويل العماد ، طويل النجاد . وأما التضارع بالنهاية فيكون بالمقاطع ، أعتى بالحروف التي تسمى الفقر ، ويكون بتصاريف فيكون باللفظ الواحد بعينه . أما المتشابهة النهاية والتصريف يحتمل أن يريد بها المتفقة أشكال ألفاظها ، ويحتمل أن يريد التي ألفاظها مشتقة بعضها من بعض ، مثل قول القائل : إنه يمكر وأمكر ، ويكين وأكيد . وكلاهما يحدث في الكلام إلذاذا . وأما الذي يكون باللفظ الواحد

٣- أواخرها : الخرها ل ١٠ - باللفظ. : اللفظ. ف

١) أرسطو، ٣، ٩، ٩ (١٤١٠ ٥٠ - ٢٩):

παρομοίωσις δὲ ἐὰν ὅμοια τὰ ἔσχατα ἔχη ἐκάτερον τὸ κῶλον. ἀνάγκη δὲ ἢ ἐν ἀρχῆ ἢ ἐπὶ τελευτῆς ἔχειν. καὶ ἀρχὴ μὲν ἀεὶ τὰ ὁνόματα, ἡ δὲ τελευτὴ τὰς ἐσχάτας συλλαβὰς ἢ τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος πτώσεις ἢ τὸ αὐτὸ ὄνομα.

ت.ع.٥٦. ب (طبعة تدوى ، ٢١١) : تكون إذاكانت أطراف الفواصل متشابة) والوصول ولابد أن يكون لها ذلك فى البدء أو فى المنتهى . والمبادئ فيها تكون أبداً (متساوية الكلمات) ، وأما النهايات فتكون بالمقاطع أو بتصاريف الاسم أو بالاسم بعينه .

ابن سينا الخطابة ، ٢٢٨ - : «وبعضها مضارعات وهي التي لها أطراف منشابهة أو مبادئ متشابهة ، وهي المسجعات بسجع واحد ، بأن يكون المقطع الآخر فيها واحدا ، أو تكون فيها كلمة واحدة مكررة في آخر كل مصراع أو أوله » .

بعينه فكثير أيضا ، مثل قول القائل: إِنَّ رأيه مصيب ، وإِن فعله مصيب (١). قال:

١٩٢ وإذ قد حددت هذه الأشياء ، يعنى الأحوال التي / توجد للألفاظ من جهة ما هي مركبة ، فقد ينبغي أن نقول من أين تؤخذ الأقاويل الحسان المنجحة (٢) الفعل . فإن شأن هذه الصناعة إنما هو أن يفعل الإقناع حسنا جيدا ، فنقول :

إِن مبدأً الأَمر في ذلك هو أَن تكون الأَلفاظ المستعملة فيها جيدة الإِفهام لذيذة عند كل أحد والأَلفاظ ، فهي دالة على شيء . فما كان منها يفعل مع الدلالة جودة الإِفهام والإِلذاذ ، فهي التي تفعل جودة الإِقناع . وليس يصلح لهذا الفعل الأَسهاء التي من اللغات الغريبة ، لأَنها مجهولة غير جيدة الإِفهام . ولا يصلح أيضا لذلك الأَسهاء المبتذلة المشهورة ، لأَنها وإن كانت جيدة الإِفهام ، فإنها غير لذيذة . فإذن ليس كل إبدال وتغيير يصلح لهذه الصناعة ، وإنما الذي يصلح لها من التغيرات ما وجدت

ه ـ فإِن : من ل

١,

۱) التصاريف πτώσεις هي حالات الإعراب التي تلحق الأسماء وكذا الصفات والأقعال في اللغة اليونانية في العصر الذهبي خمس حالات (فاعل ومنادي ومفعول به ومضاف إليه وقابل).

۲) سقط من الترجمة العربية التي وصلت إلينا وهي التي أطلع عليها كل من ابن سينا وابن رشد تعريف التساوى في المصاريع المياً أرسطو، ٣، ٩، ٩، ٩، ٢٤ ١١٤١٠) عربي شمواتص δ' ἐὰν ἴσα τὰ κῶλα

۳) أرسطو ، ۳ ، ۱۰ (۱۱۰) ؛ ۱۰ (۱۲۱۰) : ... تخطر المنان المنجحات ... المقالات الحسان المنجحات ...

فيه هذه الزيادة ، أعنى جودة الإفهام مع الإلذاذ . وهذا التغيير هو مثل قول القائل: إن الشيخوخة هي فاعلة الخيرات ، بدلا من قوله : إن الشيخ هو فاعل الخيرات . فهذا تغيير ، و لكنه مفهم ، لأنه من الجنس . والشيخ إنما هو فاعل للخيرات من قبل الشيخوخة (۱) .

#### قال:

وفعل اللفظ في هذا شبيه بفعل المثال والضمير ، أعنى أنه قد يوجد فيهما ما يفعل جودة التفهيم والالتذاذ ، وقد يوجد فيهما ما يفعل التفهيم دون الالتذاذ ، ولذلك أيضا كانت التغييرات المركبة الاستعارة البعيدتها . أقل إلذاذا من غيرها ، لأنها تكون طويلة كاذبة ، أعنى قليلة الإفهام .

١ ـ الالذاذ: الالتذاذ ف المو: سقطت من ف

٢ ــ الخيرات : للخيرات ف ٣ ــ الجنس : الحسن : ف : الحس ل

٤ - للخيرات : الخيرات ل

٧ ــ التفهم والالتذاذ : الافهام والالذاذ ل

٩ - كاذبة : سقطت من ل

٥ أرسطو، ٣ ، ١٠ (١٤ ب ١٤١٠) : (١٤ ب ١٤١٠) ٢ أرسطو، ٣ ، ١٠ (١٤ ب ١٤١٠)

\_ ت . ع. ١٥٧ (طبعة بدوى ، ٢١٣): فإذا قيل فى التغيير : إن الشيخوخة فعلت الخيرات لماكتعليم وعلم يكون بالجنس .

أخطأ المترجم هنا خطأ طريفا وسار وراءه ابن سينا ، الخطابة ، ۲۲۸، وابن رشد. ويظهر أن المترجم قرأ الجملة اليونانية: τὸ γῆρας καλὰ μὴν ἐποίησε فأرسطو يقول عندما يدعو الشاعر هوميروس الشيخوخة جذعا ذوى وذبل فإنه يعلم بالجنس.

وذاك أن ما يعرض من ذلك شبيه بما يعرض في المثال المركب البعيد ، فكما أن النفس لاتتشوق إلى التمثيل بمثل هذا ولا تلتذ ، كذلك يعرض لها ألا تلتذ بالاستعارات البعيدة المركبة . وإذا كان هذا هكذا ، فمن الواجب أن تكون الألفاظ الحسان المستعملة في هذه الصناعة والاحتجاجات الحسان ما اجتمع فيه الأمران جميعا ، أعنى الالتذاذ وجودة الفهم .

قال:

ولهذا لا ينجح في هذه الصناعة فعل الذين يفعلون الضائر فيها والمثالات من الأشياء البينة جدا المكشوفة لكل أحد التي لايحتاج أحد أن يفحص عنها . وكانت أمثال هذه معدودة في الاستدلالات السخيفة . وكذل ليس ينبغي أن يكون المعني أيضا مما إذا قيل لم يفهم ، أو عسر تفهمه ، كما أنه ليس ينبغي أن يكون إذا قيل معروفا من ساعته ، ولا أن يكون مما هو واجب أن يكون ، لكن يكون عما يضلل الفكر قليلا ، أعني أنه يحصل فهمه بعد تأمل يسير . وذلك أن الأمر البين من ساعته قد يكون منه قياس ، لكن يكون غير لذيذ ؛ كما يكون من الألفاظ الحقيقية التي ليست مستعارة إفهام ، لكن غير لذيذ . فقد تبين من هذا أن الضائر

۱) أرسطو ، ۳ ، ۱۰ ، ۶ (۱۶۱۰ ب ۲۱ وما بعده) :

διὸ οὔτε τὰ ἐπιπόλαια τῶν ἐνθυμημάτων εὐδοκιμεῖ (ἐπιπόλαια γὰρ λέγομεν τὰ παντὶ δῆλα, καί ἃ μηδὲν δεῖ ξητῆσαι), οὔτε ὅσα εἰρημένα ἀγνοούμενα

<sup>=</sup> ت.ع. ١٥٧ ـ ٧٥ ب (طبعة بدوى، ٢١٣ ـ ٢١٤) : ولذلك مالا ينجح أيضا الذين يقولون التفكيرات السخيفة ، وقد أعنى بالسخيفة تلك التي هي مكشوفة بينة لكل أحد ، لايحتاج إلى أن يفحص عنها . ثم ليس ينبغي أن تكون أيضا مما إذا قيل لم يفهم ؛ ولكن مما إذا قيل يكون معروفا من ساعته ... فقد يكون في هذا النحو أيضا تعليم ، لكنه لايكون شيء منه لذيذا .=

والمثالات المنجحة في هذه الصناعة إنما هي التي تؤلف من أمثال هذه المعاني ، وأن الأنفاظ المنجحة هي المغيرة ، أعنى المستعارة ، تغييرا يفعل الالتذاذ . والتخييل مثل التغيير الذي يكون من الضد ، أعنى أن نسمى الشيء باسم ضده على جهة التحسين له ، مثل تسمية الحرب سلما . وكما يجب أن يتجنب التغيير الذي يكون من الأسماء الغريبة ، كذلك ينبغي أن يجتنب التغيير الذي يكون من الأسماء الغريبة ، كذلك ينبغي أن يجتنب التغيير الذي يكون من الأسماء المشتركة . فإن الاسم المشترك يعسر فهمه ، مع أنه ليس فيه شيء من التخييل .

قال:

وبالجملة : فينبغى للمتكلم فى الشيء على طريق البلاغة أن يجعل الشيء الذي يتكلم فيه كأنه مشاهدٌ بالبصر (١) . وذلائ بوصفه أفعاله

٤ - التحسين : التخسيس ل

= وأما اللفظ. والمقالة فإن شكله أن يكون بالخلاف كما قيل : ... وفى الأسماء أيضا تغيير . ابن سينا ، الخطابة ، ٢٢٩ : كما أن الإمعان فى السخيف من العبارة والسفساف منها يكون مستر ذلا ، وذلك هو الذى يفهمه كل إنسان من ساعته . وكذلك الذى يصعب فهمه أيضا مستر ذلا ، بل يجب أن تكون العبارة بحيث يفهمها الأماثل ، دون سقاط الجمهور ، ويفهمونه متى أصاخوا إليه إصاخة متأمل ، ولم يحوجوا إلى نظر وفحص .

۱) أرسطو ، ۳ ، ۱۰ ، ۲ (۱٤۱۰ ۳۳ – ۳۳):

ἔτι εἰ πρὸ ὀμμάτων ποιεῖ· ὁρᾶν γὰρ δεῖ τὰ πραττόμενα μᾶλλον ἢ μέλλοντα. δεῖ ἄρα τούτων στοχάζεσθαι τριῶν, μεταφορᾶς, άντιθέσεως, ἐνεργείας.

= ت.ع. ٥٧. (طبعة بدوى، ٢١٤): وينبغى أيضا أن نجعل الشيء نصب العين فننظر أبدًا في اللائى يفعلن أو يتوقعن . ونتوخى في ذلك ثلاثة أمور: أعنى : التغيير μεταφορά ، والوضع بالخلاف ἀντίθεσις ، والفعال ἐνέργεια .

الواقعة والمتوقعة . والإعتماد في جعل الشيء كأنه نصب العين يكون بثلاثة أشياء : أحدها التغيير الحسن، والثاني وضع مقابله حذاء ، والثالث وصف الأفعال الواقعة والمترقبة الوقوع . ومثال وصف الأفعال والإتيان بالمقابل ، قوله تعالى : « وبشروه بغلام عليم . فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم (1) » .

ووصف الأَفعال كثير في كلام البلغاء وأَشعار المغلقين ، مثل قول النابغة :

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد (٢) ومثل قول أبي تمام:

أعيدى النوح معولة أعيدى وزيدى من عويلك ثم زيدى وقومى حاسرا في حاسرات خوامش للنحور وللخدود (٣)

٤ ـ. وبشروه : فبشروه ف، ل | عليم : حليم ف، ل ٢ ـ و ( أشعار ) : من ل

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٢٩ : وأن يكون التغيير كأنه ينجعل الشيء قائما نصب العين . ومدار جَميع ذلك على ثلثة أشياء : التغييرات ، ومطابقات المتقابلات ، والأَفعال .

١) سورة الذاريات ، ٢٧ - ٢٨ .

۲) طبقات فحول الشعراء تأليف محمد بن سلام الجمحى ؛ شرح محمود محمد شاكر (ذخائر العرب ، ۷) ، ص ٥٦ ، هامش ۲ ; النصيف ثوب تجلل به المرأة فوق ثيابها .

٣) هذان البيتان هما مطلع قصيدة لأبى تمام فى رثاء عمير بن الوليد وقدوردا فى ديوان أبى تمام كما يأتى :

أعيدى النوح معولة أعيدى وزيدى من بكائك ثم زيدى وقومى في نساء حاسرات خوامش للنحور وللخدود

ومثل ما جمع الأُمور الثلاثة قول القائل:

إذا ما هبطن الأرض قد مات عودها بكين بها حتى يعيش هشيم قال:

فأما التغييرات المنجحة التي تفضل غيرها في ذاك فهو التغيير الذي يكون من الأشياءِ المتناسبة ، يعني إذا كان هاهنا شيء نسبته إلى شيء نسبة ثالث إلى رابع ، فأخذ الأول بدل الثالث وسمى باسمه ، وذلك مثل ما قال بعض القدماء يذكر الشبان الذين أصيبوا في الحرب إنهم ١٩٩٣ فقدوا من المدينة كما لو أنَّ أحدًا أخرج الربيع من دور السنة (١).

ومثل قول أبى الطيب :

مغانى الشعب طيبا فى المغانى بمنزلة الربيع من الزمان (٢) وذكر فى هذا أمثلة كثيرة من أقاويل مشهورة كانت عندهم يعسر تفهم القول بها بحسب لساننا وعادتنا .

٧ - يذكر: فذكر ف ٩ - ومثل: وقريب من هذا ومن ف

= إلى أن قال:

ألا رُزِئت خراسان فتاها غداة ثوى عمير بن الوليد انظر ديوان أبي تمام ، ص ٣٥٩. فسر ألفاظه محيى الدين الخياط.

1) أرسطو ، ٣ ، ١٠ ، ٧ . انظر كذلك أرسطو ، ٣ ، ٧ ، ١٠ ، وص ١٣٤ ، هامش ٢ ، فيما سبق . ٢ ) كتاب العَرْف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب تأليف ناصيف اليازجي ، ص ٥٨٩ . المغانى : المنازل . والشعب : المنفرج بين جبلين والمراد هنا شِعب بَوَّان ، وهو موضع عند شيراز كثير الشجر والمياه ، يعد من جنان الدنيا .

والاستعارة التي تكون من هذا النوع كثيرة موجودة في أشعار العرب وخطبها . والأقاويل التي يخصها أهل لساننا من الناظرين في الشعر والبلاغة بالاستعارة هي داخلة في هذا الجنس ، ولذلك يقولون : إن المجاز استعارة وتشبيه .

### قال:

وينبغى للخطيب أن يحتال بكل جهة لتكثير صفات الشيء الصغير إذا تكلم فيه ، فإن كثرة الأوصاف هي من التكثير والتعظيم ، وذلك مثل قول القائل يُحسن السلم: إن السلم من أعلام الغلبة والنجح ، وهو أفضل من الحرب ، لأن الغلبة والنجح فيه أوحي وأسرع ودون تكلف ومشقة . وأما الحرب فإنما تكون الغلبة فيها والنجح بعد استكمالها وتكلف المشقة وذهاب النفوس والأموال في ذلك . فكلاهما من أعلام الغلبة والنجح ، لكن أحدهما أيسر وأوحي (1) .

١ ــ أشعار : لسان ل

٣۔ هي : وهني ف

١٠ ـ فيها والنجح : والنجح فيها ل استكمالها : استعمالها ف

١) أرسطو ، ٣ ، ١٠ ، ٧ (١٤١١ب ١١ ــ ١٩):

καὶ ''πάντα τρόπον μικρὸν φρονεῖν μελετῶντες''... καὶ τὸ τὰς συνθήκας φάναι τρόπαιον εἶναι πολὺ κάλλιον τῶν ἐν τοῖς πολέμοις γινομένων· τὰ μὲν γὰρ ὑπὲρ μικρῶν καὶ μιᾶς τύχης, αὖται δ' ὑπὲρ παντὸς τοῦ πολέμου. ἄμφω γὰρ νίκης σημεῖα

ا المجاز: المجان ل

= ت.ع. ٥٨ (طبعة بدوى ، ٢١٧) : وينبغى أن يحتال بكل جهة لتكبير التصغير إذا هو وصف؛ فإن الوصف يبنى من التكبير أو التعظيم ... وكما قيل: إن التعاقد على السلم من أعلام الغلبة ، =

وينبغى إذا أردنا أن نجعل الشيء بالقول نصب العين (١) أن نبين ماذا يفعل وما الذي يلزم تلك الأَفعال ، أعنى أن نذكر الأَشياء التي هي أَفعال ودلائل .

قال:

والتغيير نفسه قد يفعل الأمرين جميعا(٢) ، أعنى أنه يجعل الشيء

٢ ـ بالقول: لا بقول ل

۲

وهر أَفضل مما يحدث في الحرب جدا ، لأَن ذاك تُكون السعادة فيه أُوحي أَو أُسرع . فأَما هذا فعن استكمال الحرب كلها . فكلتاهما من أعلام الغلبة أَو النجيح .

أَخطأُ المترجم خطأً فاحشا ؛ ولكن هذا هو النص الذي لخصه ابن رشد .

١) أرسطو ، ٣ . ١١ ، ١ ـ ٦ (١٤١١ ب ٢٣ ـ ٢٥) :

λεκτέον δὲ τί λέγομεν πρὸ ὀμμάτων, καὶ τί ποιοῦσι γίγνεται τοῦτο. λέγω δἡ πρὸ ὀμμάτων ταῦτα ποιεῖν ὅσα ἐνεργοῦντα σημαίνει

= ت. ع. ۱۸۰ (طبعة بدوی ، ص ۲۱۸) : وینبغی إذا نحن نطقنا بالشیء نصب العین أن نتبین ماذا نفعل ، وماذا یکون ، أغنی أنه ینبغی أن نجعل نصب العین جمیع اللائی هن مع دلالتهن فواعل .

ابن سينا ، العظابة ، ٢٣٠ : وأما الافعال فهو أن يشرح الشيء المنصوب بحذاء العين . وتقام أفعاله مقامه .

۲) أرسطو ، ۳، ۱۱ ، ۲ ( ۱٤۱۱ ب ۲۷ وما بعده ) :

άμφω γὰρ τέλεια, ἀλλ' οὐ σημαίνει ἐνέργειαν…

= ت.ع. ٥٨ ب (طبعة بدوى ، ٢١٨) : والتغيير قد يكمل الأمرين جميعا ، غير أنه لا يبين عن الفعال ، لكن الفعال لذوات الزهرة أو البهجة في الفكر . ثم هذا أيضا على حسب ما ينزل أو يسوغ الفعال وهو ما كان منه منسوبا إلى الحرية أو الكرم .

نصب العين وينبئ عن ماذا يكون منه ، لكن لايتضمن ذكر الأَفعال . ولذلك ينبغى أن يستعمل التغيير في الأَفعال أَنفسها بأَن تخيل أَفعال ذوات الهمة والكرم ، وبالجملة : أَفعالا منسوبة إلى الحرية وكرم النفس ، كما يقال زهرى الأَفعال ، وحاتمى الكرم ، وذلك بحسب ما يحتاج إليه في موضع موضع .

<u>ب</u> قال :

ومن الجيد في التغيير الذي يكون في الأَفعال ، أَعني إِذَا وصفت مغيرة ، أَن تجعل الأَشياء التي توصف أَفعالها ، إِذَا كانت أَفعالها غير متنفسة ، متنفسة حتى يخيل في أَفعالها أَنها أَفعال المتنفسة . وذلك مثل ما كان يفعله أُوميروش . وذكر في ذلك مثالات من قوله (١) . وهذا مِثل قول المعرى :

٢\_ أَنفسها : نفسها ل ١٠ \_ أُوميروش : أوميرشف، ل | ذكر : سقطت من ل

وابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٠ : وقد تتركب الاستعارة مع شرح الفعل وتحسن ، كما يقال للرجل الصالح : إنه مربع الجوانب ، أى معتدل . فهذا استعارة ، وبسط لفعله .

أَخطأً المترجم إِذ أَضاف كلمة μεταφορά إلى الجملة التالية : ἄμφω γὰρ τέλεια

١) أرسطو ، ٣ ، ١١ ، ٣ (١٤١١ ب ٣٦ –٣٣) :

καὶ ὡς κέχρηται πολλαχοῦ "Ομηρος, μτό τὰ ἄφυχα ἔμψυχα ποιεῖν διὰ τῆς μεταφορᾶς, ἐν πᾶσι δὲ τῷ ἐνέργειαν ποιεῖν εὐδοκιμεῖ

= ت.ع. ٥٥ب (طبعة بدوى ، ٢١٨): وأما الخفة فى المقال فالتَّى قد يستعملها أُوميروس كنيرا حيث يجعل التغيير فى كل شيء بلا نفسانيات ، ويسدده نحو الفعال .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٠ : ومن أنواع الاستعارات اللفظية : أن تجعل أفعال الأشياء الغير المتنفسة كأَفعال ذوات الأنفس .

تَوَهَّمَ كُلَّ سَابِغَة غديرًا فَرَنَّقَ يشرب الحِلَقَ الدُّخالا<sup>(۱)</sup> ومثل قول أَنَّى الطيب :

إذا ما ضربت به هامة براها وغنّاك في الكاهل وهذا كثير في أشعار العرب، أعنى جعلها الاختيار والإرادة لغير ذوات النفوس.

قال:

والتغيير المستعمل في الأفعال التي للمتنفسة قد يستعمل على جهة المناسبة والمعادلة في غير المتنفسة ،مثل ما يقال في ترك الاستحياء والوقاحة ، إذ كانت هذه أيضا أفعال يذم بها ، إن الذي لايستحي وعنده الذي يجب أن يستحي منه بمنزلة الحجر عند الإنسان . وهو عكس الأول . فإنه قد يكون مثل هذا التغيير ، أعنى الذي بالمعادلة والمناسبة ، في الأمثال المنجحات في هذه الصناعة ، وإن كان في غير المتنفسة ، أعنى أنه يتمثل في المتنفسة في هذه الصناعة ، وإن كان في غير المتنفسة ، أعنى أنه يتمثل في المتنفسة

٢ ـ مثل: سقطت من ل

٨\_في هامش ف : ماهية الوقاحة .

٩ \_ اذ : اذا ل | وعنده : عنده ف

٣-به: بها ف | والوقاحة: الوقاحة ف

١٢- في غير : غير ل

١) البيت من قصيدة للمعرى مطلعها:

أعن رَخْدِ القِلاص كشفتِ حَالًا ومن عند الظلام طلبتِ مَالًا رنَّق الطائر: إذا حام حول الماء ليشرب. حلقها الدُّخال: أى المتداخل بعضها فى بعض. يقول: إن هذا الرمح لما كان ظمآن ورأًى دروعا مصبوبة على الكماة، والدرع ببريقها وغضونها تشبه الغدير، جعل يحوم حول الدرع حومان العطش حول الماء ليشرب.

(انظر شرح التنوير على سقط الزند ، الجزء الأول ، ص ٤٢ (مطبعة مصطفى محمد -- المكتبة التجارية -- القاهرة ) .

١.

بغير المتنفسة على جهة المعادلة ، مثل ما يقال : إن الفلاحين من المدينة بمنزلة الأساس من الحائط ، وإن المقاتلة فيها بمنزلة الشوك من القنفذ ، وإن فلانا لق من فلان مرارة الصبر وحلاوة الشهد ، وذلك أن معنى هذا أنه لتى منه خلقا نسبته إلى الخلق المكروه نسبة مرارة الصبر إلى الأشياء المرة (١) .

قال :

1 \*

وبالجملة فينبغى أن يكون التغيير المستعمل فى الأفعال مثل التغيير الذى وصفنا أنه يجب أن يستعمل فى الأشياء أنفسها ، أعنى فى ذوات الأفعال ، وذلك بأن يؤتى بالألفاظ المعتادة التى ليست معروفة كل المعرفة ولا أيضا مجهولة كل المجهل ، بل متوسطة فيا بين ذلك . فإنه كما أن

٩ ـ بأن: أن ل

١) أرسطو ، ٣ ، ١١ ، ٣ (١١٤١٢ ٣ وما بعده ) :

έν πᾶσι γὰρ τούτοις διὰ τὸ ἔμψυχα εἴναι ἐνεργοῦντα φαίνεται τὸ ἀναισχυντεῖν γὰρ καὶ μαιμᾶν καὶ τὰ ἄλλα ἐνέργεια. ταῦτα δὲ προσῆψε διὰ τῆς κατ' ἀναλογίαν μεταφορᾶς ὡς γὰρ ὁ λίθος πρὸς τὸν Σίσυφον, ὁ ἀναισχυντῶν πρὸς τὸν ἀναισχυντούμενον. ποιεῖ δὲ καὶ ἐν ταῖς εὐδοκιμούσαις εἰκόσιν ἐπὶ τῶν ἀψύχων ταῦτα'

= ت.ع. ٥٨ ب (طبعة بدوى ، ص ٢١٩) : فهذه كلها من أجل أنها كانت تكون من ذوى الأنفس قد تقال فواعل – وأما ترك الاستحياء والوقاحة و سائر هذا النحو فهن أيضا فواعل وقد أضيفت إلى التغيير الذى يكون بالمعادلة . وذلك كما قال إنه بمنزلة الحجر عند سيسيفوس. ... وقد يكون مثل هذا في المثل المنجحات في غير النفسانيات أيضا .

فى الأوديسية، ٩٨ ه ، وُصف الحجر بأنه عديم الحياء ἀναιδής ، لأَته كلما بلغ به سيسيفوس قرب القمة ، هوى الحجر مرة أُخرى إلى أَسفل الجبل.

استعمال الشبيه إنما يكون نافعا جدًا فى الفلسفة ، وفى هذه إذا توخى مستعمله فيه أن يكون بهذه الحال الوسطى من الجهل والمعرفة ، كذلك الأمر فى الألفاظ أنفسها (١) .

قال:

وقد يقع الإقناع اللذيذ بالتغيير الذي يستعمل في الشيء على جهة الغلو والإفراط ، وذلك إذا كان الأمر الذي كان منه التغيير عجيبا بديعا إلا إنه كذب بين ، مثل قولهم : هي ضرة الشمس وأُخت الزهرة أو أُجمل من الزهرة وأعلى موضعا من الشمس (٢) .

٢ ــ الأَّمر : الحال ل

٧ ـ هي: سقطت من ل ا أو (أجمل): و ف

١) أرسطو ، ٣ ، ١١ ، ٥ (١١٤١٢ وما بعده) :

δεϊ δὲ μεταφέρειν, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἀπὸ οἰκείων καὶ μὴ φανερῶν, οἴον καὶ ἐν φιλοσοφία τὸ ὅμοιον καὶ ἐν πολὺ διέχουσι θεωρεῖν εὐστόχου.

= ت.ع. ٥٨ب (طبعة بدوى ، ٢١٩): وقد ينبغى أن يكون التغيير ، كما قلنا من قبل ، باللاتى هن أهليات وهن لا معروفات . فإنه فى الفاسفة أيضا قد تكون معرفة التشبيه بعينه جد نافعة للذى يحسن أن يتوخى الغرض .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٠ : فإن المشابهة القريبة ليس ينتفع بها فى التغيير فقط بل وفى العلوم على ما قد علمت .

γ) أرسطو ، ۳ ، ۱۱ ، ۱۵ (وما بعده ۱۹۱۱٤۱۳) وما بعده): εἰσὶν δὲ καὶ εὐδοκιμοῦσαι ὑπερβολαὶ μεταφοραί...

ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى ، طبعة بدوى ، ٢٢٤ : وصيغ المبالغة الأَشد إمتاعا هي الأُخرى تغييرات

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٢ : والإغرابات الواقعة بكثرة التركيب هي تغييرات بحسب =

وهذا النحو من التغيير هو مذموم في الخطب المكتوبة، يعني الرسائل (١). قال:

وقد یکون التغلیط من قبل التغییر الذی یکون بالألفاظ المغلطة لذیذا ، أعنی إذا قصد المتکلم لتغلیط السامع بها .وذلك/یکون بوجهین: أحدهما أن یرید أن یقول قولا علیه فیه إنكار ، فیستعیر له اسما مشتركا یقال علیه وعلی معنی لیس فیه إنكار علیه ویکون أظهر فی المعنی الذی لیس فیه علیه إنكار منه فی المعنی المنكر ، فیعرض للسامع عند ذلك أن یغلط فیغلب علیه إنكار منه فی المتكلم بذلك فی صورة من لا یتكلم فی شیء وهو یتكلم فیه . وهذا مثل ما قیل فی الیهود إنها كانت تقول للنبی علیه السلام : واعنا ، توهم بذلك أرعنا السمع ، وهی ترید غیر ذلك ، حتی نهی المسلمون راعنا ، توهم بذلك أرعنا السمع ، وهی ترید غیر ذلك ، حتی نهی المسلمون

٣ ـ قال: سقطت من ل

٥ ـ بوجهين : لوجهين ف

١١ ـ توهم بذلك ارعنا : سقطت من ل

= القول ، لا بحسب اللفظة المفردة . ومن إفراطات الأشياء التى تقال للتعظيم مع العلم بكذب دعوى من يدعيها أو وصف من يصفها ، قول الناس: ... وكما قال بعضهم: إن الزهرة لاتشبه بهذه ، أى أنها أجمل من الزهرة . فهذه ليست أمثالا ، ولا تشبيهات ، ولا استعارات . فإنه ليس يعنى بهذا معنى ، ويعبر عنه بغير لفظه ، بل هى أكاذيب ظاهرة .

١) ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٢ : وأما في الرسائل المكتوبة فأمثالها تقبح لأنها تخلد

٥

١.

عن هذه اللفظة (۱) . والوجه الثانى أن يأتى بلفظة مشتركة تقال على معان بعضها كاذبة ومنكرة وبعضها صادقة ، إلا أن دلالة اللفظ فيها هو على السواء أو هو فى الكاذبة أظهر منه فى الصادقة ، وهو يقصد به المعنى الكاذب دون الصادق . فيمكن أن يعتذر عنه بما تحت ذلك اللفظ من المعنى الصادق الذى لم يقصده ، مثل أن يقول قائل فى ثلب رياسة الحكمة : إن رياسة العلماء ليست برياسة . فإن غلط فى ذلك كان التغليط لذيذا ، وإن شعر بكونه كذبا ، كان إنكاره لذيذا ومقنعا . وإن أتى بالكاذب بلفظ غير محتمل ، فلما عيب عليه أنكر ، لم يكن إنكاره لذيذا ولا مقنعا . وهذا أكثر ما يكون من قبل الألفاظ المشتركة (۲) ، وقد يكون من قبل قرائن

### ٣ ـ ف : سقطت من ف

1) السيرة النبوية لابن هشام ، ح. ٢ ، ص ٢٠٩ ( تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الابيارى وعبد الحفيظ. شلبى) : قال ابن اسحاق : وكان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء يهود ، إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه ، وقال أرعنا سمعك ، يا محمد ، حتى نفهمك ثم طعن فى الإسلام وعابه فأنزل الله فيه « ... من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقول سمعنا وعصينا واشمَع غير مُسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا فى الدين ... » .

وقد أمر المسلمون باجتناب هذه الكلمة فى قوله تعالى : «لا تقولوا راعنا وقولوا انْظُرْنَا». قارن مادة : رع ن ، رع ى فى لسان العزب .

Y) ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٠: ومن التغييرات الحسنة أن يتحدث عن أمر ، بحيث ظاهره لا يكون حجة على القائل ، ويعتقد فى الضمير أنه إنما يعنى به معنى ما بلا شك فيه من غير أن يكون أقر به . ومن ذلك عكسه : وهو أن يقول القائل بقوله على ظاهره ، وكأنه يقر بأن غرضه ذلك المعنى ، لكن الأحوال تدل على ما أريد به ظاهره . وربما كان السبب فيه اتفاق الاسم ، بل أكثر ذلك باتفاق الاسم .

الأحوال، مثل قول القائل لمن ينافره: ما أبى بزان، ولا أمى بزانية. فإن ظاهر القول أنه بنى هذه الفواحش عن نفسه ، وقرينة الحال تدل على أنه أشبتها لخصمه ، إذ كان قد وضع خصمه ضده. وثلب الضد يكون إما بذاته ، وإما بمدح ضده. ولذلك اختلف الفقهاء في إيجاب الحد في أمثال هذه الأقاويل وهي التي يعرفونها بالكنايات.

قال:

وهما يجانس هذا ، أعنى التغيير اللذيذ ، أن يؤتى بالواجب بلفظ المستحيل ، مثل قول القائل : إنه يجب على المرء أن يموت قبل أن يستوجب الموت . فإن صورة لفظ هذا القول هو أن الإنسان يجب عليه أن يموت وليس مستوجبا للموت . وذلك كلام متقابل ومتناقض . اكن لما عبر مهذا القول الذي صورته صورة القول المتقابل عن معنى حق ، وهو أنه يحب على المرء أن يموت قبل أن يحدث جرما ، كان بتلك العبارة ألذ منه بهذه الألفاظ أنفسها لكون هذه أهلية وتلك غريبة (۱) .

٣- ضده: بضده ل

٨-٩- قبل أن يستوجب الموت : سقطت من ل

۱) أرسطو ، ۳ ، ۱۱ ، ۸ (۱۲۱۲ ب ۱۱ -۱۸) :

τὸ αὐτὸ καὶ τὸ ᾿Αναξανδρίδου τὸ ἐπαινούμενον, καλόν γ᾽ ἀποθανεῖν πρὶν θανάτου δρᾶν ἄξιον.

the control of the co

. .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣١ : ومن الملح في ذلك أن ينقض الشيء نفسه ويروج ، كقول القائل : الأَحسن بنا أَن نموت قبل أَن نفعل ما نستحق به الموت .

و إنما يحسن وقوع هذه المقالة متى قيلت بإيجاز وبالمقابلة بالتناقض ، لأن التفهيم يكون من طريق المقابلة التى فيه أَحْسَن ، ويكون من جهة الإيجاز أسرع (١).

قال:

ويجب في هذا الموضع إما أن يقرب القول من المعنى حتى لا يخفى ، وإما أن يؤتى بالمعنى مستقيا ، أعنى من غير أن يؤتى فيه باللفظ المقابل ، وأن يكون ، مع هذا القول الذي يغير بهذا النحو من النقابل ، صادقا جدا ، وليس فيه كذب أصلا ، وإنما كان قول القائل : بأن الواجب أن يموت قبل أن يستوجب الموت أحسن في السمع وألذ من قول القائل : إن الواجب علينا أن نموت قبل أن نحدث جُرْمًا ، من قبل أمرين اثنين : أحدهما علينا أن نموت قبل أن نحدث جُرْمًا ، من قبل أمرين اثنين : أحدهما

٨ ـ صادقا : صدق ل ٩ ـ قول : القول ل

وإذا رجعنا إلى متن ابن رشد ، وضح لنا أن المترجم القديم وفق فى نقل هذا الموضع . ولكن بمخطوط الأورغانون خرما فى هذا الموضع .

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣١ : وأمثال هذه الأشياء تتروج إذا كانت وجيزة بينة . فإن بسطت ، سمجت . ويجب أن تكون المقابلة فيها لطيفة ، غير مصرح بها تصريحا .

١) أرسطو ، ٣ ، ١١ ، ٩ (١٤١٢ب ٢١–٢٢) :

ظكم قصل بدوى (طبعة بدوى، ۲۲۲): وكلما كانت أوجز كانت أشد تقابلا ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى (طبعة بدوى، ۲۲۲): وكلما كانت أوجز كانت أشد تقابلا وألذ وقعا . والسبب في ذلك أن التقابل يزيد في فهم الفكرة ، والإيجاز يجعلنا أسرع في الفهم .
في هذه الترجمة خطأ إذ أن أرسطو ، يقول : وكلما كان الكلام أكثر إيجازا وتقابلا ،

تكرير اسم الواجب في القول ، والثاني الإتيان بالمقابلة . وإنما ينفق هذا الموضع الذي ذكر ، إذا كان اشتراك في المتقابل الموضوع فيه ، وكان المعنى المشترك الذي قصد فيه ، أعنى الذي ليس هو بمقابل ، ظاهرًا جدا . وهذا هو معنى قوله : وينبغى أن يقرب اللفظ من المعنى . وأما إذا كان خفيا في اللفظ فهو قبيح . ومن هذا الموضع عيب على أبي العباس التطيلي الأندلسي قوله :

أما والهوى وهو إحدى الملل لقد مال قدك حتى اعتدل حكى لنا بعض أصحابنا أن الأديب ابن سراج عابه عليه وكلمه فى ذلك، فتادى هو على استحسانه، علما منه بأن الاعتدال يقال على استواع القامة ويقال على الحسن وأنه هاهنا مفهوم لمكان مقابله. وابن سراج إنما عابه لخفاء المعنى الذى قصده، وقلة استعمال هذا اللفظ عليه.

قال :

وكما يكون التغيير في الأفعال، كذلك يكون في الأسهاء، وتكون فيها أنواع التغييرات التي وصفنا، أعنى التغيير من المقابل، والتغيير من المناسب، والتغيير من الشبيه، والتغيير أيضا بضرب الأمثال. وهذه كلها إذا استعملت على ما قلناه أنجحت في هذه الصناعة نجحا كثيرا. فمثال التغيير الحسن على طريق المناسبة في الأشياء أنفسها التي ليست فمثال التغيير الحسن على طريق المناسبة في الأشياء أنفسها التي ليست بمتنفسة قولهم في الترس «صحفة المريخ»، وفي القوس بلا وتر «رباب بلا شعر». هذا إذا / استعمل هذا التغيير على جهة التركيب، أعنى على جهة بلا شعر». هذا إذا / استعمل هذا التغيير على جهة التركيب، أعنى على جهة

١٠ \_ أنه : سقطت من ف

المناسبة . وأما إذا استعمل على الإطلاق ، وهي جهة الشبه فقط لا جهة المناسبة ، قيل في الترس إنه صحفة وفي القوس إنه رباب (١) .

قال:

وقد يجمع في التشبيه والتغيير صورة الشيء وفعله ،كما قيل : إنه يشبه قردا يزمر بأنبوب<sup>(۲)</sup>. والتشبيه إنما يحسن جدا إذا حسن أن يوضع

٤ ـ والتغيير: سقطت من ل

١) أرسطو ، ٣ ، ١١ ، ١١ (١٤١٢ ب ٣٣ - ١١٤١٣ ٣) :

εἰσὶν δὲ καὶ αἱ εἰκόνες, ὄσπερ εἴρηται καὶ ἐν τοῖς ἄνω, αἱ εὐδοκιμοῦσαι τρόπον τινὰ μεταφοραί· ἀεὶ γὰρ ἐκ δυοῖν λέγονται, ὥσπερ ἡ ἀνάλογον μεταφορά. οἰον ἡ ἀσπὶς φαμένξεστι φιάλη Ἄρεως, καὶ τόξον φόρμιγξ ἄχορδος. οὕτω μὲν οῦν λέγουσιν οὐχ ἀπλοῦν, τὸ δ' εἰπεῖν τὸ τόξον φόρμιγγα ἢ τὴν ἀσπίδα φιάλην ἀπλοῦν.

يقول أرسطو هنا إن التشبيهات استعارات مرموقة دائما وتتألف دائما من حدين كما في الاستعارة المأخوذة من المقابلة . فعندما نقول : الترس كأس أريس ، والقوس قيثارة بلا أوتار ، فإننا نستخدم تغييرا غير بسيط. . أما إذا قلنا الدرع كأس أو القوس قيثارة ، فهذا تغيير بسيط. .

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣١ : وليست الاستعارات كلها في الأَفعال و الأَوصاف ، بل بل قد تكون في المسميات، وتقع، إذا أحسن فيها ، الموقع اللطيف ، كمن قال بدل الترس : صفحة المريخ .

٢) أرسطو ، ٣٠ ، ١١ ، ١٢ (١١٤١٣ ٣ - ٤) :

καὶ εἰκάζουσι δὲ οὕτως, οἶον πιθήκῳ αὐλητήν.

إذا قيل إن عازف الناى يشبه القرد أو النسناس ، فوجه الشبه فى كل منهما هَى الهيئة والجلسة وتقطيب الملامح .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣١ : وربما لطف موقع ما يجتمع فيه الأُمران من الاستعارة للاسم والاستعارة للصفة والفعل ، كما قيل : إن فلانا يشبه قردا يزمر . تغييرا واستعارة . وأما إذا لم يحسن فيه ذلك ، كان بعيدا ومتكلفا .. قال :

ولذلك قد يخطئ الشعراء كثيرا في أن يأتوا بالتشبيه الذي لايحسن أن يوضع للشيء على طريق التغيير ، مثل قول القائل : إن ساقيه جعدتان كالكرفس (١) .

قال:

وضروب هذه التغييرات هي كلها أمثال . والأمثال المقولة بمخصوص هي تغييرات من الشيء إلى الشبيه ، فيستعملها المراء فيا يصيبه من خير أو شر ، يريد مثل الأمثال المضروبة في كتاب دمنة وكليلة ومثل الجزئيات الواقعة التي ينقل القول الواقع فيها إلى أمور كثيرة لموضع الشبه ، مثل قولهم: ذكرتني الطعن وكنت ناسيا ؛ وقد ساوى الماء الزبي ؛ وبلغ الحزام الطّبيين (٢) .

٨ - فيستعملها: يستعملها ل ١١ - ذكرتي: ذكرني ل

۱) أرسطو ، ۳ ، ۱۱ ، ۱۳ (۱۱٤۱۳ وما بعده) :

έν οἶς μάλιστά τ' ἐκπίπτουσιν οἱ ποιητοί, ἐὰν μὴ εὖ, καὶ ἐὰν εὖ, εὐδοκιμοῦσιν. λέγω δ' ὅταν ἀποδιδῶσιν,

ώσπερ σέλινον ούλα τὰ σκέλη φορεί.

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣١ : وقد يخطى الشعراء فى التشبيه إذا أبعدوا وقبحوا . كقول القائل : إن ساقيه ملتفتان كالكرفس .

٧) أرسطو ، ٣ ، ١١ ، ١٣ (١١٤١٣ ١٣ – ١٤) :

καὶ τὰ τοιαῦτα πάντ' εἰκόνες εἰσίν. αἱ δ' εἰκόνες ὅτι μεταφοραί, εἴρηται πολλάκις.

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣١ : فإن التشبيه من جملة التغيير ، كأن التغيير منه استعارة بسيطة ، ومنه بسيط. ، ومنه مثل يضرب .

قال :

فأما من أين تؤخذ التغييرات الحسان، ولأية علة تكون حسانا فقد تبين من هذا القول . وهذا الذى ذكره هي مواضع الفصاحة وشروط الكلام الفصيح (١) .

قال:

والإغرابات التي تنجح في هذه الصناعة من قبل التركيب الغير المعتاد في الأَقاويل هي أيضا تغييرات ، يريد بحسب التركيب لا بحسب الأَلفاظ المفردة ، وذلك فيما أحسب، مثل التقديم والتأخير والحذف والزيادة والإغرابات الغريبة .

قال:

ومن التغييرات أيضا الإفراطات في الأقاويل والغلو فيها ، وهي تدل من حال المتكلم على الفظاظة وصعوبة الأخلاق والغضب المفرط (٢) ، مثل

١ ـ قال : سقطت من ل

٦ ــ الاغرابات : الاغربات ل المعتاد : معتاد ف

٩ ــ الغريبة : التي تنجح ل

١) أرسطو ، ٢ ، ١١ ، ١٤ (١١ ١١٠ ) :

όθεν μέν οὖν τὰ ἀστεῖα λέγεται καὶ διότι, σχεδόν εἴρηται τὸ αἴτιον.

٢) أرسطو ، ٣ ، ١١ ، ١٥ – ١٦ (١٤١٣) ١٠ – ٢٠) :

είσὶν δὲ καὶ εὐδοκιμοῦσαι ὑπερβολαὶ μεταφοραί... εἰσὶ δὲ ὑπερβολαὶ μειρακιώδεις· σφοδρότητα γὰρ δηλοῦσιν. διὸ ὀργιζόμενοι λέγουσι μάλιστα.

١.

قول القائل: ولا لو أعطيت مثل هذا الرمل ذهبا أفعل كذا وكذا ، وكما قال بعضهم: ولا الزهرة الشبيهة بالذهب تعدل حسن هذه الفتاة (١). وهذا النوع من الكلام كثير في كلام العرب وأشعارهم.

قال:

والأُقاويل الغير المكتوبة هي أخص بهذا الجنس من التغيير .

وأما استعمالها في الأقاويل المكتوبة ، وهي الرسائل ، فيقبح . فإنه ليس ما يوافق المخطب الغير المكتوبة من هذه الأشياء يوافق المكتوبة ، ولا ما يوافق من ذلك الخطب المشورية يوافق الخطب المشاجرية . ولذلك ما يجب أن يعرف ذلك، فنقول :

إن وكد المتكلم بالكلام البلاغي الغير المكتوب أما إن كان متكلما فأن يحسن الاستدلال والإثبات ، وإن كان مجيبا فألا يضطر إلى السكوت والانقطاع . وأما الأقاويل المكتوبة ، فينبغي أن تكون أشد تصحيحا وتحقيقا من الأقاويل المكتوبة ، لكون المكتوبة تبتى مخلدة وتلك تنقضي بانقضاء القول فيها . والمنازعة والمشاجرة أحوج إلى الأخذ بالوجوه وهي بها أخص ، أعنى الانفعالي والخلق . لأن الأخذ بالوجوه نوعان : أحدهما يوجب انفعالا

١ ـ لو ن ٥ ــ المكتوبة : مكتوبة ف

٧ ــ الغير : غير ف ، ل ١٠ ــ المكتوب : مكتوب ف

١٣ ــ (الغير) المكتوبة : مكتوبة ف ١٥ ــ أُعني : يعني ل

ي ١١) يقتطف هنا أرسطو، ٣، ١١، ١٦ (٣١ ١٤١٣ وما بعده) من الإليادة، ٩، ٣٨٨ وما بعده ، قول أخيل إنه لن يتزوج ابنة أجاممنون بن أتريوس ولو أعطى من الذهب مثل الرمل والتراب ، ولو كانت الفتاة أجمل من أفروديتي أو أمهر من أثينا .

ما من السامع ، والآخر خلقًا ما <sup>(١)</sup> .

قال:

والذين اعتادوا هذا النوع من الإقناع يطلبون الكتب المثبتة فيها أنواع المأخذ بالوجوه أكثر من طلبهم الكتب المثبتة فيها أنواع المعانى والألفاظ . وهذا موجود في الصنفين جميعا ، أعنى الشعراء والخطباء (٢) . قال :

والأَقاويل المسموعة تنسى ولا تثبت فلا يتوجه إليها من النقد ما يتوجه إلى الأُقاويل المكتوبة ، ولذلك ليس يلزم من تصحيحها ما يلزم من تصحيح الأَقاويل المكتوبة . ولاختلاف هذه الأَنواع كان كثير من الكتاب المجيدين

#### ٣ ــ المثبتة: المثبت ف ٤ ــ المثبتة: المثبت ف

١) أرسطو ، ٣ ، ١٢ ، ٢ (١٤١٣ب ٨-١٠) :

ἔστι δὲ λέξις γραφική μὲν ἡ ἀκριβεστάτη, ἀγωνιστική δὲ ἡ ὑποκριτικωτάτη. (ταύτης δε δύο εἴδη· ἡ μὲν γὰρ ἡθικὴ ἡ δὲ παθητική).

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٣ : واعلم أن اللفظ، المكتوب ينبغى أن يكون أشد تحقيقا واستقصاء فى الدلالة ، واللفظ، المخاطب به يكون أشد اختلاطا بأُخذ الوجه والنفاق المذكورين، سواء كان خلقيا أو انفعاليا .

٠٢) أرسطو ، ٣ ، ١٢ ، ٧ (١٤١٣ب ١١-١١) :

διὸ καὶ οἱ ὑποκριταὶ τὰ τοιαῦτα τῶν δραμάτων διώκουσι, καὶ οἱ ποιηταὶ τοὺς τοιούτους.

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٣ : والمنافقون ، الآخذون بالوجوه ، شديدو الحرص على قراءة الكتب النافعة فى تنجويد اللفظ. . والشعراء أيضا كذلك .

إذا حاولوا الإقناع بالقول لا يجيدون الكلام ؛ ومن الخطباء أيضا من يجيد الإقناع من غير أن يكون لهم حذق بالأخذ بالوجوه بأيديهم وغير ذلك من جوارحهم . والعلة في ذلك أنهم لم يزاولوا الأقاويل الخصوهية . فإن الأقاويل التي تستعمل في الخصومات شديدة المشاكلة للأخذ بالوجوه . ولذلك إذا طرحت منه ، ظهر تكلم المتكلمين بها غير مستقيم .. وذلك أنه قد يكون الكلام كثيرا فيها محذوف الرباطات ومكررا . وهذا غير جائز في الخصومات ، وعند الأخذ بالوجوه .

قال:

والأَخذ بالوجوه إِذا خالطه التغيير اللفظى كان شديد التضليل للفكر والإِقناع ، وذلك أَن الأَخذ بالوجوه يتنزل من القول المغير منزلة الموطئ والمستدرج.. والمستعمل للأَخذ بالوجوه هو الذي يقدر أَن يبلغ بالتغيير

٦ ـ كثيرا فيها: فيها كثيرا ل

أرسطو ، ٣ ، ١٢ ، ٢ (١٤١٣ب ١٤ وما بعده) :

καὶ παραβαλλόμενοι οἱ μὲν τῶν γραφικῶν ἐν τοῖς ἀγῶσι στενοὶ φαίνονται, οἱ δὲ τῶν ῥητόρων εὖ λεχθέντες ἰδιωτικοὶ ἐν ταῖς χερσίν. αἴτιον δ' ὅτι ἐν τῷ ἀγῶνι ἀρμόττει· διὸ καὶ τὰ ὑποκριτικὰ ἀφηρημένης τῆς ὑποκρίσεως οὐ ποιοῦντα τὸ αὐτῶν ἔργον φαίνεται εὐήθη...

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٣ : ولهذا ما كان كثير من الكتاب المهرة لا يجيدون الإقناع بالمخاطبة ، وكثير من الخطباء المقنعين المفلقين لا يحسنون أن يعملوا بأيديهم إقناعا . والسبب في ذلك أن المنافقة شديدة الموافقة في المنازعات والمفاوضات . وتشبهها أحوال أخرى مثل إهمال الرباطات باختصار أو تكرير القول الواحد استظهارا . وليس شيء من هذا بملائم للكتابة .

من الإِقناع أَقصى ما فى طباعه أن يبلغ به ، لأن الأُخذ بالوجوه يحدث استجابة واستعطافا/ وأما الذى لا يستعمل الأُخذ بالوجوه فكأنه إنما ١٩٤ب يسوق إلى الإِقناع قسرًا (١) .

قال:

وكذلك الكلام المحذوف الرباطات لابد فيه من الأَخذ بالوجوه ، وألا تقال تلك الأَلفاظ المحلولة بنغمة واحدة وهيئة واحدة ، مثل قول القائل : لقيته ، أردته (٢) .

قال:

٩ ـ خاصة : بخاصة ل المربوط : مربوط ف ا ألفاظه : ألفاظ. ف

١٠ \_ فقد: أنه قد ل

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٣ : وكذلك إذا استعملت الألفاظ. مجردة عن الرباطات ، فقال مثلا : وافيت (بالوقف) ، طلبت (بالوقف) ولم يدل باللفظ على المقصود ، بل بالإشارة والهيئة والنغمة .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٣ : واختلاط أخذ الوجوه بالتغييرات شديد المعونة فى الإقناع ، لأنهما يتفقان جميعا على تضليل الذهن . وبكون ترك النفاق كالأخذ بفضل القوة .
 واستعمال النفاق كالأخذ بالتلطف والالهاس .

٢) أرسطو ، ٣ ، ١٢ ، ٤ (١٤١٣ب ٣٠-٣١) :

ἀνάγκη γὰρ ὑποκρίνεσθαι καὶ μὴ ὡς ἐν λέγοντα τῷ αὐτῷ ἤθει καὶ τόνῳ εἰπεῖν.

تجعل الكثرة واحدة . وإذا حذفت صار الواحد كثيرا . وذلك نافع حيث يراد التعظيم والتكثير ، مثل قول القائل : وردت . تكلمت . تضرعت ؛ بدلا من قوله : وردت فتكلمت وتضرعت . فإنه إذا حذف الرباط في هذا أوهم أنه عمل كثيرا . وهذا قد يكون بالألفاظ المتقاربة المعاني وبتكرير الاسم الواحد بعينه مرارًا . وذلك أنه إذا كرر اللفظ الواحد بعينه أوهم الكثرة في المعنى . ومن هذا النحو هو استعمال الأسماء المترادفة مثل قوله : أقوى وأقفر . وذكر أن أوميروش كان يستعمل مثل هذا القول محذوف الرباطات (۱) .

قال

والخطب المشورية، فقد يجب أن تكون صدورها شبيهة بالرسم

٤ - كثيرا: كثير ل

٧ ـ ذكر : ذلك ل أوميروش : أوميرشن ف ، ل

١٠ ــ المشورية : المشاورية ل

١) أرسطو ، ٣ ، ١٢ ، ٤ (١٤١٣ب ٣٣ وما بعده) :

έν ἴσω γὰρ χρόνω πολλὰ δοκεῖ εἰρῆσθαι... ἔχει οὖν αὔξησιν· ἤλθον, διελέχθην, ἰκέτευσα·...

τοῦτο δὲ βούλεται ποιεῖν καὶ "Ομηρος ἐν τῷ...

کرر هومیروس اسم Nipeús

الذى يرسمه الزواقون للصورة قبل الصورة، يريد أن يكون متضمنا للغرض المتكلم فيه بالمعنى الكلى . وهذا كثيرًا ما يتوخاه الكتاب والخطباء<sup>(١)</sup> . قال :

والعلة فى ذلك أن الإفهام يجب أن تكون العناية به فى خطب المحافل والمجامع أكثر منه فى خطب الآحاد، لأنه ينبغى أن يكون الإفهام فيها بحسب أنقصهم فهما ، حتى يستوى الكل فى الفهم . وأما إقناع الجمهور فيكون بالمقنعات التى هى دون ، بخلاف الأمر فى إقناع الخواص (٢)

قال:

وأما الأَقاويل الخصومية فيجب أن يكون الإِقناع فيها أَشد تحقيقا وتصحيحا ، ولا سيما إِن كان القول عند حاكم واحد ، فإِن عمل الإِقناع

٢ - كثيرا: كثير ل ٤ - في : وفي ف

قارن رد قیصر الذی آرسل به إلی مجلس الشیوخ : جئت. رأیت . انتصرت . veni, vidi, vici

١) أرسطو ، ٣ ، ١٢ ، ٥ (١٤١٤ ٨ - ٩) :

ή μέν οὖν δημηγορική λέξις και παντελῶς ἔοικεν τῆ σκιαγραφία·
ابن سينا ، الخطابة ، ٢٤٣ : وقد يحسن في الخطبة تصدير يفهم الغرض الذي يصار إليه، وخصوصا في المشورية ... فيقدم شيئا كالرسم قبل التصوير يوقف منه على الغرض .

٢) أرسطو ، ٣ ، ١٢ ، ٥ (١٤١٤ ١١ - ١٢) :

ή δὲ δικανική ἀκριβεστέρα, ἔτι δὲ μᾶλλον ἡ (ἐν) ἑνὶ κριτῆ.

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٤\_٢٣٥ : والقول الخصومي يحتاج أن يجعل قولا شديد التقريب من الغرض ، وأن يكون اللفظ. فيه شديد المطابقة للمعنى ، لا سيا حيث لا يكون كالخطبة ، =

يكون أيسر ، لأنه ليس يحتاج أن يتكلف فيه من الاستعارات والتغييرات ما يتكلف في الكلام الذي يكون عند الجماعة . وإذا كان الإقناع خليا من الأشياء الخارجة كان أقرب أن يتميز فيه الحق من غيره ، وأن يكون الأمر الذي يتكلم فيه ها هنا أهليا غير غريب ، أي معروفا غير منكر . وأيضا فإنه إذا استعملت في الأقاويل الخصومية الأشياء الخارجة ، بعك الشاكي عن غرضه . فلذلك ما ينبعي أن تكون أقاويل الخصوم أقرب إلى الحقيقة منها إلى التضليل . وإنما ينجح فعل الخطيب بالتغيير اللفظي حيث يكون الأخذ بالوجوه والنفاق أنفع من غيره ، وذلك عند الخطب على الملإ والجمع الكثير ، لأنه ليس يطلب في مثل هذه الأقاويل الصحة ، كما يطلب عند الحكم الخاص .

قال:

فأما الخطب المرئية، يعنى المكتوبة، فمنها الرسائل، ومنها التى تكتب عند الخصومات التى تكون بين أيدى القضاة وهى التى تسمى عندنا العقود والسنجلات فأما الرسائل فالذى تختص به هو إجادة القراءة أعنى أن تكون عند الخصومات فينبغى

٨ ـ النفاق: المعاني ل

١٥ ـ تكون : سقطت من ف العالم الله قراءتها : قراءاتها ف

"بل يكون بين يدى حاكم واحد ومجلس خاص . وذلك لأن تكلف المخصومة فى مثل هذا الموضع يكون أيسر منه على رأس الملا ً المزدحم . فإن مثل هذا الموضع يحتاج إلى عمل واحد من المخطابة ، وهو حسن العبارة ، ولا يحتاج إلى كثرة الاستعارات والتشبيهات والتهويلات .

أن تكون خلية من التغيير والاستعارة البعيدة التي تجعل الكلام معتاص الفهم أو مختلا ، إلا أن يكون يشتمل على ذكر أمر مُهم من خلق أو عهد أو إلزام سنة ، فينبغى حينئذ أن يفخم الكلام ويعظم ويزين مثل السجلات التي تسمى عندنا البيعات . وأما المكتوبة في الخصومات فينبغى أن تكون محققة بعيدة مما يحقرها أو يخسسها . فإن السجلات أشرف من الرسائل . لكن تكون جميلة بهية . وإن كان فيها إضارات كثيرة فليست محققة . وكذلك يجب ألا تكون موجزة كل الإيجاز ، فإنها تكون غير معلومة ، بل يجب أن تكون متوسطة ، لأن المتوسط أبدا مشاكل مناسب (١) .

قال:

وقد يجب أيضا ألا تكون عَرية لامن التفصيل ولا من التغيير ، لكن يستعمل من ذلك ما هو أقرب إلى الشهرة والتحقيق منه إلى الغرابة والجهل ،

١ ـ الاستعارة ، الاستحاله ل

٢ ـ مختلا: محتملا ف إ يكون: سقطت من ف ا ذكر: سقطت من ل

٧ ـ كذلك : لذلك ل

أ بلف ولا يطلب فيها غاية التعظيم والتفخيم للكلام ، فإنه مبغوض ... لأن السجل أشرف من الرسالة. ولا يضبغى أن تكون ألفاظه مشهورة غير غريبة .ب. ولا ينبغى أن تكون فيها إضارات كثيرة ... ولا ينبغى أن تكون فيها إضارات كثيرة ...

١) أرسطو ، ٣ ، ١٢ ، ٦ (١١٤١٤ ١٨ - ١٩) :

وتكون المقنعات التي فيها مؤلفة من الأُمور الجميلة المحمودة التي ذكرت فيما سلف .

قال:

أما في الألفاظ الخطبية وفي الماني فقد قلنا في ذلك ما فيه كفاية ، وهو أمر عام لجميع أجزاء الخطبة . والذي يعنى القول فيه هو أجزاء الخطب ونظامها .

# القول في أجزاء الخطب

قال :

وأجزاء القول الخطبي الضرورية إثنان: أحدهما الغرض وهو الأمر الذي يقصد إليه بالتكلم، فإنه من الاضطرار أن يذكر الشيء الذي فيه القول ليعلم الشيء/ الذي يتوجه إليه الإثبات أو الذفي؛ والآخر التصديق، 190 وهو القول المثبت أو النافي (۱).

قال :

وأما الجزءُ الذي يسمى الاقتصاص الواقع في الخطب فهو خاص بالكلام الخصومي . أما الكلام المنافري والمشاوري فليس يستعمل فيه الاقتصاص ، لأن الاقتصاص إنما يستعمل فيا يلقى به الخصم ، لا في الكلام البراني (٢) ،

ه ـ ليعلم: فيعلم ل ٨ ـ أما: فأما ل

١) أرسطه ، ٣ ، ١٣ ، ١ ، ٢ (١٤١٤ ٣١ وما بعده) :

ἔστι δὲ τοῦ λόγου δύο μέρη·... τούτων δὲ τὸ μὲν πρόθεσίς ἐστι, τὸ δὲ πίστις.

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٦ : إن الخطابة تتعلى بأمرين : الشيء الذي فيه الكلام ، والحجة التي تبين ذلك الشيء . وبالجملة : فيه دعوى ، وحجة .

٧) افتح الباب البواني . ومن أصلح جوانيه ، أصلح الله برانيه (أساس البلاغة ، مادة برر).

أُعنى الموجه نحو السامعين (إ) .

قال :

وأما الجزء الذي يسمى الصدر، والجزء الذي يسمى الخاتمة فأكثر المحاجة إليهما في الجزء المشاوري، لأنه يقوم مقام تمثيل الشيء الذي فيه يتكلم وتحديده أولاً والتذكرة به آخراً، فيتحصل به الغرض الذي يتكلم فيه تحصيلا جيداً. وذلك شيء يحتاج إليه في الكلام في هذا الجنس ليقايس بين الحجج المثبتة له والمبطلة ولئلا يذهب المعنى أيضا لكثرة تكرر القول وتشعبه. وقد يحتاج إلى الصدر في الكلام الخصومي، إذا كان متشعبا يخاف ألا ينضبط فيه الغرض. وأما إذا كان الكلام قصيرا، فليس يحتاج إليه في الأقل في المشوريات، أو يكفي منه اليسير.

قال :

وإذا كان الأَمر في هذه الأَجزاء كما وصفنا ، فالأَجزاء الاضطرارية هما إثنان : الغرض المقصود له ، والتصديق (٢) . وجميع ما يلقي به الخصم فهو من التصديقات .

٤ \_ اليهما: اليهاف ٥ \_ تحديده: يقصد نحوه ل

١٢ \_ هذه : هذا ل

διήγησις γάρ που τοῦ δικανικοῦ μόνου λόγου ἐστίν, ἐπιδεικτικοῦ δὲ καὶ δημηγορικοῦ πῶς ἐνδέχεται είναι διήγησιν οἵαν λέγουσιν.

٢) أرسطو ، ٣ ، ١٣ ، ٤ (١٤١٤ ب ٧ - ٨) :

άναγκαῖα ἄρα μόρια πρόθεσις καὶ πίστις.

١) أرسطو، ٣، ١٣، ٣ (١٤١٤) : (١

قال :

والخاتمة أيضا تكثر في الخطب ، لأنها جزء من أجزاء التصديق ، إذ كانوا يخبرون فيها بالشيء الذي فيه القول بإجمال وبالشيء المقول فيه ، ليس لأن يثبتوا ذلك وليقولوا فيه قولا ، بل على جهة التذكير بما قد تقدم فيه فقيل .

قال:

فإذا عددت بالجملة أجزاء القول الخطبي كانت خمسة (١): اقتصاص بعد اقتصاص ، وهي الخاتمة التي تُذكِّر بالتصديق وبالغرض ؛ واقتصاص قبل اقتصاص ، وهي رسم الغرض قبل الغرض ؛ ورسم التصديق قبل التصديق وهو القول المثبت أو النافي ..

قال:

ولكن ينبغي أن توضع لهذه المعاني الخمسة \_ إذ كانت مختلفة \_

٣ ــ كانوا : كادا ل ﴾ يخبرون : سقطت من ل

١٢ ـ توضع : يوضع ف 1 إذ : إذا ل

ἔσται οὖν, ἄν τις τὰ τοιαῦτα διαιρῆ, ὅ περ ἐποίουν οἱ περὶ Θεόδωρον, διήγησις ἕτερον καὶ ἡ ἐπιδιήγησις καὶ προδιήγησις καὶ ἔλεγχος καὶ ἐπεξέλεγχος.

وبنسب إلى كوراكس كذلك أنه قسم الخطبة إلى خمسة أقسام:

προοίμιου ἐπίλογος, παρέκβασις, άγῶνες, διήγησις.

ابن سينا ، الخطابة ، مقدمة ، ١١ .

1.

١) أرسطو ، ٣ ، ١٢ ، ٥ (١٤١٤ب ١٣ - ١٥) :

أسماء ، كما يفعله أهل الصنائع ، يريد أن يسمى الجزء الأول صدرًا ، والثانى الغرض ، والثالث الاقتصاص ، والرابع التصديق ، والخامس الخاتمة . (١) قال :

والصدر هو مبدأ الكلام ، وهو الذي يستفتح به الكلام ، ونسبته إلى الكلام نسبة فواتح الأشياء إلى الأشياء ، وذلك مثل فاتحة الزمر إلى الأشياء الزمر ، وما أشبه ذلك . فإن الفواتح مبادئ للأشياء التي تأتى بعد ، وتدريجات لما يجئ منها واحدا بعد واحد (٢) .

قال:

وفاتحة الزمر شبيهة بفاتحة الكلام المنافرى . فإنه كما أن الذين يزمرون بالأنابيب ، إذا أرادوا أن يجيدوا الزمر ، إنما يترنمون به أولاً ، ثم إنهم بأخرة يضمون ويجمعون الزمر ، كذلك ينبغى أن يكون الذي يتكلم

٦ ) الفواتح : الفاتح ل ﴾ مبادئ : مباد ل

١) في أرسطو ، ٣ ، ١٣ ، ١٤ ( ١٤١٤ ب ١٩ - ٩ ) :

τά δὲ πλεῖστα προοίμιον πρόθεσις πίστις ἐπίλογος

لم يذكر الاقتصاص (διήγησις) . قارن سيشرون ، تقسيم الخطبة ، ۲۷،۸ : quattuor cius partis essc

٢) أرسطو ، ٣ ، ١٤ ، ١ (١٤١٤ ب ١٩ - ٢١) :

τὸ μὲν οὖν προοίμιόν ἐστιν ἀρχὴ λόγου, ὁ περ ἐν ποιήσει πρόλογος καὶ ἐν αὐλήσει προαύλιον πάντα γὰρ ἀρχαὶ ταῦτ' εἰσί, καὶ οἶον ὁδοποίησις τῷ ἐπιόντι.

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٧: ونسبة الصدر إلى الكلام كله نسبة التنحنح إلى الأذان ، والترنم الزمرى قبل افتتاح الزمر إلى الزمر . وكذلك من أراد من المتعلمين للكتابة أن يجيد صورة ما يكتبه ، فإنه يرسم بالنقط أولا ثم يوسع الحروف .

بالكلام التثبيتي ، أعنى المنافرى ، أعنى أنه ينبغى للذى يريد أن يجيد قوله أن يبين فياذا يتكلم ثم يتدرج حينئذ إلى سائر الكلام ويضم ويؤلف. وهكذا نجد الخطباء يفعلون أجمعين (١).

قال:

والبرهان على وجود هذا المعنى للصدر ، أعنى أنه يضبط الغرض الذى فيه القول ويحدده ، صدر الكلام الذى لفلان حيث ابتدأ فقال حين أراد أن يشرع فى ذكر امرأة مشهورة عندهم ورجل مشهور (۱): إنه ليس ها هنا شيء يختص بذكر فلانة دون فلان ، بل هما فيه معا. وذلك أنه إذا فعل الخطيب هذا ، لم يمكنه أن يروغ أو يحيد عن الغرض الذى ذكره ، فيأتى كلامه كله مستويا .

قال :

وقد تُعمل صدور الكلام المشوري من المدح أو الذم ، كقول فلان في

١ ـ التثبيتي : المثبتي ف

۱۲ ـ المشورى : المشاورى ف

١) أرسطو ، ٣ ، ١٤ ، ١ (١٤١٤ ب ٢١ - ٢٦):

τὸ μὲν οὖν προαύλιον ὅμοιον τῷ τῶν ἐπιδεικτικῶν προοιμίῳ· καὶ γὰρ οἱ αὐληταί, ὅ τι ἄν εὖ ἔχωσιν αὐλῆσαι, τοῦτο προαυλήσαντες συνῆψαν τῷ ἐνδοσίμῳ, καὶ ἐν τοῖς ἐπιδεικτικοῖς λόγοις δεῖ οὕτως γράφειν· ὅ τι γὰρ ἄν βούληται εὐθὺ εἰπόντα ἐνδοῦναι καὶ συνάψαι. ὅ περ πάντες ποιοῦσιν.

٢) أرسطو ، ٣، ١٤ ، ١ (١٤١٤ ب ٢٧) :

παράδειγμα τὸ τῆς Ἰσοκράτους Ἑλένης προοίμιον.

يضرب أرسطو المثل بمقدمة ايسوقراط فى كتابه عن هيلانه ، إذ لا علاقة مطلقا بين المقدمة وموضوع الكتاب .

١.

أول مقالته التي تدعى كذا حيث يريد أن يمدح الذى يؤلفون من العيد : إنه قد يجب أن يكثر التعجب من اليونانيين الحكماء (١) . قال :

وكذلائ الصدور التي في المشوريات هي أيضا جزء من المشوريات ، مثل أنه إذا أراد أن يشير بإكرام قوم يبدأ فيقول: إنه ينبغي أن يكرم الخيار. وإذا أراد أن يشير بذم قوم ، افتتح الكلام: إنه ليس يجب أن يمدح الذين لم ينجحوا قط ولم يصنعوا شيئا يظهرلهم به خير أو فضيلة (٢). وكذلائ الخصوميات تكون الصدور فيها من نوع الكلام الذي يقصد به السامع ، لا الخصم .

١ ــ يؤلفون : يوافون ل | العيد : كتب في هامش ل خ الغد .

٤ ـ التي : الذي ل

λέγεται δὲ τὰ τῶν ἐπιδεικτικῶν προοίμια ἐξ ἐπαίνου ἢ ψόγου, οἴον Γοργίας μὲν ἐν τῷ 'Ολυμπικῷ λόγῳ ''ὑπὸ πολλῶν ἄξιοι θαυμάξεσθαι, ὧ ἄνδρες Ελληνες'' ἐπαινεῖ γὰρ τοὺς τὰς πανηγύρεις συνάγοντας.

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٧ - ٢٣٨ : ويحسن الصدر في المدح والذم ، مثل قول القائل بالحرى أن يتعجب الناس منفضيلة اليونانيين ، ثم يفيض بعد ذلك في عد فضائلهم وتصحيحها ٢) أرسطو ، ٣ ، ١٤ ، ٣ - ٤ (١٤١٤ ب ٣٥ -١٤١٥ ٣) :

καὶ ἀπὸ συμβουλῆς, σἴον ὅτι δεῖ τοῦς ἀγαθοὺς τιμᾶν... ἔτι δ' ἐκ τῶν δικανικῶν προοιμίων τοῦτο δ' ἐστὶν ἐκ τῶν πρὸς τὸν ἀκροατήν

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٨ : وكذلك فى المشورة أن يقول : بالواجب أن يكرم أهل الفضائل ، ثم يتخلص منه إلى الإنسان الذى يريد ذكره ويشير بإكرامه . وفى الشكاية أيضا ، كما يقول : الان قد بلغ السيل الزبي ..

١) أرسطو ، ٣ ، ١٤ ، ٢ ( ١٤١٤ ب ٣٠ - ٣٣) :

وإنما يضطر إلى الصدور إذا كان الكلام كثيرا ، إما من أجل أن الأمر المتكلم فيه عجيب ، أو من أجل أنه صعب ، أو من أجل شغب يكون فيه كالكلام الذي يكون في الامتنان بالعفو ، وذلائ مثل قول القائل في ابتداء خطبة العفو : الآن رمى ما كان فكل شيء هدر (١) .

#### قال:

وبالجملة: فصدور الكلام: أما التثبيتي فتكون من المدح والذم، وأما المشوري فمن الشكاية التي يقصد المشوري فمن الشكاية التي يقصد بها السامع (٢).

١) أرسطو، ٣، ١٤، ١٤ (١٤١٥ ٣-١٤) :

εὶ περὶ παραδόξου λόγος ἢ περὶ χαλεποῦ ἢ περὶ τεθρυλημένου πολλοῖς, ὅστε συγγνώμην ἔχειν, οἶον Χοιρίλος : νῦν δ' ὅτε πάντα δέδασται

واضح أن ابن رشد هنا ينقل عن الترجمة العربية التي لم تصلنا ، إذ يوجد بمخطوط الأورغانون (خرم) في هذا الموضع ، وأن المترجم نقل : تشير إلى خطية في العفو، ونقل البيت الذي قاله خويريلوس وعني به أن الشعراء المتقدمين لم يتركوا شيئا لم يطرقوه ، على أن معناه : ولكن الآن بعد أن وزع كل شيء ، فكل شيء آخر هدر .

٢) أرسطو ، ٣ ، ١٤ ، ٤ (١٤١٥ ٥ –٧) :

τὰ μὲν οὖν τῶν ἐπιδεικτικῶν λόγων προοίμια ἐκ τούτων, ἐξ ἐπαίνου, ἐκ ψόγου, ἐκ προτροπῆς, ἐξ ἀποτροπῆς, ἐκ τῶν πρὸς τὸν ἀκροατήν

= ت.ع. ١٥٩ ١-٢: فصدور الكلام المترائى من هذه يكون، أى من المدح ومن الذم ومن الدعاء ولا دعاء ومن اللائى يقصد بها للسامع .

لاحظ. سير ابن رشد فى أثر الترجمة العربية ونقله عنها نقلا حرفيا، على الرغم من أن المترجم أخطأً فى نقل ἀποτροπῆς, ἐξ ἀποτροπῆς أخطأً فى نقل γίνε المتاد أن يترجمها بالإذن والمنع.

وينبغى أن تكون حواشى الكلام إما غرائب وإما أهليات (١) ، يريد منبئ عن فيما أحسب – أن يكون الذي يستفتح به الكلام إما مثل غريب منبئ عن الشيء المتكلم فيه ، وإما مثل مشهور ، مثل أن يستفتح الخطب التي يشار فيها بالأخذ بالحزم وحسن النظر أو في التي يقصد بها الشكاية : قد بلغ السيل الزبي ، وجاوز الحزام الطبيين .

قال:

والصدور ينبغى أيضا أن تستعمل في الكلام الخصومي ، فإنه يوجد لها فيه الفعل الذي تفعله صدور الكتب والأشعار . فإن الصدر بالجملة إنباء عن الكلام المقصود ، يراد به أن يتقدم السامعون فيعلموا فياذا يتكلم المتكلم ، وألا يكون للفكر تعلق في حين الكلام في معرفة الشيء الذي يتكلم فيه ، مثل ما يعرض له في الكلام المهمل الغير المحدود، فيضلله ويغلطه . ولذلك فيه ، مثل ما يعرض له في الكلام المهمل الغير المحدود، فيضلله ويغلطه . ولذلك ليس الكلام الذي بهذه الصفة ، أعنى الذي ليس له مبدأ يدل عليه ، مثل

٣ ــ منبيء: مبنى ل عن : على ل

٩ ــ الكتب: الكلام ف ١٢ ــ المحدود: محدود ف

<sup>·</sup> ١) أرسطو ، ٣ ، ١٤ ، ٤ (١٤١٥):

δει δὲ ἢ ξένα ἢ οἰκεῖα εἶναι τὰ ἐνδόσιμα τῷ λόγῳ

<sup>=</sup> ت.ع. ۲۱۵۹ ۳-۲ وينبغي أن تكون حواشي الكلام إِما غرائب وإِما أَهليات.

واضح أن ابنرشد ينقل هنا عن الترجمة العربية نقلاحرفيا. وقد أخطأ المترجم في تعريب ترفي عندمات. عن προοίμια صدور، مقدمات.

الكلام الذى يكون متبعا لمبدئه ومنبئا ومنبها عليه ، مثل قول فلان لما أراد أن يذكر فلانا بأفعاله ابتدأ فقال: انبئيني عن الرجل الكثير المكائد الذى حسم أُمورا كثيرة من بعد ما خربت المدينة العامرة . وليس يفعل هذا الخطباء فقط ، بل والشعراء الذين يعملون المديح وغيرهم من أصناف الشعراء (1) .

۱ - ومنبئا: سقطت من ف ۲ - انبئینی: انبی ل ۳ - خربت: خرب ف

١) أرسطو ، ٣، ١٤ ، ٥ ـ ٦ (١٤١٥ / ٨ وما بعده) :

τὰ δὲ τοῦ δικανικοῦ προοίμια δεῖ λαβεῖν ὅτι ταὐτὸ δύναται ὅ περ τῶν δραμάτων οἱ πρόλογοι καὶ τῶν ἐπῶν τὰ προοίμια ... ἐν δὲ τοῖς λόγοις καὶ ἔπεσι δεῖγμά ἐστιν τοῦ λόγου, ἴνα προειδῶσι περὶ οὖ ἢ ὁ λόγος καὶ μὴ κρέμηται ἡ διάνοια τὸ γὰρ ἀφριστον πλανᾶ ὁ δοὺς οὖν ὥσπερ εἰς τὴν χεῖρα τὴν ἀρχὴν ποιεῖ ἐχόμενον ἀκολουθεῖν τῷ λόγῷ. διὰ τοῦτο...

ἄνδρα μοι ἔννεπε μοῦσα.

= ت.ع. ١٥٩ ٣-١١: فأما الصدر فينبغى أن يستعمل فى الكلام الخصومى ، لأنه يقدر على مشل الذى تقدر عليه صدور الكتب أو الأشعار ؛ بر. وهى فى تقديم الكلام وفى الشعر نبأ عن الكلام يراد به أن يتقدموا فيعلموا فياذا يتكلم المتكلم ، وألا يكون الفكر معلقا . فإن الكلام الذى لايكون محدودا - لكنه إنما يكون مهملا إذا ما كان - يغلط. ويضلل ، وليس يكون بمنزلة الكلام الذى يكون متبعا للبدء . وذلك كما قيل : ... وكما قيل :

انبئيني يا موسا عن الرجل الكثير المكائد الذي حسم أُمورا كثيرة من بعد ما خربت المدينة العامرة إيليون .

والعمل الخاص بالصدور الذي يوجد لها اضطرارًا وهو غايتها وتمامها إنما هو أن ينبئ عن الشيء الذي يتكلم فيه ما هو حتى يكون ذلك الشيء معلوما منه وفيه . وإذا كان الأمر المتكلم فيه يسيرا ، فليس يحتاح إلى التصدير (!) .

قال:

وقد يتقدم الكلام في الشيء وجوه من الحيل التي وصفناها فيا تقدم ، وهي خاصة ببعض الكلام ، لا عامة . وتلائ الوجوه من الحيل منها ما هي مأخوذة من قبل المتكلم نفسه ، ومن السامع ، ومن الأمر الذي فيه يتكلم ، ومن

٩ \_ فيه : سقطت من ل

= لاحظ. سير ابن رشد في أثر الترجمة العربية وترديده ألفاظها .

وهذا البيت الذى اقتطفه أرسطو ونقله ابن رشد هو مطلع الأوديسية . وجدير بالذكر أن أرسطو لم يقتطف البيت كله وإنما اقتطف الكلمات الأربع الأولى : انبئيني ياربة الشعر (موساً) عن الرجل ، أما البقية التي نجدها في الترجمة العربية وفي تاخيص ابن رشد فلا توجد في متن أرسطوفي النص الذي وصل إلينا .

. ١) أرسطو ، ٣ ، ١٤ ، ٦ (١٤١٥) :

τὸ μὲν οὖν ἀναγκαιότατον ἔργον τοῦ προοιμίου καὶ ἴδιον τοῦτο, δηλῶσαι τἱ ἐστιν τὸ τέλος οὖ ἕνεκα ὁ λόγος. διόπερ ἄν δῆλον ἢ καὶ μικρὸν τὸ πρᾶγμα, οὐ χρηστέον προοιμίω.

ت.ع. ١٥٩ ١٤ - ١٧ : فالعمل الاضطرارى الخاص بصدر الكلام الذى هو غايته وتمامه أن ينبى عن الشي ما هو ، حتى يكون ذلك معلوما فيه ومنه . فإذا كان الأمر يسيرا ، فليس ينبغى أن يستعمل التصدير .

لاحظ. ترديد ابن رشد لأَلفاظ. الترجمة العربية القديمة .

النخصم . أما الذي يكون من قبل المتكلم ومن قبل خصمه، أما في الشكاية فمدح نفسه وتعظيمها وتنقص خصمه. وليس المتكلم والمجيب في تقديم الكلام في ذلك بحال واحدة ، لأن المجيب ينبغي له أن يبدأ بالجواب في إنكار الشكاية، وأما الشاكي فينبغي أن يبدأ بتقديم الكلام على الشكاية. وأما المجيب فقد كفاه الشاكي أن ينبئ أول كلامه عن الغرض، فلذاك ليس يحتاج إلى تقديم الكلام . وبالجملة فالذي يجب على المجيب هو أن يبادر إلى دفع الشكاية عن نفسه ويقطع عن ذاك جميع العوائق ولا يتواني في ذلك ويؤخر تلاك الأشياء التي هي حيل واستدراجات للحكام إلى آخر كلامه . وأما الشاكي فينبغي أن تكون شكايته بتقديم الكلام ، أعني التصدير ، . ليكون السامعون أذكر للأمر . وأما الحيل التي يبدأ بها مما هي نحو السامع فهي إيجاب الشفقة عليه والمحبة له و الغضب على خصمه ، وذلك بأن يثبت عنده أنه ذو قرابة منه أو بينه وبينه علاقة نسب ، أو بضد ذلك . فإنه ليس في كل موضع ينفع تثبيت القرابة والمشاركة في النسب ، بل ربما أَدى ذلاك إلى الضحاك والسخرية ممن يدعى ذلك ، إذا كان ما يدعيه غير معروف . ومما يستدرج به السامعون أيضا بسطهم وإيناسهم ، وذلك أن البسط. والإيناس مما ينتفع به عند كل شريف من الناس ونفيس. ويجب للذي يريد أن يثبت أنه خير وفاضل أن يعتمد ذاك عند الذي بينه وبينهم قرابة أو وصلة ،وكذلاك عند القوم الذين يكون مألوفا عندهم أو عجيب المنظر . فإن لم يكن عندِهم واحداً من هؤلاءٍ ، فقد ينبعي ألا يشتغل

١٢ - علاقة : علقة ل

١١ ـ عليه : له ف

١٨ - الذين : الذي ل

بالأمور التي من خارج ، ويشبت \_ إِن كان مجيبا \_ أن الأمر الذي ادعى به عليه يسير أو غير مؤذ ؛ وإِن كان شاكيا أن يبين أنه مؤذ ومكروه عظيم . وكل هذه الأشياء هي خارجة عن الأمر الذي يتكلم فيه ، وهي كلها موجهة نحو السامعين، أعنى الحيل الخارجة والصدور. فلذا ي إذا كان واجبا على المتكلم أن يصدر الكلام، فينبغي أن يكون الصدر بقدر الكلام , فإن الصدر إنما هو ليكون للكلام رأس كما للجسد .

قال:

وأَما تثبيت الخطباء القرابة فإنه عام لجميع أَجزاءِ الكلام الخطبي . وذلك يكون في كل حال إذا كان السامعون عالمين بالقرابة غير شاكين فيها .

قال

1.

1197

ومما يستحق فاعله الهوان أن يكون التصدير بالأمور/ الصعبة على النفوس الكريهة المسموع ، ولا سيما إذا تأمل السامعون أو تفقدوا ما يكون من ذلك ، مثل قول القائل : إنه لا يكون هذا حتى أقتل ، أو أنه ليس ها هنا شيء هو لى أكثر مما لكم ، أو أخبركم خبرا لم تسمعوا بمثله قط فى الغرابة أو الشدة . ومن هذا النوع الذي ذكر تستقبح بداء آت كثير من الأشعار مثل استقباح عبد اللائ بن مروان لاستفتاح جرير :

۲ ــ مؤذ: مؤذى ف

ا مؤذ: موذی ف

٦ ــ ليكون : أن يكون ل

ا رأس: رأسا ل

١٥ ـ كثير : كثيرة ل

١٦ ـ استقباح عبد الملك ... جرير : استقباح جرير لعبد الملك بن مروان ف

أتصحو بل فؤادك غير صاح (۱). ومثل ما استقبح استفتاح أبى الطيب: أوه بديل من قولتي واها(۲).

وقوله :

كفي بك داء أن ترى الموت شافيا<sup>(٣)</sup>. وهذا كثير في أشعار العرب وخطبها .

١ - بل : ام ل | صاح : + فإنه استشقاه وقال له بل فؤادك ف
 ٢ - ما استقبع : منقطت من ف | استفتاح : استقباح ف

۱) شرح ديوان جرير تاليف محمد اسماعيل عبد الله انصاوى ، ص ٩٦ : فقال له عبد الله : بل فؤادك يا ابن الفاعلة .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٩ : واعلم أن الافتتاح بالمخسسات جدا ، والغامات الموحشات في الشكايات قبيح ، مسقط لروزق القائل ، كتصدير بعض الشاكين : إنك ستخلص عن قريب منى بموتى . أو يقول في المشورة : قد يكاد أن تلحقني ذكبة بالقتل ، فحينتذ تفقدون مثلى ؛ وهذه المصيبة ليست لى وحدى ، بل ولكم .

٢) قال المتنبي بمدح عضد الدولة عند قدومه عليه بشيزار:

أَوْه بديل من قولتي واها لمن نأت والبديل ذكراها

أَوه كلمة توجع ، وواها كلمة تعجب واستطابة .

٣) قال المتنبي يمدح كافورا .

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا وهو يخاطب نفسه طبعا .

أما ما كان من هذه الأشياء نحو السامع فبين ، وأما ما كان منها نحو الأمر نفسه فبين واضح من هذه الأشياء . والذين يكثرون الصدور والحيل التي نحو السامع إنما يفعلون ذل ، حيث يتشعب عليهم الكلام ويضعف الإقناع إما لجهلهم ، وإما العامهم الفضيلة ، أو الأمرين جميعا . ولذلك الشرار أو الذين يظن بهم الشر قد يفعلون ذلك لأن تطريقهم وتدريجهم للأمور التي يتكلمون فيها في كل حال هو أمثل . ولذلك ما صار العبيد ليس يتكلمون في الشيء الذي يُسئلون عنه ، وإنما يتكلمون في الأشياء الخارجة عن الشيء الذي يُسئلون عنه ، وإنما يتكلمون في الأشياء الخارجة عن الشيء الذي يُسئلون عنه ، وإنما يتكلمون في الأشياء الخارجة عن الشيء الذي يُسئلون عنه ، وإنما يتكلمون في الأشياء الخارجة

٢ - وتدريجهم : تدرعهم ف ٧ - أمثل : أميل ل

ὅτι δὲ πρὸς τὸν ἀκροατὴν οὐχ ἦπερ ὁ ἀκροατής, δῆλον πάντες γὰρ ἢ διαβάλλουσιν ἢ φόβους ἀπολύονται ἐν τοῖς προοιμίοις... καὶ οἱ πονηρόν τὸ πρᾶγμα ἔχοντες ἢ δοκοῦντες παντοχοῦ γὰρ βέλτιον διατρίβειν ἢ ἐν τῷ πράγματι. διὸ οἱ δοῦλοι οὐ τὰ ἐρωτώμενα λέγουσιν ἀλλὰ τὰ κύκλῳ, καὶ προοιμιάζονται.

= ت.ع ۹۹ ب ۲۰ - ۲۲: فأما ما يراد بأن يكون نحو السامع فمعلوم واضح. فكلهم يضع ويكثر في صدر كلامه وإن شغب عليه . وليس من قبل أن أمرهم على طريق الفضيلة يفعلون الصدر فإن الذي يكون مرة شرا ، أو يظن به الشر ، فقد يفعل ذلك لأن تطريقه وتدريجه لأمره في كل حال هو أمثل . ولذلك ما صار العبيد أيضا ليس بالذي يُسئلون عنه يتكلمون ، ولكن باللائي حول الشيء ويفعلون تقديم الكلام .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٣٩ : مثل العبيد الذين يُسئلون شيئا فيجا (و) بون بما يطيف به ، دون ما يُسئل .

ه ـ للأمرين : الأمرين ف

١) أرسطو ، ٣ ،١٤ ، ١٠ (١٤١٠ ب ١٧ – ٢٣) :

فأما من أين ينبغى أن يؤنس السامعون أو يحتال الأنسهم فقد قيل في ذلك وفي غيرها من الانفعالات النافعة عند السامعين وكيف تكون إجادة هذا الفعل في المقالة الثانية من هذا الكتاب.

قال:

والأقوال المديحية يحتاج فيها أن يجتهد في إيهام السامع ذلك الأمر الذي يقصد تثبيته ويوقع عليه ظنه . وينبغي مع هذا أن يمدح المرء إما بحضرته أي بمدينته ، وإما بحضرة جنسه ، أو بحضرة من يتصل به ، فإنه أسرع لقبول مدحه . فإنه كما قال سقراط : ليس يعسر أن يُمدح أهل أثينيا عند أهل أثينيا ، وإنما يعسر أن يمدحوا عند أهل لوقيا ، يعني أعداءهم (1) .

٢ - لأنسهم : في أنسهم ل

٩ ــ أُسرع : ايسر ف

٤ ـ الفعل: + يريد ف: قد مر ل

٣ – الأَقوال : الأُمور ل

= والتصدير من الأشياء التي إنما يراد بها السامع ، لذلك ما صار أكثر الناس ينشطون لتطويله. وإن زيدوا ، فإن النفوس من السامعين تشتاق إلى الصريح . لكن الإمعان في التصدير وإطالته من الجبن والضعف عن البوح والعجز عن التصريح .

١) أرسطو ، ٣ ، ١٤ ، ١١ (١٤١٠ ب ٣٠ - ٣٢) :

ο γάρ λέγει Σωκράτης ἐν τῷ ἐπιταφίῳ, ἀληθές, ὅτι οὐ χαλεπὸν ᾿Αθηναίους ἐν ᾿Αθηναίοις ἐπαινεῖν ἀλλ᾽ ἐν Λακεδαιμονίοις

ت . ع. ١٦٠ ٣ ــ ٥ : مما يصف سقراطيس فى قوله (فىالتأبين) وذلك حيث يقول : الحق
 ما يعسر أن يمدح الأثينيون بين الأثينيين ولكن بين اللقدميين .

وما كان من الكلام المشورى فهو يشبه الكلام الخصومى ، فإنه ليس يحتاج فيه كثيرا إلى تقديم كلام وتصدير ، من أجل أن السامعين يعرفون الشيء المتكلم فيه ، إلا أن يكون محتاجا إلى تقديم الكلام من أجل نفسه ، أو من أجل الذين ينظرون في الكلام ، إذا لم يعلموا الأمر الذي يتكلم فيه ، إلا أن يريد أن يوهمهم أن الشيء النازل به ليس خاصا به ولا صغيرا بل هو عام وعظيم ، أو أنه بضد هذا ، أعنى خسيسا وصغيرا . والذي يحتاج إليه ضرورة في الخصومة هو القول في تثبيت الشكاية والاحتجاج لها والتكبير والتصغير الها(١) .

٤ - محتاجا : يحتاج ل

Τὰ δὲ τοῦ δημηγορικοῦ... : (٣٨ - ٣٣ ب ١٤١٥) ١٢ ، ١٤ ، ٣٠ (١

= ت.ع. ١٦٠ هـ ١ ٢٠ هـ ٩ : «فأما ما كان من الكلام التفسيرى فهو من الكلام المخصومى وهو كذاك بالطبيعة ألبتة. ومن أجل أنهم يعرفون ذلك كله فلبس يحتاج فى الأمر إلى تقديم كلام إلا من أجل نفسه أو من أجل الذين يقيسون الكلام، إلا أن يكون الذى يريد أن يوهمهم ليس شيئا خاصا ، لكن عظيما جدا أو خسيسا جدا . فالذى يحتاج إليه اضطرارا الوشاية (كتب فوقها الشكاية) والنقض (كتب فوقها الاحتجاج) أو التكبير والتصغير .

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ٢٣٥ ، إذ نجد الخصوصي بدلا من الخصومي ، ولكن المخطوط واضح جدا ، والأصل اليوناني يحتم ذلك ؛كما سقطت من طبعة بدوى ، المكان نفسه ، كلمة جدا بعد كلمة عظما

يسير ابن رشد هذا وراء الترجمة العربية خطوة خطوة .

<sup>=</sup> لاحظ. التحريف الذي حصل في متن ابن رشد ، فقد أصبحت كلمة لقدمونيا في النص «لوقيا».

قارن كذلك أرسطو ، ۱ ، ۹ ، ۳۰ ، حيث نجد عين التعبير تقريبا . وقارن أفلاطون ، ۲۳ ، هدمين التعبير تقريبا . وقارن أفلاطون ، ۲۳۵ ه ۲۳۵ د

وينبغى أن ينظر فى الأشياء التى تتنزل من الأقاويل الخطبية منزلة التزويق والتزيين، وذلك كالذى يكون فى الأشياء الموهة التى يظن بها أنها بحالة ما، وليس هى كذلك بالحقيقة (۱). وهذا قد يكون فى المدح، ويكون أيضا فى الاعتذار عن الشكاية. والشكاية بالجملة إنما يقع الإقناع بها بأن يثبت هالمرء الشاكى على أولئك الذين يشكو بهم سوء الهمة أو سوء السيرة. والمشتكى منه إنما يجيب بأن يثبت أنه لا فرق بين أن يدعى هذه الشكاية أولا يدعيها. وهذا هو أحد المواضع التى يجيب منها المشتكى منه، وذاك إذا لم يعترف بأن الأمر كان . فإن الخصومات أجمع إنما تكون المنازعة فيها من المدعى عليه إما بأن الأمر لم يكن ، وإما بأنه كان و ليس ضررًا ولا جورًا ، وإما أنه ليس على هذه الصفة التى ذكر الشاكى كان الفعل ، وإما أنه لم يكن بهذا القدر الذى ذكر أو أنه ليس عظيا أو أنه ليس قبيحا أو ليس له خطر . فنى

٣ \_ الموهة : المتوهمة ل

٤ بالحقيقة : سقطت من ف

٧ - يجيب بأن : يجب أن ل

١٢ - ( ذكر ) أو : و ل

اً أيضا : سقطت من ف ٨ ـ ذلك : سقطت من ل

١) أرسطو، ٣، ١٤، ١٢ (١٤١٥ ب ٣٩ - ١١٤١٦) :

ἢ κόσμου χάριν, ὡς αὐτοκάβδαλα φαίνεται, ἐὰν μὴ ἔχη...

<sup>=</sup> ت . ع. ١٠١٦٠ وما بعده: وقد ينبغى أن ننظر فى أمر التزيين أو التزويق، وذلك كالذى يكون فى هذه المموهة التى ترى وليست لها حقيقة بين

لاحظ. ترديد ابن رشد لأَلفاظ. الترجمة العربية .

هذه ونحوها تكون المشاكسة والمنازعة بين التشاكسين والمتنازعين<sup>(۱)</sup>.
ومن هذه المواضع يقع الاعتذار أما أولاً فأن يعترف أنه أضر ولكنه لم يقصد ذلك ولا تعمده وإنما قصد الجميل أو النافع لا غير ذلك <sup>(۲)</sup>.
وموضع آخر: أن يعترف أنه أضر ولكن بالإكراه ، لا بالطوع ولا بالاختيار

٤ - ولا بالاختيار : والاختيار ل

١) أرسطو ، ٣ ، ١٥ ، ١ -- ٢ (١٤١٦ أ ٤ وما بعده ) :

περί δὲ διαβολῆς εν μεν τὸ εξ ῶν ἄν τις ὑπόληψιν δυσχερῆ ἀπολύσαιτο· οὐθὲν γὰρ διαφέρει...

= ت :ع . 17 1 1 وما بعده : وأما الوشاية (كتب فوقها الشكاية) فإنها تكون بأن يثبت المرئم على أولئك سوء الهمة أو سوء النية ولا اختلاف بين أن يقول ذلك أو لايقوله كيما يكون هذا النحو في الجملة موضعا آخر . فإن الخصومات أجمع إنما تكون المنازعة فيها إما بأنه لم يكن وإما بأنه لم يضر وإما بأنه ليس هذا فعل أو ليس كل هذا أو أنه ليس ضارا وليس عظيماً أو ليس قبيحا أو ليس له خطر . ففي هذا ونحوه يكون المكاس والمشاكسة ...

لاحظ. الخطأ الذي وقع في طبعة بدوى ، ٢٣٦ ، إذ نجد أن (لم) سقطت قبل يضر مما أضر بالمعنى كما أنه قرأ (أو ليس عظيا) وألف أو هي ألف ضارا (خبر ليس) . كما نجد النكاس بدلا من المكاس والمخطوط واضح جدا ، ولا معنى لكلمة النكاس هذه .

٢) أرسطو، ٣، ١٥، ٢ (١٤١٦ ١١ - ١٤) :

ἔφη γὰρ ποιῆσαι ὁ ἔλεγεν καὶ βλάψαι, ἀλλ' οὐκ ἀδικεῖν....

= ت بع. ١٦٠ ٢٠- ٢٢: فإنه أقر بأنه قد فعل ما قال ذاك وأنه قد أضر، ولم يقر بأنه قد ظلم ولا أنه هم بذلك فاعترف بالإضرار، لكن من جهة الجميل، إلا من تعمد الأذى ومن جهة النفع، لامن غير ذلك.

والإرادة (۱). وموضع آخر: وهو أن يوجد الشاكى قد افترى الشكاية قَبْلُ على إنسان ليس متهما ، أو كان معروفا بالشكاية والافتراء .. وهذا الموضع هو بالجملة أن يبين المجيب أن الشاكى به غير موثوق وأن كلامه غير مصدق عليه (۲) . وموضع آخر وهو مأخوذ من دعوى مخالفة الباطن للظاهر لمصلحة يدعيها في الفعل الظاهر: وهو أن يدعى أن ذلك الفعل منه للظاهر لمصلحة يدعيها في الفعل الظاهر: وهو أن يدعى أن ذلك الفعل منه لم يطابق ظاهره فيه باطنه ، وأنه كان فيه كالمنافق لمصلحة يدعى في ذلك ، المثل أن يحنث في يمين فيدعى أن ظاهره كان في ذلك غير موافق لباطنه ، ١٩٦٠ وأنه كان في ذلك غير موافق لباطنه ، ١٩٦٠

٢ \_ أو : و ف ٢ \_ ظاهره فيه : فيه ظاهره ل

أرسطو، ٣، ١٥، ٣ (١٤١٦١ ١٤١٦) = ت.ع. ٢٣١ - ٢٠ ب (طبعة بدوى، ٢٣٠ - ٢٠ ب (طبعة بدوى، ٢٣٧ - ٢٣٧) : وموضع آخر من قبل أن يصير (الأمر عليه) لكنه إلى مثل ماعليه الخطأ أو الزلل فى ذلك الأمر، كما قال سوفقليس إنه ارتعد ليس لما زعم الواشى ، ليظن شيخا لا محالة ؛ لكن ذلك كان لأنه بلا مشيئة ، وإنما كان بلغ من السن قدر ثلاثين (اقرأ ثمانين) سنة .

٢) أرسطو ، ٣، ١٥ ، ٧ (١٤١٦ ١٢١ - ٢٨):

άλλος ἐκ τοῦ ἀντιδιαβάλλειν τὸν διαβάλλοντα ἄτοπον γὰρ εἰ δς αὐτὸς ἄπιστος, οἱ τούτου λόγοι ἔσονται πιστοί.

= ت.ع. ٦٠ب (طبعة بدوى ، ٢٣٧) : والموضع هاهنا أن يكون هو نفسه غير موثوق به ، أو يكون كلامه غير مصدق .

٣) أرسطو ، ٣ ، ١٥ ، ٨ (١١٤١٦ ٢٩ - ٣١):

ώσπερ Εὐριπίδης πρὸς Ύγιαίνοντα ἐν τῆ ἀντιδόσει κατηγοροῦντα ὡς ἀσεβής, ος γ' ἐποίησε κελεύων ἐπιορκεῖν.

ή γλῶσσ' ὀμώμοχ', ή δὲ φρὴν ἀνώμοτος.

وموضع خامس: وهو أن يدعى اذلك الفعل مقصدا أو حكما غير الذى زعمه الشاكى . وهذا الموضع والذى قبله يعمهما أن يدعى أن الفعل الواقع قصد به غير الذى زعم الشاكى ، وذلك بأن يصف كيف كان وقوع ذلك الفعل الفعل (۱) . وموضع آخر الذى يخجل من شيء يذكره : أن يمدح قليلا

## ۱ - أو : و ف ٤ - من شيء : بشيء ف

- ت. ع. ٦٠ ب (طبعة بدوى ، ٢٣٧) : كما كان أوريفيدس يشكو ذلك الضجيج فى تلك الشرية كالمنافق وكالذى فعل حيث أمر بأن يحنث فى اليمين فقال :

أما اللسان فحلف صحيح، وأما الفكر فلم يحلف .

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ص ٢٤٠ : كالذي يحنث في يمينه فيرى وجه التخلص أن يدعى نية مضمرة تخالف الظاهر من الحلف .

أخطأً المترجم فجعل Hygiainon: الضجيج و ἀσεβής: المنافق ، وإن كان اله عذره لشيوع هذا اللفظ الأنجيرف هذا المعنى . وقد أضيف إلى متن الترجمة العربية لفظ «صحيح»، وهو غير موجود في الأصل اليوناني ولا داعي له كما لا داعي في طبعة بدوى إلى إضافة «هذا» قبل كلمة صحيح . كما لا داعي أيضا لإضافة «المرء» بعد كلمة يحنث في طبعة بدوى ، فإن بناء الفعل للمفعول هنا يؤدى المعنى المقصود .

## ١) أرسطو، ٣، ١٥، ٩ (١٤١٦ ١٣٤-١٦ ١٠):

ἄλλος ἐκ τοῦ διαβολῆς κατηγορεῖν, ἡλίκον, καὶ τοῦτο ὅτι ἄλλας κρίσεις ποιεῖ, καὶ ὅτι οὐ πιστεύει τῷ πράγματι... κοινὸς δ' ἀμφοῖν ὁ τόπος τὸ σύμβολα λέγειν

- ت.ع. ۲۰ ب (طبعة بدوى ، ۲۳۷): ونحو آخر من الوشاية نفسها وذلك ألا بشكو بذلك القدر بعينه ، وأن يبدل أو يغير الأحكام ولا يحقق الأمر . والموضع في هذين جميعا واحد، أعنى كيف يصف الغرض الذي عرض .

ويذم كثيرا . فإن الشكاية ايس فى وقوعها معرة من المذمومين ، أو يذكر منه فضائل كثيرة ثم يذمه من الجهة التي افترى بها .

وهكذا يفعل أهل الحذق والنفاذ والدَّهي ، فإنهم يقصدون أن يضروا بالخيار من الناس بأن يصفوهم بالأمرين جميعا ، أعنى بالخير والشر ، من قبل أن الشر ممكن وقوعه من أهل الخير. ولو وصفوهم بالشر فقط ، لم يكن ذاك ما يظن بهم (۱) .

٣ \_ المحذق : الجدل ل

١) أرسطو ، ٣ ، ١٠١٥ ( ١٤١٦ ب ٤ وما بعده )

ت. ع. ٦٠ ب- ٦٠ ا (طبعة بدوى ، ٢٣٨) : ونحو آخر للذى تمحل أن يسى : يمدح قليلا ويذم كثيرا ، فإن هذا يسهل الوشاية حينئذ أو يذكر منه فضائل كثيرة ، ثم يذمه ، أعنى من ذلك الذى يرمى بالأمر . وهكذا يفعل أولو الحذق (غير) العادلين منهم . فإنهم يتعاطون أن يضروا الخيار بأن يخلطوا الأمرين جميعا من قبل أن الشر ممكن أن يكون .

يقول أرسطو هنا إن هناك موضعا نافعا فى الشكاية وذلك بأن يطيل الشاكى فى مدح شىء تافه ، ويوجز فى ذكر إتهام هام ، أو يذكر أشياء كثيرة جميلة وبنبرى لشىء واحد لكى يذمه وهذا الأمر هام فى الموضوع المطروح للبحث . ويقول أرسطو إن هذا ظلم ماهر . فإن الشاكى بخلطه الحسن والقبيع قد حاول أن يضر بما هو حسن .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٤٠ : ونحو آخر أن يقابل السيئة المشكوة بحسنات مشكورة . فإن هذا يوهن أثر الشكاية . وقد يقابل هذا ، فيقال : والدهاة إذا أرادوا أن يضروا ، غمروا المضرور أولا بالمنافع ليؤمنوا .

<sup>=</sup> أخطأ المترجم وتبعه ابن رشد فابتعد تلخيصه عن الأصل اليونانى . فأرسطو يقول إن هناك نحوا آخر ينحصر فى ترذيل الشكاية  $\delta$ 1 $\alpha$ 8 $\delta$ 0 $\alpha$ 6 والسعاية والاتهام الكاذب بأن نبين عظم بشاعته وأذه يغير الأحكام ولا يقوم على أساس من الواقع . وأن موضع  $\tau$ 0 $\tau$ 0 مشترك بين الشاكى والمتنصل ويمكن لكل منهما الاستعانة به .

قال:

والموضع المأخوذ من توجيه جهة الفعل هو عام للذى يخجل وللذى يتخجل والمذى يتنصل معا ، لأن الشيء الواحد يمكن أن يفعل من أجل علل شتى . فالذى يخجل يوجهه إلى الشر ، والذى يتنصل منه ويعتذر يوجهه إلى الخير (١) . قال :

وأما الاقتصاص فقديكون فى الجزء المنافرى . وينبغى - إذا كان الاقتصاص إنما هو تصديق ما موجز يتعجل وقوعه قبل التصديق التام - ألا يؤتى به على النسق والتركيب الذى يستعمل فى الأقاويل التصديقية ، بل قد يؤتى به

٧ - موجز: يتوحى ل يتعجيل ل

١) أرسطو، ٣، ١٠١٥ (١٤١٦ب ٩ - ١٥) :

κοινὸν δὲ τῷ διαβάλλοντι καὶ τῷ ἀπολυομένῳ, ἐπειδὴ τὸ αὐτὸ ἐνδέχεται πλειόνων ἕνεκα πραχθῆναι, τῷ μὲν διαβάλλοντι κακοηθιστέον ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐκλαμβάνοντι, τῷ δὲ ἀπολυομένῳ ἐπὶ τὸ βέλτιον...

= ت.ع. 171 (طبعة بدوى ، ٢٣٨): وهذا عام للذى يتمحل والذى يتنصل معا ، لأن الشي الواحد بعينه يمكن أن يفعل من أجل علل شتى فالذى يتمحل بوجهه إلى الشر (الأنه إما يستعين بالتى هى أخس) ، فأما الذى يتنصل فيوجهه إلى الفضيلة .

فى طبعة بدوى نجد: «ينفعل من أصل» بدلا من «يفعل من أجل» . راجع متن ابن رشد: يفعل من أجل علل شي . والكلام الذى وضع بين القوسين دخيل ، فى رأيى ، على الأصل اليونانى ، وعلى الترجمة العربية ، ولكن قارن ابن سينا ، ٢٤١ : ... ويحاول أن يثبت الأمر الخسيس الذى هو الجور .

لاحظ. ترديد ابن رشد لأَلفاظ. الترجمة العربية .

مفردا وعلى غير نسق (١) .

قال :

وينبغى أن يبين وجود الأفعال التى منها تعمل الدلائل على الأشياء المقصودة التثبيت . وهذه الأفعال منها ما يكون تثبيتها بالأمور الخارجة ، ومنها ما يكون بطريق صناعى ، وهى المثبتة بالقول ... ولأن التثبيتات تختلف : فمنها مشتبك متشعب ، كتثبيتك في الفضائل الكثيرة أنها موجودة للممدوح ، أو للثيء الذي هو موجود له منها ، أو أنه موجود له عدد ما منها ، أو أنه موجود له كل شيء منها . فقد ينبغى ألا يكون عدد ما منها ، أو أنه موجود له كل شيء منها . فقد ينبغى ألا يكون الاقتصاص الواقع في هذه الأشياء على نسق ؛ لأن التثبيت الذي يكون على نسق ، لأن التثبيت الذي يكون على نسق عما يعسر حفظه ؛ بل ينبغى أن يكون الاقتصاص في هذه على غير

٣ \_ تعمل: سقطت من ف ٥ \_ هي: هو ل

٦ \_ مشتبك: متشبك ل الحال ل

٧ ـ للشيء : إن الشيء ل

9 \_ الواقع: سقطت من ل الأشياء: سقطت من ل

διήγησις δ' ἐν μὲν τοῖς ἐπιδεικτικοῖς ἐστὶν οὐκ ἐφεξῆς ἀλλὰ κατὰ μέρος.

= ت.ع. ١٦١ (طبعة بدوى ، ٢٣٨) : وأما الاقتصاص فيكون في المتراثيات وليس على النسبق ولكن جزءًا جزءًا .

ابن سينا، الخطابة ، ٢٤١ : والاقتصاص هو إيجاز لما يراد أن يظهر ويوضح بعد، ولكن لا على ذلك النسق والترتيب ، بل بإشارة جزئية .

١) أرسطو ، ٣ ، ١٦ ، ١ (١٤١٦ب ١٦ -١٧) :

نسق ومجملا (١).

قال :

وأما إذا كان الموصوف فإنما ينفرد بفضيلة واحدة ، مثل أن يكون شجاعا أو حكيا أو ناسكا ، فإن التثبيت في مثل هذا يكون بسيطا . فأما الأول فمشتبك وغير بسيط . وكأنه يريد أن الاقتصاص في المدح البسيط ليس يخالف التثبيت في عدم التركيب والنظام ، وإنما يخالفه في ذلك في المتبيت المركب ، إذ كان الاقتصاص من شأنه أن يؤتي به بسيطا لا مركبا ، أعنى أنه استدلال بسيط موجز لا مركب ولا منتظم ، سواء كان التثبيت مما يحتاج فيه إلى التركيب والنظام أو لا يحتاج أن .

δεῖ μὲν γὰρ τὰς πράξεις διελθεῖν ἐξ ὧν ὁ λόγος σύγκειται γὰρ ἔχων ὁ λόγος τὸ μὲν ἄτεχνον, οὐθὲν γὰρ αἴτιος ὁ λέγων τῶν πράξεων, τὸ δ' ἐκ τῆς τέχνης τοῦτο δ' ἐστὶν ἢ ὅτι ἔστι δεῖξαι, ἐὰν ῇ ἄπιστον, ἢ ὅτι ποιόν, ἢ ὅτι ποσόν, ἢ καὶ ἄπαντα. ...

= ت.ع. 171 (طبعة بدوى ، ٢٣٩): وقد ينبغى أن تظهر الأفعال التي بينها الكلام . ومن ذلك ما يكون بلا صناعة ، لأن الواصف لا يكون في معنى من المعانى علة للأفعال التي يصف ، ومنه ما يكون بالصناعة والحيلة ، وذلك كتثبيتك أنه موجود ، إذا كان غير مصدق به ، أو في أي شيء ، أو أنه في كل شيء . فقد ينبغي أحيانا من أجل هذا ألا يكون الاقتصاص على النسق ، لأن التثبيت مهذا النحو مما يعسر حفظه .

ἐκ μὲν οὖν τούτων ἀνδρεῖος, ἐκ δὲ τῶνδε σοφὸς ἢ δίκαιος. καὶ ἄπλούστερος ὁ λόγος οὖτος, ἐκεῖνος δὲ ποικίλος καὶ οὐ λιτός

۱) أرسطو ، ۳ ، ۱۹ ، ۱ – ۲ (۱۲۱۲ب ۱۸ وما بعده) :

٢) أرسطو، ٣، ١٦، ٢ (١٤١٦ب ٢٣ ــ ٢٦) :

قال:

وليس ينبغى أن يستدل على الأمور المعروفة . والدلك كثير من الناس ليس يُحتاج في مدحهم إلى اقتصاص ، وهم الناس الذين فضلهم بالجملة معروف ، وإنما المجهول منها عند السامع تفصيلها . لأن الاقتصاص إنما يثبت فيهم شيئا هو معلوم . فأمثال هؤلاء لا ينبغى أن يشتغل فيهم بعمل يثبت فيهم شيئا هو معلوم . فأمثال هؤلاء لا ينبغى أن يشتغل فيهم بعمل الاقتصاص المجمل ، قبل التثبيت المفصل (۱) ، مثل أنه إذا أراد إنسان أن عدم أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ، فليس يحتاج في مدحهم أن يبين أنهم أفاضل قبل أن يشرع في تثبيت فضائلهم على التفصيل . اللهم إلا أن

٧ ـ فليس : وليس ف

= ت . ع . ١ ٦١ (طبعة بدوى ، ٢٣٩) : فإن الموصوفين يختلفون : فمنهم شجاع ، ومنهم حكيم أو ناسك . فهذا النحو من القول هو أبسط ، فأما ذاك فمشتبك ، وليس بالمرسل .

أخطأً المترجم في نقله ٤κ τούτων فهي تعني : من هذه الأشياء .

1) أرسطو ، ٣ ، ١٦ ، ٣ ( ١٤١٦ ب ٢٦ وما بعده ) : ت ع . ١٦ ( طبعة بدوى ، ٢٣٩) : وقد ينبغى أن نذكر الأمور المعروفة ، ولذلك ما يكون كثير من الناس لا يُحتاج فيهم إلى الاقتصاص . و ذلك أنك إن أردت أن تمدح أخيلوس ، فكل يعرف أفعاله ولكنه ينبغى أن يستعمل ذلك إن احتاج اليه الحكم ، فإن كثيرا منهم لا يعلمون

قرأً المترجم عن اليونانية كلمة Κριτίαν (وهو اسم علم) على أنها κριτήν ومن الاتفاق العجيب أننا نجد هنا في شرح كوب (Cope) للكتاب الثالث من كتاب ريطوريقا هامشا ( في أسفل ص ١٨٨) يقول فيه إن المرء لتراوده رغبة في ترجمة οἱ πολλοί هنا بالأبطال الذين تروى أخبارهم ، ولكنه يحذر من الوقوع في هذا الخطأ . فكأنه اطلع على الترجمة العربية .

يكون الحاكم والسامع جاهلا بالممدوح ، مثل الغرباء ؛ فإنه قد يحتاج مع أَمثال هؤلاء إلى استعمال الاقتصاص .

قال:

ولأن المدح (١) إنما هو كلام ينبئ عن عظم الفضيلة ، فقد ينبغى أن يستعمل المدح بالأمور الخارجة التى ليست اختيارية على جهة التأكيد للتصديق الواقع من قبل الأفعال . فإن المدح إنما يكون بالأفعال . واستعمال الأشياء التى من خارج على جهة التأكيد للمدح المتقدم بالأفعال هو مثل قول القائل ، بعد تثبيت الأفعال الفاضلة : وبالواجب كان هذا ، فإنه يحق أن يكون من الخيار خيار ، وإن من نشأ هذا المنشأ فحقيق أن يكون مذه الحال . والمدح ، كما قلنا ، إنما يكون بالأفعال ، والمفعولات هى دلائل الأفعال . وقد عدح المرء وإن لم يذكر له فعل ، وذلك إذا تهيأ وقوع التصديق بأنه سعيد أو مغبوط أو أنه فاضل . وذلك أن المدح بالأفعال إنما هو ليستدل

٥ ـ التأكيد: سقطت من ل

١٠ \_ إنما : إنه ل

١ - مع : في ل

٦ - للتصديق : التصديق ل

١٢ ـ أو (مغبوط) : و ف

١) يوجد خرم فى المخطوطات اليونانية بعد كلمة ٢٥ασιν وقد أكملت بعض المخطوطات هذا النقص بأن نقلت من الكتاب الأول من ريطوريقا ، الفصل التاسع ، البنود ٣٣٣. ٣٠. وعن مثل هذه المخطوطات نُقلت الترجمة العربية التي وصلت إلينا . وعلى ذلك فالترجمة العربية هنا لا جدوى منها فى تكملة النص اليونانى . وجدير بالذكر أن المترجم العربي لم ينقل حرفيا ترجمته لهذه الفصول التي سبق له ترجمتها ، ومن المحتمل أنه لم يتنبه إلى ذلك .

به على الفضيلة , والمدح بالفضيلة ليستدل بها على السعادة والغبطة . فإن نسبة الأَفعال إلى الفضيلة كنسبة الفضيلة إلى السعادة .

1194

قال:

وقد تكون مواضع ما عامة المديح والمشورة جميعا ، وإنما تنقاب لأُحد النوعين بتغيير يسير يستعمل فيها ، وذلك أن التي ينبغي أن تفعل هي التي عدم ما إذا فعلت . فمن عرف التي ينبغي أن تفعل فقد عرف التي ينبغي أن عدح ما . وإذا كان ذلك كذلك ، كانت له قدرة على الفعلين جميعا ، أعنى المدح والإشارة . وذلك أن الشيءَ الذي يأتي به على طريق الإشارة والحث إذا غيره تغييرا يسيرا وبدله صار مدحا . مثال ذلك أَنْ يقولُ قائل : إنه لا ينبغي أن يُتوهم أن الأُمور العظام الشريفة هي الأُمور التي ينالها المرمُ بسعادة الجَد وجودة الاتفاق ، بل الأُمور العظيمة هي التي تنال بالسعى وحسن الرأى . فإنه إذا قيل هكذا ، كان كلاما مشوريا ، فإِذا غير هذا وقيل: إِن فلانا إِنما نال الأُمور العظام بسعيه وجده لا بجَده ، كان مدحا . فالشيء الذي به يشار في هذه الأشياء ، به يكون المدح . وقد يكون الكلام مركبا من مدح ومشورة ، وذلك إذا انتقل الخطيب أمن أحدهما إِلَى الآخر ، مثل أن يقول: ' أَنت إِنما نلت العظائم بسعيك وجِدك ، فلا تركن إلى ما نلت منها باتفاق وجودة بخت.

٤ ـ للمديع : للمدح ل

ه ـ التي : الذي ل

١٣ ــ هذا وقيل : منه أو قيل ل

قال:

وينبغى أن يكون الاقتصاص خفيفا غير مطول ، بل يكون بحيث يؤذن دفعة بالأمر الذى قصد أن يؤذن به ويدل عليه ، وذاك إما بإغلاظ من القول وإما بلين وإما بوسط بين ذلك ، بحسب ما يليق عقام مقام (۱) وكذلك ينبغى أن لا يجعل صدر الكلام طويلا، ولا يذكر فيه التصديقات. فإنه إن فعل ذلك لم يكن الكلام حسنا . وكذلك يجب ألا يكون أيضا وجيزا قصيرا ، ولكن يكون قصدا معتدلا . وذلك بأن يذكر فيه الأمر الذى جعل إنباء عنه من ضرر أو ظلم أو غير ذلك عما يكون فيه القول ، ثم يتوخى بعد ذلك أن يكون الكلام على مثل تلك الأمور التى فيها الكلام وعقدارها لا مخالفا لها ولا أعظم منها أو أصغر (۱) .

**ὤσ**περ οὐδὲ προοιμιάζεσθαι μακρῶς...

٣ - ويدل عليه: سقطت من ل

٤ - بين ذلك بحسب : بحسب ذلك ل

٩ ــ مثل : مثال ل

<sup>1)</sup> أرسطو ، ٣، ١٦، ٤ (١٤١٦ بـ ٣١ – ٣٢) = ت. ع. ٢١ب (طبعة بدوى ، ٢٤٠): ... ينبغى أن يكون الاقتصاص خفيفا لكني يؤذنوا الذي ... إما بغلظ. ، وإما بلين ، وإما وسطا بين ذلك .

حاول ابن رشد هنا أن يفسر الترجمة العربية ولكنه لم يستطع . فالترجمة بعيدة عن الأصل اليوناني . والحكاية التي يشير اليها أرسطو هي أن رجلا حمل دقيقه إلى خباز ، فسأله الخباز إن كان يريد العجين غليظا أو طريا ، فرد الرجل : هل من المستحيل جعله جيدا (٤٠) ؟

٢) أرسطو ، ٣ ، ١٦ ، ٤ (١٤١٦ب ٣٣ وما بعدها) :

قال:

ومن الذافع أن يخلط المتكلم بالاقتصاص بعض الأقاويل التي تدل على فضيلته ليكون كلامه <sup>7</sup> أقنع وأن يستعمل من ذلك ما كان لذيذا وقوعه عند الحكام <sup>(1)</sup>.

قال:

فأما المجيب فينبغى أن يقلل الاقتصاص إن كانت الخصومة فى أنه لم يكن الأمر الذى ادعى المتكلم وقوعه، أو فى أنه لم يكن ضارا، أو فى أنه لم يكن ظلما، أو فى أنه لم يكن على الصفة التى ذكر. وذلك أن المجيب لاينبغى أن ينازع خصمه فيا أقر به، إن لم تكن له فيه منفعة. وذلك مثل أن يقر أنه فعل، ولكن لم يكن ذلك الفعل ظلما. وإنما ينبغى للمجيب أن لا ينكر

٢ ـ أن يخلط المتكلم: سقطت من ل المعض: هي ل

= ت.ع. ۲۰ ب (طبعة بدوى ، ۲۶۱) : وكذلك ينبغى ألا يجعل صدر الكلام بتطويل .. فإنه ليس من ها هنا يكون الكلام حسنا ، وألا يكون مع ذلك وحيا موجزا جدا ، ولكن يكون مقتصدا أو معتدلا .

١) أرسطو ، ٣ ، ١٦ ، ٥ (١٤١٧ ٣ وما بعاده) :

παραδιηγεῖσθαι δὲ όσα εἰς τὴν σὴν ἀρετὴν φέρει... ἢ όσα ἡδέα τοῖς δικασταῖς

= ت ع. ٦١ ب (طبعة بدوى ، ٢٤١) : وأن يصل الاقتصاص مهما كان ذا شك على الفضيلة ... أو مهما كان لذيذا عند الحكام .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٤٢ : وإذا خلط الاقتصاص بذكر فضيلة القائل .... وتكون تلك الفضيلة التي يذكرها من النحو الذي يلتذ به الحاكم .

1.

الأَّفعال التي إذا لم يفعل ، لم يجب العقاب أو الغرم ، أو وجب الصفح (١) قال :

وينبغى أن يكون الاقتصاص أهليا أى مألوفا معروفا غير منكر ، وذاك يكون بأن يخلط به المتكلم الأقاويل التى تحرك المرء إلى الخلق الفاضل وتحرض على فعل الخير ، وهى الأقاويل الخلقية . وإنما تستعمل الأقاويل الخلقية في الأشياء الإرادية العملية ، لا في الأشياء النظرية . فإن الأخلاق هي مبادئ الأعمال التي هي نحو غاية ما ، لا مبادئ الاعتقادات .

## ١) أرسطو، ٣، ١٦، ٢-٧ (١١٤١٧) :

ἀπολογουμένω δὲ ἐλάττων ἡ διήγησις αὶ γὰρ ἀμφισβητήσεις ἢ μὴ γεγονέναι ἡ μὴ βλαβερὸν είναι ἢ μὴ ἄδικον ἢ μὴ τηλικοῦτον, ὥστε περὶ τὸ ὁμολογοὑμενον οὐ διατριπτέον, ἐὰν μή τι εἰς ἐκεῖνο συντείνη, οἰον εἰ πέπρακται, ἀλλ' οὐκ ἄδικον. ἔτι πεπραγμένα δεῖ λέγειν ὅσα μὴ πραττόμενα ἢ οἶκτον ἢ δείνωσιν φέρει.

" ت .ع . ٦١ ب - ١٦١ (طبعة بدوى ، ٢٤١) : فأما المجيب فينبغى أن يقل الاقتصاص إن كانت الخصومة فى أنه لم يكن ، أو أنه لا يضر ، أو أنه لم يظلم ، أو أنه ليس مثل هذا . فليس ينبغى أن ينازع خصمه فيا أقر به ، إن لم تكن له فيه منفعة ؛ وذلك كما قد يقر أنه قد فعل ، ولكن ليس ظلما . ثم قد ينبغى أن تذكر الأَفعال التي إذا لم تفعل وجب الغرم أو الصفح .

من الواضح البين أن ابن رشد ينقل عن الترجمة الحرفية نقلا يكاد يكون حرفيا . ولكنه عندما وجد أن الكلام غير مستقيم ،غير في التلخيص دون أن ينبه على خطأ في الأصل . فقول المترجم : وجب الغرم أو الصفح عن أشياء لم تحدث ، منطق غريب . ولذلك قال ابن رشد : لم يجب العقاب أو الغرم ، أو وجب الصفح . والحق أن الترجمة العربية هنا لا توافق النص اليوناني الذي جاء فيه أن الأفعال التي لم تحدث لا يجوز ذكرها إلا إذا أثارت العطف أو السخط. من والدي السخط . منافق الم منافق السخط . منافق المنافق المناف

قال : ر

ولذلك لم تستعمل الأقاويل الخلقية في الأشياء التعاليمية إلا ما كان يستعمل من ذلك أصحاب سقراط . والأقاويل الخلقية هي التي تولّف من لازمات الخلق ، أعنى التي إذا وجدت وجد ذلك الخلق . ولذلك قد يستعمل الخصم أمثال هذه دلالة على خلق خصمه ، كمثل ما يقول : إنه عجول وغير متثبت ، والدليل على ذلك أنه يتكلم وهو يمشي ، فإن هذا يدل على الطيش وقلة الرزانة ، وهو بخلاف قول القائل : أما فلان فإنه يتكلم عن روية واختيار لأنه إنما يختار أبدًا الذي هو أفضل إما عند الرجل العاقل ، وإما عند الرجل الصالح ، وذلك أن العاقل يختار النافع ، والصالح يختار الجميل (١) .

٢\_ التعاليمية : التعالمية ل

١.

<sup>1)</sup> أرسطو، γ ، γ ، γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ . γ .

قال:

وإذا لم يقع التصديق بالشيء فينبغى أن يؤتى بالسبب الموجب اذلك الشيء ، مثل ما قال فلان فى فلانة ، فإنه قال إنها كانت تحب أخاها أكثر من حبها زوجَها وبنيها ، لأن هؤلاء يُستعادون إن فقدوا ، والأَخ لا يستعاد إن فقد (١) .

### قال:

ويجب إن كان المتكلم استعمل الأَخذ بالوجوه وأتى بالتصديق من التى من خارج أَن يُوبَّخ ويقال له: هذا من فعل من لا يفقه الكلام ، ومن فعل من هو أَبهم بهيمة بالطبع (٢) .

ا أرسطو ، ٣ ، ١٦ ، ٩ (١٤١٧ ، ٩ وما بعده) = ت ع. ١٦٢ (طبعة بدوى ،
 ٢٤٢) . وقارن سوفوكليس ، أنتيجونا ، ٩١١ – ٩١٢ . وهذا يقابل القول المعروف : الولد مولود ، والزوج موجود ، والأخ مفقود .

= ت.ع. ١٦٢ (طبعة بدوى ، ٢٤٢): غير أن هذا قد يجيب المتكلم أن لِمَ علته صادقة كما يقال : بل أنت بالطبيعة كما يقال إذا ما قلت غير المصدقات ، وكما يقال : بل أنت بالطبيعة لأهوالهم وبل و يخالون التي تنفع .

يقول أرسطو إذا لم يكن عندك سبب أو علة ، فقل إنك تشعر بأن الناس ان يصدقوا كلامك ، ولكن طبيعتك تملى عليك بأنه لا يفعل إنسان في الوجود شيئا عامدًا متعمدا إلا إذ كان له فيه نفع .

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ٢٤٣ : «وأيضا فقد يجب على المجيب أن يرذل الأَّخذ بالوجوه.

قال:

وينبغى أن يخلط المقتص باقتصاصه بعض الأقاويل الانفعالية التى هى لازمة /ومشاكلة، وهى التى تؤلف من الأمور الموجودة فيهم أو فيمن يتصل ١٩٧٠ بمم . وذاك أن هذه الأمور هى عندهم معروفة مألوفة ، يعنى أن هذه الأمور هى التى توجب المحبة والرحمة لمن وجدت فيه ، كما قيل : إن هذا هو العقل نفسه ، ومعنى زائد على العقل ، وكما قال فلان فى فلانة : إنها إلى حيث ما رفعت يديها بلغت ، يريد، فيا أحسب ، من إمكان الأشياء لها وتيسرها عليها (١) .

قال:

وهذا يوجد كثيرًا في شعر أوميروش ، كقوله في فلانة : إِن تلك العجوز ١٠

٣ - فيمن : ممن ف اوميرش ف ، ل

ن جدن الأصل اليوناني أن أيسخينيس Ałoxivns هو الذي يقول عن كراتيلوس لا العكس، وبديهي أن أيسخينيس ليس امرأة وأن ما يقول عن كراتيلوس هو أن كراتيلوس مضى مهددا متوعدا يزمجر ويشير بيديه بعنف مهددا متوعدا يزمجر ويشير بيديه بعنف

حبست عندها الوجوه الحسان (١) ، يريد أمثال هذه الأقاويل الانفعالية التي توجب استغراباً للشيء وعجبا به . وهو موجود كثيرا في أشعار العرب وخطبها ، ومن أحسن ما في هذا المعنى قول أبي تمام :

فلو صَوّرت نِفسه في لم تَزدها على ما فيك من كرم الطباع فإن هذا القول أبي نواس: فإن هذا قول أبي نواس:

٣ \_ أحسن : حسن ل المعنى : سقطت من ف ٤ \_ فلر : ولو ف

πλεῖστα δὲ τοιαῦτα λαβεῖν ἐξ : (٥-٣ ب ١٤١٧) ١٠، ١٦، ٣، أرسطو ، ٢٥ (١٥) ١٠، ١٦، ٣) أرسطو ، ٢٥ (١٥) أرسطو ، ٢٥) أرس

ت ع: ٢٠ ب ٢٠٠ (طبعة بدوى ، ٢٤٣) : وهذا النحو كثير يمكن أن نأخذه من أوميروس كما قال أيضا : إن هذه العجوز حبست عندها الوجوه الحسان .

أخطأ المترجم كعادته في نقل أشعار هوميروس ، ونقل ابن رشد الترجمة ولم يغير منها إلا كلمة (هذه) التي استبدلها بتلك . وقد اقتطف أرسطو هذا البيت من الأوديسية ، ١٩، وقد اقتطف أرسطو هذا البيت من الأوديسية ، ١٩، وهو يصف بكاء يوركليا عندما طلبت منها سيدتها أن تغسل أقدام رجل غريب هو في الحقيقة سيدها أوديسيوس ، ووضعها يديها على عينيها . وقد أضاف أرسطو علة ذاك : «والذين يبتدئون بإفاضة الدموع يضعون أيديهم على أعينهم » .

٢) لأن الله قد بلغ بك أقصى المنازل . هذا البيت من قصيدة لأبي تمام يمدح فيها مهدى بن أَصْوَم . وفي ديوان أبي تمام ، الجزء الثاني ، تحقيق محمد عبده عزام (ذخائر العرب ٥)، رقم ٩٢ ، ص ٣٤٠ ، نجد : فلو . . .

# وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد (١)

قال:

وقد يكون من الأفعال ما يوجب الانفعال ، وهي الأفعال التي تصدر من أناس هم بأحوال توجب العطف عليهم مثل الذين يتكففون الدمع بأيديهم من أعينهم . فإنهم إذا أبصروا بهذه الحال ، أشفق لهم وتعطف عليهم . ولذلك صار الخصم إذا كان بهذه الحال يضلل الحاكم . وقد يدل على انتفاع الخصم بهذا الانفعال أن هذه الحال قد تنفعه مع الجرم الذي هو به مقر فضلا مع ما هو له منكر (٢) .

قال:

وكثيرا ما يحتاج المتكلم أن يتكلف عمل الاقتصاص فى بدء كلامه ، ١٠ وربما لم يحتج إلى ذاك .

١ ــ وليس : فليس ل ٨ ــ مقر : فقد ف

١) ديوان أبى نواس ، حتمقه أحمد عبد المجيد الغزالى ، ص ٤٥٤ . هامش ٥ . وفى رواية أخرى : ليس على الله مستنكر .

۲) أرسطو ، ۳ ، ۱۲ ، ۱۰ (۱٤۱۷ب ۲ – ۹) :

οί γὰρ δακρύειν ἀρχόμενοι ἐπιλαμβάνονται τῶν ὁφθαλμῶν. καὶ εὐθὺς εἰσάγαγε καὶ σεαυτὸν ποιόν τινα, ἵνα ὡς τοιοῦτον θεωρῶσιν, καὶ τὸν ἀντίδικον λανθάνων δὲ ποίει. ὅτι δὲ ῥᾶδιον, ὁρᾶν ἐκ τῶν ἀπαγγελλόντων.

= ت.ع. ٢٢ب ٢-٥ (طبعة بدوى ، ٢٤٣) : والذين يبتدئون بإفاضة الدموع يضعون أيديهم على أعينهم . فإذا رأوهم بهذه الحال تعطفوا عليهم. وكذلك الخصم إذا رؤى بهذه الحال فقد يضلل . وقد تسهل معرفة ذلك من اللائى هو بها مقر .

لاحظ. سير ابن رشد في إثر الترجمة العربية وبعد هذه الترجمة عن الأَصل اليوناني . وجدير بالذكر أَن ابن سينا لم يعلق على هذا الموضع .

فأما الكلام المشاورى فليس فيه اقتصاص ألبتة ، لأنه ليس يكون اقتصاص فيا سيكون (1) ، وإنما الاقتصاص فيا كان أو هو كائن الآن وإنما تذكر الأمور المتقدمة في المشورة على جهة البرهان ، أعنى أن يبين بها وجود الأمور المستقبلة . ولذا على كلما كان المشير أعرف بالأمور السالفة الواقعة ، كان أحرى بحسن المشورة فيا هو كائن بأخرة . فأما المدح والذم فالأمر فيه بخلاف هذا ، أعنى أنه تذكر فيه الأشياء السالفة والحاضرة على جهة الاقتصاص . وليس في المشورة اقتصاص إلا أن يكون الخطيب ينتقل من المدح إلى المشورة . ولكن إذا كان الأمر الذي يَعِدُ به مما لا يصدق بوقوعه ، المدح إلى المشورة . ولكن إذا كان الأمر الذي يَعِدُ بوقوعه ، ثم بعد ذلك يتكلم فينبغي له أن يأتي بالعلة في الشيء الذي يَعِدُ بوقوعه ، ثم بعد ذلك يتكلم في موجبات ذلك الواقع

قال:

وأما التصديقات فينبغى أن تكون أقاويل تثبيتية (٢) . فإن التثبيت

٧ - ينتقل : يتنقل ل

 $V - \Lambda - \Lambda$  من المدح إلى المشورة : إلى المدح من المشورة ل

ἐν δὲ δημηγορία ἤκιστα : (۱۱ (۱۲ ب ۱۲ وما بعده) ۱۱ (۱۲ ب ۱۲ وما بعده) (۱ آرسطو، ۳ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۲ به ۱۲ به ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ به ۱۲

<sup>=</sup> ت.ع. ۲۲ (طبعة بدوى ، ۲۶۳) . ابن سينا ، الخطابة ، ۲۶۳ .

τὰς δὲ πίστεις δεῖ ἀποδεικτικὰς είναι· : (۲۱ ب۱٤۱۷) ۱، ۱۷ ، ۳ ) أرسطو، ۳ ، ۱۲ ، ۱۷ (۲۱ با ۲۱ ) .

أمر خاص بالتصديقات في جميع أنواع القول الخطبي . والأُشياء التي تكون فيها المنازعة في الخصومة ، وهي التي يجب أن يوقع بها التصديق ، هي أَنِحاء : أَحدها أَن الشيءَ كائن، وذلك إِذا ماري الخصم في كونه، أُعني أَن يجحده . ولذلك ما يجب على الشاكي أن يأتي على كون ذلك الشيء بالبرهان ، أعنى بالمثالم . والنحو الثاني : هو في أن الشيء ضار أو ليس بضار، وذلك إذا اعترف الخصم بأنه قد كان ونازع في أنه ضار . والثالث : أنه عدل أو ليس بعدل ، وذاك إذا اعترف بأنه واقع وضار ونازع في كونه جورًا . والرابع: أن يعترف الخصم أبنه ضار وغير عدل ولكن يدعى أن خصمه كان السبب فيه بما تقدم من جوره عليه ، مثل مَنْ يقر أنه أغضب إنسانا ، لكنه يزعم أنه إنما فعل ذاك لغضب متقدم كان منه ، ففعل ذاك لينتصف منه . وهذا كأنه راجع إلى دعوى العدل . وإذا اعترف الخصم بأنه ضرر ، ولكن خصمه كان السبب فيه ، فبين أن الخصومة حينئذ إنما تكون في أن خصمه كان السبب أو لم يكن . وقد تكون الخصومة في هل يطلق لمن جير عليه أن يجور بقدر ما جير عليه دون أن يرفع ذلك إلى الحاكم ، كما يوجد الاختلاف فى ذلك عند الفقهاء فى ملتنا .

٩ ـ أنه : بانه ل أغضب : غضب ل

10

قال :

والخصومة في مثل هذا هي نافعة للشاكي ، ضارة للمجيب ، أعنى إذا اعترف المجيب أنه جار وادعى أن السبب فيه خصمه . وأما في تلك الأخر ، وبخاصة في أن الأمر لم يكن ، فهي المجيب أنفع منها للشاكي (١).

: قال

وأما المنافرية فقد ينتفع فيها كثيرا باستعمال الشبيه والقول المثالى ، أعنى في تبيين وجود تلك الأفعال . وأما في أن تلك الأفعال جميلة أو نافعة ، فإن الاستدلال على ذلك يكون من الأمور أنفسها وقد يستدل في الأقل على ذلك بالتمثيل ، وهو الذي يعرفه أرسطو بالبرهان في هذه الصناعة ، وإنما يحتاج في الأكثر إلى استعمال المثال إذا كانت الأمور غير مصدق بوجودها أو كان هنالك / علة تمنع التصديق بوجودها أو كان هنالك / علة تمنع التصديق بوجودها .

† 14A

1.

<sup>=</sup> ت.ع. ٢٢٠ (طبعة بدوى ، ٢٤٤) : كما يختصم المختصمون في أنه عدل ، فالمخصومة في هذا نافعة جدا ، فأما تلك الأُخر فلا .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٤٣ : وذلك حين يقر بالفعل وبالضرر ويدعى الاستحقاق فإنه يجعل المسيء هو الشاكي . . . وأما إذا جحد الأصل ، فقد ضيق الأمر على شاكيه .

قُوسطو ، ۳ ، ۱۷ ، ۳ (۱٤۱۷ ب ۳۱ بـ ۱٤۱۷) : (۳۶ م ۱۲ ) أرسطو ، ۳ ، ۱۷ ، ۳ ، ۱۷ بـ ۱۲ بـ ۴۷ في ۲۵ في ۲۵ في ۲۵ في

<sup>=</sup> ت.ع. ٢٢٠ (طبعة بدوى ، ٢٤٤): فأما في المترائيات فقد ينتفع (بالتعظيم) كثيرا في أنهن جميلات أو نافعات . فقد ينبغي أن يكون التصديق بالأمور إذا كانت غير مصدقة أو كانت لها علة أخرى .

وأما القول المشاجرى فالذى يستعمل فيه التثبيت إنما يبين إما أن الأمر لا يكون ، وإما أنه سيكون ، وإما أنه إن كان ، فليس علا أو ليس عما ينتفع به ، أو ليس على هذه الصفة ينبغى أن يكون (١).

قال:

وقد ينبغى أن يتفقد كذب المتكلم في المشوريات واستعماله الأُمور التي هي خارجة من الأُمر أكثر منها في سائر الأُنواع (٢).

قال :

والعلامات وإن كانت كاذبة بالجزء، كما قيل ، فقد يستعملها هذا الجزءُ من الخطابة كما تستعملها سائر الأَجزاءِ (٣) . والمثالات أخص

τὰ δ' ἐνθυμήματα δικανικώτερα.

١) أرسطو، ٣، ١٧، ٥ (١٤١٨):

<sup>=</sup> ت. ع. ١٦٣ ٢ - ٣ : فأما التفكيرات فهن إلى الخصومة أقرب.

٢) أرسطو ، ٣ ، ١٧ ، ٤ (١٤١٧ بـ ٣٦ - ٣٧) :

δει δε και όραν εί τι ψεύδεται έκτος τοῦ πρόγματος

<sup>=</sup> ت.ع. ٢٢ب ٢٥ ـ ١٦٣ ا: وقد ينبغى أن ننظر أبدا هل يكذب المتكلم أو ينزيد بدى عنادج من الأَمر .

٣) أرسطو ، ٣ ، ١٧ ، ٤ (١٤١٧ ٣٠ -١٤١٨)

τεκμήρια γάρ ταῦτα φαίνεται καὶ τῶν ἄλλων ὅτι ψεύδεται

<sup>=</sup> ت . ع: ١٦٣ - ٢ : والعلامات في هذه مثلها في سائر الأُخر إذا كذبوا فيها .

أخطأً المترجم فأرسطو يقول هنا إن كذبه فيا هو خارج عن الموضوع قرينة (Τεκμήρια) على كذبه فيا يخص الموضوع ذاته . ولكن هذه هي الترجمة التي رآها ابن رشد .

بالمشاورة وأولى بها . وأما الضهائر فهى أخص بالخصومة ، لأن الإشارة إنما تكون بما هو آت . ولذلك يجب أن يؤتى بالبرهان عليه مما قد كان ، وهو المثال . وأما الخصومة فإنما تكون فى أن الشيء موجود أو غير موجود ، ولذلك يكون المشبت فيها من الأشياء الضرورية التي تلزم ذلك الشيء ، لأن الذي قد كان ، لازمه ضرورى الوجود ، أى موجود بالفعل ، لا ممكن الوجود . وأما الأمور المستقبلة فلازمها ممكن الوجود ، فلذلك كانت المثالات أخص ما من الضائر (۱) .

قال:

وليس ينبغى أن يؤتى بمقدمات الضائر على النسق الصناعى ، بل ينبغى أن يخلط بعضها ببعض ، وإلا أضر بعضها بعضا . فأما أن يؤتى بها على الترتيب الصناعى وهو الترتيب الذى يظن أنه قياسى ، أعنى أكثر من غيره ، فليس ينبغى أن يفعل ذلك فى جميع الضائر كما كان يفعله أناس من المتفلسفين (٢) .

ἔστιν δὲ τὰ μὲν παραδείγματα δημηγορικώτατα...

= ت.ع. ۲۱۹۳: فأما التفكيرات فهن إلى الخصومة أقرب لأن ذلك إنما يكون فيما هو آت. وإنما ينبغى أن يؤتى بالبرهان عليه مما قد كان. فأما هذه فتكون فى أنه موجود وليس موجودا. فنى هذه يكون بالتثبيت باضطرار، لأن الذى قد كان يلزمه الاضطرار.

٧) أرسطو ، ٣ ، ١٧ ، ٦ - ٧ (١٤١٨ ٢ وما بعده):

ού δεῖ δὲ ἐφεξῆς λέγειν τὰ ἐνθυμήματα, ἀλλ' ἀναμιγνύναι· εἰ δὲ μή, καταβλάπτει ἄλληλα.... καὶ μὴ περὶ πάντων ἐνθυμήματα ζητεῖν· εἰ δὲ μή, ποιήσεις ὁ περ ἔνιοι ποιοῦσι τῶν φιλοσοφούντων,...

١) أرسطو ، ٣ ، ١٧ ، ٥ (١٤١٨ ١ ـ ٥) :

وإذا أردت أن تعمل قولا انفعاليا، فلا تعملن منه ضميرًا تصديقيا . فإنك إن فعلت ذلك ، إما أن ترفع الانفعال الذي قصدت فعله ، وإما أن يكون الضمير باطلا ، لأذك تصدم بعضها ببعض . وإذا اجتمعا معا ، فإما أن يفسد أحدهما الآخر ، وإما أن يوهنه (١) .

وكذاك أيضا إذا أثبت بالكلام الخلقي ، فلا ينبغي أن يـأتى بالضمير

#### ٤ - فإما : فهما ان ف

= ت . ع. ١٦٣ ٢ - ١٠ : وليس ينبغى أن تقال التفكيرات على النسق ، بل ينبغى أن تبخلط. ، وإلا ضر بعضها بعضا . . . ولا يصنع مثل هذا فى جميع التفكيرات . وإلاكان كالذى يفعله أناس من المتفلسفين أو المسلجسين ، أعنى اللائى هن بزيادة معروفات مصدقات .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٤٤ : فيجب أن يغير نظام الضائر على ما قيل في الجدل .

أرسطو لا يريد أن تخلط. المقدمات، وإنما يوتى بعد الضائر بأشياء أخر تريح السامع من عناء التفكير المنطق . وقد أخطأ المترجم في قوله: والمسلجسين ... مصدقات . فأرسطو يقول: إن نتيجة الضمير الذي يصنعه بعض المتفلسفين أوضح من مقدمات هذا الضمير . فلا فائدة في البرهنة على أمور واضحة جدا .

۱) أرسطو، ۳، ۱۷، ۸ (۱٤۱۸ ۱۲۱ وما بعده):

καὶ όταν πάθος ποιῆς, μὴ λέγε ἐνθύμημα...

= ت.ع. ١٣ ١٠ - ١٠ : وإذا أردت أن تؤلم فلا تقولن تفكيرا، فإنك إما أن تدفع الأَلم، وإما أن تجعل التفكير مقولا باطلا، لأنك تصدم بعضها ببعض . وإذا اجتمعا معا أبدا فهما إما أن يفسد أحدهما الآخر ، وإما أن يوهنه .

ابن سينا ، الخطابة ، ص ٢٤٤ : وإذا أردت أن تحدث انفعالا ، فلا تأت بضمير ألبتة فإنهما متانعان . فإن الانفعال يشغل عن الضمير ، والضمير يشغل عن الانفعال .

والتثبيت معه ، لأنه ليس التثبيت مما يفعل في السامع اختيار الشيء كما تفعله الأقاويل المخلقية (١) .

ولكن ينبغى أن يستعمل: أما فى الأقاويل الخلقية فالأقاويل الرأيية، وأما عند الاقتصاص فالأقاويل التصديقية، فمثال الأقاويل الخلقية قول القائل: إذك عارف بهؤلاء فلا ينبغى أن تصدقهم ، ومثال الانفعالية قول القائل: إن هؤلاء مظلومون فلا ينبغى أن تضجر بهم ، وأما التصديقات فإنما تكون فى أن هذا عدل أو نافع (٢).

قال:

والإشارة في الأكثر أصعبُ من الخصومة ، من أجل أن المشورة تكون في المستقبل ، والخصومة في الماضي . وما كان في الماضي أعرف مما يكون في المستقبل ، ولذلك كان التكهن في الماضي أسهل منه في المستقبل ، كما

۱) أرسطو، ۳، ۱۷، ۸ (۱۱٤۱۸ ا ۱۵ – ۱۷):

ούδ' ὅταν ἡθικὸν τὸν λόγον, οὐ δεῖ ἐνθύμημά τι ζητεῖν ἅμα' οὐ γὰρ ἔχει οὕτε ἤθος οὕτε προαίρεσιν ἡ ἀπόδειξις.

= ت . ع. ١٣ / ١٣ – ١٤ : ولا فى الكلام الخلق أيضاً ينبغى أن نـأتى بالتفكيرات معا . لأَنه لِيس فى التثبيت خلقية ولا تقدم اختيار .

ابن سينا ، الخطابة ، ص ٢٤٤ : فإن الانفعال يتقرر بالتخيل والأَلم ، ويميل بالاختيار إلى حال ؛ والضمير يخبر إخبارا من غير اختيار .

٢) أرسطو، ٣، ١٧، ٩ (١٤١٨ ١٧١ ـ ١٨):

γνώμαις δὲ χρηστέου καὶ ἐν διηγήσει καὶ ἐν πίστει·

= ت . ع. ١٤١٦٣ - ١٥ : ولكن أن يستعمل فى ذلك الغنومات ، وهى الآراء ، وأما فى الاقتصاص . فالتصديق

أخطأ المترجم ، فأرسطو يقول هذا إنه يجب استعمال الآراء سواء في الاقتصاص أو في التصديقات .

قال فلان فى فلان إنه كان يتكهن فى الماضى ولم يكن يتكهن فى المستقبل، يريد فيا أحسب الغض منه (١).

قال:

والقول المثالى هو من الأمور الظاهرة الحكم جدا ويسهل به وجدان البرهان على الشيء من قبله والتصديق به ، وليس فيه محاورة كثيرة خارجة عن الشيء ، كالذي يكون نحو الخصم من تخسيسه ، أو نحو نفسه من تفضيله ، أو في تصيير الحاكم إلى الانفعال . اللهم إلا أن يروغ المتكلم به أو يحيد عن الطريق ، يريد لأن لهذه العلة كان أخص بالمشورة .

قال :

وينبغى للمتشكك في المقدمات المأخوذة من السنة أن يفعل فيها ما كان يفعله سقراط مع الخطباء من أهل أثينية ، فإنه كان يذم لهم تلك

١ \_ قال : في الأصل : كان . ٢ \_ تفضيلها ف

١١ \_ سقراط. : هكذا في الأُصل ، ولكن قارن ص ٦٧٦ ، هامش ١ .

1.

١) أرسطو ، ٣ ، ١٧ ، ١٠ (١٤١٨ ٢١١ وما بعده):

τὸ δὲ δημηγορεῖν χαλεπώτερον τοῦ δικάζεσθαι...

<sup>=</sup> ت . ع . ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ : والتفسير أصعب من المخصومة أكثر ذلك ؛ من أجل أنه في الكائن ، فأما تلك فني الذي كان . والذي قد عرفه المتكهنون أيضا ، كما قال افمنيدس ؛ إن ذاك لم يكن يتكهن فيا هو كائن ، لكنه كان يخبر عما قد كان وليس بظاهر .

جملة كما قال إبيمينيديس (Ἐπιμενίδης) تعود على ما قبلها: «والذي قد عرفه المتكهنون» المتكهنون» (δ ἐπιστητὸν ἤδη καὶ τοῖς μάντεσιν) ابن رشد .

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٤٤ : والمشورة أَصعب من المشاجرة ، لأَن القول في المعدوم أَصعب من القول في الموجود .

المقدمات ذما يسيرًا ، يريد ، فيما أحسب ، بالتأويل لها. فإن التأويل ذم ما للقول (١) .

قال:

وأما المنافريات فقد ينبغى أن يستعمل فيها مدح الكلام التثبيتى ، مثل ما كان يفعله سقراط فى أقاويله المدحية . فإنه كان يدخل فى أثنائها مدح الكلام . وذلك مثل قول القائل : إنه مَن مدَح فلانا فليس يعوزه مقال ولا تبقى له مقال . وإذا كان هذا فى مدح الإنسان ، فكيف فى مدح الإله (٢).

ه ـ سقراط : هكذا في ف، ل ولكن قارن ص ٧٧٦ ، هامش ١ .

١) أرسطو ، ٣ ، ١٧ ، ١٠ (١١٤١٨ ٢٩ وما بعده) :

δεῖ οὖν ἀποροῦντα τοῦτο ποιεῖν...

= ت . ع ، ٢٣ / ٢٣ – ٢٤ : وقد ينبغي للمتشكك أو الطاعن في السنة ، أن يفعل ما قد يفعل الأثينيون من الريطوريين وايسقراطيس أيضا فإنه ذم وهو يشير .

أخطأ المترجم إذ أرجع كلمة ἀποροῦνταإلى السنة ، لأن أرسطو يتكلم هذا عن المشير . وقد ذكر أرسطو هذا ايسوقراط ، ولكنا نجد أن ابن رشد يتكلم عن سقراط وما كان يفعله مع الخطباء من أهل أثينية !

## ٢) أرسطو ، ٣ ، ١٧ ، ١١ (١٤١٨ ٣٣ ـ ٣٨) :

ἐν δὲ τοῖς ἐπιδεικτικοῖς δεῖ τὸν λόγον ἐπεισοδιοῦν ἐπαίνοις, οἰον Ἰσοκράτης ποιεῖ· ἀεὶ γάρ τινα εἰσάγει. καὶ ὁ ἔλεγεν Γοργίας, ὅτι οὐχ ὑπολείπει αὐτὸν ὁ λόγος, ταὐτο ἐστιν· εἰ γὰρ ᾿Αχιλλέα λέγων,..., εἶτα τὸν θεόν,...

= ت.ع. ٣٣٠ (طبعة بدوى ، ٢٤٦): فأما فى المترائيات فقد ينبغى أن ندخل المدح فى الكلام كالذى يفعل ايسقراطيس فإنه يدخل أبدا واحدا بعد واحد ، وشيئا بعد شىء ، وكما قال جرجياس إنه لا يعوزه مقال ولا يبتى له مقال ، يعنى إن هو مدح أخيلوس أو فيلاوس أو أو أقوياس ، فكيف بالإله .

والكلام التثبيتي إذا استعمل فيه المدح كان تثبيتا وخلقيا معا ، وإن لم يكن هنالك قول خلق ، وذلك مثل قول القائل : بعد أن يأتي بالتثبيت : إن الكلام المحقق الصحيح لايعقله إلا ذوو الفضل والصلاح (١) .

قال:

والموبخات فهى أنجح من المثبتات، يعنى بالموبخات، التى تكون على طريق الخلف من المقدمات التى يعترف بها الخصم، وبالمثبتات الضهائر التى يأتى بها المتكلم فى إبطال قول الخصم من تلقائه (٢).

= لاحظ. تحريف كلمة ايسقراط في متن ابن رشد . ولاحظ عدم الدقة في الترجمة العربية التي تنقل ε ε τα بكلمة أو، ثم تستعمل كلمة فكيف ترجمة لنفسن الكلمة ε τα . ويقصد جورجياس أن من يمدح أخيل يجد أمامه ميدان المديح متسعا . إذ أنه ينتقل من مدح أخيل إلى مدح أبيه ثم جده ثم زوس نفسه . وجدير بالذكر أن ابن سينا لم يعلق على هذا الموضع وأوجز في هذا الباب إيجازا كبيرا .

## ١) أرسطو ، ٣ ، ١٧ ، ١٢ (١٤١٨ / ٣٨ – ١٤١٨ ب ٢):

ἔχοντα μὲν οὖν ἀποδείξεις καὶ ἠθικῶς λεκτέον καὶ ἀποδεικτικῶς, ἐὰν δὲ μἡ ἔχης ἐνθυμήματα, ἠθικῶς καὶ μᾶλλον τῷ ἐπιεικεῖ άρμόττει χρηστόν φαίνεσθαι ἡ τὸν λόγον ἀκριβῆ.

= ت.ع. ۱۳۳۰ (طبعة بدوی ، ۲٤٦): والكلام الذي يكون فيه تثبيت قد ينبغي أن يقال كذاك تثبيتا . فإن لم يكن عندك تفكير خاتى فالذي هو بالحرى ، أن يليق بالرجل الصالح ويستحسن أقل الكلام المحقق

أَخَطاً المترجم خطأ كبيرا في نقل هذا الموضع ، وحاول ابن رشد أن يجعل لهذه الترجمة معنى أو مغزى . وأهمل ابن سينا هذا الموضع فلم يشر إليه .

٧) أرسطو ، ٣ ، ١٧ ، ١٣ (١٤١٨ ب ٢ وما بعده) .

τῶν δὲ ἐνθυμημάτων τὰ ἐλεγκτικὰ μᾶλλον εὐδοκιμεῖ τῶν δεικτικῶν,...

= ت. ع. ٣٣ب (طبعة بدوى ، ٢٤٧): والموبخات من التفكيرات هن أنجح من المثبتات . ابن سينا ، الخطابة ، ٢٤٤ : والتوبيخ أنجع من التثبيت .

قال :

وإنما كانت الموبخات أنجح من الضمائر ، لأنه معلوم أن الموبخات المدمن الأقوال / قياسية ، الأقوال / قياسية ، الأقوال / قياسية أعنى أنها قياسية أكثر من غيرها ، إلا أنها إنما تأتلف من المقدمات المتضادة . والمتضادة إذا قرن بعضها ببعض كان أحرى أن يظهر الكذب الذي فيها أنها قال :

والكلام الذى يوجهه نحو الخصوم ليس يكون من نوع آخر سوى نوع الأقاويل التصديقية . فمنها ما تكون المقاومة فيه بحسب قول الخصم ، وهى المقاييس التى تتأتلف من المقدمات المتقابلة أو التى قوتها قوة المتقابلة ، وتسوق إلى التوبيخ. ومنها ما تكون من الأمر نفسه ، وهى المقاييس المستقيمة (٢). قال :

وقد ينبغى فى المشورة والخصومة معا إذا ابتدأ المتكلم بالكلام أن يذكر ١) أرسطو ،٣ ،١٧ ، ١٣ (١٤١٨ب ٣-٥).

ότι όσα έλεγχου ποιεί, μᾶλλου δήλου ότι συλλελόγισται παρ' ἄλληλα γὰρ μᾶλλου τἀναυτία γυωρίζεται.

= ت . ع . ٣٠ ب (طبعة بدوى ، ٧٤٧): لأنه معلوم أن جميع اللائى تفعلن التوبيخ أبدا هن بزيادة مسلجسات . والمتضادات إذا قرن بعضها ببعض أحرى أن تظهر .

۲) أرسطو ، ۳ ، ۱۷ ، ۱۷ (۱٤۱۸ ب ۵ – ۲) :

τὰ δὲ πρὸς τὸν ἀντίδικον οὐχ ἔτερόν τι εἴδος, άλλὰ τῶν πίστεών ἐστιν, τὰ μὲν λῦσαι ἐνστάσει τὰ δὲ συλλογισμῷ.

= ت.ع. ٣٣ ب (طبعة بدوى ، ٢٤٧) : وأما اللائتي نحو الخصم فليس من نوع آخر سوى التصديقات . فمنهن ما ينبغي أن تنقض بالساجسة .

ابن سينا ، الخطابة ، ٧٤٥ : وأما كلام الخصم فبعض ينقض ، كما علمت ، بالمقاومة ؛ وبعض بالمعارضة بقياس آخر .

أولاً التصديقات التى تثبت قوله ، ثم يقصد بعد ذاك لإبطال المخالفات لقوله . هذا إذا كانت المخالفات له يسيرة أو قليلة الإقناع ، وأما إن كانت كثيرة أو قوية الإقناع ، فإن العمل كله هو في أن يتقدم فينقض تلك الأقاويل . فإذا أوهم بطلانها ، أتى بعد ذلك بالتثبيتات التى تخص قوله ، وبالجملة : فينبغى للمتكلم الذى يريد أن يتكلم بضد كلام قد تكلم به غيره أن يوطئ لنفسه ويطرق لكلامه (۱) ، ولاسيا إذا كان الكلام الذى

= ت . ع . ٣٣ ب - ٢٤ أ (طبعة بدوى ، ٧٤٧ – ٢٤٨) .

«يوطى ويطرق لكلامه » χώραν ποιεῖν : تعبير أخذه ابن رشد عن الترجمة العربية : «وهذا إذا كان مقوما مجتهدا أو كان يرى أو يثبت من الواجبات في كل شيء أو العظائم أو في المتولة حسنا ليس في أن يكون مصدقا أو صحيحا فيما بينه وبين الله» . أخطأ المترجم لأن أرسطو يقول : إن على الخطيب أن لا يبدأ في إثبات قضية – إذا كان

احطا المدرجم لال ارسطو يقول . إن على الحصيب ان لا يبدا في إبدا وصليه حريد خصمه قد تكام قبله – إلا بعد أن يهدم جميع أداة الخصم أو أهمها أو أكثرها إقناعا أو أسهلها في الرد عليه . وقد اقتطف أرسطو من قصة نساء طروادة التي نظمها يوربيدبس بيتا وبعض بيت وضعه الشاعر على لسان هيقبا في ردها على هيلانه ، ومن هذا الشعر تسرب إلى الترجمة العربية: «فيا بينه وبين الله» . «فهذا في التصديقات وإن لم يكن محقا فيا بينه وبين ربه ، ثم بنحو آخر من قبل أنه يقال فيه . حسد وإما كثرة كلام وإما اقتدار على الجواب أو أنه يصير القول إلى الشتم أو الذم من جهة شيء آخر ... من القائل ، . . »

بيّن أن المترجم ابتعد كثيرا عن الأصل اليونانى . فأرسطو يقول إن كلامه عن التصديقات فيه كفاية ، ثم يبدأ فى التحدث عن : موق ، لأننا عندما نتحدث عن أنفسنا ، نعرض أنفسنا للحقد والحسد أو لاتهامنا بالثرثرة أو بإثارة الناس لمعارضتنا ، وإذا تحدثنا عن الغير ربما رمينا بأننا نشتمه ، ولهذا يجب أن نجعل شخصا آخر يتكلم بدلا عنا :

έτερον χρη λέγοντα ποιείν

۱) أرسطو ، ۳ ، ۱۷ ، ۱۷ ، ۱۵ – ۱۵ (۱۷۱۸ ب ۷ وما بعده) .: δεῖ δὲ καὶ ἐν συμβολῆ καὶ ἐν δίκη...

تكلم به الغير كلاما منجحا ، أى مقنعا .. وذلك يكون بوجوه ، مثل أن يقول الخصم : إناك معنى بالكلام ذو قدرة عليه . وإنك تشبت كل ما تريد أن تثبته ، وتقنع فى كل شيء أنه واجب وأنه عظيم وأنه نافع ليعتقد فى قولك أنه صحيح ومحقق ، وإن لم يكن صحيحا عند الله ولا عند الحق نفسه . وربما استعمل فى هذا ذم الكلام وذم المتكلم ، مثل أن يقول له : إن كلامك محك وباطل وكلام رجل لاتورع عنده . وكأن هذا الموضع إن كلامك محك وباطل وكلام الخصم إما من جهة الباطن وإما من جهة الناهر . وذم الخصم نفسه أو كلامه هو مقابل مدح المتكلم نفسه وكلامه وإنما تذكر هذه الأشياء ها هنا من جهة الترتيب ؛ وإلا فقد تقدم الكلام فيها .

قال:

وقد ينبغى أن تغير الضائر إلى الأقاويل الخلقية أحيانا مثل أن يقول الخطيب إذا أشار بالصلح والهدنة: لأنه ينبغى للعقلاء أن يصيروا إلى الصلح والهدنة أشار بالصلح والهدنة أن يتكلف من الضائر أقوى ما يمكن الصلح والهدنة (۱). وبالجملة فيجب على الخطيب أن يتكلف من الضائر التي يأتي بها أن يوجد في ذلك الشيء الذي يتكلم فيه. فإنه مهما كانت الضائر التي يأتي بها الخطيب أنجح فهو أحرى أن يقبل قوله وأن يظهر على خصومه ، مثل الخطيب أنجح فهو أحرى أن يقبل قوله وأن يظهر على خصومه ، مثل

۱) أُرسطو ، ۳، ۱۲، ۷ « (۱٤١٨ب ۳۳ ـ ۳۲) :

δεῖ δὲ καὶ μεταβάλλειν τὰ ἐνθυμήματα καὶ γνώμας ποιεῖν ἐνίοτε, οἶον "χρὴ δὲ τὰς διαλλαγὰς ποιεῖν τοὺς νοῦν ἔχοντας εὐτυχοῦντας οὕτω γὰρ ἄν μέγιστα πλεονεκτοῖεν."

= ت.ع. ۱۶۶ ۷ – ۸ : وقد ينبغى أن تغير التفكيرات أحيانا وتقال الآراء، كما يقال : إنه ينبغى للعقلاء أن يصيروا إلى الصلح والرضا أَن تكون الضمائر التي يئاتي بها في قبول الصلح أقوى من الضمائر التي يئاتي بها خصمه في دفع الصلح والإشارة بالحرب(١).

قال :

فأما السؤال فإنما ينبغى أن يستعمل في هذه الصناعة أكثر ذلك في مواضع:

أحدها: إذا علم السائل أن المجيب متى أجاب بنعم أو لا لزه شيء واحد بعينه وهو الذى قصد المتكلم إلزامه ، مثل أن يُسأل ألست قد أُخِذْتَ بقرب القتيل وبيدك سيف ؟ فإن قال: نعم ، قيل : أنت قتلته ؛ وإن قال: لا ، قيل : فأنت قتلته ، ولذلك فررت (٢) .

والموضع الثانى : حيث يعلم أنه إن لم يجب بالشيء الذى سأله فقد ١٠ قال شنيعا ، مثل قول القائل : ألست تعلم أن الإتاوة جور . فإنه إن قال : لا،

٨ ـ أنت : فانت ل

١) أرسطو ، ٣ ، ١٧ ، ١٧ : (١٤١٨ ب ٣٦ - ٣٨) :

ἐνθυμηματικῶς δὲ εἰ γὰρ δεῖ, ὅταν ὡφελιμώταται ὤσιν καὶ πλεονεκτικώταται αἰ καταλλαγαἰ, τότε καταλλάττεσθαι, εὐτυχοῦντας δεῖ καταλλάττεσθαι.

= ت. ع. ١٠ ـ ١ ٨ ـ ١٠ . فأمًّا إذا أُنوا بالتفكيرات فمهما كانت أنجح فهو أحرى أن يعلنوا أو يظهروا ، أعنى إذا كانت التفكيرات جد نافعة قوية فى الصلح والرضا .

أخطأً المترجم وسار وراءه ابن رشد مرددًا ألفاظه ، ولكن أرسطو يبين كيفية تغيير رأى إلى ضمير .

ένος προσερωτηθέντος

٢) أرسطو ، ٣ ، ١٨ ، ١ (١٤١٩):

= ت.ع. ١٦٤ : إذا كان القائل إنما يقول شيئا واحدا .

كان شنيعا ؛ وإن قال : نعم ، قيل له : وأنت تأخذ الإتاوة ، فأنت جائر (١) والموضع الثالث : أن تكون المقدمة التي يسأله عنها ظاهرة الصدق ، ولا يكون ما يلزم عنها ظاهرا عند المجيب . فإنه في مثل هذا الموضع يجب على السائل أن يقتصر على مقدمة واحدة فقط ، ولا يسأل عن المقدمة الثانية . مثل أن يَسأَل سائل رجلا من النصارى : أليس الآباء والأبناء من جنس واحد ؟ فإذا قال المجيب : نعم ، قال : فعيسي إذن ليس ابنا لله . فإن هذه المقدمة يمكن أن تخفي لظهورها ، وبُعد لازمها ، وهي خافية في الأكثر ، المقدمة يمكن أن تخفي لظهورها ، وبُعد لازمها ، وهي خافية في الأكثر ، أغني في بادئ الرأى ، على المجيب في هذا السؤال (١) .

قارن ابن سينا ، الخطابة ، ٢٤٥ - ٢٤٦ : فمن ذلك : السؤال عن الشيء الذي إن أجيب فيه بنعم ، لزم الخصم شيء في خاص ما يقوله ؛ وإن أُجيب بلا ، كان ذلك ، أو ما يازم عنه ، عند السامعين قبيحا مستنكرا . أو العكس .

۲) أرسطو ، ۳، ۱۸ ، ۲ (۱۲۱۹ ۲ وما بعده) :

δεύτερον δε ὅταν τὸ μεν φανερὸν ຖ, τὸ δε ἐρωτήσαντι δῆλον ຖ ὅτι δώσει...

= ت ع ٢٠ ١٥ - ١٧ : والثانية إذا كان الأَمر ظاهرا ولم يكن بظاهر للذى يسأَل . فإن الذى يسأَل بذا النحو ، ينبغى أن يقتصر على مقدمة واحدة ولا يزيدإلى ذاك شيئا فتظهر السأَنة ، ولكن يأتى بالنتيجة .

والمثل الذي يضربه أرسطو هنا مأخوذ من الدفاع عن سقراط لأفلاطون إذ سأل سقراط ميليتوس إن كان ميليتوس يقر بأن سقراط يقول بوجود الامران الم فلما لم ينكر ميليتوس ذلك، سأله سقراط إن كان كان الم الم إن هم إلا أبناء آلهة أو كائنات =

٦ \_ ابتا لله : ابن الله ل

١) أرسطو، ٣، ١٨، ١ (١٤١٩ ٢ وما بعده)

ت . ع . ١٤ / ١١ - ١١ : أو كان إذا سُئل عن شيء واحد وجبت الشناعة والقبح . . . . .
 وقد أخطأ المترجم في نقل τελετή بالإتاوة ، فإنها تعنى الاطلاع على الأسرار المقدسة .

والموضع الرابع: حيث يعلم السائل أنه إن أجاب بضد ما سأله، قدر على إلزامه التشنيع . والفرق بين هذا وبين الثانى: أن الشنيع هنالك كان ضد ما سأَله عنه ، وهنا إنما ألزمه السائل الشنيع بقياس (١) .

والموضع الخامس: إذا كان الأمر عند السؤال يضطره أن يجيب بالمتناقضات معا فإنه يلزمه التوبيخ الذي يفعله السوفسطائيون. مثل أن يلزمه بالسؤال أن يكون مجيبا في الشيء بنعم وبلا , فإنه يشغب عليه حينئذ كما يفعل السوفسطائيون (٢).

والموضع السادس: أن يسأل سؤالا يتضمن معانى كثيرة ويتشعب الجواب فيه على المجيب. فإنه إن أجاب في ذلك بالمعنى الذي قصده

٣ منا: هذا ل

مقدسة. فلما رد ميليتوس بالإيجاب ، سأله سقراط: هل هناك إنسان ما يعتقد بوجود أبناء الآلهة ولا يعتقد في وجود الآلهة أنفسهم ؟

١) أرسطو ، ٣ ، ١٨ ، ٣ (١٤١٩ ١٢١ - ١٢) :

έτι όταν μέλλη ή έναντία λέγοντα δείξειν ή παράδοξον.

<sup>=</sup> ت . ع. ٢٠ ١٦٤ : وأيضا إذا كان يمكنه أن يشنع قول القائل بالخلاف أو يجعله عجيبا .

نجد في طبعة بدوى، ٢٤٩، يسمع بدلا من يشنع

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٤٦ : وأيضا إذا وثق بأنَّه يجيب جوابا فيه تناقض . فيعجب من بلهه .

٢) أرسطو ، ٣ ، ١٨ ، ٤ (١٤١٩ ١٣١ وما بعده):

τέταρτον δὲ ὅταν μὴ ἐνῇ ἀλλ' ἢ σοφιστικῶς ἀποκρινάμενον λῦσαι...

<sup>=</sup> ت.ع. ١٦٤ ٢١- ٢٢: والرابعة: إذا كان لا يقدر أن يجيب بواحدة دون الأخرى كالذي قد يفعل في الرد على السوفسطية.

۱۹۹۹ السائل لزمه الأمر/. وإن جعل يفصل تلك المعانى واحدا واحدا ويجيب فيها بجواب جواب ، رأى السامعون من العامة لضعفهم أنه مريب ، وأنه لذلك قد اضطرب جوابه ، إذ كانوا يرون أن الصادق إنما يجيب إذا سئل بجواب واحد لا بأجوبة كثيرة ، لأن ذلك اضطراب وتشويش في الجواب (۱).

قال :

وأما المجيب فقد ينبغى له فى هذه الصناعة أن ينكر إنتاج الضائر، الذا لم يقدر على إنكار المقدمات التى سئل عنها . وإذا أمكنه الإنكار ، فلاينكر باللفظ المحتمل الذى يكون أعم من ذلك الشيء الذى فيه المراء ولا أخص . وينبغى له أن يتقدم فيعلم المقدمات التى تفعل القياس على الشيء الذى يروم خصمه أن يثبته عليه . وذلك مما يسهل علمه من الأشياء التى قيلت في الثانية من طوبيتى . فإن تلك الأشياء إما كلها وإما بعضها هى مما يصلح في هذا الموضع وينتفع بها . وإن تم القياس عليه فينبغى له أن يذكر أن علة النتيجة هى غير العلة التى ذكرها الخصم ، مثل أنه إذا أنتج عليه أنه أخذ المال فيقول : نعم أخذته لمكان الحفظ له ، لا لمكان الغصب .

قال:

والسائل فقد ينبغي ألا يكسأل عن المقدمات البعيدة ولا عن القريبة

٣ - قد: سقطت من ل ٢ - وأما: فاما ل

٧ - سئل: يسئل ل ١٤ - أخذته: أخذت ل

١ ) ابن سينا ، الخطابة ، ٢٤٦ : وأيضا إذا كان السؤال ذا وجوه . . . .

من النتيجة نفسها إلا أن تكون ظاهرة جدا ، بل ينبغى أن يسأل عن المقدمات التي هي من النتيجة بحال وسط في القرب والبعد (١) .

قال:

ولأن الأقاويل التي تستعمل الهزء والسخرية لها غناء في المنازعات ، فقد ينبغي أن تدخل في المخاطبات التي فيها النزاع . ولذلك قال فلان : إنه ينبغي أن يفسد الجد بضده أي بالهزل ، ويفسد الهزل بضده أي بالجد . وذَلك صواب من قوله (۲) . وقد قيل في كتاب الشعر (۳) كم أنواع الهزل . ومِنْ أنواع الهزل ما يليق بالكريم ، وهو الهزل الذي لا يكمن فيه صاحبه على أمر باطن وتعريض قبيح ، بل يكون ما يتكلم فيه بالهزل هو نفس

۸ ـ یکمن : یکن ل

١) أرسطو ، ٣ ، ١٨ ، ٦ (١٤١٩ ٥٥ – ١٤١٩ ب ٢) :

διὸ οὔτε ἐπερωτᾶν δεῖ μετὰ τὸ συμπέρασμα, οὔτε τὸ συμπέρασμα ἐπερωτᾶν, ἐὰν μὴ τὸ πολὺ περιῆ τοῦ ἀληθοῦς.

= ت ع . ٦٤ ب (طبعة بدوى ، ٢٥١): فقد ينبغى لذلك ألا يسأل بعد النتيجة حيث يصلح ذلك ، ولا عن النتيجة نفسها ، إلا أن تكون أمورا ترى على الحق جدا .

ابن سينا ، الخطابة ، ٧٤٧ : ويجب أن لا يسأل عن النتيجة ، ولا عما بعد النتيجة . للعلة المذكورة في طوبيتي .

: (٦-٤ - ١٤١٩)  $\vee$  ، ۱۸ ،  $\nabla$  ، قارن أرسطو : قارن أرسطو )  $\vee$  ο ιαφθείρειν τῶν ἐναντίων γέλωτι τὸν δὲ γέλωτα σπουδῆ, ὀρθῶς λέγων.

٣) أرسطو ، ٣ ، ١٨ ، ٧ (١٤١٩ ب ٦-٧). قارن أيضا ، أرسطو ، ١ ، ١١ ، ٢٩ (١١٣٧٢ ). هذا الجزء من كتاب الشعر لم يصل إلينا . الشيء الذي قصده ، لا أنه عرض بذلك عن أمر قبيح . ولذلك قيل : إن المرّاح يواجهك بالمزاح ويبدى لك ما في نفسه ، وإما المعرّض فهو الذي يمخادعك ويوهمك أنه يتكلم في شيء وهو يذهب في الهزل إلى شيء آخر قبيح . فالمزّاح أشبه بالكريم لأنه يصدق عن ذات نفسه ، والمعرّض أشبه باللئيم لأنه يستعمل الخب والحقد (۱) .

## قال :

وبالجملة فالأُشياء التي منها يتقوم الكلام الخطبي ويتركب عنها هي أربعة أُشياء: أحدها أَن يثبت عند السامعين من نفسه الصحة ومن خصمه التهمة. والثانى: تعظيم الشيء المتكلم فيه وتصغيره. والثالث: الأَقاويل الانفعالية

٤ ـ المعرض: التعريض ل ٧ ـ يتركب: تتركب ل

( ) أرسطو ، ۳ ، ۱۸ ، ۸ (۱۱۹۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ع. ۲۴ ب (طبعة بدوی ، ۲۵۱ وفی نهایة ۲۶ ب و إلی یمین المتن (طبعة بدوی ، ۲۵۱ ، هامش ٤) . نجد الآتی وهو یوافق ما یقول ابن رشد : "الکمون بعلة یرید التعریض بقول . فالمازح یواجهك بالمزاح ویبدی لك مافی نفسه والمعرض یواریك ویذهب فی الهزل إلی شیء آخر . واذلك یقول إن المزاح أشبه بالكریم لأنه یصدق عن ذات نفسه والمعرض یستعمل الخب والمواربة » .

ابن سينا ، الخطابة ٢٤٧ : . . . وإن الذي يليق بالكريم منه التعريض . وهو تكدين العني ، دون التصريح

والخلقية. والرابع: الأُقاويل الموجهة نحو الشيء المتكلم فيه. وهذه الأُشياء كلم مشتركة لجميع أُجزاء الخطابة ، أُعنى الأَجزاء الثلاثة (١).

قال:

ونحن فقد قلنا فى المواضع التى منها تعمل هذه الأشياء كلها . وبالجملة فقد وفينا بنجميع المعانى التى وعدنا بذكرها فى أول هذا الكتاب . وكان ذكرنا لهذه الأشياء أما فى أول الأمر فلكى يكون ما يتكلم فيه معلوما غير مجهول ، كالحال فى فعل الذين يريدون أن يحسنوا التعليم ، أعنى أن يحضروا

١ ــ الأشياء: الاجزاء ف ٧ ــ يحضروا: يحصروا ل

۱) أرسطو ، ۳ ، ۱۹ ، ۱ (۱۶۱۹ ب ۱۰ –۱۳) :

ό δ' ἐπίλογος σύγκειται ἐκ τειτάρων, ἔκ τε τοῦ πρὸς ἐαυτὸν κατασκευάσαι εῦ τὸν ἀκροατὴν καὶ τὸν ἐναντίον φαύλως, καὶ ἐκ τοῦ αὐξῆσαι καὶ ταπεινῶσαι, καὶ ἐκ τοῦ εἰς τὰ πάθη τὸν ἀκροατὴν καταστῆσαι, καὶ ἐξ ἀναμνήσεως.

= ت.ع. ٢٤. (طبعة بدوى ، ص ٢٥٢): فأما تقديم الكلام فإنه مركب من أربعة أشياء: وذلك أنه يقبل عند السامع من نفسه الصحة ومن خصمه التهمة، ومن التفكير والتقصير؛ ومن أن يدخل على السامع شيئا من الألم ، ومن الذكو .

ظاهر أنه وقع تحريف في الترجمة العربية ، ولا أستطيع أن أجزم إن كانت القراءات الموجودة في طبعة بدوى صحيحة أم لا . ولكن يخيل إلى أن كلمة تقديم ربما كانت «تقويم» قارن متن ابن رشد . وربما كانت «يقبل» قراءة صحيحة ، وعلى كل فإن ابن رشد يستعمل يشبت . ولكن من المؤكد أن «التفكير والتقصير» وقع فيهما تحريف وأنها لايقابلان قط يشبت . ولكن من المؤكد أن «التفكير والتقصير» وقع فيهما تحريف وأنها لايقابلان قط الشيء ... وتصغيره ، وقارن ابن سينا ، الخطابة ، ص ٢٤٧ : والتعظيم واتصغير) . قارن : الشيء ... وتصغيره ، وقارن ابن سينا ، الخطابة ، ص ٢٤٧ : والتعظيم واتصغير) . قارن : أرسطو ، ٣ ، ١٩ ، ٣ : الترفيع والتخفيض ،

أولاً الأغراض والمعانى التى يريدون أن يتكلموا فيها ، ثم يتكلمون فيها . وأما ذكرنا إياها ها هنا وبأخرة فلكى يعلم أنا قد وفينا بما كنا وعدنا فى ذلك. وهذا هو مبلغ الخاتمة التى تخص المتكلم ، أعنى أنه يعلم بأنه قد وفى بما ذكر . وأما الذى يخص السامعين فهو التذكير .

#### قال :

والمثالات فينبغى أن تكون بالجملة بحيث يفهم منها الشيء الذى أخذ المثال بدلا منه ، ويفهم من ضدها ضده . وذلك إنما يكون متى كان هذان الأمران في المثال أعرف منهما في الشيء الذى استعمل المثال بدله ، أعنى أن يكون أعرف من الممثّل ، وضده أعرف من ضد الممثّل . فإنه متى لم يكن المثال هكذا ، كان إما ليس يثبت شيئا ، وإما أن يشبت به ما قد ثبت ، وذلك إما بمثال آخر ، وإما لأنه معروف بالطبع . وكذلك الحال في معرفة ضد الشيء ، أعنى أن منها ما يكون معروفا بنفسه ، ومنها ما يكون معروفا ممثال .

١ - ثم يتكلمون فيها: سقطت من ل ٢ - وأما ذكرنا: وأنا ذاكر ف

٨ ـ بدله : بدلا ف ١١ ـ لأَنه : مانه ل

١٣ - عثال : بالمثال ل

١) أرسطو ، ٣ ، ١٩ ، ٥ (١٤١٩ب ٣٣ ـ ٣٥) :

= ت.ع. ٦٥ ا (طبعة بدوى ، ٢٥٣): وأما خلاف المثل أو بدل المثل فيقال من ذلك المضاد والمثل هو كلما كان مما يصف فيه الأمرين جميعا إذا لم يكن ذلك ظاهرا.

λέγεται δὲ ἐξ ἀντιπαραβολῆς τοῦ ἐναντίου. παραβάλλειν δὲ ἢ ὅσα περὶ τὸ αὐτὸ ἄμφω εἶπον, ἢ μὴ καταντικρύ.

قال :

وأما خواتم الخطب فينبغى أن تكون منفصلة عن الخطبة غير مرتبطة بها ولا متصلة ، بمنزلة الصدر ، ولكن تكون موجهة نحو الكلام الذى سلف ، مثل قول القائل في الخطب المشاورية : هذا قولى فاسمعوا ، والحكم إليكم فاحكموا (١) .

= أخطأ المترجم هذا وسار وراءه ابن رشد وأهمل ابن سينا هذا الموضع ، فليس هذاك مثل أو مثال في النص اليوناني وإنما يتحدث أرسطو عن مقارنة أحد الخطيبين طريقته في التدايل بطريقة خصمه . قارن ترجمة فريز :

Our case may also be closely compared with our opponent's, and we may either compare what both of us have said on the same point, or without direct comparison.

١) أُرسطو، ٣، ١٩، ٦ (١١٤٢٠) :

τελευτή δὲ τῆς λέξεως ἀρμόττει ἡ ἀσύνδετος, ὅπως ἐπίλογος ἀλλὰ μἡ λόγος  $\mathring{\eta}$  "εἴρηκα, ἀκηκόατε, ἔχετε, κρίνατε".

ت ع. ع. 174 مـ ٥٦٠ (طبعة بدوى ، ٢٥٣): «وأما منتهى المقالة فيشاكل أن يكون غير مرتبط. أو متصل بمقالة الصدر ، ولكن يكون موجها نحو الكلام ، وذلك أن يقول : هذا قول قد سمعتموه ، والحكم إليكم فاحكموا .

أَخطاً المترجم فأرسطو يقول إن الأُسلوب الذي يلائم الخاتمة هو الأُسلوب الذي لاتكون أَجزاؤه مرتبطة بعضها ببعض ἀσύνδετος

ابن سينا ، الخطابة ، ٢٤٧ : والذى يليق بآخر الخطبة ، وهو الخاتمة ، أن يكون مفصلا غير مخلوط بما قبله ، مثل الصدر، وخصوصا في المشوريات ، وهو أن يقول : «هذا هو الذى قلته . وسمعتموه . والحكم إليكم »، كما يقال عندنا : «أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ، إنه غفور رحيم » .

وهذا انقضت معانى هذه القالة الثالثة . وقد لخصنا منها ما تأدى إلينا فهمه وغلب على ظننا أنه مقصوده وعسى الله أن يمن بالتفرغ التام للفحص عن فص أقاويله في هذه الأشياء وبخاصة فيا لم يصل/ إلينا فيه شرح لمن يرتضي من المفسرين .

و كان الفراغ من تلخيص بقية هذه المقالة يوم الجمعة الخامس من المحرم عام أحد وسبعين وخمس مائة .

٢ - التام: سقطت من ل

ه ـ بقية : سقطت من ل

٣ - ٣-الخامس . . . ماثة : الثالث من شعبن من عام سبعين وخمس مائة ل

الفحال

## فهرس الاعــــلام

```
أرسطو : ۳۱ ، ۹۶ ، ۱۰۰ ، ۱۲۹ ابن أبي عامر : ۰۰۷
              ١٣١ ، ١٤٥ ، ١٤٩ ، ١٥١ | أبو العباس التطيلي : ٩٢٠
         ١٦٠ ، ٢١٤ ، ٢١٥ ، ٢٢١ | عصام ( حاجب النعمان ) : ١٥٥
                 ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ عمر بن الخطاب : ۲۵۰
      ۲۲۰ ، ۲۹۱ ، ۲۹۰ ، ۴۵۰ عیسی ( علیه السلام ) : ۲۸۷ ، ۲۸۲
                     ٤٥٤ ، ٤٦١ ، ٣٦٤ ، ٤٧٥ | ابن فاتك : ٥٠١
                      ٢٨٤ ، ٢٩٢ ، ٨٣٥ ، . ٤٥ الفرزدق : ٨٢٥
          ٢٢٥ ، ٨٤٥ ، ٥٥٥ ، ٥٥٥ | قابيل ( وهابيل ) : ١٥٩ ، ٢٢٧
        ٨٥٥ ، ٢٦٥ ، ٣٦٥ ، ٨٥٠ | المرق القيس : ٣٣٥ ، ١٣٥ ، ٨٥٥
                مالك ( الامام ) : ٢٢٧
                                           74 6 717 6 090
              المتوكل ( الخليفة ) : ٩٤٤
                                                      أزدشير بن بابك : ٤٨١
                     ابن المعتز : ٢٣٥
                                                         أفروطاغورش: ٠٩٤
                        المعرى: ٦١٢
                                                             أفلاطون: ٤٩٠
            معاوية بن أبى سفيان : ٥٢٧
                                      أوميسروش: ۱۰۱ ، ۱۲۸ ، ۱۷۸ ، ۱۸۰
             عبد الملك بن مروان : ٣٤٤
               على بن أبي طالب : ٥٢٧
                                                      أبو بكر الصديق: ٦٥٧
            المنصور ( الخليفة ) : ١٤٥٠
                                                     أبو تمام : ۲۰۸ ، ۲۹۳
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ۲۲۹ ، ۲۳۹
                                                          جرير: ٥٢٨ ، ١٤٤
       717 6 070 6 75+
                                                               زينن : ٤٤١
أبو نصر ( الفارابي ) : ۱۳۸ ، ۵۲۷ ، ۵۳۴ ،
                                                            ابن سراج : ۲۲۰
                  070 3 770
                    سـقراط : ٤٤ ، ٥٥ ، ١٢٧ ، ١٦٠ أبو نواس : ٢٦٦
                    ۲۸۸ ، ۱۶۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۹ هاییل : انظر قاییل
                         ۹۱۳ ، ۹۲۷ ، ۹۷۳ ، ۹۷۳ هرقل : ۹۹۰
            هود ( عليه السلام ) : ۳۰
                                                      أصنحاب سقراط : ٦٦٣
         ا يوسف ( عليه السلام ) : ٥٦٣
                                          أبو الطيب المتنبي : ٢٠٩ ، ٦١٣
```

## بعض المطالب الهامة في الكتاب

مزينة : ٢٣٥ a 1 » انباء: ۷۸۷ الدال: ٧٤٥ أندلس: ۲۹۷ ، ۲۰۰ ابنة ( الجبل ) : ٥٣٤ آنس: ۱۰۰۰ أثنيا : ٧ ، ١٥٤ ، ٧٤٧ ، ٢٤٧ ألفة: ٣٥٣ أحداث: انظ شان أنواع : ٤٩ الأخذ بالوجوه: ٢٥ ، ٢٧ ، ٢٧٤ ، ٦٢٥ أيل: ٣٥٤ 448 6 44+ 6 444 اهتمام : ۲۱۳ ارتماض: ۲۷۹ مبطلات الاهتمام: ٣٦٧ اساءة : ٢٢٣ « ب » استعارة: + ٦١٠ ، انظر تغييرات برانی : ۱۳۳ استفتاح: ٦٤٤ استقامة : ٥٧١ بربر: ۳۱۲ برهان: ۲ اسطقسات: ٤٧٥ استقراء: ۲۶ ، ۳۵ سالة: انظر شحاعة أسف : ۲+۶ بطش : ۸٤ أسلوب دوري : ٥٩٨ نغال : ٥٥٥ ، ٥٥٥ أسنان : ٤١٠ سان : ٥٩٥ أسى: انظر أسف « ت » اعتذار : ۱۹۳ ، ۲۰۰۰ اغرابات: ٦٣٣ تأميل: ١٧٦ اطناب : ٥٧٥ تثبيت: انظر تصديقات تحقير: انظر تعظيم افهام: ۲۰۶ تخيل : ١٧٧ أقاويل انفعالية : ٥٨٥ ، ٠٨٠ مركبة: ٥٩٠ تزويق : ٣٤٩ خلقية : ٨٨٠ تشبیه : ۲۲۱ تصديقات : صناعية وغير صناعية : ٣٠ اقتصاص : ۱۲ ، ۱۳۳ ، ۹۰۶ ، ۹۰۶ ، ۲۹۵ ألفاظ باردة : ٥٥٧ تصید : ۱۸۱ تعريض: انظر كناية مفردة : ٥٢٩

تعظیم : ۱۰۹ ، ۲۲۲ ، ۲۶۲ ، ۲۵۰ ، ۲۱۰

مغيرة : ١٤٥

حنث : انظر يمين حياء ( وخجل ) : ٣٣٢

حيل : ١٨٨

« خ »

خاتمة : ٥٣٥ ، ١٨٩

خدمة : ٢٥٩

خساسة ( الرياسة ) : ١٣٧

خطابة ، تعریف : ۲۸

منفعة الخطابة: ١٩

معلمو الخطابة قبل أرسطو: ٧١٥٥

خلقیات : ۲۰۹

خلة : ۸۷

خندريس: انظر قرقف

خطاطيف: ٤٦١

خوف : ۳۱۵

(( د ))

دلائل : ۲۳ ، ۵۷

دمنة: انظر كليلة

« ذ »

ذهب : ۱۱۳ ، ۲۵۰

ذهیب : ۵۵۸

**(**())

راعنا : ۲۱۲

رأى : ٤٤٩ ، ٥٤

أنواع الرأى : ٥٨٤

رتمة : ۳۳۰

ربيع : ۱۳۰ ، ۴۰۹

ربیع . ۱۱۰۰ ( اصطلاح فی العروض ) : رجل ( ِ أرجل ) ( اصطلاح فی العروض ) :

OAA

نملیم : ۲۸۵

تغليظ: ۲۱۲

تغییرات : ۷۶۷ ، ۹۰۹ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲

متنفسة وغير متنفسة : ٦١٢ على حهة المناسبة والمعادلة : ٦١٣

تفسير : انظر مشورة

تملق: ۲۸۳ ، ۲۲۳

توبيخ : مواضع : ٤٩٥

مو بخات: ۲۷۸ ، ۲۷۷

« ° »

ثأر : ۱۷۱ ، ۱۸۰ ، ۱۹۷ ، ۱۹۲

ثوب : ٥٥٦

ثوبب : ٥٥٦

« ج »

جمود: ۳۹۲

جرذان : ٥٠٦

جد ( بخت ) : ۱۵۷ ه ۱۵۷

جدل: ١ ، ٢٥

جلد : ۲۳

جور: ۱۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸

جهادية : ٨٥

« ح »

حاكم : ١١ ، ١٥

حديد: ١١٣

حرد : ۲۵۶

حروف الاستفهام : ۲۷۹ ، ۳۹۱ ، ۵۲۰

حسن: ۲۷۹ 6 ۲۷۹

حشنمة : ٣٤٨

حمار الوحش: ٣٣٥

« ص »

صر: ۲۱٤

صحمة: ١٠٠٠

صداقة : انظر محبة وعداوة

صدر الخطبة : ١٢ ، ١٢٨ ، ١٣٤ ، ١٣٣

78+ 6 749 6 744 6 744

727 6 721

صفح: ۲۲۳

صلاح الحال: ٧٢

صبی : ۳۶۵

صنعة : ٣٥٩

صومعة : ٩٧٤

ضمان : ۸٤

ضرة: ١١٥

ضمير ( اصطلاح في المنطق ) : ٩ ، ١٦

40 6 71 6 14

4.0 6 229 6 EV

مقدمات الضمائر: ۲۷۲ ، ۲۷۲

«ط»

طب : ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۳

طنز : ۲۹۸

«ظ»

ظلامة : ۲۱۶

« ع »

عبيد : ٣٤٩

عداوة: ٢٣١

عدد : ۸۸٥

عدل : ۸۸۰

عذاب: ۲٤٩

رسائل: ۹۲۶ ، ۹۳۰

روابط ( رباطات ) : ٥٦٤ ، ٢٠١ ، ٢٠١

777

زر: ۲۲۲

زمر: ۲۳۳

زهرة : ۲۱۹ ، ۲۲۶

زيتون : ٤٩٤

« س »

سجلات : ۲۳۰ ، ۱۳۲

سجيل : ۳۳٥

سخرية : ٥٨٥

سفسطة : ۲۵ ، ۲۸۲ ، ۲۹۵

سقمونيا : ٣٤٥

سكنجبين : ٣٨

سلم : ۲۱ ، ۲۰۷

سمع ( وبصر ) : ١٧٥

سمير : ١٩٤٤

سنة : ١٦٥ ، ٢١٣ ، ٢٣١

سؤال خطبي : ٦٨١

« ش »

شباب : ٤١٢

شجاعة : ٣٢٦

شطرنج: ١٨٥

شكاية: ٣، ١٩٣

شمس : ٥٦٣

شهد : ۲۱۶

شهود: ۲۳۹

شبيح : ۱۸ ٤ ، ۶۹۹

شىخوخة: ٨٦

( L)

کأس : ۲۲٥

كبر الهمة : ١٤٦

كرامة : ٨٠

كرة : ١٨٥

كرفس: ٦٢٢

الكعبة : ٢١٥

كلام : ٣٥٤

مفوض : ٥٥٢

متدافع : ۲۰۳

مضارع : ۲۰۳

مكتوب: ه٥٩٥

کلب: ۳۰۰

كليلة ودمنة : ٥٠٠ ، ٥٥٥ ، ٦٢٢ ، ٥٥٣

كيايات : ٦١٨

كناية : ٢٥٥

کهانة : ۲۸۰

کهل : ۲۷۷

«U»

لازم: ۱۰۸

لب : ١٤٦

لذة : ٥٥ ، ١٢١ ، ٩٧١ ، ٥٧٠

لص: ۳۹

لغة يونانية : ٧٠٥

لقدمون ( لوقيا ) : ٦٤٧

( )

متناقض : ۸۳ ، ۱۸۱

مثال : ۲۰۵ ، ۲۹ ، ۲۹۹ ، ۲۰۰ ، ۸۸۲

مجن : ٥٩٢

عذرة : ١٤٥٠

عناب : ٥٥٤

عفة : ١٤٥

عقود: ۲٤٣

علامات: ۷۰ ، ۲۱۵ ، ۱۷۲

( ¿ )

غايات : ۸٥

. غبطة : ••٠

غضب : ۱۷۲ ، ۲۹۶

مسكنات الغضب: ٢٨٤

الغضب والبغضة : ٣١٣

غلبة : ١٨٥

غلو ( افراطات ) : ٦١٥

« ف »

فضيلة : ۸۹ ، ۹۶ ، ۱۶۳

أجزاء الفضيلة: "١٤٤

فكرس : ٤٥٣ ، ٢٥٤

فئرس : ٥٦٩ ، ٣٣٥

فص ( أقاويله ) : ۲۹۰

فلاح : ١١٤

فلس : ۲۲٥

( ق ∢

قرد : ۲۲۱

قرعة : ٤٥١ ، ٢٥٤

قرقف: ۲۹٥

قرمذی : ۵۵۶

قنفذ : ۲۱۶

قیاس : ۳۵ ، ۳۸

مواضع : ٥٤ ، ٢٧٩ ، ٣٠٥

مواضع التوبيخ : ٥٩٥

مغلطة : ٥٠٣

«ن»

نېرة : ۹۰

نجد : ۲۳۰

نرد : ۱۸۵

نصاری: ٦٨٢

نغم: ٥٢٩

نقاسة : ٣٨٤

نقيصة : ١٥٢

( a )

هزل: انظر سخرية

هندسة : ۲۹ ، ۳۰۰

وحدانية الرياسة: ١٣٨

ورد: ۳٥٤

وزن : ۲۲۰ ، ۸۸۸ ، ۹۸۰ ، ۹۸۰

وصية أرسطو للأدباء : ٥٦٧

وصلة : ٣١٠

وفور ( الخلة ) : ٩١

وقاحة : ٣٢٣ ، ٢٥٧ ، ١١٣

( c )

أجزاء اليسار : ٨٨

يمين : ٢٥١

يهود: ۲۱۳

مجيب : ۲۸۱ ، ۹۹۱ ، ۹۸۱

محية : ۲۹۸ ، ۲۲۰

محمودات : ∨ه

مخازی : ۳٤۰

ملح : ۱٤١ ، ۲٥٩

مديح : ٢٢٥ ، ١٢٥

مذكر ومؤنث وجماد : ٥٩٦

مشاجرة : ٥٣

المشترى: ٥٦٢

مشورة: ٥٢

فى الأمور العظام : ٣١ ، ٢٥٩ ، ٣٦٨

مضحکات: ۱۹۰

مغالطة : ٥٠٣

مظلوم : ۲۰۱

معاطف : ۸۹۰

مفرد ومثنی وجمع : ۵۷۰

مفصل: انظر وزن

مفقر : انظر وزن

مقابلة: ٩٢٠ .

مقالة ( جمال المقالة ) : ٥٧٨

مقطع : ۸۸۸

مكلفة : ١٠١

ملح : ١٩٤

ممكن : ٤٣٥

منافرة : ۲۷۰ ، ۲۷۹

منة : ٢٥٨

مناقضات : ٥٠١

## محتسويات الكناب

| ٣         |        | تصدير                          |
|-----------|--------|--------------------------------|
| ٥         |        | مقدمة                          |
|           | الأولى | المقالة                        |
| ١         |        | الخطابة والجدل                 |
| ٧١        | ( •    | . <b>.</b>                     |
| ٩         |        | الكلام في الخارجيات            |
| ۱۷        |        | الضمير الضمير                  |
| 14        |        | منفعة الخطابة                  |
| ' `<br>70 |        | القياس والاستقراء              |
| ۲۸.       |        | حد الخطابة                     |
| ۳,        |        | التصديقات : صناعية وغير صناعية |
|           |        |                                |
| 34        |        | الأقوال المقنعة وما يرى مقنعا  |
| 73        |        | مقدمات القياسات الخطبية        |
| ٤٣        |        | الدلائل                        |
| ٤٦        |        | المشال المشال                  |
| ٤A        |        | فصول الضــمائر                 |
| ٥٠        |        | المواضع والأنواع               |
| ٥\        |        | السامعــون                     |
| ٥٤        |        | غايات الخطابة                  |
| 94        |        | أجناس القول الخطبي أجناس القول |
| ٥À        |        | المشــورة                      |
| 77        |        | في العدة                       |
| 44        |        | فى الحرب والسلم                |
| ۲0        |        | فى حفظ البلاد                  |
|           |        | الاشارة بالقــوت               |
| ١٣٥       |        | <b>ف</b> وضع السنن             |
| ٧٠        |        | الأمور الغير العظام            |
| ٧٢        |        | صلاح الحال وأجزاؤه             |
| ٧٦        |        | حسن الحال بالأولاد             |
| γλ        |        | السار وأحزاؤه                  |

| <b>&gt;</b> 4 | حسن الفعال       |
|---------------|------------------|
| ۸.            | الكرامة          |
| ۸۲            | فضائل الجسد      |
| ٨٤            | البطش            |
| ۸ <b>٤</b>    | الضخامة          |
| ٨٥            | الجهادية         |
| ٨٦            | الشيخوخة الصالحة |
| ٨٧            | كثرة الخلة       |
| ٨٧            | صلاح الجد        |
| 124           | الفضيلة          |
| ٩.            | غاية المشورة     |
| ٩١            | الخير            |
| 174           | اللذات           |
| ٩٧            | الملكات الطبيعية |
| 1+4           | الكافأة          |
| 1+9           | اللزوم           |
| 1+9           | الأعظم           |
| 172           | الأنفع           |
| ١٢٤           | الأفضل           |
| ١٢٨           | التعظیم          |
| 140           | السياسات         |
| 149           | غاية كل سياسة    |
| 181           | المدح والذم      |
| 184           | الجميل           |
| 124           | الفضيلة          |
| 122           | أجزاء الفضيلة    |
| 188           | البر             |
| 120           | الشحاعة          |
| 120           | العفة            |
| 120           | السخاء           |
| 164           | كبر الهمــة      |

| 187         | اللب                                    |
|-------------|-----------------------------------------|
| 174         | الشكاية والاعتذار                       |
| 178         | الجور                                   |
| 174         | غاية الجور                              |
| 104         | الأمور اللذيذة الأمور اللذيذة           |
| 141         | الأشياء التي تسهل الجـور                |
| 7+7         | على من يستلذ الجور                      |
| 117         | الأشياء التي يسهل الجور فيها            |
| 714         | السنن التي توقف على ما هو جور بيرييسي   |
| 717         | الظلامات                                |
| 441         | التصديقات الغير الصناعية                |
| 741         | السنن                                   |
| <b>۲</b> ۳۸ | الشهود                                  |
| 724         | العقود                                  |
| 729         | العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 701         | الأيمان                                 |
|             | المقالة الثانية                         |
|             | v                                       |
| 709         | المخاطبات الاستدراجية                   |
| 474         | الانفعالات                              |
| 377         | الغضب                                   |
| 347         | مسكنات الغضب                            |
| 444         | من يفتر الغضب عنهم                      |
| 197         | الغضب القبيح                            |
| <b>XPY</b>  | القول في الصداقة والمحبة                |
| ۳۱۰         | أفعال الصداقة                           |
| ٣١١         | العداوة والبغضاء                        |
| ٣11         | الفرق بين العداوة والغضب                |
| 410         | القول في الخوف                          |
| ۳۱٦         | المخوفون                                |
| 447         | القول في الشجاعة                        |
| 477         | الشبجاعة والأمن                         |

| <del>۲</del> ۲۸ |     |       |       |     |     |       | •••   |     |       | ٠      | •••     |       | ٠    |      |     |            | •••  | ä            | حاعا           | الش      | ال '          | أحو        |
|-----------------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|--------|---------|-------|------|------|-----|------------|------|--------------|----------------|----------|---------------|------------|
| ٣٣٢             |     |       |       |     |     |       |       | ••• |       |        | • • •   | • . • |      |      |     | يجل        | الخ  | ء و          | لحيا           | ف، ا     | ل             | القو       |
| 444             | ••• |       |       |     |     |       |       | ••• | •••   | •••    | • • •   |       |      |      |     | •••        |      |              | منه            | حى       | بست           | با ب       |
| ۴0+             |     |       |       |     |     |       |       |     | •••   |        | • • • • |       |      |      |     | ۰۰۰ ر      | +4:  | ئى 4         | <u>-</u> :     | ړ ي      | بن ا          | الذي       |
| ٣٥٨             | ••• |       |       |     |     | •••   | رها   | کفر | يا و  | لماره  | انک     | فی    | و    | لرها | شک  | نة و       | 11   | ت            | اثباه          | فی       | رل            | القو       |
| <b>٣٦٦</b>      | ••• |       |       |     |     |       | ·     |     |       | •••    | •••     | •     |      | •••  |     |            |      | تمام         | الأه           | فی       | رل            | القو       |
| <b>۳</b> ለ      |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     | •••        |      |              |                |          |               |            |
| 491             | ••• | •••   | • • • |     | ••• | •••   | • • • |     | • • • |        |         | •••   | ٠.,  |      | ••• | •••        |      | سد           | الح            | نى       | رل            | القو       |
| ٤ + +           | ••• | • • • | •••   | ••• | ••• | • • • | •••   |     |       | ,<br>  | • • • • | •••   |      |      |     |            |      | 1            | الغب           | فی       | ول            | القو       |
| ٤٠٢             |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     | سئب        |      |              |                |          |               |            |
| ٤ + ٩           |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     |            |      |              |                |          |               |            |
| ٤١٤             |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     |            |      |              |                |          |               |            |
| ٤١٨             |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     |            |      | •            |                |          |               |            |
| <b>१</b> ۲۷     |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     | •••        |      |              |                |          |               |            |
| ٤٣٠             |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     | •••        |      |              |                |          |               |            |
| ٤٣٢             |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     | •••        |      |              |                |          |               |            |
| 240             |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     | •••        |      |              |                |          |               |            |
| <b>٤٤٩</b>      |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     | •          |      |              |                |          |               |            |
| <b>£0+</b>      |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     | •••        |      |              |                |          |               |            |
| <b>£</b> £ 0    |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     |            |      |              |                |          |               |            |
| <b>₹</b> 0人     |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     | ••         |      |              |                |          | _             |            |
| ٤٧١             |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     |            |      |              |                |          |               |            |
| ٤٧٢             | ••• | •••   | •••   | ••• | ••• | •••   | •••   | ••• | •••   | •••    | •••     | •••   |      | •••  | ••• |            | •••  | ادر<br>ئىلت  | نصم<br>مالگا   | <b>۔</b> | سامار<br>ساند | ال         |
| ٤٧٥             | ••• | •••   | •••   | ••• | ••• | •••   | •••   | ••• | •••   | •••    | • • •   | •••   | •••  |      | …≟  | ،<br>اند ، | (    | نو,ط<br>اذ ہ | פיו <i>ג</i> י | ے<br>ف   | و،ط<br>ندار   | بم.<br>۱۱: |
| १९०             |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     |            |      |              |                |          |               |            |
| 07Y<br>01+      |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     |            |      |              |                |          |               |            |
| • , •           | ,,, | •••   | • · • | ••• | ••• | •••   | •••   | ••• |       |        |         |       |      | •••  | ••• | ** ***     | •    | • •••        | ***            |          |               |            |
|                 |     |       |       |     |     |       |       |     | •     | ئــــا | لثالا   | نالةا | المة |      |     |            |      |              |                |          |               |            |
| 071             |     | • • • |       |     |     |       |       |     |       | ,      |         |       |      | ابة  | خطا | في ال      | j _  | نقاط         | هه             | ي أ      | ويمر          | تله        |
| 944             |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     |            |      |              |                |          |               |            |
| 079             | ••• |       |       |     |     |       |       |     |       |        | '       |       |      |      |     | ىردة       | المه | عاظ          | الأل           | في       | ول            | الق        |
|                 |     |       |       |     |     |       |       |     |       |        |         |       |      |      |     |            |      |              |                |          |               |            |

| ۲۳۵    | المغيرة                                 |  |
|--------|-----------------------------------------|--|
| ٤٣٥    | " <b>(</b> 1)                           |  |
| ٥٣٥    | المستولية والغريبة واللغات              |  |
| 740    | T. ti                                   |  |
| ٥٣٨    | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
| ٣٥٨    | ****                                    |  |
| ०५९    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |  |
| 027    | التغييرات الشعرية                       |  |
| 011    | أنواع التغييرات ب                       |  |
| 004    | الكناية                                 |  |
| 007    |                                         |  |
| 67Y    | وصايا أرسطو للأدباء                     |  |
| ٥٧٥    | الايجاز والاطناب                        |  |
| ٥٨٨    | النام المرية المرية                     |  |
|        | النثر الموسيقي                          |  |
| 094    | النبرات                                 |  |
| ०९५    | الأسلوب المفصل                          |  |
| ०९५    | الكرور والمعاطف                         |  |
| ०९⋏    | الكلام المضارع الكلام المضارع           |  |
| 4 + 10 | الكلام المتدافع                         |  |
| 7.44   | التشبيه                                 |  |
| 4pp    | أجزاء الخطبة                            |  |
| 744    | الصدر                                   |  |
| 701    | الاقتصاص                                |  |
| ٦٨١    |                                         |  |
| 4,44   | الخاتمة                                 |  |
| 444    |                                         |  |
|        | بعض المطالب الهامة في الكتاب            |  |
| 444    | محتميات الكتاب                          |  |

